



بَنْكُمْ بِلَ سَسُسَ مَاجَاقَ قَوْلِ اللّهَ تَمَالَى فَاذَ افْضِيَتِ السَّلاَ قَا الشَّرُ وافِي الأَرْضُ وا بَشَغُوا مِنْ فَضْدِ اللّهَ وَاذَ كُو وَاللّهُ وَاذْ كُو اللّهَ وَاللّهُ وَاذْ كُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

الهمُّ وَكُنْتُ امْرَأَمُسْكِينًا مِنْمُسَا كِينِ الشُّفَّةَ أَعَى حِينَ يُشُوِّنَ وَقَدْ فَالَا للَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُكُ مِنْ نَبَيُّ حِيرِ ثَمَّا عَبْدُ الْعَزَينِ مُّنَا الْمُدِّينَةُ آخَى رُسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسُلَّمَ سَى وَبَيْنَ سَعَدْ سِ الرَّ سِع فَقَالَ سَعَدْ سِ َ الرَّ سِي ﴾ كَثُرُ الْأَنْصَارِمَالْأَفَاقْسَمُ لَكَ نَصْفَ مَالَى وَانْطُرْ أَكَّ رَوْجَتَيَّهُو بِتَنْزَلْتُ لَكَ عَنْهَافَاذَا حَلَّت وَحْمَا قَالَ فَقَالَ عَدْدُ الرَّجْنِ لَاحَاحِهُ لِي فَذَلكُ هُلْ مِنْ سُوقِ فِيهِ تَجَارَةً قَالَ سُوقَ قَلْقَاعَ قَالَ نُعُدُا النَّهُ عَبْدُ الرَّجْنَ قَالَى بأقط وسمن قال مُ قَابِعَ الغَدُو فَالْبَثَ أَنْجَاءُ عَمْدَ الرَّجِي عليه الرّ مُرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلِّي اللّهَ عَلَمْهُ وَسَلَّمَ تَرَوَّجْتَ قَالَ نَهُمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ الْمَرَآةَمُ مِنَ الأنصار قَالَ كُمْ فَقُتُ قَالَ زَنْهُ وَأَدْمَنْ ذَهَبِ أُونُوا أَمَّن ذَهُبِ فَقَالَ لَهُ أُنَّيُّ صَلَّى اللّه عَلَمه وَسَلّمَ أَوْلُولُو بِشَاه ش أحمد من ونس حدَّثنا زهير حدثنا حيد عن أنس رضي الله عنه وال قدم عبد الرجن م مُوفِ اللَّهِ يَنْهُوا آخَى النَّيُّ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُنْهُ وَبَيْنَ الْعَلَمْ عَل نْ فَقَالُ لَعْسِدِ الرَّحْيَ أَقَاسُمُ لِكُمَاكِ نَصْفُنُ وَأَزُ وَحُدِكَ قَالَ اَرَكُ اللَّهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالكُ نِي عَلَى السُّوفَ فَدَارَجُعَ حَتَّى اسْتَفْصَلَ أَفْطَاوَسَمْ: افَاتَى بِهِ أَهْلُ مَنْزِلَهُ فَسَكَنْنَا يِسْيِرا أَوْمَاشَاءَ اللَّهُ هِ وَضَمْرُمِنْ صَفْرَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمٌ مَهْيَّمٌ قَالَيَا يَسُولَ اللَّهَ تَرَوَّوْجُنّ رَرَّةً مَنَ الْانْصَارَقَالَ مَا مُقْتَ الْيهَا قَالَ نَوَاتَمُنْ ذَهَبِ أَوْ وَ زَنَ فَوَاتْمَمْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلُمُ وَلَوْ بِشَاهَ اَثْءَنْ عُرُوعَنِ ابْنُءَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عُنْهِمًا قَالَ كَانَتْ لُّو مُحَمَّدَةً وُدُوالِحَمَازَ أَسُواكًا فِي الْحَاهِلَدِيةِ فَلَمَّا كَانَ الْاسْدَازُهُ فَكَا تَمْ مُ مَا أَقُوادِ. حُ أَنْ تَنْتُغُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مُواسم الْمُجَّ قَرَأُهَا ابْزُعَبَّاسِ

فوله فينقاع بالصرف وعدمه • الْحَلَالَةُ بِينَ وَالْحُرَامُ بِينَ وَيَهْمُ مُامَّدُ مِهْمَاتُ مِر شَمْ يُحَمَّدُ بِهُ الْمُنْ حَمَدُهُمَّا عَلَى تُنْعَمَدالله حَدَثُنَا النَّاعَدُنَهُ عَنَّ أَيْ أَرْوَةُعَنَّ الشَّعِي النَّهُ مَانَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمُ ۖ حَدَّثُنَا عَمْدُ اللَّهُ مِنْ مُجَدِّدُتُنا انْ عَن لَمْ حَدِّثُنَا مِعَدِّنِ كَشْرِ أَخْبِرُا مُفَالَ عَنْ أَيْ أُودَّعَنِ الشَّعْبَى عَنِ النَّعْمَانِ رِرْضَى اللّهُ عَنْدُهُ قَالَ قَالَ النّبي صلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمًا أَوْلا أَنْ يَوْوَا لْمُور وينهما أمور فَنْ رَكُّ مَاشَّبَهُ عَلَّمه مَنَ الْأَمْ كَانَ لَمَا سَتُبَانَ أَتَّى لَذُوسُنَ اجْتَرَأُعَلَى مَا يَشُكُّ فيهمنَ الْاتْم تَفْسِسِ الْمُشْهَاتَ وَقَالَ حَسَّانُ مِنْ الىسِنَانِ مَارَأَ يْتُشُدُّا أَهُونَ مِنَ الْوَرَع دَعْ مَاكِرِينُ الْمَمَالُاكِرِيدُ لَنْ صِرَتْنَا فِيجَدْنُ كَثْمِرا خَيْرَنَا مُقْمَانُ أَخْدِرَاكُونُهُ اللّه في عَبْد الرَّجْنَ ين حدَّثنا عبد الله بن أن مُلكَّد عن عقبه بن الحرث رضي الله عنه أنَّ أمر أ مسود أ فَزَعْتَ أَمَّا أَرْضُعْتُهُمَا فَذَكُرُ للَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّم النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ كَيْفٌ وَقَدْقَمِلُ وَقَدْ كَانَتْ عَسَامًا لِهِ أَي اهَابِ الشَّيعيِّ صِرْشَا يَعْنِي مُنْ قَزَّعَهُ حَدْثَنَا عَنْ ابْنِهَا بِعَنْ عُرُوَّةً بِنَالَّ بَيْرَعُنْ عَانَشَةُ رُنَّى اللَّهُ عَبَّا قَالَتْ كَانَ عَشْهُ بْزَاكْ وَفَاص بدَّةَزُمُّعُـهُ مِنَّى فَأَقْبِضُهُ فَالَّثُ نَلَيَّا كَانَعَامُ النَّمَّةُ الى أخسه سعدس أبي وقاص أنَّ اسْ وَالد ذُه سُعُدُ بِنَ إِنَّهِ وَقَاصِ وَقَالَ ابْنُ أَخِي تُدْعَهِ لَا لَيْ فِيهِ مِ فَقَامَ عَبْدِ بِنُرْمَعَهُ فَقَالَ أَخِي وَأَنْ يُلِيدُهُ أَبِي وَلَدْعَلَى فَرَاسُهُ فَتَسَا وَقَا الْيَ الَّنِي صَسلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَافَ فَهَ الْ يَهُدُ ارْدُولُ اللَّهِ أَنْ آخِي كَانَ قَدْعُهُ ذَاكَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَدْدُ بُنْ زُمْعَةَ آخِي وَأَنْ وَلِيدَةَ أَيْ وَلَاءَ كَيْ فر الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم هولك يأعبد بن رمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوكد لافر اس وللعاهر الخبر

قوله يوشاهو فى النسخ الصحيحة بالرفع وابتعرض الشاد حاضيط تولم ايريك الى الايريك يضح اليامغير عال يجوز الضم تقرالشادح

مُّ قَالَ لَسُوْدَةً يَنْتَرَمْعَةُزُوجِ النِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَى مِنْدُهُ بِأَسُودَهُ لما رأى من شَّبِّهِ عَمْهُ فَالْوَاهَا حَقَّ لَقَ اللَّهُ صِرِثُنَّ أَبُوالُولِيدَ حَدَّثَنَّا شُعْبَهُ كَالَ أَحْبَى عَبْدُ اللّه بْنُ أِي السَّفَرَ عَر شَعَى عَنْ عَدَى بَنْ عَامَ رَضَى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ سَأَلَتُ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم عَن المعراض فَقَالَ ادًا أَصَابَ بِحَدِّه فَكُنْ وَاذَا أَصَابَ بِعُرْضِه فَقَتَلَ فَلَا نَأْصُكُ لَا فَأَنَّهُ وَقِدَ ذُقُلْتُ مَارُسُولَ اللَّه رُسُلُ كُلِّي وَأُسْمَى فَأَجِسِدُمُعَهُ عَلَى الصَّدِّ كَأَبًا آخَرُهُ أَسْمَ عَلَيْهُ وَلَا أَدْرِي أَيَّةُ مَا آخَسَدُ فَالَ لاَنَّأْ كُلُّ المَّاسَّمَيْتُ عَلَى كَابِلَ وَلَهُ نُسِّمَ عَلَى الْأَسْخُو مِلْ سُنْبُ مَا يُسْتَرَّهُ مَنَ الشُّهُات حرثنا مَّةُ حَدَّنَا سَفِيانُ عَنْ مُنْصُو رَعْنَ طُلْمُهُ عَنْ أَنْسُ رَضَى اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَسَّلَمُ بَقَرَةُ مُسْقَطَة فَقَالَ لُولَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةُ لَا كَانَهُ \* وَقَالَ هَمَّامُ عَنْ أَي هُوَ يِرَةً رَضَى اللَّهُ عَدْ مُعَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمْ قَالَ أَجَدُتُمْ وَمَا فَظُهُ عَلَى فَوَاشِي ما سنس مَنْ لَمْ ير الوَسَاوسَ وَنَحُوهَامنَ المُشَسَّمَات صريْلَ أَيُونُهُمْ حَدَّثَنَا ٱبْنُعَيْنَهُ عَن الرُّهْرِيّ عَنْ عَبَّاد مِنْ تَمْي مِنْ حَسَهُ قَالَ شُكِي الْمَا الَّنِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ الَّر جُلْ يَحِدُ فِي الصَّلاة شَيْأً أَيُّ قَلَمُ الصَّلاة قَالَ لاَ تَّى يَسْمَعُ صُوْ يَا ٱوْ يَجِدُر هِيًّا \* وَقَالَ ابْنَأَكِي حُفْصَةٌ عَنِ الزُّهْرِيّ لاَوْضُوءَ الآفمِيَا وَجِيدُتَّ لرِّيحَ أَوْسَمُهُ مَا الصُّوتَ صِرتُنَا أَحْدَنِ الْمُقَدَّامِ الْعَجِلُّي حَدَّثَهَا مُجَدَّدُ نِي عَبْد الرَّجَى الطُّفَاوتُ ـُدْثَنَا هَشَامُ مِنْ عُرُودٌ ﴾ بسعة نُعَا تَشَـهُ زَضَى اللّهُ عُمَا أَنَّ قَوْماً قَالُو إِمَا رَسُولَ اللّه انَّ قَوْمًا أُوْسًا بِاللَّهِ مِلْاَنْدُوى أَذَكُرُوا اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَمْ لا فَقَلَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلْمُهُ وَكُلُوهُ مَا سُبُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى وَاذَارَأُ وَالْتَحَارَةُ أُواْيَهُوا انْفَشُّوا الْيَهْا ورثنا طَانْ بْنَعَنْ مَالْم قَالَ حَدَّثَى عَامِرُ رَضَى اللهُ عَنْه قَالَ بَيْمَ الْمُعَنْ نَصْلَى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ أَقْهَاتُ مَنَ الشَّاءِ عَبَرَتُكُمْ لَا هَامَا فَالنَّهُ وَ الْيَهَاحَتَى مَا بَقِي مَعَ الَّهْيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ \* وَسَدَّمُ الَّاشَاءَ شَرَ وَجُدادٌ فَنَزَ لَتْ وَاذَا وَأَوْا تَجَارَةً أَوْلَهُوا أَنْفُضُوا الْهِ آ مَنْ أَيْهَال مَنْ حَيْثُ كَسَبَ المُلَكَ صِرِثنا آدَمُ حَسَدَّتَنَا أَيْنَ أَى ذَنْب حَسَدْتُنَا

وَهُ وَيُ مُوهُ مُ مُرَوِّينَ اللهُ عَنْسُهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُسَلِّمُ وَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاص مَانُ لَا يَمَا لِهَا إِنَّهِ مَا أَخَدِدُمنْدُهُ أَمنَ الْحَلَالُ أَمْمِنَ الْحَرَامِ مَا سُسُبِ التّجارة في الدّروَقُولُهُ ارَةُ وَلَا سُعُ عَرِ إِذْ كُرِ اللَّهِ وَقَالَ قَتَا ادَّةً كَانَ الْقُومُ يَتَمَا نَعُونَ وَيَخَّرُ ونَ وَالْكُنَّاهُ إِذَا لَاَجُهُمْ حَقَّ وَوْ حَقُوقَ اللَّهُ لَمُ تُلْهُهُمْ هَجَازَةُولَا سِعْ عَنْ ذَكْرَ الله حَتَّى يُؤدُّوهُ الدَّاللَّهُ حريتًا أَوْعَاصِم عَن ابْرِجُ مِع قَالَ أَخْسَرَى عَرْ وَبْنُدِ سَادِعَن أَيَا الْمُالَ كُنْتُ أَتَّكُون الصَّرْف وَسَالْدُرُ وَدِينَ أَرْفَهِ رَضِي اللَّهُ عَنْدُونَ فَالْ الَّذِي عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ح وَحَدَّثَي القَصْلُ مِن يَعِدُو بُ مُدَّمَّنَا الْحَاجِ مِن مُحَمَّدُ قَالَ الْمِنْ جَرِيجَ الْحَرَى عُودُ وَمُؤْدِ مِنَا وَعَامَ مِن مُصَعَد يُّسُمَا آمَا أَمْهَال يَقُولُ سَأَلْتُ البَرَاءُ بْزَعَارِبِ وَزَيْدُ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْف فقالا كُنا تَابِوَيْن عَلَى عَهْدر سُول الله صَلَّى الله عَلْمَه وَسُلْمُ فَسَالُنا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَم هُوسَمَ عَن الصّرف فَقَالَ نْ كَانُدٌ اللهُ فَلَايَاتُ وَانْ كَانَ نَسَاءُ فَلَايَصْلُ مِلْسُس انْدُورِ فِ التَّجَارَة وَقُول للَّهُ تَهَالَى فَانْتُشْرُوا فِى الْأَرْضُ وَابَّتَغُوا مَنْ نَصْلَ اللَّهُ صِرْمُنَا تُحَدُّدُ مِنْ سَلَامَ أُخْسِرُنَا تَحَدُّدُ وْرِيدَا دُورُنَا انْ بُورِ بِجَ قَالَ أَدْ- بَرَى عَلَا مُنْ عَنْدُ عَنْ عُبِدَانَ الْمَاوْسَى ٱلْأَسْعَرَى السيادَة ي من الخطاب رضي الله عنسه فعالم ودن الوكالة كان مشغ ولا فرجستم الوموسي ففرغ عمر فَقَالَ آلَمُ آمَمُ عَصُوتَ عَسِداللَّهُ مِن قَدْسِ اللَّهُ مِن أَنْ قُصِلُ قَدْدَجُ عَلْمُعَاهُ فَقَالَ كُأْنُوم مِن ذَلْكُ فَقَالَ المُ نَأْتِينَ عَلَى ذَلْكَ بِالْلَهَ فَا نَظَلَقَ إِنِّي هُمُ إِلَّ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُو الأيشْهُ لُلْتَ عَلَى هَذَا الْأَاصْغُورُا د انْدُيدُونُ فَذَهَ مَا فَي مَعد اندُيدُرَى فَقَالَ عَرَاحُ فِي عَلَى مِنْ أَمْرُوسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللّه وَسَلَّمَ الْهَانِي الشَّفْقُ الْأَسُوا وَيَعْنِي الخُروجَ الْيَجَارَةُ لِمَاكِثِ النَّحَارَةُ فِي الْحَد وَالْ مَطْوُلاً بَأْسٌ بِهِ وَمَاذَ كُرُّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ الْأَبْحَقِّ مُّمَّالًا وَتَرَى الْفُلْكُمُوا خُوفِسه وَلَنْتَغُوا ن قُولُهُ وَالْقُلْدُ السُّفُولُ الْوَاحِـدُ وَالْجَهُ مُ سُواءُ وَقَالَ مَجَاهُ مُعَضُّرُا لَهُ وَالْمَ عُمُولاً عِنْمُوالَّهِ عَمْ رَ اللَّهُ فَنِ الَّا المُّلْكُ الْعَظَامُ \* وَفَالَ اللَّهُ صَدَّى جَعْفُونَ وَسِعَمَعُ عَدْدَارَّ عَن بن هُومُن

قوله تمنوالسنن المنهنا روايات آمل من الشارح اه يَّنَ إِي هُرُورَةَ رَضِي الله عنهُ عَن رَسول الله صلى اللهُ عامه وسلمَّ أنَّهُ ذُكرَ رُدُلاً من بَني السرا المل رِ بَى فَالْيَصْرِفَقَضَى حَاجَتُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ حِرِثَ عَبْدُ اللَّهُ بُنُصَالِحَ قَالَ حِدثَى اللَّثُ بِهِذَا حُنُ وَاذَا رَأُواْ عَجَارَةًا وَلَهُوا انفَضُّوا الْيَاوَقُولُهُ جَدَّلَ ذَكُرُهُ رَجَالَ لَاتُلْهِ بِهِم تَجَارَةً وَلاَ يَنْهُ عَنْ ذَكُرالله \* وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ القَوْمُ يَتَّجُرُونَ وَلَكَّتْهُمْ كَانُوا ادَانَابَهُمْ حُقَّوم نُحْقُوق اللَّهُ لَمْ تَلْهِهِمْ تَجَارَةً وَلَا يَدْ عُكُونُ دُرِ اللَّهَ حَتَّى يُؤَدُّوهُ الْهَ اللَّهَ صرتنا تُحَدُّدُ قَالَ حَدَّثَى مُحَدَّدُ وَفُولُمْ نْ حُصَّن عَنْ سَالَمْ بْنَاكِي الْحَدْ عَنْ جَابِر رَضِي الله عند أَ قَالَتْ أَقْبَلَتْ عِيرُونَخُونُ نُونِي معَ النِّيّ بلَّى الله علمه وسلَّمَ اللُّهُ عَنَّهُ فَانْفَضَّ النَّاسُ الأَاثَّنَى عَشَر رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذه ٱلا آنةُ وَاذَارَأُوا تَحَارَةً أُولَهُوَّ الفَتْ والنَّهِ أُوتَرَكُولَ قَامًا للسنت قُول الله تعالَى أنفةُ وامنْ طَسَّدَاتهما كَسْتُمْ حدثًا غُمَّانُ بِنُ أَي شَيْبَةَ قال حدثنَا جَريرَ عَن مَنْصُودِ عَن أَبِي وَاذْل عَن مَسْرُ وق عَنْ عائشةَ وينى اللهُ عنها قَالَتْ قال النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسدَّم اذا أَ نفَقَت المُوَّأَةُ من طَعَامَ رَسْهَا غَرْمُفْسدَة كَانَاهَا أَجْرُهَاءَا أَنْفُقَتُ وَلَزُوجِهَاءَا كَسَبُ وَلَلْخَازِن مثْلُ ذَلْكُ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ يَعْض شَيّاً حرثنا يَحْيَى بِنُ جَعْفُرحــدَثَنَاعَبُدُالرَّاقَعَنِمُعْمُوعَرُهُــةَامَ قالُسَعَتُ أَنَاهُرَ برةُرضي الله عنهُ عَنِ الَّذِي صلَّى الله عليه وسدَّم فال اذَا أَنْفَقَت الْمُرْأَةُ مُن كُسْبِ زُوْجِهَا عَن غَبْراً عُره فَلَهُ نْ شُفَأَجْرِه مَاسُبُ مَنْ أَحَبُّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ صِرِثْنَا مُحَّدُّ بِنُأَتِي يَعْقُوبَ المكرْمَاتُ حدثناً حَسَّانُ حددثناً نُوزُسُ حدثنَا نُحَدِّدُ عَنْ آنسِ بِنَ مَالكُ رَضَى اللّه عنهُ قال سَمْعَتُ رسولَ الله سَّى الله عليه وسَلَّمَ يُقُولُ مَن سَرَّهُ أَنْ يُسَطُ لَهُ رُرَقُهُ أَوْ يُسْأَلُهُ فَأَثَرُ وَقَلْيُصَلَّ رَحَهُ مِ اسْسُ شَرَاء النبيُّ صنَّى الله عليه وسلَّم بالنَّه سيئة حرثنا مُعنَّى سُ أسَّد حدثنا عُدُ الْوَاحد وحدثُنا الْأَعْمَنُ قَالَذَ كُرْاَء نُدَابِراهم الرَّهْنَ فِي السَّلْمَ فقالَ حدثى الْأَسْودُ عُنْ عائسة وصى الله عنها أنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسسَّم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوديّ الْى أَجَلُ وَرَهَنَهُ دُوعًا مِنْ حَديد صرش مُــلِمُ حَدِثناهِمُنَامُ حَـدثناقَتَادَةُعَنْ أَنْسَ حَ وَحَدَثَىٰ مُحَدَّثُنِ عَبْدِ اللَّهِ بِرَحُوشَبِحَـدثنا

..اكَ أَنُو الْيَسَعِ اليَصْرِيُّ حدد ثناً هَمَامُ الدَّسْسَو الْيُّعَنْ فَنَا دَعَنْ أَنَى وضي اللهُ عند إِيخُنْرْشُه مروَاهَالَهُ سَنَّمَهُ وَلَقَدْرُهَنَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ علمه و درِعَالُهُ بِالْمَدِينَةُ عِنْدَيْهُ وِدِي وَآخَذُ مِنْهُ شَعِيرًا لاَهْلِهُ وَلَقَدْ سَعِيْهُ مَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ حَجَدًا لَّى الله عليه وسه لَّمَ صَائعُ بُرِّ وَلَاصَاعُ حَتَّ وَانَّ عَنْدَهُ مُلَدَّسُمُ نَسُوهُ مَا رَّجُلُ وَتَهُ لِهُ بِيدُه صَرَتُنَا الْمُعَمِّلُ بُنُّعَبِداللّه قال حدثني ابنُوَهْبَ عَنْ يُوذُسُ عَن انْنشهَا ر -دىنى عُر وُذُبْ الزُّ بَرْ اَنَّ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنَهَا قَالَتْ لمَّااْ سُتُخْلَفَ الْوَبَكُر الصَّدْيقُ قَالَ لَقَدُدَعَهَ وَوْحِي أَنَّ وَفَيَ لَمُ تَسَكُّن تَعِيزُعَنْ مَؤْنَهَ آهْلِي وَشُغُلْتُ مَاحْمِ المُسْلِينَ فَسَدَما كُلُ آلُ آني بَكْرِمْنْ هَذَا الْمَالُ وَيَعْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيهِ صِرْ ثَنَائِجَدُ حَدِيثَنَاعَبُدَاللَّه بُزُيزِيدَ حدثنا سَعَمَدُ فَالَ دَى آنُو إِلْاَ أُو دَعَنْ عُرُودَ قال قالتَ عائشَةُ رضى الله عَهَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله صَّلَى الله الميه وسلَّم عَمَّالَ أَنْفُسُهُمْ وَكَانَ يَكُونُ الْهُمْ أَرْ وَاحْدَقُ لَلْهُمْ لَوَاغْتَسَلَّمْ وَاهْدَمَامُ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِهِ عَنْ عَادَسْةَ صِرِينَا الراهيمُ بْنُمُوسَى أخبرنا عِيسَى بِنُونْسُ عَنْ وَوُرْعَنْ خالد بن مُعْدان عَن المُقَدَّ امرضي اللهُ عنه عَن رَسُول اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال مَا أَكُلُ أَحَدُ طَعامًا قَطُّ خُرُا منْ نَ يَأْ كُلُمنْ عَسَل يَده وَانَّ نَى الله دَا وُدَعله السَّل اللهُ كَانَ يَأْ كُلُمنْ عَلَ لَده صر *شا يعَني بنُ* شاعَىدالَّرْزَاقَ أَخْرِنَامُ عَمْرُعَ فَهُمَّامُ مُنْ مُنْمَة حَدَّشَا أَنُو هُرُ مُرْمَعُ وَرُولِ الله صلَّى علمه وسد لم آنَّد او دعلمه السَّدامُ كان لا باكل الله من عمَّ له مرشا يحمَّى بن بُكَيْر حدثنا لَّيْتُ عَنْ عَقْيلُ عَنْ ابْنَهُ ابِ عَنْ أَيْ عَبْيدُ وَلَيْعَبُد الرُّجُن بِنْ عَوْفَ أَنَّهُ مُعَ اللَّهُ وَرُوَّرَضَى الله عنه يَقُولُ قال رُسُولُ الله صلَّى الله على ه وسلَّم لاَ نُ يُعْمَّطُ ِ أَحَدُ كُمْ حُرْمَةٌ عَلَى ظَهُوه خَهُرُ من أن أسألَ أَحَدُ افَيُعْطَيهُ أَوْ يُمْنَعُهُ صِرِتُنَا يَحْيِي بِنُمُوسِي حدثنا وكيبِعُ حدثناهشامُ بِنُعْروة عَنْ أَبِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوْ إمرضي الله عنه قال قالَ رَسُولُ اللّه صلَّى الله عليه وســ أَمَلَانُ يَأْخُدُ أَحَلَتُمُ أَحْبُلُهُ مِاسِ السُّهُولَةُ والسَّمَاحَةِ وَالسَّرَا وَالبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلَيْظُلْبُهُ

نَلَقَتْ الْمُلَاثِكَةُ رُوحَ رَجُلِ مِنْ كَانَ فَلْمَكُمْ قَالُواأُ عَلْتُ مِنَ الْخُرِشُةُ ۚ قَالَ كُنْتُ آمُرُ فَسُا انْ يُنْظُرُوا وَيَتَجَا وَزُواعَن المُدُوسرَ قَالَ فَتَعَا وَزُواعَنْهُ وَقَالَ أَبُومَالِكَ عَنْ دِبْعِي كُنْتُ ٱيسَرْعَلَى سرم و تَانِعَهُ مُنْهُ مِنْ عَنْ عَبْد الْمُلاَعَن ربِعي وَعَالَ أَيْوعُوالْهُ عَنْ عَبْد الْمُلاَ عن د بعي انظر الموسر وأنج اوزعن المعسرو قال نعيم بنا في هذ ـ دعن ربعي قاقب أمر مُن أَنْظُرُ مُعْسِرًا حدِث هَام بنُعَادِ وَدَثَا يَعِي بنَ ﴿ وَمَ ٵڵڗ۫ۜؠۜؽؘؘۘۜۜٛۜٛۜٛڲ۫ؽٵڷؙڒ۫ۿڔؾۜٷ۫ۼۘؠؽٮٲڷڡڹڠۘؠ۠ۮٳڷڡٲؽؖۺۘۼٵؘٳ۫ۿۯۜؠۯۛڎؘۯۻؽٲڷڡؗۼۘٮ۫ۿؙۼۘڽٳٳڹؖڿ رَبُونُ وَرَبُرُونُ مِنْ الْمُونُونُ وَمُونُونُ مِنْ الْمُعَالِبُونُ وَلَمْ يَكُمُّ الْمُونُونُ وَ وَيَذَكُّرُ عِنْ لَهُ انْ يَعْلُونُرِعْنَا فَعَلَا وَزَاللَّهُ عَنْهُ مَا صَلَّى الْمُؤْلِينَ الْمِينَانُ وَلَهُمَّا وَلَهُمَا ا مِنْ خَالِدٌ قَالَ كَتَبَ لِى النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا اشْتَرَى حَجَدُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ لْمُ مِنَ الْعَدَّا مِنْ خَالِدَ يَسْعُ الْمُسلِمُ الْمُسلِمُ لَادًا ۚ وَلَا خُمِنْهُ وَلَا غَالَيْهُ ۚ الرَّا رَقَةُ وَالْآيَاتُ \* وَقِيلَ لا يَرَاهِيمَ انَّ يَعْضَ النَّحَّ اسنُ يُسمِّي آرَى فُو اسْانُ وَسحِدْ مَانَ فُنقُولُ مِنْ فَرَاسَانَ جَاءَالْيُومَ مِنْ سَجِيدًانَ فَيكرهُهُ كَرَاهَةُ شَدِيدٌهُ وَقَالَ عُقَبَةٍ بِمُعَا و هاره و دوره به اداء الأخبره حرشا سلمان ترب حدث أشعبة عن قتادة الح أَيِ الْخَلِيلِ عَنْ عَبْسِهِ اللَّهُ بِنِ الْحَرِثِ وَفَعَهُ الْحَرَيْمِ بِنْ حِزَّام وَضَىَ اللّهُ عَنْهُ مُ قَالَ قَالَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُرَّا لَهُ إِسْمَانُ مَا نَفْهَ ارِمَا لَمْ يَتَفُرْقًا أَوْقًا لَ حَقَّ يَتَفُرُقًا فَأَنْ صَدَّقًا وَسَمَّا ـُ الْهُمَافَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَفَاوَكُذُمَا مِحْقُتْ بَرَّكُهُ بَيْعِهِمَا مَاسِبُ بَيْعِ الْخَلْطِ مِنَ الْفَرْ

قوله بسع المسسلم يجوز في العين الرفع والنصب انظر الشارح

رِشَا أَيْوِنُهُمْ حَدَّشَا شَيْهَا نَعَنْ يَعْنَ أَيْ سَلَدَ عَنْ أَيْسَهُ عَدْرَضَى اللَّهُ عَنْد رَابِهُ عِ وَهُوَ الْخَلْطُ مَنَ الْقَدْرُوكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا صَ - مَاذَيْلَ فَ اللَّمَّامُ وَاجْزَادِ صِرْشًا عُرُّ بِنَّ حَفْضٍ بِ حَدَّثَهَا الْاَعْشُ قَالَ حَدَّثَى شَقَيقَ عَنْ أَفِي مَسْعُودِ قَالَ جَاءَرُجُلُ مَنَ الْأَنْصَارِ يَكُنَّى أَنَاشُعَا مَّالَ لَفُلاَ مِلْهُ قُصَّابِ اجْعَلُ لَي طَعَامَا يَكُوني خُسَّةً فَانِّي أَدْ يِدَّأَنْ أَدْعُوا لَنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَ بُخْسَة فَالْى قَدْعُرُفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ نَجَاءَمُعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النِّي مُلكَّى اللّهُ عَلَيْهِ رُوانَّ هَذَاقَدْ سَعَنَا فَانْشَقْتَأَنَّ ثَأَذَنَهُ فَاذَنْهُ ۚ وَانْشَقْتَأَنْ يُرْجِعَ رَجَعَ فَصَالَ لاَ بْلُ قَدْ مَايَدَةُ الْكَذَبُ والْكَثْمَانَ فِي الْبَيْعِ صِرِثْنَا بِدَلُينَ الْمُبَرِّحَدَّثَنَاهُ \* وَقَنَادَةَ قَالَ مَهُعْتُ أَمَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدا لِلَّهِ بِمَا الْقَرْثَ عَنْ حَكِيم بْن حَزام رَضَى اللَّهُ عُذْ ـ. فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسُلِّمٌ قَالَ البِّيعَانِ النَّبَّارِ مَالْمٌ يَتَفُرُّ قَالَ وُقًالَ حَقَّى يَتَفُرُّ قَاقَانُ صَدَّ قَاوَ سُنَّا رِلْـُ الْهُمَا فِي بِيعِهِمَا وَإِنْ كُمَّا وَكُذَيًّا مُحْةَتْ بُرِكُةُ يَعْهِمُمَا بِالسِّبِ قُول اللّه تُعَالَى بِأَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُو الْاَنَّا كُنُو الرِّنَا أَضْعَاقَامُضَاعَفَةَ وَاتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْخُونَ صِرْتُنا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ دُسِ-دَرْنَا سَعِيدُ الْمُقْدِينَ عَن أَفِهُ رِيْرَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّه عَلْمُهُ وَسَلَّمُ قَالَ مَا تَنْ عَلَى النَّاسِ زَمَّانُ لا يُسَالَى الْمَرْجُمَا أَخَذَا لمَّالُ أَمْنَ حَلال أَمْحَوام ما سب كَاتِبِهِ وَقُولِهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرَّبِالَا يَقُومُونَ الَّا كَا يَقُومُ الَّذِي يَضَيَّطُهُ شَّيْعَكَانُ مِنَ المِسِّ ذَلَكَ بَاتُهُمْ قَالُوا اعْمَا الْبَسْعُ مِثْلُ الرَّيَا وَاحَد لَّ اللّه الْبِينَعَ وَحَوْمَ الرّيَا فَيْنَ عَيَامُهُ وَٱمْرُهُ الْكَ اللَّهُ وَمَنْ عَادَفًا وَلَمَّكَ اصْعَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالدُونَ الرشا تحمدُن بَشَارِحَدُثْنَاغَنْدُرُءُن نُعْبَةَءَنْ مَنْصُورِعُنْ آبِ الغَّيَى عَنْ مَسْرُوق عَنْعا نَشَةُ يضى اللهُ عَنَّهُ قَالَتْ لَمَ أَرْاتُ آخِر الْمُقَرِّةُ قُرَاهُنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَالْمُصَدِيمٌ عَرَّمَ التَّمَّارَةَ فِي النَّمُ وَمِنْ مِنْ السَّمَدِلَ حَدَّمَنَاجٌ رِبْنَ خَارِمٍ حَدَّمَنَا أَوْرَجُ وع شَمْرَة بِنِ جُنْدَب يجوزنى هسامنهرالفتح والسكون

ضَى اللَّهُ عَنْسُهُ ۚ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمُ زَايْتُ اللَّهُ وَرَجُونُوا تَمَاكِي قَا مُرَجَالِي الْحَ نطاقها حتى أنساعلى مَرِمِنْ دَمِ فيسه رَجُلُ قَائِمُوعَلَى وَسَطَ الْنَهُورِجُلُ بِينَيدَ يَا كُلِّمَا حَامَلِينُورْ جَوْمَى فِيهِ بِحَبِّوفَيْرِ مِعْمُكَا كَانَ فَقُلْتُ مَاهَذَا فَقَالَ الَّذِي رَا يَتَهُ فِي النَّهِ رَاكُلُ مُوكل الرِّالفُّوله إِنَّاجُ النِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْ مَن الرِّا انْ كُمْ وُّمنين فَانْهُمْ تَفْعَلُوا فَاذْتُوا لِمِحْرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَانْ يُدَّمُّ فَلَكُمْ رُوسُ آمُوا السُّرُمُ لا نَظْلُونَ لرة الى مسرة وأن تصدقوا خيراسكم ان كنتم تعلمون وا تقوا وِنْ فِيهِ الْيَالِلَهُ مُ وَقِي كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَنَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلُونَ قَالَ اسْ عَدَّاس هَذه آخر آلة عَلَى النِّي صَدِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمْ حَرِثُوا أَنُوالُولَيْدِ حَدَّثُنَا أَشْفَيْهُ عَنْعُون بِنا فَ حَنْفُهُ قَالَ رَايُهُ إِنَّ اللَّهُ مُنْ عَيْدًا حَيَّا مُؤْمَدُ اللَّهِ وَمَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَنْ عَن الْكُمُّ وَغُنَ الدَّمْ وَنَهُمَى عَن الْوَاشَّمَةُ وَالْمُنْوَشُومَةُ وَآكُلُ الرِّبَاوَمُوكِلهُ وَلَعَنَ الْمُصوّرُ بَأ للهُ الرَّبَاوَيْرِ فِي الصَّدَّةَ انْ وَاللَّهُ لَا يُحدُّكُمُّ كُفَّارِآنِيم حدثنا يَحْفِي بُن بُكْيرَ حَدْشَا اللَّه نِ ابْنَشْهَابَ قَالَ ابْنَ الْمُسْتِبِ انَّ آلَاهُمْ يُرِدَّ وَنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَهُ فَنُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ ول الحلف منفقة السلَّعة بحقة للبَرِّكة فالسِّب مَا يُكْرُدُه مَنَ الْحَلَفَ فَ الْمُدَّ حرثنا عُرُو بِنْ لِمُحَدِّدُ ثُنَاهُ شَهْراً حَبِرَا الْعَوَّ امْءَنْ الراهِمَ بْنَ عَبْدالرَّحْنَ عَنْ عَبْداللّه بْنَافِي أَنْ وَجُلاَا قَامَ سَلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقَ فَكَانَ بِاللَّهَ لَقَدْاً عَطَى جَامَاكُمْ يُعْطَ لَهُوة لَامَنِ الْمُسْلِمِينَ قَنَرَاتُ انَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدَ اللَّهُ وَأَيْمَا مُمُّتُمَّا فَلَمِلاً مَ الاالاذخرُفَانه لَقَيْنِهمُو بِيُوتِهمْ فَقَالَ الْأَالْاذْخُو حَرِثْنَا عَبْدُانُ خَرَنَاعَيْدَ اللَّهَ أَخَرَنَا وَنُسْعَنِ ابِنَهُمَا بِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ثَنْ حَدِيدًا فَ حَسَيْنَ عَلَى رضَى اللَّهُ

مُمَا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلَيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَّغْمُ وَكَانَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مِ رَبِّي قُمْدُةًاعَ أَنْ رُبِّعَلَ مَعِي فَنَاتِي اذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَسْعَهُ مِنْ صرتن اسْعَقُ حَدْدَ أَمَا أَخَالُهُ يُنْ عَبِسداللَّه عَنْ خَالدَعَنْ عَكْرِمَهُ عَبِ لالأحد بعدى والماحد أنسان ساعة لايحتلي خلاها ولايعضد شعرها ولا مفرصدها ولايلتقط تى الله علمه وسلم فقلت لا أ كورحتى يمستك الله تم شعث قال دعني حتى أموت و أيعت مَالْاًوَوَادًا فَاقْضَمُكُ فَنَرَاتُ الرَّايْتَ الَّذِي نَفَرَيا ٓ يَاتَنَا ۚ وَقَالَ لَأُوْتَنَّمَ الْأُووَلَدَّا اطَّلَعَ الْغَمْبَ مُ الْحَنَاعَانُدُ الرُّجَنِ عَهْدًا الْمُسَلِّ ذَكُوا الْخَمَّاط حَدِثُنَّا عَيْدُ اللَّهُ بِنُ وُسُفَ أَخْرَنَامَالِكُ وَاسْعَقَ بْنُعْبِدِ اللَّهِ بْزَابِي ظَلْحَةَ أَنْهُ مُعَ أَنْسَ بْنُ مَاللُّ رَضَى اللَّهُ عَنْدُ يقُولُ انَّ خَيَّا طَادَعَا لَ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اَطَعَام صَدْعَهُ قَالَ ٱلْسُ مِنْ مَالاَ وَضَى اللَّهُ عَنْه لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْيَ دَلْكُ الطَّمَامِ فَقَرَّبِ الْيَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يدُفَرَا يَتُ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبُّعُ الدُّيَّا عَمْنَ حُوَّ الْحَالَقَصْعَة قَالَ فَكُم ٱرْلُ أُحبُّ و ذُكْرِ النَّسَّاجِ صِرِثْنَا يَعْنِي بِنُبُكُمْ يَحَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بِنُعَدِد الرَّحْنَ سَمْ لَ مِنْ سَعْدرضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عِاءَت احْر أَهُ بِرْدَهُ قَالَ أَنَدُرُونَ مَا الْرِدُهُ

لَهُ أَنَّهُ هِيَ الشَّمْهُ مُنْسُو بَحْ فَ حَاشَتُما فَالنَّسَارُ سُولَ الله انَّى نَسْعُتُ هَذْ مَندى أَكُسُوكُها

قولەيعملواجلسو بارفعوالجزم اھ

ذَهَاالنَّى صلى اللهُ عليه وسلم مُحْمّا جا أيّها خَرَجَ اليّناواتم ازّاره وفالرّر ولمن الْقُوم فقالُهُ القوم ما أحسنتُ سأَلْقِهَا مَا وَالْمُعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا لُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم الْكُ فُلانَهُ أَمْرَا وَقَدْسُمْ اهَا سَهْلُ أَنْ مُرى غُلا مَكْ النَّحَارَ بَعْمَلُ ل البلس عَلَيْ - نَّ اذَا كَلَّتُ النَّاسَ فَأَمَرَ لَهُ يَعْمُلُهَا مِنْ طُرُفًا وَالْغَايَةُ ثُمَّ عِامِ وَأَرْسَاتُ الْي الله صنَّى اللهُ عليه وسلمَّ مِها فَامْرَ بِهِا فَوْضَعَتْ خَلَّسَ عَلَيْه حدثنا خَلَّادُن يُعْنَى حدث بْنَايْمَانَ عَنْ أَسِهِ عَنْ جَامِرِ بِنْ عَبِدالله رَضِي الله عنه ما أنَّا مْرَاةُهُمْزَ الْأَوْمَارِ وَالنّ ل الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَارَسُولَ الله أَلَا اَجْهِلُ أَنْ شَيًّا وَهُو الْحَلْمِهُ فَانَّ لَي غُلّا مَا تَحَالَ الْ لَتْلَهُ أَلْمُ نَبِرُفُكُ كَانَ يُومُ الْجُنْعَةَ قَعَدَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمْ عَلَى الْمُنْعَ الَّذَى صُنَّعَ النَّحَلَّهُ ٱلَّتِي كَانَ يُحْمُلُ عَنْدَها حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُنْسُقَّ فَنَزَلَ النِّي صُلَّى الله عليه وسلّم حَتّى شرا الامام المواتج بنفسه وفال الن عروضي الله عنهما اشترى لْمَجَلَامِنْ غُرُوقَالَ عَبْدُ الرَّجْنَ بِنُ أَى بَكُو رَضَى اللَّهُ عَنِهِ مَا جَا مُشْرِدُ ود ثنا الْأَعْلَى عَن الرَّاهم عَن الْأَسُودَعَنْ عَائسَةُ رَضي اللهُ عَمْ اقاأَت اشْتَرَى لى الله عَلْم وسرا من من وحي طَعَاماً بنسنة ورهنا مدرعه ما

ى الله عنهما قال الدي صلى الله عليه وسَلَّم لعمر دهنيه يعنى جَلاصُعبًا حرشا مُحدِّ بُنْ السَّادِ دشاعيد ألوهاب حدثنا عُيدُ الله عَنْ وهب ن كُيسًانَ عَنْ جَابِ مِن عَبْدالله رضَى الله عَنْهُما الكُنْتُ مَعَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمِّ فَ عَزَاهُ فَانِطَّأَ بِي جَلِّي وَأَعْمَا فَاتَى عَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وسارفقال بالرفقات أنم قال مأشانك قات الطاعلى بعلى واعيا فضلفت فنزل يعينه بمعينه م قال ركَ فَركت فَلَقَدْ وَأَيْدُهُ أَنْ فُقَدْ عَنْ رَدُول الله صلى الله عَلْمَهُ وسَدَّ فَالْ رَوَّوْتَ فَاتْ أَنْمُ قَال عُرًا أَوْ يَمْ أَفْكُ أَنْ يُمَّا قَالَ أَفَلَا عَلَا يَهُ أَلَا عَمْ الْوَنْلَا عَبِكُ قَالَ أَنَّ لَكَ أَخُوات فَأَحْمِيتُ أَنْ تَرَوَّجُ امْرَا مَتَجْمَعُهِنَّ وَتَشْطَهُنَّ وَتَقُومُ عَلَهُنَّ قَالَ أَمَا لَنَّا فَادَمُ فَاذَا قَدَّمَتُ فَالْحَكَسْ قَدَمْتَ بِالْفَدَادَ خِنْدَالَى الْمُسْعِد فَوَجَدْنُهُ عَلَى أَبِ المُسْعِد قَالَ الْا زَنَ وَدَمْتَ فَلْتُ نَعُ قَالَ فَدَعْ وَلَكَ فَادْخُلُ فَصَلَّ رَكْمَنَيْنَ فَدْخَلْتُ فَصَلَّمْتُ فَاحْرَ إِلاَّلَاآنَ رِزَنُهُ أُوقِيَّةٌ فَوَرَن في بِلاَّلُ فَارْجَحُ في لْمِزَانَ فَالْمُلْقَتْ حَنَّى وَلَيْتُ فَقَالَ أَدْعُ لَي جَابِرَا قُدْتُ الْا تَنْ يَرْدُهُ كُنَّ الْمُحْتَل وُ قَالَ خُذَّ جَلَّا وَلَكَ ثَمَنُهُ مِلْ مُ الْأَسُواقِ الَّي كَانَتْ فِي الْجَاهِالَّةَ فَتَهَا لِمَ جَ النَّاسُ ف لْاسْلَامِ صِرِيْهَ عَلِيْ بِنُعَبِدَ الله حدثنا سُفْدَانُ عَنْ عَرُوعَنِ ابْعَبَّاس رَضِي اللهُ عنهما قال كانَتْ قوله عكاظ ومجنسة ذكر المُعكَاظُ وَمَجْمَةُ وَدُواهِمَا وَأَسُوا قَافِ الْجَاهِلَةُ فَلَكَّ كَانَ الْاسْرَمُ فَاتَقُوا مِنَ التَّمَا وَفِيهِا فَارْلَ اللَّهُ لَدُسْ عَلَيْكُمْ جُنَّاحٌ فَمُواسِمِ الْمُجْقُراً ابْنُعْبَّاسِ كَذَا مِلْ سُبُ شَرَا الْإِبِلِ الْهِمِ أُو الْأَجْرَ الْهَامُ الشَّالْفُ القَصْدَفَ كُلِّ شَيْ صِرْشًا عَلَّى بِأَعْبِد الله حدثنا سُفَّيانُ قال قَال حَرُوكَان هَهُنا رَجِلُ اللهُ مُوالِنَا مُعَرِّمًا تُعَنِّدُهُ اللهُ هِمُ مُنْذَهَبُ النَّهُ مُرَرضي اللهُ عَهُما فَانْستَرَى تَلْكُ الارْرَ مِنْ لْمِر مِلْنَاهُ فَيَا المِه شَرِيكُهُ وَقَالَ بِعَنَا مَلْكَ الاولَ قَمَّال عَنْ ومَمَّا فَال منْ شَيْخ كَذَا وكَدا وهَال وَيْعَانُ دَالنَّوَالله ابنُ عُرَكُهَا مُهُ فقالَ انَّ شَر يكي بَاعَكَ ا بِالرَّهِيَّ اوَكُمْ يُمْرُفُنَّ قال فَاسْتَقْهَا قال فَلَمَّادَهَت مَّافَهَا فَقَالَ دَعْهَارَضَيْنَا بَقَضًا ورُسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَاعْدُوى سَمْعَ سَفَّيانَ عُوَّا

ةوله جابرذ كرفيه الشا**ر**ح وجهين التنوين وعددمه

الشارح فيهسماروايتين الصرفوعدمهاه

ال خُرُجْ مَامَعُ رسُول الله صَسلى اللهُ عليه وسلَّمَامُ حُنُيْنُ فَأَعْطَاهُ يُعَنَّى درَ الدِّدْعَ فَابْعَثُ مِعْرُفًا فِي شَالَةَ فَانَّهُ لَا قُلْمَالَ تَاتَّلْتُهُ فِي الْاسْلَامِ مَا نَطَارُوَ بَيْعِ الْمُسْكَ صَرَثُنَى مُوسَى بِنُ اسْمَعِيلَ حَدَثنا عَبْدُ الْوَاحِدَ حَدَثنا اللَّهِ بُرُدّةً بِنُ لَّ هُمَّتَ اَنَّارِدُهُ بِنَالِي وَسَى عَنْ أَسِه رضى الله عنهُ قال قال رَسُولُ ا لْمَمَثُلُ الْبَخَلِيسِ الصَّالِحُ وَالْبِخَلِيسِ السُّوسِ كَمَثَلُ صَاحِبِ الْمُسْكُ وَكَيِرا لَحُسَدًا د المسك امَّاتَشْتُرِيهِ أَوْتَحَدُّرِ عَيْهُ وَكُرُا لَحُلَيَّا دَجْوَ وَدِيْنَكُ أُوثِهِ مَكَ أُوتِيَّدُمنْهُ ويحَاخَمنَهُ ، ذَكُرا الْجُأَم مِرِثْنَا عَبْدُ الله بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالَكُ عَنْ جَدْمَ فَأَنْسَ بِنَمَالَكُ ى الله عنه قال يَحْمَرُ أَوْطَمْدَةُ رُسُولَ الله صدَّى الله علىه وسدَّمْ فَأَصْرَهُ بِصَاعِ مَنْ تَعْرُوا مَر ان يخففوا من خَرَاجِه صرتها مُسَدَّدُ حدثنا خالدُهُوَ ابْ عَيْدا لله حدَّثْنَا خالدُعَنْ عَكْرِمُهُ ع التحارَة فَمَا يُكْرَهُ أَلْهُ لُهُ لَرِّجِالُ وَالنَّمَاءِ حَرِثْنَا آدَمُحَــ لَّـثنا عْبُهُ حَدَّثَنَا أَنِّو بَكُر مِنْ حَفْص عَنْ سالم بِن عَبْد الله بِنْ عُرَءَنْ أَبِيهِ عَالَ الْأَسْلَ النَّيَّ رِسلَّا لَيُ هُرَرضي اللهُ عنهُ مُلَّهُ حَرِيراً وْمَ مَرَاعَنْراَ هَا عَلَيْهِ فَقَالَ انِّي أَوْس لم جَا الّبكُ لَذَلْيَسُهَا انّمَا ِ اللَّهُ عَنْ مَا فَعَ عَنِ الْقَاسِمِ بِنَهُ لَا عَنْ عَا تَشَهُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رِنِي اللَّهُ عَمَا أَنْهَا أَخَالُهُ الْجَالِ زُنَّةُ فِيهَا نَصَاوِرِ فَلَارَآهَادِسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَا مَعَلَى الْبَابِ فَلَيدُ خُلَاثُهُ مُرَّفْتُ فَ وَج كَ, اَهَهُ فَقُلْتُ مَارَسُولَ الله اَنْوُبُ الَى الله وَالَى رَسُولِه صلَّى الله عليه وسلَّم مَاذَا اذَّ نَبْثُ فقالَ رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَا بِالْهُ عَــ ذه الْمُؤْلَة قُلْتُ اشْتَرُ يَهْ ٱللَّهُ لَدَةُ هُدُ عُلَيْهُ أَ وَتُوسَّدُ هَا فَقَالَ

توفح يعسدمك يفتح اوف واللهمن العدموف رواية بضم أوله وكسر اللشسه من الاعدام اه

قوله بحله حربرفيه الاضافة والوصفية اه

. وُل الله صلَّى الله عليه وســلَّم انَّ أَحْمابُ هَذِه الصُّورِيوْمُ الْقِيامَةُ يُعَذِّلُونَ فَيُقا حَقُّ السَّوم صرفت مُوسَى بن المُعلَ حدثنا عَبُد الْوَارِث عَن أَبِي السَّاح عَن انسَرحى كُمْ يَحُوزُ النَّمَارُ صِرِينًا صَدَقَةُ أَخْبَرُهُا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمَّهُ تُ يَحْبَى قَالَ سَمَّ ى الله عَهُما عَنِ النِّي صلَّى الله عليه وسلَّمُ قال انَّ النَّسَا يعَنْ بِالنَّد ارفَ سُهُ مَلَمْ يَفَرَقَا أُوْيَكُونُ الْبَيْعُ حَيارًا وقال فَانْعُ وَكَانَ ابْنُجَرَاذَا اشْتَرَى شَسِيًّا يُعْبِهُ فأرقَ صاحبَه امَّعَنْ فَنَادَهُ مَّعَنْ أَبِي الْخُلِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ الْخُرِثُ عَنْ حَكْمَ مِنْ يه عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسمَّ قال السَّعَان بالخَمَار مَالُمْ يَفْتَرُواَ \* وَزَا دَاجُهُ ندشابْ وقال قال همَّامُ وَذَكُونُ ذَلْكُ لا ي السَّاح فقال كُنْتُ مَعَ أَي الْخَلِل السَّاحَدَنْ عُبدُ الله • اَذَاكُمْ يُوْقَتْ فِي الْخَيَارِهُلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ صَرَتُنَا أَيْو لنُّعْمَانِحدثناءَّادُ بُنُزَيْد-دشاأَ يُّوبُعَنْ فَافْعَعَنِ ابنَ مُرَرَضَى اللهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ قَالَ النِّيَّ صُلَّى لِ اَحَدُهُ مَا اصاحبه آخْتَرُورُ بَدَّا قَال اَوْ يَكُونُ • الْسَعَان؛الْحَسارمَالُمْ يَنْفَرْقاً وَبِهِ قال! بِنْجَرُونُمْرِ يْحُ وَالشَّـ هِيُّ وُعَطَأُهُوا مِنْ آبِي مُلَمُّكَة صِرْ مِيْ إِلَّهِ عَنْيُ أَخْبُرُنَا حَيَّانُ قَالَ حَدَثَنَا شُعْمَةٌ قَالَ قَدَادَةُ أَخْبُرُنَا نْ صاحْ أَى انْخُلِيلَ ءُنْ عَبْدِ الله بِنِ الْمُرْنِ قَالَ مَعْتُ حَكَمَ بِنُ مِزَام وضى اللَّهُ عنهُ عَن النَّيّ لِي اللهُ علمه وسلَّمَ قال السَّعَان السِّمار مَا أَيْتُقَرُّ فَأَقَانْ صَدَّ قَاوَ مَّنَّا وُ رَلَهُ لَهُ مَا فَي مُعهما وَإِنْ كَذَمَّا وَكُمُّ الْحُقْدُ رَكُهُ أَيْهُ هِمَا صِرِتُهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَيْوِسُفَ أَخْبَرَنَا مَالدَّ عَنْ افع عَن عَبْدا للَّهِ بِن عُم ا أنَّرسُولَ إلله صــ تَى اللهُ عليه وســ بَّم قال الْمَسَا يعان كُلُّ وَاحـــدمنُّهُما بالخه عَلَى صاحبه مَا أَيْنُهُ وَفَا الَّا بَسِعَ الحِيارِ عَاصِفُ اذَا خَسَيَّرَا حَدْهُمَا صاحبَهُ بَعْدَا الْبِيْ

قولهاو یکون فیسمالرفع والنصبانظوالشارح اه

قوله أو يقول برفع اللام في جميع (لطوق انظر الشادح ۱۵ قول أو يخيربكسرماقدل آخرهمرفوع انظرالشادح

وَجَالْمُهُ مُ حِرِشًا قُتَيْبُ حُدِّتُنَا اللَّهُ عَنْ فَافع عَن ابن عُر رَضَى اللَّهُ عَمْ لِّي اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ اذَا شَادْيَعَ الرَّجُالَان فَكُلُّ وَاحِدِمْهُ مَا بالخيارِمَا لَمْ يَتَفُرْهَا وَكَا فَا بعاعلى ذلك فقد وحب السموان نفر فانعدان تسايعا و - اذَا كَانَ الْهَاتْعُ الْخَيَا رَهَلْ يَجُوزُ الْسَعْ لَى المُعَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ كُلَّ سِعِينَ الْسِيعِ بِهُمَا حَيْ سِفَرِقًا الْأَسِعَ الْخَيَارِ ورثم الصّ لَّامُ حَدَّنَاأَقَدَّادُتُوعُ أَى الْخَلَىلِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ ثِنَّا خُرُوثُ عَنْ حَكِيمٍ بِنَ حَزَام وَضي لله عَنْهُ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَسَلَّمُ قَالَ الْمُعَانِ النَّارِمَا لَمْ تَعْرَفَا قَالَ هُمَّا مُوحَدُّتُ فَكَالِهِ اوَ مَنَا لُو دِلْنَايُهِ مِهَافَى مُعهِمَا وَإِنْ كُذُنَا وَكَمَّا فَعَسَى أَنْ رُحُادِ مُ رهر المتررية بمحقاً بركة يعهما «قال وحدثنا همام حدثنا أبوالساح اله مع عبد الله في الحرث يحدث بهذا مكيم بن حزّام عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَنْ النَّهُ وَسُلَّا وَاللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلمُ عَلَمُ عَلمُ ع نِ سَاءَنه قَبْسِلَ أَنْ يَتَفَرَّفَا وَلَمْ يُنْكُرِ الْبَاتَعْ عَلَى الْمُثْتَرَى أُواشِّتَرَى عَبْدُ الْفَاعْتَقُهُ وَقَالَ طَاوْسُ شَرَى السَّلْمَةُ عَلَى الرَّضَا ثَمَّاعَهَا وَجِبَتْ أَوْ الرَّبِحُلُودُ قَالَ الْحَمَدَيُّ حَدَّثَنَا شَفَان وْعَنِ ابِنْ عُرِدَنْنَى اللَّهُ عَنْهُ اقَالَ كُنَّامُعَ النِّيَّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَسُخُر فَكُنْتُ بْيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ الْعَمْرَ بِعِنْيِهِ قَالَ هُوَالَّ يَارَسُولَ اللَّهَ قَالَ بهنيه فَبأعَهُمن وسُول اللهَ صَ لْيُهُوسَ أَمْ فَقَالَ النِّي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ هُولَكُ يَاعَبُدَ اللَّهُ يَنْ عُرِزَمْ نُعُ به مَا شُدَّتَ اللَّهُ وَقَالَ الَّدْثُ حُدَّثَنَى عَبْدُ الرَّجْنَ ثُنْ خَالدَّعَنِ ابْنَهُمَ ابْعَنْ سَالْمِ بنعما عَلَى عَقِي حَقَّى حَرْجَتُ مَن يَعْمُ حَشْدَيْدُ أَنْ يُرادُنِي الْبِيعَ وَكَانَتِ السَّمَةُ أَنْ المُتَدِيد

له فَلْأُوجِبَ سِي سِيعُهُ وَيَعِهُ وَأَيْتِ أَنْ فَدْغَيْنَتُهُ بِأَنَّى مُعْمَدُ أَنَّى الْمُ ب مَايِكُو مُن الله داع ف الله رْشًا عَدْدُ اللَّهُ مُرْدُونُ أُخْرُرُ مَا لِلَّهُ عَنْ عَدْ اللَّهُ مِنْ دِينَارِ عَنْ عَدْ اللَّهُ مَ عُرْد انَ رَجُدُ الْأَذَكُولَانِي صَدَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَدَّمَ اللَّهُ يُعَدِّعُ فِي السُّوعِ فَقَالَ اذَا اَيَعْتَ فَقُلْ لَاحْلاَ فَهَ · مَاذُكَرِ فِي الْأَسُوا قِوَقَالَ عَدْدُ الرَّجْنَ ثُنَّعُوف لَمَا قَدِمْنَا الْمُدَ نَهَ قُلْتُ هَلْمِنْ وقفيسه نَجَازُهُ قَالَسُوقُ تَيْنُقَاعَ وَقَالَ آنَسُ قَالَ عَبْسَدُالرَّ ﴿ نَدُلُونَى عَلَى السُّوق وَقَالَ هُرُ لَهَانِي الصَّفْقُ الْأَسْوَاق صِرْشَا لِجُدَّدُنْ الصَّبَاحِدَ تَنَا الْمُعِدَلُ بْنُزَكِّ يَاعَنْ يُحَدِّدُنُ سُوقَةَ رَ كَافِعَ بِنْ جُيْسِرِ مِنْ مُطْعِ قَالَ حَدَّثَنَى عَاتَشَةُ رَضَى اللّهُ عَبْمَ اقَاتَ قَالَ رَسولُ الله صلى اللهُ لَّهَ يَغُزُ وَحَدِيشُ السُّكَفْمَةَ فَأَذَا كَانُوا بِيَدْا عَمَىٰ الْأَرْضَ يُخْسَفُ بِالَّالِهِمْ وَأَ خوهمْ قَالَتْ أَلْتُ بِارَسُولَ الله كَيْفَ يُحْسَفُ بَاوَّاهِمُ وَآخِرهِمْ وَفَيْمُ أَسُوا قُوْمٌ وَمَنْ لَيْسَ مَهُمْ مَالَ يَحْسَفُ وَآخُوهُ مُمْ تُمَايُعُنُونَ عَلَى يَاتَهُمْ حَرَثُهَا قُنْدِيَّةٌ حَدَّثَناجُو بِرُعَنِ الْآعُشَ عَنْ أي صالح نَ أَى هُرَ " رَزَّرَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسيَّمْ صَلاةً أَحدَكُمْ في جَاعَةُ تَرْيُهِ لانه في سُوقه وَنَنْه دِفْعا وَعَشْر مِنْ دَرَجَـةٌ وَذَلَكَ نَاتُهُ أَذَا تُوضَّا فَاحْسَدَ إِلْوَضُوءَ ثُمَّاتَي المُسْعَدُ لأريدُ الأَالصَّالةَ لا يَسْهَزُهُ الَّالصَّالةُ أَمْ يَعْظُ خَطْوَةً الَّارْفَعَ مِا دَرَجَهُ أوحَطَّتْ عَدْ طِمئةً وَالْمَــُلاثَــكَةُ تُصَلَّىءَ لِيَ اَحَــدكُمْ مادَامَ في مُصَــلَّاهُ الَّذِي بُصَلِّي فيه اللَّهُمَّ صَـــلَّ عليه للَّهُمَّ ارْجَدُهُ مَا لَمْ يُحْدَثْ فعه ما أَمْ يُؤْذِ فعه وَقَالَ أَحَدُثُمُ فِي صَلامًا كَانَتِ الصَّا لا تُتَّجِد حرثنا آدُمْ مُنْ آبي اياس حــدِّ شاشْعَبُهُ عَنْ حُيْدِ الطَّو بِلَّ عَنْ أَنْسَ بِنِمَالِكَ رَضَى اللّهُ عَنْ قَالَ كَانَ الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمْ في السُّوق فَقَالَ وَجُدُّلِ مِآايا الْقَاسِمُ قَالْ: قَتَ الله الَّذِيُّ صَلَّى اللهُ علىه وســـ لْمَ فَقَالُ اخْدَدُ عُويْتُ هَذَا فَصَالُ النَّيُّ صَدِلِ اللَّهُ عليه وسِــ لَّمَ هُو اللَّمي وَلَا تَسكُنُو أ كُنْيَى صرتها مالنُّ بْنِ اسْمَعِيلَ حَدَّثْنَازُهُ عَيْرُعَنْ حُيْدِعَنْ انْسَرَضَى اللهُ عَلْ مُعَالَدُ عَارَجُلُ

توله غوذيصرف ولايصرف

قولەقىنقاع بتقلىث النون ويالصرف وعدمه

مِمْ فَالْتُنَفُّ اللَّهِ اللَّهِ يُصْلِ اللَّهُ عليه وسدَّ إِنَّهَ الْكُمْ ٱعْنِكُ قَالَ سُمُّو الأسمى وَكَا فَطَهُ نَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَّمُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال سَفَّانَ قَالَ عَسَدَ اللهُ آخَرَنِي أَنَّهُ رَأَى الْفَرِينَ جِيمَ أُورُورُ رُكُّعَهُ عَا مِّ بِهُ الْمُنْفَذِرَ حَدِّثْنَا أَبُوضَهُرَةً حَدِّثْنَامُ وَسَىءَنْ فَافِعِ حَدَّثْنَا ابْنَجْرَا أَنْهُمُ كَانُو أَيْشَتُرُونُ نَ الَّرَ كَيَانَ عَلَى عَهِدَ الَّذِي صَلَى اللهُ عليه وسَمَّمُ فَسِيعَتْ عَلَيْهِمْ نَ يُنْعَهُمُ أَن يُسعُوهُ حَ نَّى نَقْلُوهِ حَنْثُ يُسَاعُ الطَّعَامُ \* قَالَ وحدَّمْنَا ابْنَّجُرُ رُخي اللَّهُ عَهْمَا قَالَهُمَ لى الله عليه ويسلَّم أنْ يُماعَ الطُّعَامُ أَذَا اشْتَرَ مُحَتَّى يُسْتَوْفَمُهُ فى السُّوق صرتنا بُجُدُّنُ سَدَان حدَّنه أَفَائِحُ حَدَّ شاهلالُ عَنْ عَطَا مِنْ يَسَارَ فَالْ إَلْقيتُ سَلَمَانَ شَاهِدُا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيرًا وَ رَزًّا لَالْمَسْيَنَا أَتَ عَبْدى وَرُسُولَ مَمْثَلُثَا الْمُتُوكِّلَ لَكُسْ بِفُظّ ظُوُلَاسَةًا بِفَالْأَدُواقَ وَلَايْدُفَعُ بِالسِّيئَةُ السَّيِّنَةُ وَٱحْكُنْ يُدْفُووَ يَغْفُرُ وَأَنْ يَقْب حَتَّى يُقْيِمِهِ الْمُدَّةِ الْعَوْجَابَانَ يَقُولُوالَالَهُ الْآلَةُ وَيَفْضَهُ الْعَيْنَا ثَمُّنا وَآذَا نَاصُمَّا وَقُلُو بَاغْلَقًا هلال وقال سُعد دُعَن هلال عَنْ عَطَّاء عَن ابْن سَلام غُلْف كُلَّ مَّ فَيْ عَلافَ وَسَدْفُ أَغْلُفُ وَقُوسُ غَلْفَا وَرَجِلَ أَعْلَفُ أَذَا لَمْ يَكُنْ نَحْمُونًا فَالْهُ الوعْبِ الله وَالْمُعْطِى اقَوْلِ اللهِ تَعَمَالَى وَاذَا كَالْوُهُمَّأُ وْوَزَّنِّهُ هُــمْكُـــ كَانُوا أَهُمْ أُوْوَزُنُوا لَهُ مُ كَقُولُهُ يَسْمَعُونَ كُمْ يُسْمَعُونَ لَكُمْ وَقَالَ الَّذِي صَلى اللّه عليه وسلّم

كَأْلُوا حَيَّ نُسْنُو فُوا وَيْذِ كُرْءَنْ عُمَّا لَارْضَى اللّهُ عَنْهُ اللّهِيُّ صَلّى اللّهُ عليه وسلّم فال اذّ ابْعَتَ فَكَاْ, وَاذَا آتَنْمُتُ فَا كُنَّلْ صَرْشَهَا عُنْدُاللَّهُ نُنُوسُفَ أَخْبَرَنَاماللُّ عَنْ افع عَنْ عَبْدالله بْنُ الله عَمْمَا انَّرَسولَ الله صَلَى اللهُ عَلمه وسلَّمْ قالَ مَن انَّدَاعَ طُعَامًا فَلاَ يَسعُهُ سَقَّ يَسْسَو ـــ انْ اَخْبَرُ الْحَرِيرُعُنْ مُغَيِّرُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ جابِر رَضَى اللَّهُ عَنْــُهُ قَالَ وَفَي عَيْدُ الله ب عروين حَرامَوعَلمه دَيْنَ فالسَّعَنْتُ النِّيَّ صَلى اللهُ علىه وسَّمْ عَلَى غُرَما له أَنْ يَضُعُو المن دّ طَلَبُ النَّبِيُّ مَلِي اللَّهُ عليه وسلَّم الَيْهِمْ فَدَارٌ وَهُمَّ أُوافَقالَ لِي النَّهِيُّ عَلى اللّهُ عليه وسلَّم اذْهُبْ فَصَنْفُ -ُرُدُاتِهُ الْاَتْجُونُ عَلَى حَدُنُوعَ ذُوْرُدِ عَلَى حَدَنْمُ أُرْسِلُ الْمَقْفَعَلْتُ مُرَّارِسُدُ الْمَالْبَيْ يَصَلَى اللهُ علمه وسلَّم خَلُسَ عَلَى أَعْلاَهُ أُوفِي وَسَطَه نُمَّ قالَ كُلْ لَلْقُومَ فَكُلْتُهُمْ قَى أَفْهُمُ الذَّى لَهُمْ وَبَقَى يُّرى كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصْ مُنْهُ نَنْيُ وَقَالُ فَرَاسُ عَنِ الشَّفْيِ حَدَّثَيْنَ جَابِرُعَنِ النَّبي صَلى اللَّه عاييه وسأ فَازالَ بَكُولُ لُهُ مُمَّتَّى الدَّى وَعَالَ هَمْامُ عَنَّ وَهْبَعْنَ جَارِ قِالَ البَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلمَّ جَدَّلُهُ مايْسْسَكَتُ منَ الْمُدْلِ حَرْثُهَا ابْرَاهِيمُ بْزُمُوسَىحَدَّثْنَا الْوَلِمِدْءَنْ وَّرْعَنْ خَالَا بِنْ مُهْدانَ عَن المَقْدُ امِبْ مُعَد يكرب رَضى اللهُ عنهُ عَن النَّي ملي اللهُ عليه وسلم قال كه أواطَعا مَكْم بْيَارِكْ أَنْكُمْ مِاسْتُ بَرَكَهُ صاع النَّبَى صلى اللهُ عليه وسَمَّ وُمْده فبه عائشً رَضَى اللهُ عَنها عن الَّمَى صلى اللهُ علمه وسمَّ صرشها مُوسَى حَدَّثنا وُهُوبُ حَدَّثنا عُرُو وَنُ يَعْنَى عُن بْنَجْيَمِ الْأَنْصَارَى عَنْ عَبْداللَّهِ بْنَزْيدَرْضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ علمه وسرًّا أنَّا يْراهم اوَسَوَّمْتُ الْمُدَيِّنَةُ كَاحَرَّمَ ابْرَاهُمُمَكَّةُ وَدَعُوتُ لَهَافُ مَدَّهَا وَصاعها مِثْلُ ما دَعا لِمُكُّهُ حَرْثُمْ مُ عَبِّدًا لِلهِ بِنُمُسْلَمَةً عَنْ مالكُ عَنَّ الْمُقَوِّبُ عَبْدالله بِنَ أَي طَلْمَةً عَنْ أَذَ إِمَالاَ وَضَى اللَّهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَمْ أَ الم سُب مَانَّذُ كُرُفي بَيْهِ عِ الطَّعَامِ وَالْخُسُكِوَةُ تبرثنا استحقين أبراهيم أخبرنا الوكيد بنه مسلم عن الأوزاعي عن الزهوي عن سالم عن أسه رضي

قولەفسلايىيھەبالرفع وفى روايەفلايىمەبالجزم قولمقلاييعه ولاييذرفا يبعه بالجزم بلاا لناهية

اتع أوْمانَ قُيْلَ أَنْ يُقْيَضَ وَقالَ ابْنُ عُرَرَضَيَ اللَّهُ عُمُّ نَ الْمُنتَاعِ حَرْمُنَا قُرُوةً بْنَاكِ لَمْقُرَاء أَخْرَناعَكُمْ بْنُمُهُمْرَعُنْ هشامِعَنْ أَسِمعَنْ عائِشَةَ لَصَى للهُ عَمَا اللَّهُ الَّهِ مُ كَانَا فَي عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى وَهِمَّ الْآيَافَ فِيهِ مُثْ آف بكُر أَحَسدُ طَرَفَى النَّهُ اوْفَلَا أَذُنَّ أَدُ فَا لَحُرُومِ إِلَى الْمَدِينَ مَثْمُ يُرْقَعْهَ الْأَوْقَدْ آمَا فَافُهُ مُرا فَخُيْرَ بِهِ أَنْو بَكُرفَقَالَ حَاجاً مَا الدَّيْ صِلَّى اللهُ علم، وسَرَّ في هذه السَّاعَة الآلام رحدَّثُ فَلَمَّادَ خَلَ عليه قالَ ، في بَكُر أحر جمَّ عَذَوَكَ قَالَ بِارْسُولَ الله اتَّمَاهُمَ الْبَنْدَايَ إِنْ غَيَاتُشَةُ وَاشْمَا ۚ قَالَ الشَّعَرْتُ الْمُؤْدُ فِلَ الشُّعَيْدَةَ الرَّسُولَ الله قالَ الشُّحْسَةِ عَالَيَارِ وَإَ. الله انَّ عَذْ يَاافَتَيْنَ أَعْدُدُمُ ماللَّهُ رُوحَ فَخُدْ احداهُما قالَ قَدْ خَدْتُهَا الثَّنَ بالسُّك لا يسمُّ عَلَى يَسْعُ أَخْيهُ وَلا يَسُومُ عَلَى سُومُ أَخْ حَيَّادُنُهُ أَوْ يَتْرُكُ صَرْشًا الْمُعَمِلُ قَالَ حَدَّثَى مَالذُّعَنَ الْفَعَ عَنْ عَبْدَا لَهُ بُزُعَرَرضَ اللهُ ماأنَّرَسولَاللهصَّلَى الله علمه وسنَّمَ فالَّالا يُسعُّرُ وَضُكُمْ عَلَى بَعْ أَحْمِهِ ﴿ صَرْشًا عَلِيْ مَنْ دا تقدحدَّ شاهُ مَانُ حدَّ شَا الَّهُ هريُّ عَنْ سَعد بِنِ الْمُسَدِّبِ عَنْ أَقِيهُ مُرْمَرَ مَنَى الله عنهُ قالَ مَي ولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يَسِعَ حاضرُلِها و وَلا تَناجَشُوا وَلا يَسِعُ الرَّجُلُ عَلَى شِع آخه لْيَخْطُبُ عَلَى خَطَبَةَ آخَيه وَلاَتَسْآلِ الْمَرَ ةَطْرَقَا أَنْهَ الْمَسْدَءَاما فِي اناتُهَا ما أَرُايَدُوكَالَ عَنَا أَادِرُكُ النَّاسُ : يُروكُ إِنَّا اللَّهِ عِلاَ مَا مَ فِينَ يُزِيدُ صِرْنَا إِنْمُر ب تَعَدَّ أَحْدِر عَبْدُ للهُ حَبْرِ فَالْمُسْمِينُ الْمُكْمَنِ عَنْ عَطاهُ مِنْ آني رَباح عن جابر من عُسد الله رضي الله عم ولَان در بفتح المكاف إلا بحرُّ عَنْ عَلَامًالهُ عَنْ دَبِوْنَا حَمَّا جَفَا خَدُمُ النَّيُّ صَلَّى الله عليه وسَلَّوْقَالَ مَرْ يَشْتَرُ يه مَيْ فَاشْتُراهُ نُعَمْ مِنْ عُسَدالله بَكَذَا وَكَذَا فَدَفَعُهُ لَهُ مَا سُبُ النَّيْسُ وَمَنْ قَالَ لا يَجُوزُذَلَكُ الْسَدْ زُ هَالَ أَنْ إِلَى أَوْ فَى النَّهَ حِشُ آسَكُلُ رُ إِخَاتُ زُوهُ وَخِداعُ بِاطْرُ لا يَحَلُّ هَا رَ الَّذِي صلَّى اللَّهُ عليه وس الْحَدِيمَةُ فِالنَّادِ وَمِنْ مُعَلَّا لُوسَ عَلَيْهِ أَمْرُ وَهُورَدُّ صَرَبْهَا عَبْدُ اللَّهِ يُ مُسْلَحَةُ ود الله اللَّ نْ فافع عَنِ البِّرِ عُمُرُرُضَى اللَّهُ عُهُمُ مَا قَالَ نُهْرِي النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسلمَّ عَنِ النَّجْش بِالسُّ

ويجوزالرفع قوله لايبيع ولايسوم فىروايا بالزم فيهما اه

> قوله المكتب مهذاالضه وتشديدالفوقية

لْغَرَ رَوْحَول الْحَيْسَةَ صرتنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفُ أَخْبُرُ وَاللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ لْمُـُلامَسَة فالكَانَسُ نَمِيعَنْهُ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صرنياسَع لَدُينُ عَفَّر فالَ حدّ اعَدُدُ الوَهَّابِ حدَثُهُ الوَّبُ عَنْ نَجَدًّ لِـعَنَّ الْعَامُرُورُورُضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نْ عُجَّدُ سْ يَحْيَى سْ حَبَّانَ وَعَنْ اَي الزَّمادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَدَّرُضَي اللهُ عنهُ أَنَّ رَسولَ الله إللهُ علمه وسَّلِهَ نَهِي عَنِ الْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنْ أَيْدَةَ حَمِرْتُهَاءَ ۖ أَشُ بِنُ الْوَلَمد - دشاعَيْدُ الْاَعْلَى - دشا يُّه رِيَّهُ عَلَى عَلَمَا مِنْ رَدَّعِي اَيْ سَعِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيس فَنَ آبِنَاعَهَا بِعَدُقَالِهِ بَعِيرًا لَنَظُرُ بِنَ بِنَ أَنْ يَعْمَلُهُا أَنْ الْأَامَا لْمِصاعَةْمِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَيِ أَبْرَسِ بِرِينَ صاعَامِنْ طَعَامِ وَهُوَ بِالْحِيَىارِ ثَلَا أَوْقَالَ بَعْتُ هُمْ عَن

قوله بعتن فیه کسر لباء وفتمها نظرالشارح

، سيرين صاَّعامن تَمْرُوكَمْ يَذْكُرْ تَلا ثَاوَ الْمَرْ أَكَوْصِ ثَنْها مُسَدَّدُ حد ثنا مُعْمَّرُ عال سَمَعْتُ الى يقُولُ د ثناً انوعْشَانَ عَنْ عَيدالله بْنِ مَسْعُود رَضَى اللهُ عنهُ قالَ مَن اشْدَ تَرَى شَاةٌ يُحَقَّلُ فَرَدُها فَلْمُردّ مالتُّ عن آبي الزَّمادعن الْأُعْرَبِ عَن آبي هُرِّ يُرِّةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهصلَّى اللهُ علمه وس فالَ لا تَلَقُّوْ الرُّكِبَانَ وَلا يَبْسِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَسْعَ بَعْضِ وَلاَ تَناجَشُوا وَلا يَمسُعُ حاضر المادوَلا مَرُّوا الْغَنَمُ وَمُن أَيِّمَا عَهافَهُوَ هَغُيرا لَنَّظُرَ بِن بَعْدَانْ يَحْتَلَبَمَ انْ وَضِهَا أَمْسَكَها وَانْ سَحَطَها دِّها وَصاعًا مَنْ تَمْر ما سَنِّ انْشا مَرَدًا لُمَصَّرًا ةَوَفى حَلْمَةِ مَا انْجَدَّنْ الْمُجَدَّنُ يْرِو. حدثنا المُنكَّ أخسرنا ابْنُجُرَّ هِج قالَ آخَبونى زيادَ أَنَّ مَا يَّامُولِى عَبْدالرَّحْن بْنزيدا خَبْرَ يُومُ مَا أَهُرُ بِرِقَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ يُقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسلَّمَ مَن اشْتَرَى عَمَا مُصَرَّا ةُ فاحتابها فأن رضيها أمسكها وان سعطها فغي حلبتها صائح منتمر ماسس ييع العبسد ازَّا نِي وَقَالَ شُرَيْحُ انْشَاءَرَ ۚ مِنَ الزَّمَا حَرَثُهَا عَبْهُ اللَّهِ بِنُهُوسُفَ حَدِثُنَا الَّذِيثُ قَالَ حَدِثِي مِيدُ المَقْرِيُّ عَنْ أَسِمْ عَنَ أَبِي هُرِيرَةُ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَهُمْ يُقُولُ قَالَ النَّي صلى الله علمه وسأ اذَا زَنَت الْأَمَة فَتَسَيَّنَ زَفَاها فَلْجَلْدُها وَلا يُثَرِّبُ ثُمَّا نْ زَنْتُ فَلْجُلَدْها وَلا يُثَرِّبْ ثُمَّا ن زَنَت النَّالِثَةَ لْسِيْمَهَا وَلُوْ يَحَبّْلِ مَنْ شَمَرِ حَرْثُنَا أَخْمَعِيلُ قَالَ حَدَثْنَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِيْمَابِ عَنْ عُسُدِ الله بْن نْبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرْ يُرَّةً وَزَّيْدِ بِنْ حَالِدَرْضَى اللّهُ عَنْهِما أنَّ رسولَ الله صلّى اللهُ علمه وسلّم سُستل عَ لاَمة اذَا زَنَتُ وَمُصُّنَ قالَ انْ زَنْتُ فَاجْلَدُوهَا ثُمَّ انْ زَنْتُ فَاجْلَدُوهَا ثُمَّ انْ زَنْتُ فَسِيعُوها وَكُو بضِّفيرُقالَ أَبُّ شَهَابِ لاَ أَدْرِى بَعْدَ النَّالِيَّةِ أُوالَّرَابِعَةِ مِلْ سُبِ ۖ الْبَيْ عَوَالشَّرَاءَ مَعَ انسَاء حدثنا أيُوالهَمَان أَخْبِرِنا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ قالَ عُرْوَةُ ثُنَ الزُّبَرُ قالَتْ عائشةُ رَضي اللهُ عَنها دَخُلَ عَلَى ۗرُسولُ الله صيليَّ اللهُ عليه وســلَّمَ مَذَّ كُرْثُ لَهُ فَمَالَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّ اشْتَرى وَأَعْتِقَ فَانَّ الْوَلَا ۚ السِّنَّ اعْتَنَى ثُمَّ قَامُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمِنَ القشي فَأَثَّى عَلى الله بما هُو أَهْلُهُ نَ سِيعَ الْحِبِهِ وَلَا تَنَاجَتُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضَرُ لِبَاد

ولابى ذرولا يسعوا لجزم

نَّدَتُنَا الْإِنْعَوْنَ عَنْ مُجَدَّد قَالَ آنَسُ لِنُمَالِكَ وَضَى اللَّهُ عَنْـهُ نَهِينَا ٱنْ يَبَسحَ حَاضِرُكِبَ النَّهْ يَعُنْ تَلَقَّى الرَّكِأَنْ وَانَّ يَبِعُهُ مُرْدُودُ لأنَّ صُاحِيدَهُ عَاصْ آخُ اذًا كَانَ ـ دَاعُف الْبَسِع وَالْخَدَاعُ لَا يَجُوزُ حَرَثَهَا مُحَدَّدُ بِنُ بَسَّاد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّ دُ اللَّهِ الْعُمْرِيُّ عَنْ سَعِيدُ بِرَاكِي سَعِيدُ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضَّى اللَّهُ عَنْسُهُ قَالَ مُ عالَّمْ قُ لَمُ عَنِ النَّلَقِي وَآنَ يَسِعَ حَاضَرُ لِبَادِ صِرْنَيا عَيْأَشُ بِنُ الْوَلِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلِ مُعْمَرُعُنِ الْإِطَاوْسِ عَنْ أَسِمِهِ قَالَ سَأَلُهُ الْإِنْعَبَّاسِ وَضَى اللهُ عَهِمَا مَعْنَى قَوْ اَضُرُ لِيَادَ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ مُمْسَارًا حَرَثُهَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزَيدُ بِنَ زُورَيْع قَالَ حَدْثَى يِّمِي عَنْ أَنِي عَمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ السَّيْرَى يُحَقِّلُهُ فَلَيْرَدَ مَ مَهَا صَاعًا قَالَ يَجَى النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَكِيَّ الْبَيْوعِ حَرْشًا عَبْدُ اللَّهَ بْنُ بُولْفَ آخَيرَ مَا مَالاً عَنْ الع عن عَبدا لله من عَسر رضي الله عَهما أن وسول الله صلى الله عَلَمه وَسُلَّمَ فَاللَّهُ لِمِدَّ عَ وَحَدَّدُ عَلَى يَسْعَ دَفْضَ وَلاَ تَلْفَتُوا السَّسَلَعَ خَسَقًى يَهْ بَطَ الْكَالسُّوقَ مَاكُ ـِدْتَنَاجُو بِرِيَةُعَنْ مَافِعِ عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ قَالَ كُنَّا يَرِيرَةُ وَأَرْ كِانَ فَنَشَيْرَى مَهُمُ الطَّهَامُ فَهُمَا فَاللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ لم أَنْ بَسِمُهُ حَقّى بِهِ لَغَيْهِ سُوقً لْطَمَام قَالَ الْوَعْمِدِ الله هَذَاف آغي السُّوق وَ وَيُسَنَّهُ حديثُ عُسَّد الله حرشا مُسدَّدُ حدَّثا يَحْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَى نَافَعُ عَنْ عَبْد اللَّهَ رَضَى اللَّهُ عَنْمُهُ قَالَ كَانُوا يَبْنَا عُونَ الطَّعَامَ ف أعَلَى السُّوقِ فَيَسِيعُونَهُ فِي مَكَامَهِمْ فَهَا هُمْ رُسُولُ اللَّهُ صَدِّلًى اللَّهُ عَلَيْـ به وَسَدَّلَمَ أَنْ يَسِهُ وهُ في مُكَانِه سُسُبِ أَذَا الشَّرَرَطُ شُرُوطًا فِي الْبَيْرِعِ لاَتَّحَلُّ صِرْمُهَا عُبْدُ اللَّهُ بِنُ يُوسُفَ أُخْبَرُ مَا لَكَ عَنْ هَشَامِ مِنْ عُرْ وَوَعَنْ أَسِهِ عَنْ عَانِشَدَ أَرْضَى اللَّهُ عَنْهَا كَا كَانَبْتُ اَهْلَى عَلَىٰ تَسْعَ الْوَافِ فِي كُلِّ عَامٍ وَقَيْسَةً فَاعْدِنْ بِي فَقُلْتُ انْ اَحَبَّ اهْلُكُ أَنْ اعْدُهَا لَهُمْ ِ يَكُونُ وَلاَ قُلِدُ لَى فَعَلْتُ فَذَهَبُتْ بِرِيرَةُ إِلَى أَهَاهَا فَقَالَتْ أَهِـ مَ فَأَيِّو اَعَلَيْهَا فَجَا يَّهَا وَاشْسَتَّرْطَى لَهُمْ الْوَلَا ۚ فَأَكَّ الْوَلَا لَمِنْ اعْتَى فَفَعَلْتُ عَاتَشْسَةُ ثُمَّ قَامَرُسُولُ اللَّهُ صَلَّهُ اللَّهُ - لَّهَ فَ النَّاسَ خَهُ دُاللَّهُ تَعَالَى وَاثَّنَى عَلْمُ هُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بِعُدُمَا ذَاكُ وجَال يَسْتَرَطُونَ شُرُ ، فَ كُنَّابِ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطَ أَيْسَ فِي كَنَّابِ اللَّهَ فَهُو بَاطِــلُ وَآنْ كَانَ مَا تَهُ شَرْطٍ وَضَ حَقُّونَ مُرَّدُ اللَّهَ أُوثُونُ وَأَمَّا الْوَلَا مُلَنِ أَعْنَى صَرْشًا عَبْدُ اللَّهُ يُزُنُوسُ أَخْسَر نَامَا للَّهُ عَنْ عُبْدِ اللَّهُ بِنْ جُرُوضَى اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ عَاتَشَهُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ آوَادْتُ انْ تَشْسَرَى كِيا نُتُعْمَّهُمَّا فَقَالَ أَهْ يُهَا نَبِيعُكُهَا عَلَى آنَ وَلَا هَالْمَا فَذَ كَرَّتْذَلاً رَسُولِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَ مَالَ لَا عُمْمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل الَّدْشُعَنِ ابْنِهُمَابِ عَنْمَالِكُ بْنَاوْسَ سَمَعَ ابْنِ عُرَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّي صَلَّى اللّهُ مُس بَيْع الزَّبيب بالزَّبيب وَالطَّعَام بالطَّعَام حدثنا السَّمَد للُّ عَنْ نَافَعَ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ بِنَ عُمْرَ رَضَى اللَّهُ عَهُمَا انْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَل زَّ بَهُ وَالْمُزَابُ مَهُ يَّ مُ المَّهُ رِبَالقَّ رِكَيْلُاو بَيْعُ الزَّبِبِ الْكُومُ كَيْلاً حِرْشَا انْوَالنَّعْدَ حَان أُدُيْرُ زِيدُعُنْ أَبُّوبَ عَنْ نَائِعُ عَنِ أَيْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّ نُمُ يَعْنِ الْمُزَّانِيَهُ قَالَاوَ الْمُزَّانِيَةُ أَنْ يَسِعَ الثَّمْرُ وكُولُ انْزَادُقَلَ وَانْ نَقَصَ فَعَلَيَّ \* قَالَ مِّنَّى زِيدُنْ فَابِتَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمُ رَخْصَ فَي الْهُ رَايَا يَخْرُصُهَا ما ع الشُّورِ بِالشُّعِيرِ حَدِثُما عُبُدُ اللَّهِ بِنُ وَسُفَّ فَالَ أَحْبَرُ مَا لَكُ عَنْ أَبْنُ شَهَا كُ عُنْ مَا لا فَاخَذَ الدُّهُبُ مِنْكُمُ أُوْ مِدْرِثُمْ قَالَ حَيْ أَنْ يَخَارُ فِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمْر يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَ

قوله الاها وها والمدوفت الهسمز وقد لاالكسر وقيسل بالسكون انظر الشارح عَقَ قَالَ مَدَّشَاعِبِدِ الرَّحِنِ بِنَ الْعِيْ بَكُرُهُ قَالَ وَالْ الْوِيْكُرِةُ وَضَى اللَّهُ عَلْ وَلَا للَّهُ صَلَّى بيه الفضة بالفضة حرشا عُسَدُ الله نَّرَضَى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّارٌۥ وَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَالَ لَاتَبِيهُ وِ الذَّهَبِ الدَّهَ \_ الْأَهُمُّ

قوله كل:اك برفسع كل ويجوز النصب انتظسر المشارح

الَ سَانْتُ الْعَرَا ۚ بِنَ عَادِدِ وَ زَيْدَ بِنَ ٱ رُقَمَ رَضَى اللَّهُ عَنْهِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحدِمُهُ - مَا يَهُ ولُ بَيْعِ الدَّهِبِ الْوَرِقِيدُ ابِيَد حرشها عُسرانُ بِنُمُسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ الْعَوَّام برَنَا يَعِي بِنَا فِي الشَّقَ حَدَدُ تَنَاعَبُدُ الرَّجَنِ بِنَا فَيَكُرَهُ عَنَ اللَّهُ وَلَيْ مَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلّ يُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّمَ عَنِ الْفُضَّةُ وَالْفُضَّةُ وَالذَّهَبِ الدَّهَبِ الْأَسُوا ۚ بِسَوا • وَاحْرِهَا أَنْ تَبْتَاعَ مَبَ بِالْفَصَّة كَيْفَ شَيْمَا وَالْفَضَّـةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَنَّا لَاسَسُبُ بَيْمُ الْمُزَّابَةُ وَهَى مُ التَّهُ وِبِالثُّمْ وَ وَبِيهُ عُرِ أَزَّ بِدِبِ السَّكُومِ وَ يَعِ الْعَرِ أَيْ قَالَ انْسَ مُ بي انَّهُ عُلَمْ وَسُ لْمُزَانِهُ مَوْ لَهُ ۚ قَلَهُ صِرْسُمَا يَحْتَى مُنْ يَكُمْرِحَدْ لِنَا اللَّهُ عَنْءُهُمْ لِهِ عَل أَخْرَف . دالله عَنْ عَبِد اللهُ بِنْ عُ رَرَضَى الله عَنْهِ مَا أَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى مُوسَد لَمْ قَالَ رَ –َتَى يَبْدُوصَـــالاَحْــُهُولَا تَبَمْـعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْـرُ ۞ قَالَ سَالْمُوا خَيْرَنِي عَبِـــدَاللَّهُ عَ دِبْ أَبِ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُدَّمْ رَحْصَ بَعْدُذَ لِكُ فَي يُعِ الْعَر يَّة بالرَّطَب أَوْ بِالمَّةُ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ يُوسُفَ ٱخْبَرَنَا مَاللَّهُ عَنْ فَافْعَ عَنْ عَ بْدَاللَّهِ بِن عَ رَرْضِهِ ا اَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَدِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَ عَن الْمُ زَانَةً وَالْمُ زَانِيَّةٌ أَشْتَرا ۗ الْثَهْ رَبِاللَّهُ بَيْهُ عَ السَّكُرِ مِالِّزِيبِ كَيْلًا حَمَرْهُمَا عَبْدًا للَّهُ بْنُ يُوسِّفَ أَخْبِهَ فَاللَّهُ عَنْ دَا وَدَبْنِ الْحُصِّين ارْمُولِي الْمِنْ أَبِي أَجْدَعُن أَبِي سَعِيد الْخُذُرِيّ رَضَى اللّهُ عَنْدُ أَنْ رُسُولَ اللّهُ صَدَّى اللّه لْمُنْهَى عَنَالْمُنْزَانَةُ وَالْمُهَاكَلَةَ وَالْمُزَانَيَةُ اللَّهُ وَاللَّمْ وَالنَّمْ وَفُرُّوس النَّفل حدثنا دُّدُحَدُثَنَا الْوِمُهَ اوِ يَهَ عَنِ الشَّيْمَ الْفَعَنْ عَكْرِمَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضَى اللهُ عَنْمُ مَا قَالَ نَعَ مَى لَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُنَاقُلَةِ وَالْمُنْزَانِينَة صرتنا عَبْدُ اللَّهِ يَنْ مُسكَنَّةَ حَدَّثَنَا مَا النَّ عَنْ الفع وعرعن زيدبن استرضى الله عنهم الارسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب ريَّهُ أَنْ يَبِيعُهَا جَنْرِسَهَا ۖ بِأَسَبِ ۖ بَيْعِ النَّمْرَءَلَى رُؤُسِ النَّمْلُ بِالْذَهَبُوا لَفضَّة حرثنا

يَعَى بِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ وَهِمَ الْحَبْرَالَا بِنْ مِنْ عَلَا وَالْجِيالَ مِنْ أَعْ فَالَهُ مَن الَّذِينَ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ عَنْ بِيْعِ الْمُشَرِ حَتَّى يَطْسِبُ وَلَا يُسَاعُ شُئ أَسُهُ الْآيالَّدِينَ الدَّرْهُم الَّا الْدَرَايَا صَرْمُنَا عَيْدُ اللَّهُ مِنْ عَيْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمَعْتُ مَا لَكُا وَسَالَهُ عَبْد . ع أحُدُّنُكُ دَا وُدُعَنَ أَيْ سُفْمَانَ عَنَ أَيْ هُر يَرُ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ الْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَ سة أوَّسُق قَالَ نَعُم حمر شيا عَلَي بُّنُ عَيْسداللَّه · ثُنَاسُفُيانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدَ سَمَعْتُ بُشَـ يُرًا قَالَ سَمْعَتُ سَمُّلَ بِنُ اَي حَمَّـَة ٱنَّ رَسُولَ اللهَ لى الله على موسد لم مسى عن سع المثمر مالقد ورحص في العربه أن ساع صوصه الما كلها مَرَةُ أَخْرَى الْآلَةُ رُخُصُ فِي الْعَرِيَّةُ يَدِهُ لِهَا هُلُهَا يَخْرُصُهَا مَا كُلُونَهِ ل هوسواء قال سفيان فقلت ليعني وإناغلام ان هل مكة يتولون ان الني صلى ن الهم ف بسيع العراياً فقال وما يدري اهل مكة قلت المهمير و ونه عن بار فسكت أَنُّ اعْدَارَدْتُ أَنَّ جَارِ أَمْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةُ قَدْلُ السَّمَانَ وَلَدْسَ فَعِيمَ مُعْلَى تَفْسديرالْعَرَايَاوَقَالَ مَاللُّ الْعَرِيُّةُ أَنْ يُعْرِيَ الْرَجُلُ الرَّجِلُ تَعَلَىٰ ثُمَّ يَدُدُولُهُ عَلَيْهِ وَرُحْسَ لَهُ الْآيِشَةِ بِيَاءُهُ وَيُمَّا أَنَّ الْأُورِيَّةُ كُونُ الْآبالْكُيْلِ مَنَ الْقُدْرِيدُا بَيدِ لِأَيكُونَ بِالْجَزَافِ وَجَمَا يُقَوِيهِ قَوْلَ سَمِل بنَ ابِحَ حَمَّمَةً إِلْاُوْسُقِ الْمُمُوسَةَةَ وَقَالَ ابْنُ اشْحَقَ فِي حَسديهُ مُعَنْ فَافْعَ عَنِ ابْنَ الْعَرَامَا ٱنْ يْعْرِي الرَّجْلُ الرَّجْلُ فَمَالَهُ النَّخَلَةُ وَالتَّخَلَةُ نَ فَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَقَيانَ بِنْ حَسَيْنِ الْعَرَايَا نَحْاً . كَانَتْ ثُهَ هَـُ للْمُسَاكِنَ فَلَانَسْ مَطْمَعُونَ أَنْ نُتَظَرُ واجَ اوْخُصَ لَهُمَ آنَ يَبِيعُوهَا جَـ المُحَدَّدُ أَخْدِيرُ فَأَعَيْدُ اللّهِ مِنْ الْمُسِارَكُ الْخُدِيرُ فَأَمُوسَى مِنْ فَقَيْمَ عَنْ فافع عَن أَبْ مُرَعَنْ زَيْدِينْ أَابِتَ رَضِي اللَّهُ عَهُمُ أَدْ رُسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رَحْصَ فَيَ الْمُرَ الأَانْ أَسَاعَ وَالْعَرَابَاكَةَ لَا تُتَّمَعُ لُومَاتُ ثَانَيْهَا فَتَشْتَرِيهَا ﴿

المَمَّارَةُ مِلَ أَنْ يَدُوصُ الأَنْهَ أُو قَالَ اللَّهْ عَنْ أَيْ الزِّنَادَ كَانَ عُرُوهُ مِنْ أَلْزَّ بَرِيح مِنْ أَي حَشْمَةُ الْأَنْفَارِيْ مِنْ بَيْ حَارَثُهُ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنْ زَيْدِ ثِنْ أَبِدَرْضَى اللّهُ عَدْهُ قَالَ كَانَ فَالَه المُدِيرَاعِ أَنَّهُ أَصَابِ المُّمَّرَ الدُّمانُ أَصَابُهُ فَمَ أَصَّ أَصَابُهُ وَشَاكُمُ عُمَا المُّت وِلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَـلَّا كُنَّارُتُ عَنْدَهُ النَّحُسُومِةُ فَخَلَكُ فَامَّا لَا فَلا تَتَمَا يَعُوا حَيَّى مُعْ للاَّحُ المُّدَّ مَرَكَالْمُشُورَة بِشُهرُ بِهَ الكَثْرَة خَصُومَتُهمْ وَاخْتِرَنَى خَارَجَةُ يُؤْذُبْهُ بِنْ كَابِتَ أَنْأَرَيْدَ بْنُ ابت لم يكن يُسع عَارَارضه مَن تَطَو الرَّبُّ وَالْمِينِ الْأَصْورُ مَن الْاحْدُر قَالَ الْوَعْسِداللّه رُواهُ عَلَى بِنَجْو صِرْنَهَا حَكَامٌ حَدَّنُهَا عَنْبِسَهُ عَنْ زَكَّرَيًّا عَنْ أَبِهِ الزَّنَاد عَنْ عُروهُ عَنْ ن ذيد صر شراع بسدُ الله بن يُوسفُ أَحْبُرُ المالكُ عَنْ فافع عَنْ عَبْسد اللّه بن عَرْرُضَى اللّه عَن نَّ وَسُولَ اللهُ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدْمَ مَى عَنْ سَمِعِ الْمُسَارِحَيِّي سَدْ المُسْتَاعَ حدرتنا النُّهُ عَالَ أُخْبِرَنَاعَبْدُ اللَّهَ أُخْبِرُنَا جُدْدُ الطَّو يلْعَنْ أنْسُ رضى اللَّهُ عَنْهُ أنَّ الله صَدِيَّى اللهُ عَلَمْهُ وَسَدَّلُمْ نَهُمَى أَنْ أَسَاعَ ثَمَرُوهُ الْمُقْلِ حَتَّى زُهُو ﴿ فَال أَنُو عَسَدَاللَّهُ يَعْنَ لَّدُدَّدُ أَنْنَا يَكُنِي بُنُسَعِيدِ عَنْ سَلِيمِ بُحَيَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُمِيناً عَالَ ابِ مِنْءَ بِدَاللَّهُ رَضَى اللَّهُ عَهُمَا قَالَ نَهِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِكُمُ ان ماع المُعرة حتى مادونصفارويؤ كلمتها باسب بسعالتمل قبراًن رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ يُسْعِ النَّمَرة حَى يَدُو صَلاحَهَا لأحها تماصا سه عاهة فهومن البائع حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرناما

يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُرْكَى عَنْ بَيْعِ الْمُدَّ

يْدِعَنْ أَنْسِ بِنْ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أ

قولة فيتبين ضبط فى النسخ الصحيحة برفع المبون

قوله تشديح ضديط ايضا يسكون الشدين المجدمة و وغفف القاف الخاسر الشارح

مِي فَقَسَلَةُ وَمَاتُوهِي قَالَ حَتَى تَصْمَرُ فَقَالَ أَوَا يُتَ ادَامَنَعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ مَ بَاحْدُ أُحدُكُمُ مَالَ آخه رُونُسْ عَن الْبِنْهُمَ الْبِ قَالَ لَوْ أَنْ رَجُدُ الْمُنْ الْعَرَاعُ عَمَرُ اقْدِلْ أَنْ يَلْدُو صَدلاً -مُّ أَصَارَتُ وَعَاهُو كَانَ مَا آصَا يُوعَلَى رَبُّهِ أَخْبَرِنِي سَامُ بِنُ عَبِيدِ اللَّهُ عَنِ أَبْ عَ وَرضي اللَّهُ عَنْ ذُرُ ولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسُـلُّمْ قَالَ لَانْتَبَا يَعُوا الْمُشَرَّةَ حَتَّى مُدُوصَ الأحْهَا وَلاَ تَدَعُوا المُّمَّ المَّدُّو باستُ شرَا الطَّعَام الى أَجَل حدثنا حُرَرُ بْنُحَفِّص بْن غَمَانُ حَدَّنَهَا لَى حَدَّثَهُ لْأَحْمَشُ قَالَ ذَكُرْمَاعِدْ ـ دَابْرَاهِ يَم الرَّهْنَ فِي السَّلْفَ فَقَالَ لَا يَاسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَاءَن الْأَسْوَد عَنَّ عَاتَشَسَةُ رَضَى اللَّهُ عَمَّا أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ اشْدَرَى طَعَامًا من يَهُودَى الْحَاجَ اذًا أَرَادَيَيْعَ مَ أُو بُقُمْ وَخُيْرِ مَنْدُهُ صَرَبُنَا قُتَيْبِيَةً عَنْ مَالِكُ مَنْ ارْبِرَةَرِضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمْهُ وَسُلَّمُ أَسْدَتُهُ مُ لَا عَلَى حنب فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمُ أَكُلُّ غَسْرَخَيْسِيمَ هَكَذَا قَالَ لاَ وَاللّه مَارَسُولَ اللّه انّا لَنَـاْ دُــُدُ الصَّاعَمِينَ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاءَيْنِ بِالنَّــالاَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَ لَاتَهْمَلْ بِعِ أَبُهْ عَوِالْدَوَاهِ مِهُمَّ ابْسَعْ بِالدَّدَاهِ مِ جَنِيبًا ۖ يَاسُبُ مَنْ مَا عَ نَفُلًا قَدْ أَبَّرَتْ أَوْارَضًا مَنْرُوعَةٌ أَوْبَاجَارَهُ قَالَ أَنُوعَبِ اللَّهِ وَقَالَ لِى الْرَاهِيمُ آخْبَرَنَاهِشَامُ آخْبَرَنَا الْزُبُورُ بِي هَالَ مَعْتُ ابْنَ كَ مُلْدِكَة يُحْسِبُوعَ فَافع مَوْلَى ابْغَ كَرَ أَنَّا يَكَفُل يَعْتَ ذَدَ البّ فَالِمَّهُ وَلَدْنَ اَبَرُهُمُ وَكَذَلَكُ الْمُسِدُوا لَحُوثُ سَمَى لَهُ اَلْفَعُ هُوَلَا الْفَلاَثَةُ صَرَتْهَا عَبْسُدُاللَّهُ وَا يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ فَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شِخْدَرَضِي اللَّهُ عَنْمُ حَمَّا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعَ فَخُدُ لَكُونُهُ أَرْبُ فَهُمَرَتُهُما الْمِائِعِ الْأَانُ يَشْتَرُطَ الْمُنْبَدَّاعُ بإس ارَّدْ عِالطَّهَام كَيْلًا حَرِثُهَا قُمَّيْهُ خُدَّثُهَا اللَّيْثُ عَنْ فَافع عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللّهُ عَنْهُما قَالَ نْهِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَائِسَةِ أَنْ يَبِيحَ عَمَرَ عَالَطِهِ إِنْ كَانْ نَتَوَالْمُ وَمِيلًا

كَانَ زُمَّا انْ يَبِيعَهُ بِزَيبِ كَيْسِلاً اوْكَانَ زَرْعَانَ بِيَعَهُ بِكَيْسِل طَعَنَامِ وَخَسَى عَنْ ذَلْك كُلَّه بِالسِّ يَبْعِ النَّذَلِ بَاصْلِهِ حَدَثْنَا قُتَنْبِيْهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثْنَا اللَّهِ عَن درر. عمر رضى الله عنهما ات النبي صلى الله علمه وسلم قال أيَّسا أمرى الرِّضْ لا ثمَّ ماع أصَّلَهُ لَّذِي أَيْرَةً رُالِّقُولِ الْأَنَّ يَشْتَرَطُهُ الْمُبْتَاعُ ماسُ يَسْعِ الْخُنَّاضَّرَةُ حَرْثُها الْمُعَقَّ بْنُ مة روزو ورو في ما ألك حدَّثَى أي قالَ حدَّثَى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله من للْدُرْضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنِي رُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ الْحُمَاقَلَةُ وَالْخُمَافَةُ وَالْمُلَمَسَةُ رمبر رودر. نابذه والمنزابية حرشا قميمية حدشا المعمل من جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عشه ان يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ بِيعِ تَمَرَالنَّصْ حَقَّى رَفْهُ وَقُلْنَا لِانْسِ مَازَهُوهَا قَالَ فَعُــمَرُّ مِّهُ أَدَا يْتَ انْمَنَعُ اللّهُ الْغَرَةَ مِ تَسْمَلُ مَالَ أَحْمِكُ ما سُبُ بَيْعِ الْجِمْ الوَاكله حرشا والوامدهشام بن عبدا لماك حدَّث الوعوانة عن أبي بشرعن مج هدعن ابن عسررضي الله عنهما فَالَ كُذْتُ عَنْدَا لِني صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وهُوا أُكُلِّ جَارًا فَقَالَ مِنَ الشَّحِرشِيرَةُ كَالرَّجْر الْمُ.وُّمن فَارَدْتُ أَنْ أَوْلَ هِيَ النَّحْلِهُ فَأَذَا أَنَا آحَدُنُهُمْ قَالَ هِيِّ النَّحْلَةُ مَا سُبُ مَنْ أَجْرَى آمْر لأمْصَارِعَكَى مَايَةَ مَارَفُونَ يَشِيمُهُ فِي الْبِيُوعِ وَالْآجَارَةَ وَالمَكْيَالُ وَالْوَرْنُ وَسُنَهُمْ عَلَى شِياحِهَا رَمَدُ اهِهِم الْمُشْهُورَةُ وَقَالَ أُمَّرُ يُحَ لَلْغَرَّ لِينَ النَّهُ مُرْمُنُكُمْ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ السَّمِ السَّمَامِ السَّمِطِ عُجَدُلَا إِنْ الْعُشَرُهُ بِأَحْدَ عَشَرُ وَيَأْخُذُ لَلْفَقَةَ رَبِّي وَقَالَ النَّيْصِلَى اللَّهُ علىه وسلَّم لَهِ مُذْخُذُى بَكْفيكْ وَوَلَدْكَنَا لْمُعْرُوفَ وَفَالَ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ فَقَدَّا فَلْمَا كُلْ الْمُعْرُوفَ وَاكْتَرَى الْحُسَنُ بدالله بن مرداس حَارًا فَقَالَ بَكُمْ قَالَ بِدَانَةَ بِنَ فَرَّ كَبِدُمْ عَامَرُهُ الْحَرَى فَقَالَ الحَارَالحَ روره وركن وأركب والمتعنب أنبه بنصف درهم حرشها عيد الله بن وسف أخبر المالك عن حيا هُّو يِلَّعَنْ أَنَسْ بْنَمَالدَّرْضِي اللهُّعنهُ قَالَ حَبَرَسُولَ اللهصلي اللهُّعَلَمه وسَلَّمَ أَنُوطُيِّهِ فَأَمَرُ رسول الله صلى الله علمه وسراً بصاعمن تمرو أمر اهله ال يحفف اعنه من تر اجه حرشها الواهب

ويجوز النصب وقوله العشرة بالنصب والرفعكما فيالشارخ

بَدَّتُهُ مَنْهُ أَنَّ وَهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ السُّـةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ ۖ قَالَتْ هَنْدَا مُعَاوِيةَ لُرسول الله لى اللهُ علمه وسدامُ أَنْ أَيَّا سُفْيَانٌ رَجَلٌ فَعِيرُ فَهُ لَّ عَلَى جُمَّاحُ أَنْ آ حُسدُمنَ مَا له سرَّا قَالَ خُذى تُوَيِّوْلِهُ مَا يَكُفُولُ بِالْمُورُوفِ حَرْمُ إِنْ الْمُحَنِّ حَدَّثُمَا الْنُغَيِّرُ أَخْوِراً هَشَامُ وَحَدَّثَنِي هُورَكُ هُ وَهُما أَنْ مِنْ فُرِقَدُ قَالَ سَمُعَتْ هَمَا مَ مِنْ وَمُوعِيدَ اللَّهُ عَنَّا لِيهِ أَنَّهُ سَمَّعَا أَشَدُّ رَضِي اللّه وَمَنْ كَانَ فَقَرَّا فَلَمَا كُلُّ مِالْمَهُ وَفِ أَنْزِلَتْ فِي وَالْمِالْمَةُ م لِّنَى بُقِيمُ عَلَيْهُ وَيُصْلِحُ فِهَا إِذَاكُ أَنْ فَقِرًا كُلُّ مِنْهُ بِالْدُهُ رُوفِ مَا سُبُ يَبْعِ الشّريك مِنْ رِيكَ حَرَثُمْ مُ تَعَمَّدُودُحَدَّنَا عَبْدُالرَّاقِ أَخْبَرَنَامَعْمُوعَنَ الزَّقْرِيَّ عَنْ أَبِسَلَمَةُ عَنْ جَابِرِرنَى الله عنه قالَ جَمَلَ وسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ الشُّقْعَةُ فَكُلُّ مَالَ أَمْ يُقْدَمُ فَاذَا وَقَاتَ الْمَدُود وَصْرَفَ الطُّرُقُ وَلَا شُفْعَةً مَا سُبُ إِنْهِ الأرْضَ وَالدُّودِ وَالْفُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَمَة حرشا م دن محبوب حدثها عبد الواحد حدثه المعمر عن الرهوي عن أي سكة بعبد الرجو نْ جَارِينْ عَمَّداللّهَ رَضِي اللّهُ عَنْهَمَا قَالَ قَضَى النّي صَلى اللهُ علمه وسدارٌ مَالشَّةُ عَدَف كُلّ مال أَ ية سمرفاذا وقدت الحدود وصرفت الطرق والرشفعة حمرتها مسدد حدثنا عبدالوا حديميذا وَقَالَ فَكُلَّ مَالَمُ أَيْفَكُمْ قَابَعَهُ هَشَامُعُنْ مَعْمَرَ قَالَ عَيْدُ الرَّزَّافَ فَكُلَّ مَال رَوَاهُ عَيْدُ الرَّحْنَ بِنْ اسْتَقَّ عَنِ الزَّهْرِيِّ مَاكِبُ اذَا النَّتَرَى شَيْالْغَيْرِهِ بَغَيْرِ اذْنِهُ فَرَضَى حَرَثُهَا يَهُمُّوْبُ بِنُ رُاهِم حَدَّشَا)بُوعَاصِم آخَبَرَا ابْرُجرَيْج قَالَ آخَبَرُكَ مُوسَى بْنُعَقِبْهُ عَنْ أَفْعَ عَنَ ابْنُع رَرضى ا نه عهما عَن الذي حلى اللهُ عليه وركم قَالَ حَرَجَ لَا ثُهُ يَدُسُو ۖ فَأَصَا مُهُمُ الْمُطَرُّفُدُ خُلُوا في عَار جُبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَيْمٍ صُخُرَةٌ فَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض ادْعُوا اللَّهُ مَا فَضَلَ عَب لحَمَلْقُوهُ فَقَـالَ ٱحُدُومُ اللَّهُ مَا أَنَّى كَانَ لَى آيُوان شَيْعَان كَبعِرَان وَكُذْتُ آخُو جُفَارْتَى ثُمُّ آبَى ۗ فَأَحَلْبُ فَاجِي بِالْحُلَابِ فَا آتَى بِهُ اَبِوَى فَيُشْرِ لَانَ ثُمَّ أَسْقِي الصِّلْمَةُ وَأَهْلِي وَأَمْرَ اَنْ فَاحْتَسَتُ لُلْلَا تَخْتُتُ فَاذَاهُمُهُ الَّهُ عَالَ فَالَهُ كُرُومْتُ أَنْ أُوفَظَهُمَا وَالصَّيْمَ بَصَاغُونَ عَدْدِجَكَ فَلُمْ يُزَلَّدُكُ لَكُ أَبِي وَدَاجُمَا حَقّ

وصرفت بهـذا الضبط ويجوزالتنفيف وهكذا الآتية

قولهدأ بى ودأبهما مر فوع و بيجوزا لنصب

للَعَ الْفُعِرِ اللَّهِمَ انْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ فَعُلْتُ ذَلْكَ النَّعْانُ وَحِيلًا قَافَرُ جَعَنَا فُرْجَهُ تَرَى منهَا السَّمَا فَالَلاَبِلْ مَنْعُونَا شَيْرَى مِنْهُ شَاةً السف سُرَا الْمَثَّمُ وَلِهُ مِنَ الْحَدْرِي وَهِبُنَّهُ وَعَنْقه كَذِّي حُدِيثُ إِنَّى أَنْبُرُتُمْ مَأَنَكُ أُحْتِي وَاللَّهِ الْعَلَى الْأَرْضِ مُوْمِنَ عَبْرِي وَغَيرُكُ مَا رَسَل مِ

قوله بسارة بتخفيف الراء وفيل بتشديدها

وَقَامَ الْيَهَا فَقَامَتْ وَمُنَاوَتُ مَلَى فَقَالَتَ اللَّهُمَّ انْ كُنْتُ آمَنْتُ مِكُو بِرُسُولِكَ وَاحْمَ لَى زُوْجِي فَلَا تُسَلَّطُ عَلَىّا الْسَكَافَرَفَهُ فَطَ حَيْ رَكَضَ بِرَجْلِهِ قَالَ الاَعْرَ جُ فَالَ انوسَكَ مَا تُنْعَد يَحْنَ انَ أَبِاهُمْ يِرَهُ قَالَ فَالْتَ اللَّهُمَّ انْ يَمُتُ يُصَالُهِي قَتَلَمْتُهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اللَّهِ أَفَقَامَتْ لِّي وَتَهُولُ اللَّهُمَّ انْ كُنْتُ آمَنْتُ مِكَ وَبِرَسُولِكَ وَاحْصَنْتُ فَرْجِي الْأَعَلَى زَوْجِي فَلا تُسَلَّطُ عَلَيْ نَدَا الْكَاوَرُفَهُمْ حَتَّى رَكُضَ برجْلِهِ قَالَ عَبْـدُ الرَّحْنَ قَالَ أَيُوسُلُمَهُ ۚ قَالَ أَيْوهُر يُرقَنَقُا آتَ اللَّهِ نْ عَيْتُ فَيْقَالُ هِيَ قَتَلَتَهُ فَأَرْسِ لَ فِي الشَّائِيةَ أَوْفِي الشَّالَثَةَ فَقَالَ وَاللَّهُ مَا أَرْسَلْتُمْ الْيَّ الْا شَدْطَا مَا رجه وهالى الراهم علمه السلام وأعطوها آجونر حسالي إلراهم عكبه السلام فقالت شُعَوْتَ انَّاللَّهَ كَبَتَ الْكَافَرَ وَٱخْدَمَ وَليدَةٌ صِرَتْمَ افْتَدِيْبَةُ حَرَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنهَا ب عَنْ عُرُوزَ رُنْ عَا تَشَدَّ رضى اللهُ عَمَا انْهَا قَالَت اخْتَصَرَسَعُدُيْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبِّدُ بِنْ زَمْعَهُ في عُلام فَهَالَ مُدُهَدًا بَارَسُولَ اللَّهَ أَيْنُ آخَى عُنْمِةً ثَنَّ أَى وَقَاصِ عَهِدَ أَنَّ أَنَّهُ أَنْهُ أَنْظُرُ الْيَ شَهَهُ وَقَالَ عَدْدُ مَةَ هَذَا أَخْيَا رَسُولَ اللَّهُ وُلِدَعَلَى فَرَأْشِ أَنِي مِنْ وَلِيسَدِّنهِ أَنْظُرَرَسُولُ اللّه صلى اللهُ عليه ويه شَهَه فَرَاى شَهَا يَشَا بِعْنَهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعْبُدا لُولُدُلْ فَرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْمُجَرُوا حُجَي ورة بنت زمية فلم تر مسودة قط حرش مجيد بابشار حدثنا غندر حدثنا هبية عن سفد رَّحُن بُنْ مَوْفِ رضَى اللَّهُ عَنْهُ لُصُهَدِّبِ اتَّقَ اللَّهُ وَلَا تَدْعِ الْى غَـــ يُوا بِيكَ فَصَالَ أَيْدُرُّنِي آنَّ لِي كَذَا وَكُذَّاوَاتَى قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكُنَّي سُرِقْتُ وَآنَاصَتْ صَرِثْهَا آنُوالْمِيَان ، اَشْعَمْتُ عَنَ الزَّهْرِي قَالَ آخْبَرَفْ عُرُونْةِ إِنْ الزَّبِيرِانَّ حَكَيْمِ بِنْ حِزَام آخْبِرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ ٱرَا نُتَ أُمُورًا كُنْتُ آتَحَنَّثُ أَوْ آتَحَنَّتُ بِهَا فِي إِلَى الْمُالِمَةُ مِنْ صِلَةً وَعَنَّى اقَهُ وَصَدَّفَهُ هَلْ لِي اَ أَوْ وَالْحَكَمُ وضي اللَّهُ عنهُ قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسدَّمُ أَسَلَّمَتُ عَلَى مُ - جُالُود الْسُنَّةَ فَيْلَ أَنْ تُدْبَغُ حَرِثُنَا زُهْيَرُ بِنُحَرِ بَ مُدَّشَا يَعْقُوبُ بِنُ أَيْرًا وَ مَنْ اللَّهِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدْثَى ابْنُ شَهَابِ أَنْ عَبِيدًا لِلَّهِ بْنَعْبِدِ اللَّهِ أَحْبَرُهُ

يُهُ مَنَا أُوْرِيرَ وَحَى اللهُ عَنْمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم والَّذِي أَقَه أُمُّ يَعْلُمُ أَنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ فَأَمْلُ اللَّهُ الْيَهُو دُحُرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ا - بَيْعِ النَّصَاوِيرِ الَّنِي لَيْسَ فِيهَارُوحُ وَمَا يَكُرُهُ مِنْ ذَلِكَ صِرْمُنَا عَبْدُ اللَّه حدَّثارَ يِدْبُرُزُرُ يَعِ أَخْبَرُنَاعُوفُ عَنْ يَعِيدِبْ أَبِي الْحُسَنِ قَالَ كُنَّهُ

قوله ويفيض المـال يحوز فيه الرفع والنصب

قوله بإأباعبساس فى بعض الاصول باابن عباس اه من الشارح مرشها مُسْلُمُ حدثناتُهُمْ يَمْتُكُون الاَعْشَى عَنْ آبِي الظُّنِّي عَنْ مَسْرُوقَ عَنْعاتَشَةَ رضي اللهُ عنهالمَّا نَرُكَتُ آيَاتُسُورَة الْبَقَرَةُ عَنْ آخرهَ اخْرَجَ النِّيصلى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ حُرَّمَت التّجَارَةُ في ، اثْمَ مَنْ بِاعَ حُوًّا ﴿ صَرْبُمُا بِشُرُ بِنُ مَنْ حُرِهُ وَمِحد ثنا يَعْنَى بِنُسَلَمْ عَنْ اسْحَهُ مِلْ بْ امْيَةَ عَنْ سَمَيد بْنَ اَي سَعيد عَنْ اَي هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنه عَن النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّم قالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثُهُ أَنَّا خَصْمُهُمْ يُومُ القيامَةُ رَجُلُ اعْطَى فِي ثُمْ عَدْرُورُ وَكُونَاعَ حُوَّا فَأ كُلُّ عَسْهُ وَرَجِلُ اسْأَجْرَ أَجِيرُا فَأَسْتُوفَى مَنْدُومَ يُعطه أَجْرُهُ مَاسُتُ أَصْرَ الْمَنْيُ صَلَّى اللَّهُ على وسَلَّمُ الْمَهُود بسع أوضهم ودمنهم حين أجلاهم فمه المنقرق عن أبي هريرة المست وَالْمُدْرَوَانِ بِالْمُدْرِوَانِ نَسِيمَةً وَاشْتَرَى الْبُحْرَرَا حِلْدَ بَازْبَعَهُ اَعْرَهُ مَضْعُونَهُ عَلَمْهُ يُوفِيهَ اَصَاحِهُ مال بَدَة وقالَ الْنُحَدَّ السَّوَدُ يَكُونُ الْيُعَرِّخُوا مِنَ الْبَعَدَيْنُ وَاشْتَرَى رَافَعُ مِنْ خَديج بَعِيرًا بِيَعِيرً فَاعْطَاهُ أَحَدُهُما وقالَآ تبكَّ بالاسْحَرَةُدُّا رَهْوًا انْشَاءَ اللهُوقالَ ابْنُ المُسْبَّبِ لاَربَافِ المُسْبَوَان برُ بِالْيَعَيرُ بِنَ وَالشَّاءُ بِالشَّاتَيْنِ الْيَ أَجِلِ وَقَالَ أَبْ سِرِينَ لَاَيْسٌ بِعَيرُ بِبَعيرُ بن نَسيتُهُ ۗ ص سُلِينَا نُوْرُو ويحد شاحَنادُ مِنْ زَيْدِعَنْ فاستعَنْ أنْسِ قالَ كَانَ فِي السَّيْ صَفَيَةُ فَصَارَتُ الى حْمَةَ ٱلدَكَانِيّ ثُمَّ صَارَتْ الى النبيّ صلى اللهُ عليه وسدَّم ۖ بِأَسْتُ بَيْعِ الرَّفِيقِ حَدِثْهُ أُو الْمَانَ أَخْرَنَا شَعْبِ عَنِ الرُّهُونَ قَالَ أَخْبِرَ فِي أَوْدُورُ مُ اللَّهُ عَنْهُ أَحْبَرُوانَهُ بَيْنَمَ أَهُوَجًا لِسُ عَنْدُ النِّي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ قَالَ يَأْرَسُولَ الله ا كَأْصُدِبُ سَمَّا قُنْتُ لاَءًّانَ فَدَكُمْ فَارَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ اوَانَّكُمْ تَفْعُلُونَ ذَلَاكَلاَ عَلَمُكُمْ انْ لاَ تَفْعُلُوا ذَلَكُمْ فَانْهَا أَهُتُ نَسَمَةُ كَنَّبَ اللَّهُ أَنْ تَعَوُّرُ وَالأهي خَارِجَةُ مَاسِبُ بِينْعِ الْمُدُبَّرُ ورشا ابْ نُفْيَر - دشا وَكِيدَ عُرِدِننا المُعَمِلُ عَنْ سَلَمَةًا بْنِ كُهَيْل عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِروضي اللهُ عَنْهُ فَالَ مِنَ عَالني صلى اللهُ عليه وسلَّمَ ٱلدُّدُيِّرَ صَّرَهُمْ أَنْتَيْبَةُ حدثنا سُفْمَانُ عَنْ عُرْوسَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رضى الله عنه د يَهُولُ بَاعَهُ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ حدثتي زُهَيْرِ بنُ حَرْبِي حدثنا يَهُقُوبُ حدثنا أبي عَنْ

سَاحَ قالَ حَدَّثُ أَنْ شَهَابِ أَنْ عَسُدٌ اللهَ أَخْبَرُ أَنَّ ذُيْنُ خَالِدُ وَآيَا هُرَ يُرْةَرُضي الله عنهما أَخْبَرَا رسولَ اللهصلى اللهُ عليه وسلَّم ۖ يُسْتَلُّ عَنِ الْأَمَةَ ثَرُّنْى وَلَمْ تُتَّخُّصُنُّ قَالَ اجْلَفُاوها ثُمُّ زُنْتْ فَأَجْلَدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَابَعْدَ النَّالشَّةَ آوالرَّابِعَة صرتْهَا عَبْدُ الْعَزِيزَ بْنُ عَبْداللّه قالَ آخْرَنى لَّدِّثُ عَنْ سَعَمِدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ هُرِّيرَةٌ قالَ سَمَعْتُ النِّيُّ صلى اللّهُ عليه وسلّم يَقُولُ اذَازَنَتْ أَمّ حَدِ كُوْتَبَيْنُ زِنَاهَا فَلْجِلْدُهَا الْحَدُولَا يُثْرُبُ عَلَيْهَا مُ انْ زَنْتَ فَلْصِلْدُهَا الْحَدَّدُ وَلا يُثْرِبُ عُلَيْهَا مُ انْ زَنْتَ فَلْصِلْدُهَا الْحَدَّدُ وَلا يُثْرِبُ ثُمَّ انْ : نَتَ النَّالَمُةَ فَتَسَيِّنُونَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بَحَبْلِ مِنْ شَعَرِ لِل**َّسُّ** هَلْ يُسَافُرُ بِالِّهَارِيَةَ قَبْلَ اَنْ مَّيْرَهُمَّا وَمُ يُرَا الْمُسَنَّنِا اللهُ عَلَيْهَا أَوْ يُسَاشَرُهَا وَقَالَ النُّعْمَرُ رضى اللهُ عَنْهِ ما اذَا وُهمَّت لْوَلِيدُهُ أَلَّى فُوطًا أُوْ بِيعَتْ أَوْعَنَّقَتْ فَلْيُسْتَبِرُ أَرْجُهُمُ عِنْمَةٌ وَلَاتْسْتَمْرا الْعَذَراءُ وقال عَطاءُ لَا يَاْسَ انْدُيْسِيَ مَنْ جَاوِيَسَهِ الْمُحَامِلُ مَادُونَ الْقَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْآعَلَى أَذْوَاجِهِ ُومَامَلَكَتْ أَيْمَانُومُ صِرْثُهَا عَبْدُ الْغَفَّارِبُنْ دَاوْدَ حد شا يَعْقُوبُ بِنُّعَبِهُ الرَّحْنَ عَنْ عَرُو بن أَي غُمروعَنْ ٱنَّس بِمُ مَالِكُ رضى اللهُ عنه قال قَدمَ النَّيُّ صلى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ خَشْيَرُ فَكَ أَفَتَمَ اللَّهُ عَكَدْ لمُصنَّذُ كُرَاةُ بَحَالُ صَفَّةً ذَتْ حُيِّ مِنْ أَخْطَبُ وَقَدْ قَلَ زُوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصَّطَهَا وسول لله صلى اللهُ عليه وسلمُ آنَهُ شه فَخَيرٌ جَهُمُ احتَى بَلغَنَا سَدَّ الرُّوحَاء حَلَّتْ فَهِي مَهَا ف نْطُعصَغيرتُمُّ عَالَىرسولُ اللهصلي اللهُ عليه وسَّلَمَ آ ذَنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ الْكَوَلِمَـةَ رسول الله ىلى اللهُ علمه وسلَّمَ عَلَى صَفْيَةٌ ثُمَّ حَرَّجُنَا الى المُدَيِّنَةُ قال فَرَآ يْتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلَّا يحرى لهاورا و بعبامة مم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته تُرْكَبَ بِأَسْبِ بَيْع الْمُكِنَّةِ وَالأَصْنَام حرثنا فَتَكِيبَةُ حدثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بِأَب حَبدِ عَنْ عَطَا مِنْ أَبِي رَبَّاحِ عَنْ جَارِ مِنْ عَبْد الله رضى اللهُ عَنْهِ مَا أَنَّهُ مَهَ وسولَ الله صلى اللهُ عليه وسامًّ يَةُ ولُ عَامَ الْفَتْحُ وَهُوَ عَسَكُمُ انَّا اللَّهُ وُرِسُولُهُ حُرَّمَ شِيعَ الْخَيْمُ وَالْمُينَةُ وَالْخَ يارسولَ اللَّهِ آوَا يْتَ شُحُومَ الْمُسْمَةَ فَإِنَّمَ أَيْطَلَى حَمَا السُّدُّقُ وَدُهُنَ جِهَا الْمُسْتَصِيعَ جِم

نَعَالَ لَاهُوَ حَرَامُ ثُمٌّ قال رسولُ الله صلى الله على وسلَّمَ عَنْدُ ذَلِكَ عَامَلَ اللَّهُ الْهَوْدَ جَانُوهُ ثُمَّ بِأُعُومُ فَأَ كُلُواتَحَنَّهُ \* قال أَيْوَعَاصم حدثنا عَبْدُ تُ جابرًا رضى اللهُ عُنه عَن النبيُّ صلى اللهُ عاييه وسلَّم ۖ مِا لْسَكَلْبِ صِرْشَاءَ بْدُا لِلهِ بِنُولِينْ فَالْحَبَرُ فَا مَالِكُ عِن ا بِنْهُمَاتُ عَنْ آبِي بَكُر بِن عَبْ الرَّجْنَ عَنْ دِالاَنْصَارِيُّ رضى اللهُ عنه أَنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلٌّمْ خَرَّى عَنْ تَمَّنَ الْمَكَأْبُ وَم نَى وَخُلُواَنِ الْكَاهِنِ صِرْشُ إِحَبَّاحُ بِنُمْمَ الصِدِنْناشُهْبُهُ قال آخْبَرَنى عَوْنُ بِنُ ابى جَحَيْفَة قال فَسَالَتُهُ عَنَّ ذَلِكَ فَمَالَ انَّرِسولَ الله صلى الله علمه وس ، وَكُسْبِ الأَمَةُ وَأَمْنَ الْوَاشَمَةُ وَالْمُسَدُّوشَمَةً وَآكُلُ الرَّبِأُومُوكَا عَنَّعَبِدُ الله بِن كَثيرِعَنَّ ابِي السَّهُ العَر ابن عَبَّاسٍ نَّ اسْمَعدلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فَتَدُو فَلَدُ الله فَى كَنْلِ مَعْلُوم وَوَزْن مَعْلُوم حَدِ**شَا** مُحَدَّدً لعن ابن الي نحيي بهذا في كُنل معلَّه م وَوَزْن مَعْلُوم باس مَعَلَومِ صَرَتُهَا صَدَقَةَ آخَبَرَنَا ابْنُ عَبِيْنَةَ آخْبِرَنَا ابْرَابِي بَجِيرِعَنْ عَبِّدِ اللّهِ بن كَثيرِعِنْ أَبِي الْمُهَالِ اللهُ عَهْمًا قال قَدَمَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أَلَّهُ دَيُّنَّةً وَهُمْ يُسْلُّهُ ونَ بِال لَ مَنْ أَسَلْفَ فَشَيَّ فَنْ كَنْلُ مَهُ لُومٍ وَوَزْنَ مَعْلُومٍ الْحَاجَلِ مَعْلُومٍ صَرَبْهَا عَلَّ حدَّثَيْ ابْزُابِي نَجْبِيحِ وَقَالَ فَلْدُرْ اللَّهِ فِي كُنْ لِهُ مُّهُ أُومِ الْيَاجَلِ مُهُلُو. السُهْيَانُ عَنِ ابنِ الْمِنْجِيمِ عَنْ عَبِدِ اللّهِ بِنِ كَشْهِرِعَنَ الدِي الْمِنْهَ الرِّعَالَ سَمِعْتُ ابنَ

ا يَقُولُ قَدَمُ النَّيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ فَي كَدْلِ مَعْالُومٍ وَوَ

حرثنا أوالوليد حدكنا أهدأتمن ابرأبي الجالدح وحدننا بغتى دنن أبي الجيالد حرشها حفض بن عرحد شاشعية عال أخير في وْعَبْدُ اللَّهِ بِنُ آلِي الْجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَيْدُ اللَّهَ بِنُ شَدَّا دَنْ الْهَادَ وَانُو تُرْدَة في السَّلَمَ نْ ابِي أُوفِي رَضَى اللّهُ عَنْسَهُ وَسَالَتُهُ فَقَالَ اللّهُ أَنْسَانُ عَلَى عَهْدَرُسُولِ اللّهُ صَدِّلَى اللّهُ عَلَمْهُ لْمُواَى بَكْرُوكُمْ رَفَا لِخْنَطَة وَالشَّعِيرِ وَالزَّ مِبِوَالْقَبْرُوسَآ أَنُّ ابْرَى فَعَالَ مَسْلَ ذَلك لِ الْحَمْنُ لَنْسَ عَنْدُهُ أُصِلُ صِرْتُهَا مُوسَى ثُنَّا الْهُ عِيلَ حَدَّثُنَا عَمْدُ الْهُ احد م ا فِي حَدْثَنَا مَحَدْ بِأَنَا فِي الْجَاادُ قَالَ بَعَنَى عَبْدُ اللَّهُ بِنَ شَدَّا دَوَالُو بُرِيدَةَ الْيَ عَبْد اللَّهُ بِنَ آنِي أَوْقَ وثُف الحَنْطَة قَالَ عَبْدَاللَّه كُنَّانُــافَ بَيطَ أَهْلِ الشَّامِقَ الحَنْطَة وَالشَّعيرِ وَالزَّيْت مُعَلُوم لَى أَجَلَمُعَلُومُ قَلْتُ الْحَامِنْ كَأَنَ أَصْلُهُ عَسْلُهُ قَالَ له فَقَالَ كَانَ تَعَابُ الذِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَد ونعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم و انسالهم الهم حرث الملا حرشها المحق حدث عَبِدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْهَ الْنَجَدُ بْنَاكِي مُجَالِدِ جِلْوا وَقَالَ فَلْسَانُهُمْ فَالْخَنْطَةُ وَالشَّعْم رُعُن السَّيْمَانِي وَهَالَ فَ الحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَ لَرْبِ حِرِثُهَا آدُمُ حَدَّثُمُ أَخْبُهُ آخَرُ فَاك الْتُ الْيَكُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَنْهُ مَا كُنَّ السَّلَمَ فِي الْيَحْلُ قَالُ رِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَثَّلَهُ مِ ری

علىالزاى وهسذميمك الاتنمة فأنها وتقديم الزاى

ٱنُوالَولِهِ دَحَدَّتُسَانُتُعَبِدَعَنْ عَرْو عَنْ آبِ الْبَعْتَرَى قَالَ سَآلَتُ ابْنَعْرَوْضَى اللَّهُ عَمْ السُّكَمُ فِي النَّفُلِ فَقَدَالَ نَمَّ فِي النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِد ب غررضي الله عنه ما عن السَّارَ في النَّهُ الْمُعَالَ مُركَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عل نِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَا مُبَاجِرُوسَا أَنْ الْبُرَعَبِامِر نَ بِسِعِ النَّهَٰلِ-تَيَا كُلُّ أَوْ يُؤْكِلُ وَحَتَّى يُوزِّنَ قُلْكُ وَمَا يُوزِّنَ قَالَ رَ الكفيل فالسلم صرثنا محدد بنسلام حدثنا يعلى حدثنا وُدِعَنْ عَانْشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ النَّسَيْرَى رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ الرهنفالسكم وَرَهَنَهُ دَرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ مَا ا الواحد حُدَّثنا الْاعَشُ قَالَ تَذَاكُونَاعِنْدَ الرِّاهِمَ الرَّهْنَ رَنيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَدَّمُ اللَّهُ مَنْ • السَّالَم الْي أَجِل ن حديد ما عيد وَالْاَسْوَدُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ اللهُ عَسَرَلَا إِنْ عَسَرَلَا إِنَّ مَا اللَّهَام الأخهُ حرثنا أبُونُهُم مِ آنَى آجَلِ مَعْلُوم مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فَوَزَرْع كَمْ يَرُ دا تَلَه بْن كَشْيرِ عَنْ آبِي النَّهِ كَالْ عَنِ ابْنَ عَبَّا مِن رَضَى اللَّهُ .دُثَنَارُهُمَانُءَن<sup>ا</sup>نُونَا فِي خَيجِءَر لتمكارالسنتكن والثكاث ءَنْهُــمَا كَالَةَدُم الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ ٱسْلَفُوا فَى الثَّمَارِ فَ كَدْلِ مَمْ أُوم الْىَ آجَلِ مَعْلُوم • وَكَالَ عَبْدُ اللَّهُ بُ الْوَلِد حَدَّثَنَا شُفَيانُ مَدْ بُنْ مُقَاتِلَ الْحُبْرِيَا عَدْ الله حَدَّثَنَا الْهُ اَبِي مَجِيحٍ وَهَالَ فِي أَ يَرَوَاسْفَمَانُ عَنْ سُلَمَانَ الشَّيْبَانِي عَنْ مُحَسِّد بْنِ آبِي تَجَالدُقَالَ أَرْسَانِي أَبُو بُرُدَةُوعَبُسدُ اللَّهِ بِأَ

شَد ادا لى عَبْد الرَّهُونِ بْنَابِرَى وَعَبْد الله بْنِ اِي اَوْقَ فَسَالَهُ سَمَا عَنِ السَّلْفَ فَقَسَالا كَانُسِهُ مَعَ رَسُول الله عَنْ السَّلْفَ فَقَسَالا كَانُسْهُ عُمْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَكَانَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

00000 الشَّفْهَ وَعِيمَا أُوْمِنَ الرَّمِي السَّلِمَ النَّفَةُ الْمُورِقِيمَ النَّفَةُ اللَّهِ النَّفَةُ مَسَدَّدُ حَدَّثَنَا السَّفْهَ وَعِيمَا أُوسِمَ وَادَا وَوَهَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُسَفَّعَهُ صَرَّهُمَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا السَّهُ مَعْمَدُ اللَّهِ وَعِيمَا اللَّهُ وَعَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ وَعِيمَا اللَّهُ وَالْمُعِلَّا اللَّهُ عِلَا اللْعِيمِ اللْعِلَالِيمَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّه

عَبْهِ مَا قَالَ قَصَى رُسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ بِالشَّفْعَةُ فَى كُلْما مُ بِقَسْمُ قَالَ السّبْعِ وَقَالَ وَمُسَالًا السّبْعِ وَقَالَ السّبِعِ وَقَالَ السّبَعِ وَاللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَاللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَقَالَ السّبَعِ وَاللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَقَالَ السّبَعِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِكُمُ اللّهُ وَمَالِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَم

خَسَمِاتَة د سَاوِ فَاءْهَاهَاايَّاهُ كَاسَمُ

· اَئُّ الْجُوَارَاقُرَبُ حَدِيثًا حَجَّابُ حَدَّثَ

شْعَبُهُ حَ وَحَدَّدُيْ عَلِي حَدَّسُاشَدِابُهُ حَدَّسُاشُعِبَهُ حَدَّسُاشُعِبَهُ حَدَّسُا الْوِعَرَانَ قَالَ عَدَّ طَلْحَهُ مَّ عَبْدِلِقَهَ عَ عَالِشَهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا تُظْنُ بَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِى جَارَ بِنِّ قَالِى آيِّجِ مَا الْهَدِى قَالَ إِلَى الْمُرْجَمَامُنْكُ بَا أَبُّا

## منب العارزي بسم الدارعي الرحيم

الغُنَمُ عَلَى قُرَادِيطُ حَرِثُمُ أَحَدُبِنُ عَجَدُ المَكِيَّ حَدَّشَا عَرُو بِنِهِ فِي عَنجِدُهُ مدفعاالمه راحلتهما ووعداه غارثور بعدة لاثليال فأناهما براحلتهم اصبيحة لس

ولا في ذرباب استخسار السالم وفي بعض الرجل السالم وفي بعض السابرة في السابرة والمستخدات والمستخدات

ارتحك أو أنظر مدوية ما عامر بن فهرة والدَّاي الديني فاحد بمروه وطريق السَّاحل · أَذَا اسْمَا حِرَاحِهُ الْمُعْمَلُ لَهُ الْمُدَالِدَةُ أَنَامُ أَوْ لَعُلْشَهُمُ أَوْ لِعَلْسَنَةَ حَازَ وَهُمَاعَلَ الذي استرطاه أذاجاء الأبل حرش يحي بن بكرحد تشا المنت عن عقل عال ال ، فَأَخْسَرَ فَي مُرْوَةُ مِنْ الزُّ بِمُراَنَّ عَا تَشَسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهِ ازُوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَمه وسلَّم مَاكَتْ إسَّنَاجُو رَسُولُ اللّهصلْ اللهُ عَلَيه وسلّموا يُو بَكْرَرَ جِلّامنَ بَى الدّيلَ هَاديَا نُو يَبّ اوَهُوَ عَلَى دين كُفَّاوتُرَيْشْ فَدَفَهَا الْيَهْ رَاحَلَتْهِ حَاوُو اءَدَاهُ عَارَقُورَ بِعَدَ ثَلَاثَ لِيَالِ بِرَاحَلَتْهِ حَاصْبِحَ ثَلَاث · الاجدرفالغَرْو صرتنا يَعْقُوبُ بْنُابْرَاهِيمَحَدَّنَسَا الْمُمَسِلُ بْنُعَلِيَّةَ ٱخْسَبَرَا بْنْجُرَ يَجِ قَالَ أَخْسَبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ صَفُوا نَبْنِ يَعْلَى عَنْ يُولَى بْنِ أَمْيَةُ رَضَى اللّه عَذْ فَالْ عَزُونَ مَعَ الَّذِيُّ صِدلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمْ جَيْشُ المُسْرَة فَكَانَ مِنْ أَوْثُقَ أَعْمَا لى فى نَفْسى فَكَانَ لى آجِمْ نَمَاتُوا نَسَا الْفَعْضَ آحَدُهُما اصبعُ صَاحِبه فَاسْتَزَعَ اصبعه فاندر ننيته فسقطت فانطلق الى النَّي ملَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَاهْدُرُ ثَنْيَتُهُ وَقَالَ أَفَيدُعُ اصْبَعُهُ فَي فِيكَ تَقْضَعُهُ أَقَالَ أحسبُهُ قَالَ كَمَا يَتَفْتُمُ الْغُعْدِلُ \* قَالَ ابْ بُحْرِيْجِ وَحَدَّثَىٰ عَبْداللَّهِ بْنُ أَيْ مُلِّيكَةٌ عَنْ جَدِهِ عِثْل هَذه الصَّفَة أَنَّ جُلاعَضَّ بَدَرُجُلِ فَانْدَرُ تَنْيَتُهُ فَاهْدَرُهَا أَنُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ السَّاسِ مَن استَأْيِرَ جِيراً فَبِينَاهُ الْاجِلُولَمْ بِيَسِينَ الْعَمَلُ لَقُولُهِ الْحَالُ بِدَانَ أَسْكِمَكُ الْحَدَى أَيْنَيَّ هَا تَمْنَ الْحَقُولُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُمَلُ يَا دُوهُ لَا نَا يُعْطِيهِ آجُوا وَمُنَّهُ فِي النَّهُ زِيَةِ آجُولُـُ اللَّهُ مَا سَكُ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ كَانِطًا يُرِيدُ أَن ينقضُ جَازَ صرتنا الرَاهيم بنُ مُوسَى أَخْبَرُنَاهسَام بنُوسُ نَّا بِنَبْرُ يَجِ ٱخْبُرُهُ مِنْ الْأَحْبُرِ فِي قُلْقُ بِنَّ مُسْلِمُ وَعُرُو بُنِّدِيمَ الرَّعْنَ سعيد بن جبيد يزيداً حَ عَلَى صَاحِبِهِ وَعَيْرِهُمَا قَالَ وَدَّ مَعْمَدُهُ وَرَدِّ الْوَرِيْ سَعِيدُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبْاس رَضي الله عَبْ رَّثَىٰ أَيُّ ثُنُّ كَعْبِ قَالَ قَالَ رُسُولِ اللَّهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَمْ هُ وَسَلَّمُ فَانْطُلُقَا فُو جَدَاجِدَا وَأَي يُدَادُّ يتقض فالسعمد بيده هكذا ورفعيديه فاستقام فال يعلى حسبت أنسعيدا فالنفسصه

الاحارة الى تصا بتقام لوشتت لاتخدت علمه أجراقال سعمد أجرانا كام ما وحد تناجما وعن أو كءن فافع عن المن عررضي الله عنه لى الله علمه وسلم قال منكم ومثل اهل السكتا بين كمثل رجل استأجر أجراء فقسال. نْ غُدُوة الْدَ نَصْفَ النَّهَ عَلَى قَرَاطَ فَعَمَلَتِ الْهَوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْسَمَلُ لَى مَنْ نَصْفُ المَّهَ الإَلْيَ صَدَالَةُ الْعَصْرِ عَلَى قَرَاطَ وَهُ مَلَتِ النَّصَارَى ثُمُّ قَالَ مَنْ بَعْسَمُ لِلْهُ مَن العَصْرِ الْحَاثْ عيى قبراطين فانسترهم بغضبت البهودوالنصارى فقيالوا مالنياا كثرع كرواقل لْنَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ قَالُو الْأَقَالَ فَذَلْكَ نَضْلِي أُو تسمه مَنْ أَشَاءُ الْأَجَارَةِ الْيَصَلَاةِ الْعَصْرِ حَدِثْهَا مُشْمَعِ لُهِ ثِنَاكَ أُو يُسِ قَالَ حَدَّثَى مَا لَكُ عَن عَمْد اللّه من د عَلَمُهُ وَسِدَا قَالَا أَيَّا مُنْكُمُ وَ الْهُودُوا لِنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتُمْعَلَ عُبَّا لاَفْقَالَ مَنْ وَرَسْمُ لِلَّالَحَ النهار على قداط قداط فعسمات اليمودُ على قداط قداط ثمرَّع بَات النَّهُ مارَى عَلَى قُداه برَاطُ ثُمَّا انْجُأَ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةً الْعَصْرِ إِنَّى مَغَيادِ بِ الشَّهِ بِي عَلَى قَرَاطُ وَقَرَاطُ ن فَغَضَهُ البه دُوالنَّصَارِي وَقَالُوا هُجُنِ! كَثَرَعُهُ لا وَاقْلُ عَطَاءُ قَالَ هَـل طَهَا مُنْكُمُ مِن حَقَّدُ مِنْ سَاءً قَالُو لَافَقَالَ مَذَلَكَ فَصْلَى أُو تَبِسه مَنْ آشَاءُ بِالسِّسِبِ الْمُمَنْ مَنَعَ آجْرَ الْآجِيرِ حَدِثْنَا يُؤْسُفُ عن النبي صلى الله علمه وسلم فال قال الله تُعَـالَى ثُلاثُهُ م عدر ورجل باع حرافاً كل عمد ورجل استاجر اجيرا فاستوفى صنه ولم يعطه اجره الأجَادَة منَ العَصْرِا لَى اللَّمِل حَدِيثًا مُحَدَّدُ مُنَّا لَعَلَا مُحَدَّثُنَا الْوَاسْمَامَةَ عَنْ رُبَّدَ عَنْ العَارِدَة عَ وسي وضي الله عَمْهُ عَنِ السي صَلَّى اللَّهُ عَلْمُهُ وَسَلَّمْ قَالَ مَثْنُ الْسَلَّمِينُ وَالْمُؤْدُو النَّصَارَى كَمَثُل لِ اسْتَأْجُرُ قَوْمًا يَهُمَ لُورَكُهُ عَمَلًا يُومًا أَلَى اللَّهِ سِلَّ عَلَى ٱجْرِمُهُ لُومَ فَمَملُوا لَه أَلَى اسْفَ النَّهَ ال

قوله لاأحل بفنخ الهمزة وضهها

لْلَـٰ النَّغَا ۗ وَحَمَّلُ فَاذْهِ وَعَمَّا مَا تَعَنَّى مِعَمَّا لَقَرَبِ مِنَ الْصَحْرَةَ عَرِا أَعِيمُ الْأَرْوجَ احدَّرَكُ الذي أُمُوذُهِبِ فَمُدِّرُ الْحُرَّبِ مُعَنَّى كَثُرَتْ مَنْهُ الْأَمُو الْيُغْيَا فَي تُعْدَّمِينَ فَقَالَ ُ الله ادَّى الْحَاجُرِى فَقَلْتُ لَهُ كُلُّ مَا رَكَى مِنْ آجِولَـ مِنَ الْإِبِلُ وَالْبِقُو وَالْغَمُ وَالرَّفِي فَقَالَ عُدُ الله لانسمزي فقلت الله المسمري بك فاحد مكله فاسساقه ولم يترك منه شاساً الله. فَانْ كَنْتُ نَعَلَتْ ذَلِكَ النَّهَا وَجِهِكُ فَافْرْجِ عَنَاماتُكُنْ فَمِهُ فَانْقَرَ جَتَ الْصَفْرة نَفْر واعِيمُ مُنْ آجُرُ نَفْسُهُ لِيَحْمُلُ عَلَى ظَهُرِهُ ثُمُّ تُصَدِّقُ بِهُ وَأَجْرُ أَلْجُنَّالُ حَرِثْنَا سَعَمَدُ مِن ى بْنْ سَمِيدَ الْقُرْشِي حَدَّثْنَا أَى حَدَّثْنَا الْأَعْشُ عَنْ شَقِيقَ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الأَنْسَارِ فَرضَى للهُ عَنْهُ أَمَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَدَّمَ ! ذَا أَصَرَ بالصَّدَقَة الطَّلَقَ أحدُنَا الى السَّوق فَصِاءُ لَ فَيْصِيبُ الْمُدُونَ لَهُ وَهُمُ لَمَا تَهُ الْفَ قَالَ مَا تَزَاهُ الْأَنْفُ مِنْ السُّب أَجْوالسَّامَةُ وَكُمْ رَا مُنْ سِرِينَ وَعَلَا وَا مِراهِ مِوالْحَسِنَ مَا إِرالْسَيْسَارِ مَاهًا ۚ وَقَالَ الْمُعْيَاسِ لَا بِأَسِ أَنْ يَقُولَ عِهْدَا الَّهُ وَ يَ هَازُادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَلَكَ \* وَقَالُ ابْنُسِرِ بِثَ أَذَا قَالَ بِعْدُ بَكَذَا كَانَ مِن دِيْحِ فَهُو لَذَا وَيِنِي وَيِنَاكُ فَلَاياسَ بِوَفَالَ النِّي صُلَّى اللَّهُ وَيَسَلَّمُ المُسلونَ عَنْد روطهم حمرتنا مسددُ-دَنشاعبدالوَاحدَ-دَنشامعمرعَنا بْنَطَاوْسِعَنْ إِسمعَنَا بْ رضى الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكفى الركبان ولا يبسع حاضر كب سَمَاقَوْلُهُ لَا يَبِيعُ مَاضُراَبِ ادْقَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمَساً مَا الْحَبُ هُلْ يُؤَاجِرُ ارو سهمن منسرك في أرض المرب حرشا عمر من حقص حد شأا لي حدثنا الأعش عن رَ عَرِيهُ وَقُ حَدِّثُنَا حَيَّا مُرَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجِلاً قَنْمُ فَعَمْلُتُ الْعَاصِي فَ وَاتَّل جُمْـعَلَى عَنْدُهُ فَأَنَدْتُهِ الْقَاضَاهُ فَصَالَ لا وَاللَّهُ لا أَقْتِ مِنْ حَقَّى تَحْكُمُرُ مُعَمَّد فَقَلْتُ مَاوَالَةِ حَتَّى ثَمُونَ ثُمَّ ثُبُهُ ثَوْلَا قَالَ وَالْحَلَيْتُ ثُمُّمْهُ عُوثُ قُلْتَ لَيْمٌ قَالَ فَالْهُ سَيْكُونُ فِي ثُمَالُ

قوله أدى سائلات بعسد الدالوالسواب حدثها اه منالشارح

قوله نراه بالعنع والفتح

وَلَدُ فَاقْصَسِينٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تُعَـالَى ٱفَــرَايْتَ الَّذِي كَفَرَ بِا كَانِمَا وَقَالَ لَا تُوتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا ايُعطَى فِي الرُّقْسَةِ عَلَى أَحْسَا الْعَرَبِ بِقَالْتَحَةِ الْسَكَابِ وَقَالَ ابْنُحَبَّاسِ عَ ي ملى الله عليه وسدر أحقُّ مَا أُحدُّمْ عليه أجوا كَتَابُ الله ۖ وَقَالَ السَّهِي لَا يَشْتُرُمُ المُعْسَمُ يعظى شديا فليقبيله وقال المسكم لم اسمع احدًا كره الجرالعملم واعلى الحسن دراه لْمِيرَ ابْنُسـ بِرِينَ بَاجْو الْقَسَّامَ إِلَى الْوَكَانَ يُقَالُ السُّمَّتُ الرَّشُوَّ فِي الْحَسْمُ وَكَانُوا لْمُونَ عَلَى الْخُرُصُ حَمِرْتُمَا أَنُوالنُّعْمَانِ حَدَّثَمَا الْوَعَوَانَةَ عَنْ أَى بِشْرِعَنْ أَي الْمُتُوكّل الى سَعِمد دَرَضَى اللهُ عَنْدُهُ مُ قَالَ انْطَانَى نَعْرُمنَ اصْحَابِ الذِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم في سُفْرَ وهاحتى زُزُواعَلَى حَى من أَحْيَا الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْفَانُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدْغُسَدَ ري مرير و دويه. لمى فسعواله بكل شيئ لا ينفعه شي فقال بعضهم لو اكتيبه هؤلا الرهط الذين نزلوا لعلمان كون عند يقضهم شي فالوهم فقالوا يا ايما الرهط انسيد نالدغ وسعيداله بحل شئ لا ينفعه فهل عنْدَا دَمِنْكُمْ مِن مُنْ فَعَالَ عَصْهِمْ لَهُ وَاللَّهِ الْحَالَاثِقَ وَلَكُن وَاللَّهَ لَقَدَا اسْتَصْفَعَا كُو لَمُ تُصْفُونَا اً أَنَا بِرَا فِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعُلُوالْنَا جُعْدِ لا فَصَاخُوهُمْ عَلَى قَطْسِعِ مِنَ الْغُسُمُ فَالْفَاتُونَ فُلْ عَلْد يَّةُ أَ الْمُدُلِّلُهُ رَبِّ الْعَالَمُنَ فَكَاءً أَنْسُطُ منْ عَقَالَ فَانْطَلَقَ عَنْسَى وَمَايِهِ قَلْبَهُ فَالْ فَاوْنُوهُ وه زور الذي صَاخُوهُم عَلَيْهُ فَقَالَ نَعْشَهُم أَقْسُمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفَعَلُوا حَتَى مَا فَي النَّي صَلَّى رور. تەعكە دوسار فىند كرلەالدى كان دەنظىرما ، قا فقدموا على رسول اللەصلى اللەعكى اللەعكە وي كُرُ والدُوْقَالُ وَمَايْدُرِيكَ أَنْهَا رَفِيةً ثُمَّ قَالَ قَدْ أُصَدِّمُ أَفْسَهُوا واضْرِيُوا لَى مُعَكَّم مهما فَضَعَكُ ضَر يَهُ الْمُدُدُ وَتَعَامُدُ ضَراتَبِ الْأَمَاءُ صَرَتُهَا مُحَدِّدُ وَوَوْ وَفَ حَدَّشَا فَيَانَ عَنْ حَمْدَ الطُّو بِلَعْنَ أَنُصَ بِنَ مَاكُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالُكُمُ ٱلوَّطَيْمُ الذِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ مِّ أَمْرَاهُ بِصَاعِ أَوْصَاءً مِن مَن طَعَامِ وَكَامَ مُو الْمُهُ فَقَفَّ عَنْ عَلَيْهِ أَوْضِر بسه م**اس** 

قوله يضبقوهم بفخ الضاد المجمة وتشدديد التحتية ويروى بهك سرالضاد والتنفيف

قوله لخفف وفى نسخة لخفف بضم الحاء مبنيا الرفيد إلى إلى

نُواجِ الْحُيَّام صَرَثُهَا مُوسَى فِي السَّمَدِ سَلَ حَدَّتُنَا وُهَا بُ حَدَّتُهَا أَنْ طَاوْسَ عَنْ أَسِه عَن الْب يَ اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ احْصَمَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا عَلَى الْحَجَّامُ أَجْرِهُ فَهُرشُوا مَسَدَّدُ رِمَةَ عَن انْ عَبَّا سِ رَضَى اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ احْتِيمَهِ النَّيُّ صُلَّى - لَمُواَعَطَى الْحَبَّامُ آجِره وَلَوْعَلَمُ كُرَّاهَيَّةً لَمْ يَعْطُه حَدَّثُنَّا مِسْ تُ أنسًا رَضَى اللّهُ عَنْد مُ أَهُ وَلَ كَانَ الَّذِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُعْتَمِولُ مَنْ كَايْمُوالِي الْعَبْدَأُنْ بِحُقَّةُ وَاعَنَّهُ مَنْ خُرَاجِهِ حَدِثْنِهِ عَنْ جَيْدِ الطُّويِلِ مَنْ أَنَّس بِنَ مَاللَّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دُعَا النَّيْ صَلَّى الله علم مهوا مراه بصاع أوصاءين أومد أومدين وكأبه فيه فَقْفُ منْ ضُر يُسّ الْبُغَيَّوَالْامَاءُ وَكَرَهَا بِرَاهِيمُ أَجْرَالنَّا هَخَةُ وَالْمُعَنِّيَةُ وَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ كُرهُو افْتُمَا تَـكُمْ عَلَى الْبِغَا ۚ أَنْ اَرَدْنَ تَحَمَّنَّا الْمَيْنَغُوا عَرْضَ الْمُيَاةَ الدَّيْمَ وَمُنْ يَكُرهُ فِينٌ فَأَنّ يَّهُ وَقَالَ نُحَاهِدُ نَتَمَا تَكُمُ المَا ثُكُمْ حَدِيثُ الْقَنْدَ سَدُونُ سُعَد عَنْ للْءَن ابنهُ مَابِءَن أِي بَكْرِ بِنْءَ \* لِلرَّجْنَ بِنَا أَوْرَثُ بِنْ هَمَّامَ ءَنْ أَي مَسْمُود الْأَنْصَاديّ لْمُنَى عَنْ عُسَنِ الْسَكَلُبِ وَمُهْ رِالْبَغِي وَ- ْلُوَان عَنْ مُحَدِّدُ مِنْ جُعَادُهُ عَنْ أَبِي حَازَمِ عَنْ أَبِي هُرُّرُوَ الكاهن حدثنا مسأبن أبراهم حدثذاله عرشا مُسَدَدُ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْوَارِثُوا مُعَمِّلُ بَنَ ابْرَاهِمَ عَنْ عَلَى بِنَا لَـكُمَّ عَنْ فَأَفْعَ عَنَ ابْنَكُمْرُ ى الله عنه ما قال مهى الذي على الله علمه وسَلَّم عن عَسْب الفَعْل ما سنت اذا استاج أَرْضًا فَمَاتَ آحَدُهُمَا وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لاَهْلِهِ انْ يُخْرِجُو ۚ الْمُنْجَامِ الْأَجْسِل وَقَالَ الْمُنْكُمَا رُ وَارَاسُ بْنُومُهُ وَيَهُ مُفْتِي الْأَجَارُةُ إِلَى أَجَلَهَا وَقَالَ الْبُنْعُرَا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ويه إِالسَّطْرِفُكَانَ ذَلَا عَلَى عَهْدَ النِي سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وَأَفِي بَكْرُوصَةُ وَا

قوله تمضى بهذا الضــبط ولابى در بفتح الثاموكسير المضاد اه عربورر ره روره باخید آن بعماوها و برعوها واهم شعار مایخر جمنه

كُرْآنَا مَايَكُرُ وَجُرَحِدُدَا الاجارَةَ بَعْدَمَاقُبضَ النبيُّ صلَّى اللهُ عَلَمْهُ وسَمَّمَ حَرْشها مُوسى بُن

مُؤْيِّرِ يَهُ بُنُ أَسْمَا عَنْ فَافَعِ عَنْ عَبْدالله رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ أَعَمَى رسولُ الله

رَعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْ سَمَّاهُ نَا فَعَ لَاا حْفَظُهُ وَانَّدِا فَعَ بَنْ خَدِيجٍ حَدَّثَ آنَ النِّي صلَّى اللهُ وسلَّم مَن عن كرا المزارع وقالَ عَبْدُ الله عن العن عُرَحتَّى أَجْلاهم عَن الله الرُّحْنِ الرَّحِيمِ) الحَوالاتُ بِالسُّبِ فَى الحَوالَةِ وَهَلْرَرْجُمُ فَى الحَوالَةِ وَقَال كَنْ وَقَمَادَةُ اذَا كَانَ نُوْمُ اَحَالَ عَلَيْـ هُ مَلَيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُعَيَّاسَ بَكَعَارَجُ الشَّر بكان وأَهْلُ لرانَ مَا أُخُذُهذا عَيْنًا وهذا دَيْنًا قانْ وَىَ لاَحَدهما لَم يُرْجعُ عَلَى صاحبه حمرتُها عَبِدُ ال بِنُ وُسُفَ أَخْبَرُنا مالكُ عَنْ أَبِي الرِّ مادعن الاعْرَجِعَنْ أَبِي هُرِّرَةُ رَضَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ وسولَ الله لى الله عليه وســـاً قالَ مَطْلُ الغَيْ ظُلِمُ قادا أنْبِسَعَ احَــدُ كُمْ عَلَى مَلَى فَلْدَبْبَعُ ذَا اَحَالَ عَلَى مَلِّي فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ تَمْرُشَمَا مُجَــدُ بِنُ يُوسِينِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عن ابنذَ كُواتَ عن الأعْرَج عنْ أي هُرُ مِرَةَ رضَى اللّهُ عنهُ عن النِّي صلَّى اللهُ علَّه وسـلّم فالَ مَطْلُ الغَيْ ظُلْمُ ومَنْ بِعَ عَلَى مَلِيَّ فَلَيْدَبُ عُ مِاكِ إِذَا أَحَالَ دَيْنَا لَمَتِ عَلَى رَجُهُ لِجَازَ حَرْثُمَا المُكَنَّ بُنُ بِمَ حَدَّثَهَ اَيْرِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدِ عِنْ سَأَيَهُ بِ الأكْوعِ رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُو سُاعْمُدالَّهِ لى الله عليه وسلَّم أذْ أَيَّ جَنَازَة فقالُوا صلَّ عليها ففالَ هَلْ عليه دَيْنُ قالُوا لا قالَ فَهَل رَكَّ شبًّا الُوالافَسَدِّ عِلْمُهُ ثُمَّ أَيَّ بَحِنَازَة أُنُّرِى فقالُوا السولَ الله صَلَّ عليْه الْمَالُ على هُ دُينُ فيلَ ذَيمُ فَالَ فَهَلْ رَكَ شَهِما قَالُوا زَلا مُدَدَ مَا نَسَرَفَ مَلَى عالِما ثُمَّ أَنَّ مَالنَّا اللَّهَ فقالُوا صَلَّ عالمها قالَ هَلْ رَكَ شُمّاً فَالُوالا قَالَوْهَمْ وَالْمُهُ دَيْنٌ فَالْوَاتُلاَئَةُ ذَنَا نَبِرَ قَالَ صَافُواءني صاحبَكُمْ قَالَ أَنوْقَمَادَهُ صَلَّ علمْ ــ ه

(بسما لله الرُّحن الرَّحيم) بالسُبُ الكَفالَةِ في القَرْضِ والدُّيونِ الأبْدَانِ وَنَهْمِهَا وَقَالَ

يار ولُ الله وعَلَىٰدَ مِنْهُ فَصَلَّىٰ عليه

قولهملی بتشدد المنناه التخیه وضیطها ازرکشی بالهمزهٔ انظرالشارح

والزاد عن فجُنَّد بن جُزُدَينَ عُرُوالاسكَى عن أبيه أنَّ عُرَ رضى الله عنسه بعثه مه بلى يَهْ احْمَا آنهِ فَاخَذَ مُوْزَةُمن الرَّجْـل كَفْد لاّحتَّ قَدْمُ علَى عُمْرٌ وكانْ عُرُّو قَدْحِلَدُهُ جُلْدَة فُصَّدَّ قَهُمْ وَعَذَرُمُها خِهالَة \* وَقَالَ جَرَمُ وَالْاَشَّةَ سُلْعَبُدا لَله نَ مَ مَتَهُمُو كَمَاهُمُ فَدَانُو اوكَفَلَهُمْ عَشَاءً رَهُمْ وقالَحَنَّادُ اذا تَكَفَّلَ بَفْس فعاتَ فلاشْيَ علمه رِقَالَ الْمُسَكِّهُ يَضْعَنْ \* قَالَ أَنوعُ دِامَلَهُ وَقَالَ اللَّهُ حُدَّثَنَى جَعْفُرُ مِنْ رَسِعَةَ عن عبد الرَّ ابِنُهُرِمُزُ عِنْ أَبِهُرَيْزَوْضِي اللَّهُ عَنْدُعُ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ انَّذَكُر رَجُلًا مِنْ يَنْ را قيلَ حَالَ بَعْضَ بَي السَّرَاتِيسِلَ أَنْ يُسْلَقَهُ الْعَدِينَ الدِّيقِ اللَّهُ عِلَا أَنَّهُ مُ هُمْ فقال كَنَى بِاللهُ شَهِيدًا قَالَ فَأَتَى الكَّفيلَ قَالَ كَنَى بِالله كَفيلًا قَالَ صَدَّقْتَ فَدَّفَهُما الميه الى آجَل هَي نَفُرِ ~ فِي الْصَوْفَةُ فِي حَاجِيبَهُ ثُمَّ الْقَيسِ مُرْكَارِكُهُ الْقَدَّمُ علىه الْأَجِلُ الدِّي أَحْدُفُ إِ يَجِدْمُنْكُمْ فَأَخَذَخَتُ سَمَّةٌ فَنُقَرَها فَادَّخَلَ فَهِا ٱلْفَدينارِ وصَيفَةٌ مَثْسه الىصاح. ه تُرَجَّبَ يِهَمَها ثُمَّ أَنَى جِمَا الْحَالَجُ رَفْقالَ اللَّهُمُ انََّكَ تَعْسَمُ أَنَّى كُنْتُ تَسَلَّقُتُ فَلا فَا أَنْفُ ديشار فَسَاكَني كَفْمِيلًا فَقَلْتُ كَنْنَى بِالله كَفَيلًا فَرَضَى بِكَ وَسَانَىٰ شَهِيدًافَقُلْتُ كَنْى بِالله شَه يدًا فَرَضَى بِكَ وا تَى مَهُ دُنَّ أَنْ اَجِدَمُ شَكِاً أَبِعَثُ لَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدَرُ واتَّى اسْتَوْدَعَكُها فَرَى بهاف اليَعْرِحَيُّ وَيَكَتُ فَيهُ ثُمَّا نُصَرَفَ وهو في ذلكَ يَلْتَمُ سُ مَنْ كِيَكُ فَوْرُجُ الى بَلَدَهُ نُخُرَجَ الرَّجُلُ الّذي كانَ أَسْلَهُ هُ مُنْفُرُ لَمَلٌ مَنْ كَنَّا قَدْجَا بِهِ اللهِ فَا دَامِانَكُ مُسَمِّهُ الَّتِي فِيهِ اللَّهَ أَدْ فَا خَذَه الأهْلِه حَطَّما فَكَ أَنْهُم هاوَحَدَ المالَ والصَّمِيةَةَ ثُمَّ قَدَمَ الَّذِي كَانَ ٱسْلَفَهُ فَاتَى الآلفْ ديسَارِ فَقَالَ والله مازاتُ جاهدًا في طَلَد كَ لَا تَمَكَ عِمَالَكَ فَعَاوَجَدْتُ مَنْ كُلِّأَقَبْلَ أَلْذَى ٱتَّيْتُ فَمِه قَالَ هَلْكُنْتَ ذَّ تَثْتَ الْحَابِثُنَى قَالَ خُمَرُكَ أَنَّى لَمَا جَدْمَرْ كَيْأَقْبُلَ الذَّى جِنَّتُ فيه قالَ فانَّ اللَّهَ قَدْاً دَّى ءَنْكَ الْدى مَعْثَتْ ف الخَشَمَة مرف بالألف الدّيشار راشدًا ماسـُ فَوْل الله تَعَالَى والَّذِينَ عَمَدَتُ آيَّا أَحْ نوهم نسيبهم حدثنا الصَّلْتُ سُنِّعَ دحدَّثَنَا أبوأسامَةً عن ادريسَ عن طَلْحَة مَ مُصَّرِّف

د بن حُسَرٌ عن أبن عنَّا س رضي الله عنهماواكُوكُ أَجَعَلْنامُو الى قالَ وَرُنَّهُ والَّذِينَ قُدَنَّايْمَانُسَكُمُ قَالَ كَانَ الْمُهاجِرُونَ لَمَاَّةَدَمُوا الْمَدينَّــ تَمَرَثُ الْمُهاجِّرُ الأَنْصارِ فَي دُونَذُوي يُّ صلَّى الله علمه وسلم بينهم في فيكرزي و ليكل حَملنامُه إلى نَه مُ قَالُ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ آيْمَانُكُمْ الْآالنَّصْرَ وَالرَّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الممراتُ ويُوصَى بالشمعيسلُ بِرُجَعْفَرِ عِنْ حَبِّدِ عِنْ أَنَسَ رِضَى اللَّهُ عِنْدَهُ فَالْ قَدْمَ عُكُنْ ارَّجُونِ بِنُ عُوف فا تَخَور سولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِينَهُ و بَنْ سَعْد بن الرَّ سع صرتنا بِنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا السَّمِيلُ بِنُزُ كُمًّا حَدَّثَناعاصمُ قَالَ فَلْتُ لَانْسُ وضَى اللَّهُ عنهُ أَيلَغَكُ نَّ النَّى صَلَّى اللهُ عَلْمِه وسَلَّمْ فَالَالاحَلْفَ فَ الاسْلامِ فَسَالَ قَدْ حَالَفَ الذِّي صُلَّى اللّهُ علمُه وس رِنُوْرُ يْشُ والأنْصار في دارى كَاسَتْ مَنْ تَكَمَّقُلُ عَنْ مَنْ وَيَنْا فَلَوْسَ لَهُ أَنْ يُرْجِه قالَ المَسَسنُ حدثًا أَوُعاصم عَنْ رَدَبنا أَدِي عَسَدُعنْ مَكَةَ بِنَالاً كُوع رضَى اللَّهُ عَنْهُ المنبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمُ أَنَّ بِجَمَازَةِ لَبُصَلَّى عَلَيُّهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهُ من دَيْن فقالُوالا فَصَلَّى عَلَيْهِ انْتَ بَعِنا زَة أُوكَ فقالَ هُلْ عليه من دَيْن فالوانعُم قالَ صَافُّواء لِي صاحبكُم قالَ أُ وعَنا ذُهُ عَلَ ارسولَ الله فَصَلَّى عليْه حدثنا علَّ بُنْعبْدالله حدَّشاسُهْمانُ حدَّشَاعُوْو سَعَمْ مُحدَدُ نَ عَلَى عَنْ جابِر بِن عَبِيدا لله رضَى اللهُ عَنْهُمْ هَالَ هَالَ الذِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسيلَّ إِنَّ قَدْسيا مَالُ يَمُرُ بْنَ قَدْأَعُطُنَةُ لُنُهُ كَذَا وهَكَذَا فَمُ يُحَيُّ مَالُ العَرْبِينَ حَيَّ قُنصَ النَّيْ صلَّى الله عليه وس الُ الْحُرَّ بْنِ أَمَرَأُ بِو بَكْرِ فَمَادَى مَنْ كَانَلَهُ عَنْدَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسرَّا عَدَ أَوْدَنُ المَيْدُهُ وَهُوكُ النِّي مَلَّى اللهُ علْيه وسلَّم قالَ لى كذا وكذا فَحْنَى لى حَدْثَةُ فَعَدْدُتُها فاذا سُما أَهْ وَقَالَ خُذْمُنْكُمُ الْمَاكُ بُواراً فِي بَكْرِفَ عَهْدَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلْمُهُ وس حدثنا يحيى سُبُكُرُ حدَّثنا اللَّهُ عَنْ عَقْل قالَ ان شهاب فاخْيَرَف عُروَنُ وارْبُ شُةَرضَى اللّهُ عَهَا زُوْجَ النّي صلَّى اللّهُ عَلْيه وسِلَّمْ فَالَتْ لَمُ ٱعْقَلَ اَوْكَى الْأَوهُما

قوله جوار بالڪسر ويجوز الهم الدِّينَ \* وَقَالَ أَنِوصَاخِ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسُ عَنَ الزُّهُ رِيَّ قَالَ اَخْيرَ نَي عُرْوَهُ بُنِ الزُّهِ بِدِ انَّ عائتَةَ رضى اللهُ عُمَا قالَتْ لمَ أَعُقَلْ اَهِيَى قَلَّ الْأُوهُمايَدِينان الدِّينُ وَلَمْ يَمُزَّعلينا يَوْمُ الْآياتِينَا نيەرسولُ اللەصلَّى اللهُ علىه وسلَّمُ طَرَفَى النَّمَار بُكْرَةٌ وْءَسُسَّةٌ فالَّا ابْنُلِيَ الْمُسْلُونَ خَرَجَ أُلو بَكُر مُهاجرًا قبلَ الحَسَة حتى إذا بَاغَرِلُ الغماد لقَهُ أبنُ الدغنَة وهوسسدُّ القارة فقالَ آيَ تُريدُ بِالْبَابِكُوْ فَقَالَ أَبِوَ بَكُوا ُ حَرْجَىٰ قَوْمِى هَا مَا اُدِيدُانَ ٱسِيمَ فَالارْضَ فَاعْبُدُو بِي قَالَ ابْزَالَّهُ غَنَّهُ مَنْلُكَ لا يَحْرُبُ ولا يَحْرُبُ فا مَّكَ تَكُدبُ المُعْدومَ وَنَصلُ الرَّحمَ وتَحْمُلُ الحَكَلَّ وتَغْرى نْ وَتُعنُ عَلَى فَو السِ الحَق وأَ مَاللَك عِلا فارجعُ فاعْدُد رَبَّك بدادك فارتح آل بن الدّعمَّة مَرَ جَعَمَعَ أَى بَكْرَفطافَ فَى أَشْرِ افَ كُمَّادِقُرُ يُسْ فَعَالَ لَهُمْ انَّآ بَا بَكْرِلاَيَحُو بُ مُثْاؤُ ولا يُحْرَبُ ٱتُخْرُ جُونَ رَجُلًا يَكُسُبُ الْمَعْدُومَ وَيَصَلُ الرَّحَمَ وَيَحْمَلُ الْكُلُّ وَيَقْرَى الضَّيْفَ وَيُعينُ عَلَى نُوا تُداخَق فَانْفُذُتُ قُرُ اللَّهُ جَوَا وَابِ الدَّخَدَة وَآمَهُ وا أَبا بَكُر وَفَالُوالانِ الدَّغَنَةُ مُراًّ مَا بَكِّر وَآمُوْدُوْرُوْدُوْرُ فَكُلُولُ وَالْمُورُا مَاشًا وَلا يُؤْذِ بِنا يَذَلَكَ وَلا يَسْتَعْلَنُ بِهِ فا نَا قَدْخَشينا انْ يَفْتَنَ ٱبْسَاءَما ونساءَما ۚ فَالَٰذَلْكَ ابْ الدَّعْنَةَ لاَى بَكْر وْمَلْفَقَ أَبِهِ بَكْر يَعْبُدُرَيَّةُ فِي داره ولايَسْسَةُ لمَّنْ بالصَّلاهٔ ولا القراءَة في عمرداره تُمَّيدالاً في بَكْروفا بْنَيَ مَسْجَدًا بِفَنا داره و بَرَزَ فسكانَ يُصَلّى فيه و بَقْرَاُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَفَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكَينَ وَأَبْسَاؤُهُمْ يُحْمَلُونَ وَيَطْرُونَ اللَّهِ وكانَ أُو بَكْرِرَ جُلَّا بَكَّاءٌ لاَ يَمْ اللَّهُ دَمْعَـ هُ حِينَ مَتْوَا الْفَرْآنَ فَاقْزَعَ ذَلَا أَشْرافَ قُر يْشِ مِن الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا الحابِ الدَّغَنَّة فقَدمَ عليْهم فقالوالهُ أمَّا كُنَّا آجُرْ ناأُوا بكُرْ عِلى أَنْ يَعْبُدُرَبَّهُ فى داره واللهُ جاوَزُدْلِكُ فَا بْنَيْ مَسْحِيدًا بِفناه داره وأعْلَيْ الصَّلاةَ را لقراءَةَ وقَدْ خَشيناأً فَيْ فَتَنَا لِبأ فاونساءَ ما نَا لَهُ فَأَنَّا حَبَّ أَنْ يَقَدْصُرُ عَلَى أَنْ يُعِيدُرُ رَهُ فَي دارهُ فَعَلَ وانْ أَنِّي الْأَنْ يُعارِدُانَ فَسَلْمَ أَنْ مُردّ لَيْنُ ذُمَّتَكَ فَامَّا كَرْهْمَا أَنْ نُخُوْمَرُكُ ولَسْمَامْفَرّ بِنَ لاَ فِي بَكُر الاسْتَقْلانَ فاكَتْ عائشَةُ فاَتَى ابنُ لَّغَنَةَ أَنا يَكْرِفْقَ الدَّنَا وَأَمَّاتُ الَّذِي عَقَدْنُ إِنَّاءا أَسِهِ فَامَّا أَنْ تَفَقَّنَ صَرَعِلى ذَلِكَ وامَّاأَنْ تَرُدًّا لَيَّ

قوله الدغنة بمدًا الضبط ولابى ذر الدغنسة بضم الدال والغسين وتشديد النون انظرالشادح

قوله بڪسب بفتح البا وضهها قولهسجة بقتم السسين المهسمان والخياء المجمة منهما موحدة ساكمة ولانى ذر سسجنة بفتح الموحدة ، فَانَّىٰلاَ أُحَيُّ انْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ انَّى أَحْفُرتُ فِي رَجُدلِ عَقَدْتُكُهُ ۚ قَالَ أَنُو بَكُر انّي اَرَدُّا لَمْنْ هُ عَلَى رسول الله صلَّى الله عانه وسلَّم المُعْجَمَهُ وعَافَ واحلَتَيْنَ كَأَمَّا عَنْدَهُ وَرَقَ السَّمَو ارْدِهُ كُ الدُّيْنَ حَدِتُنَا يَعْنَى بِنُكِنَّرِ حَدَّثَنَا الَّمْثُءَنْءُتُمْ الْمَثْنَا لَلْمُثُونَ عَنْ يَسَلَمُةَعَنَّا فِيهُرِّرَةَ رَضَّيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّم كِأَنَّ يُؤَّتَى مَا وَ فَي عَلَمْهِ الدِّينُ فَسَالُ هُلْ رَلَهُ لَدَيْنِهِ وَخُدالًا فَانْ حَدْثَ أَنَّهُ رَلَهُ لَدَيْنه وَفَا أَصَلَّى والأقالَ حَمَّكُمْ فَأَنَّا فَتَمَ اللّهُ عَلَيْـهِ الفُنُّوحَ قَالَ آنَا ٱوْلَى الْمُؤْمِنينَ مِنْ ٱنْفُــهِ بِنَ فَتَرَكَ دُيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَاوَرَثَتْه

وسلَّ عَلَيْاً فِهَ سَدْيِهِ ثُمَّ آمَرُهُ بِعَنْ مَا مَرَا الْمَيْمِةُ حَدَّنَ اللَّهُ الْ عَنْ ابْزاكِ عَنِي تَجُماهد عَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنْ الْهِ الْمُلِيهِ عَنْ عَلَى رضى الله عَنْ فَالَ آمَرَ فَى يُوسِلُ اللهُ علمه وسلَّمَ اللَّهُ عَنْ الْهِ الْمُلِيدُ عَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَ عَنْ بِرَيْدُ عَنْ الْهِ الْخَيْرِ عَنْ عَنْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَلْمُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ النّبَى صَلّى اللهُ عَلْمُ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ وَمَنْ عَنْ مَا اللّهِ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ وَكُولُوا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمِ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ

قوله فى وكالة الشريك الشريك الشريك الشاقى بدل من الآول فهو بالجسر وفى الشريك الشاقى على الاستشاف وفي الشريك بالنصب

ا وَكُلَ المُدْارُونِينَّا فَ دَارِ المَرْبِ أَوْف دارالاسْلام جازَ حدثنا عَبْدُ العَزيز بِنُ عَبْد الله عَالَ تَى يُوسُفُ بِنُ المَاحِشُونِ عَنْ صَالحِ بِنَا بِرَاهِيمَ بِنْ عَنْدَالرَّجْنِ بِنَ عَوْف عَنْ أَيه عَنْ جَدّه وَبُوارَجُن بِنعُوف وضَى اللهُ عنهُ قالَ كاتَّبْتُ امْمَةٌ بَن خَلْف كَالِمَّانُ يُحْفَظني في صاغمٌ يَمكُّهُ حْفَظَهُ في صاعَمته عِلَد ينَدة فَلَاذَ كَرْتُ الرَّحْنَ قالَ لا أعْرِفُ الرَّحْنَ كاتدنى ماسماكَ الذَّي كانَ فالحماهلة فَكَاتَفَنَهُ عَدْنَعُرو فَكَا كَانَ فَيُومَ دُورَوَجُنْ الْيَحْسَلُ لا وُرَدُم عِنْ نَامَ النَّاسُ ابُصرَهُ بِلالَ خَفَرَ جُ -تَى وَقَفْ عَلَى مَجْلس منَ الأنْسار فقالَ أُمَدَّ مَنْ يُزْخَامَ لاَنْجَوتُ انْفَي مَهُ نَعْرَ جَمَعُهُ وَرِيقِ مِنَ الأنسار في آثَارِنَا فَلَيَّتُ شَيْتُ أَنْ لِمُقَونا خَلَفْتُ لَهِم الله لأشغلهم منعة فضالوه السيوف من تعقى حقى قناؤه واصاب أحدهم رجلي بسمة وكان عيد الدن ا يُنْ عُوفُ يُرِينَ اذلكَ الأَرُّ في ظَهْرَةَدَمه ﴿ وَالْ اَيُوعَبْدالله سَمَعَ يُوسُفُ صالدًا وابْراهيمُ ابّاهُ ـــُ الوَكَالة ف الصَّرْف والميزان وَقَدْوَتَلَ عُرُوا بِنُ عَرَف الصَّرف صرفنا عَبْدُ الله ابِنُوسُفَ ٱحْبَرَنَامالِكُ عَنْ عَبْدا لَحَيد بن سَهَيْل بن عَبْدارٌ جَن بنَعُوف عَنْ سَعد بن المُستَد عَنْ آنی سعید الخُدْدِیّ وَاّ بِی هُرَیْرَهُرضَی الله عنمُما اَنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ على دوسرًّا الله تَعْمَلَ يِهُلاَ عَلَى خَيْرَ خَسامَهُم بَمَّ رجَنيب فقالَ أَكُنُّ مَدرَخْ يَرَهَكُذُ افقالَ الْآلَدَا فَدُ الصَّاعَ من هذا بالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالنَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ الدَّرَّاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بالدّراهم جَنيبًا وقالَ في المُدرَان مثلَ ذَلِكَ ماسسُ اذَا أَبْصَرَالاً عِن أَوالْوَكِيلُ شَا نَعُونُ أُوسَّمَا يُفَسُدُونِ وَأَصْرَ مَا يَحَافُ عَلَيْهِ الْفُسَادَ صِرْتُهَا إِسْحَقُ بِنُ أَبِرِ اهِمَ سَعَعَ الْمُقْسَرَ أَنْسَانَا عَبَيْدُ اللّهُ عَنْ فَافْعِ أَنْسَمَعَ أَنّ كَعْبِ بِنَمَالِكَ يُحَدِّثُ عَنَ أَسِهِ أَنَّهُ كَأَنْتُ لَهُمْ عُمُّ تُرْعَى بَسَلْعَ فَأَبْصَرَتْ جارِيةً لَنَا بشَاةَ مَنْ عُهَنَّى وْنَافَتَكَسَرَتْ حَبُرَافَنَجَعُما بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا نَاكُلُوا حَقَّ اسْأَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ علمه وسلَّما وْأَرْسَلَ الى النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَن يُسَالُهُ وَا نَّهُ سَالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذاكمَ وأرسَل فأخرَهُ

كَالُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مِعْ اللَّهُ مَ كَالَةُ الشَّاهِدُوَ الْغَاتِبُ جَاتُرَةٌ وَكُنَّبُ عَبْدُ اللَّهِ بِنَّهُ مُرواتَى قَهْرَمُانِهُ وَهُوعَا تُب عَنْهُ انْ بُرِّنَى وَ له الصَّغيروَ الكُّبير صرَّتْهَا أَبُونُهُ مِ حَدَّثْنَا سُفَّا نُعَنَّ سَلَّمَهُ عَنْ أَبِي سُلَّمَةُ عَنْ أي هُرَرُ وَرَضَى اللَّهَ عَنْهُ قَالَ كَانَالِ مِلْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهُ وَسَالًا مِحَكُ سَنَّمَ الْأَوْلِ فَمَا أَدَيْسَ قَاضَاهُ وَقَالَ أَعْلُوهُ طَلَبُوا سَنْهُ وَلَمْ يَحِيدُوا لَهُ الْأَسَنَّا فَوقَهَا فَقَالَ أَعْلُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتُنَى أَوْفَ اللّهُ بِلَّهُ اللّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّمُ النَّحْمَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضًّا \* مَاسَتُ الْوَكَالَةُ فَ قَضَا الدُّنُون حدثنما سُلَّمْكُنُ وب منترر و وود عن سكة بن كه يل قال سمعت أياسكة بن عبد الرجن عن أي هر يرة ني الله عنه أنَّ رَجُلًا أَيَّ النِّي صَلَّى الله عَلَيه وسَدَّمْ يَتَقَاضَاهُ فَاعْلَطْ فَهُمَّ بِه أَصْعَالِهُ فَقَالَ رَسُولُ للَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَرَّدُوهُ فَانَّالُهَا حَبِ الْحَرْقُ مَقَالًا ثُمُّ فَأَنَّ اعْلُوهُ سُنَّا مثلَ سَنَّهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهُ لاَنَّةِ دُالًّا أَمْثُلَ مِنْ سَنَّهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ قَانَ مِنْ خَيْرُكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ما يَّأَكُو كِدِلِ أَوْشَفْيِعِ فَوْمِ جَازَلَةُ وْلِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو فَدهُوا ذِنَّ حِيْسَأَلُوهُ أَدْهَا مَ أَهَا لَا النِّي صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ أَصْ بِي اَسَكُمْ ﴿ صَرْشَا ﴿ سَعْمَدُ بِنُ ءُفَّ يُرَفَّال حَدَّثَى اللَّهِ ثُنَّ قَالَ حَدَّثَىٰ عَدْلُ عَنِ الْمِنْشَةِ ابِ قَالَ وَزَءَمُ عُرُوهُ أَنْ مَنْ وَأَنْ مِنْ الْحَسْكُمُ وَالْمُسُورَ بِنَ تَحْذُرُمُهُ آخْبُرا وَأَنْ رَسُ صلى الله عليه وسلم قام - ينجاء و دهو أن مسلمين فسألوه أن يرد اليم أمو الهم وسيم. هَالَ إِهِم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمُ أَحَبُّ الْخَدِيثِ الْيَاصَدُونَ فَاحْتَارُوا احدَى الطَّا تُفَيَّرُ االسهى وامَّا الْمُهَالُ وَقَدْ كُنْتُ اسْمَا مِتْ بَكُمْ وَقَدْ كَانْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَرَّرُ انْتَظَيرُهُ عرعشرة المدحين قلمن الطَّانف قُلَّ سي لهم أن رسول الله ملى الله عليه وسلَّم غيررا دَّ الم لاً أحدَى الطَّا تَفَدِّنْ فَالُواْفَا نَا تَفَعَدُ رَسِيمًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وسَلَّم في المُسَالَ فَاتَّ عَلَى اللَّهِ بَمَاهُ وَأَهْدُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بِعَدُ فَأَنَّ اخْوَا شَكُمْ هُؤُلًا ۚ قَدْجَاؤُ مَا نَاتَهِ بِنَ وَانَّى قَدْرَا يَتُ أَنْ أَرْدُ يَم مَهِي مُ مَن أَحْدِهِ مَ مُن وَلَمِي بِلَا إِنْ فَلَيْفَعِلْ وَمَنْ أَحْبُ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَى خَظ

إِلَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مَلَّيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّالْاَنْدَرِي مَنْ أَذْنَ مَنَّكُمْ ف ذلكُ عَنْ لَم يَاذُنْ فَارْجِعُوا

فَلْدُفُهُ إِنْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْطُمُنَّا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ

حَتَّى يُوفُّوا الَّيْنَا عُرِفَاقًا كُمُ أَمْرُكُمُ فُرَجَعَ النَّاسُ فَكَامُهُمْ عُرِفًا وُهُمَمُ مُرْجِوُوا الْكَرَّسُولِ اللَّهِ مَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدُمُوا وَمُوهِ وَمُومِدُونُ وَالْذِينُ السَّبِ اذَاوِكُلُ رَجُلُ أَنْ يُعْلَى شَدِّ ر دور و مرد مرد مرد مرد مرد و دور الله مرد الله المرد و دور و مرد و ولم يبين تم يعطي فاعطى على ما يتعسار فيه النّاس حدثنا المدتحي بنا براهم حدثنا ما سرم جرع عرف عَمَا وَالْهِ رَبِّحِ وَعَرِد مِرْدِ وَصْهُم عَلَى وَعُضْ وَمُ يِلْعُهُ كُلُّهُمْرَ ﴿ لَوَا حَدُّمْهُم عَن الرّ ِضَى اللَّهُ عَهْمًا قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَسَفُرُفَكُنْتُ عَلَى جَلَ ثَفَال اعْمَاهُو في ح القوم فرف النبي صلى المدعمة وسلم فقال من هذا أدار من عبد الله عال مالك فلت ال عَلَى جَدَلَ ثَمَالَ قَالَ اَمَعَكَ قَضِيبُ مُلْتُ نَعْ قَالَ اعْطَنيهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَضَرَ بِهُ فَزَيْرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلْكَ الْمُكَانَ مِنْ اوَلَّا الْفَوْمَ قَالَ بِعْسَهِ فَقُلْتُ بِلْهُ وَلَا يَاوَسُولَ اللَّهَ قَالَ بِعْسِهِ قَدْ آخَدَهُ أَرْبِعَةُ دَنَا مَهُ وللهُ ظهره أنى المُدينة فلها دنو عامن المُدينة أحدث أو يَحلُ فالهَ بِينَ رُدِوهُ وَرَبِي \* وَمِنْ المُرارَةُ ف ولكن ظهره أنى المُدينة فلها دنو عامن المُدينة أحدث أو يَحلُ قال أين ريد فات روجت المرأة قله خَلَامْهَا قَالَ فَهَلَاجَارِيُّهُ الْعِيمُ الْوَتُلَاءِ بُنْ فَلْتُلْكَ الْمِي فُوفُ وَرَكُ بِنَاتَ فَارْدَتُ أَنْ أَسْكُمَ امْرًا مَّ قَدْجِرٌ بِتُ خَلَامِنْهِ ا قَالَ فَدَلَّكُ فَلَا قَدْمُنَا لَدُد بِنَّةَ قَالَ بَا بِلالُ اقْصَدِهُ وَرَدُّهُ فَأَعْمَاهُ ٱلْدِيقَةُ وَفَا نَمَ وَزَادَهُ فَيَرَاطًا قَالَ جَا بِرُلَا تُفَارِقُنِي زَادَةُ رَسُولِ اللّهِ سَلَّى اللّهُ عَلَمْهُ وَسَلّمَ فَل جِوَابَجَارِ بْنِعَبْداللَّهُ مَاكِ لَكُ عَلَيْهِ الْأَمْرَأَ الْإِمَامَ فِي النِّيكَاحِ صَرْتُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ و وي المريزام الدي عن إلى عازم عن سهل بن سعد قال جانت الحراة الى رسول الله صلى الله علمه رَبِّهُ فَقَالَتُ ارْسُولَ الله الْهَ قَدْوَهُمْ ثُلُكُ مِنْ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلُ زُوْجِنْهَا قَالَ قَدْزُوجِنَا كَهَاجَا مَعَّكَ مِنَ الْفُرْآنِ بِاستُ اذَاوَكُلِّ رَجُلافَتَرَكَ الْوَكِلْ مَيْلُشُداْ أَوْكُولُواْ أَوْلُوكُلُ فَهُوجا رُ وَانْ أَوْضُهُ الْمَاجُلُ مُسَمًّى جَازَ \* وَقَالَ عُمَّانُ ثِنَا الْهَيْمُ الْوَعْدُروحَدَّ نَسَا عَوْفَ عَن عَيدُنْ بِنَّ عَنْ أَبِي هُرَ رُبُوزَ ضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَانِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَأَ يَعْفُظُ زَكَاةٍ رَمْضَانً

قوله الامرأة ولابى ذر المرأة اه

يَا آنَ أَنِي آنَ فِيغُولَ مِنَ الطَّعَامِ فَاحْدَنِهُ وَقَلْتُ وَاللَّهُ لَا رُفَعَنْكُ الْحَرَسُولِ الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ عله وسلم نا اناهر روة ما فعل استرك البارحة قال قلت يأرسول المنشكا كية تشديدة وعمالا فرح ير انه سيعود فرصدته فيها بحثومن الطّعام فاحدته فقلت لا رفعيت الى رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم ما الأهر روما فعل اسرك قلت ما رسول الله شكاط بية شديدة وعما لأفرحة خُسَلَتُ سَبِيلُهُ قَالَ أَمَا أَنْهُ وَهُ كُذِيلُ وَسِمُورِ فُورَصَدَ لِهُ النَّالَمَةُ خَاسِحَمُومِ وَالطَّعَامِ فَاخْدَ مُفْقِلُمَ لارفعنانا الحارسول الله صلى الله علمه وسلم وهدانا آخر ذكات مم آت المناتزع ملاتعود في تعود قَالَدَعْنَى أُعَلَّىٰكَ كُلَّاتَ يَنْفَعْكَ اللَّهُ مَاقُلْتُ مَاهُوَقَالَ اذَا آوَيْتَ الْيَفْرَا شَكَ هَاقُواْ آيَةَ الْكُرْمِينَ أَقَهُ لا أَنَّهُ الْآهُوا لَيُّ الْقَدُّومُ حَقَّ تَحْدَمُ اللَّهِ فَأَلْكَ أَنْ يَرَالَ عَلَيْدَ الْمَعْ الْقَدَافَلُو وَلا يَقْرَبَّكَ مُمَّالًا حَيِّ لَهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَأَصَّحَتُ فَقَالَ لِمُنْ وَلُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ و شَمَّالُ حَيْ لَصَحِ خَسَلَمَ سَلِيلًا فَأَصْبَعْتُ فَقَالَ لِمَارِقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْبَارِحَةُ قُلْتُ الرَّولَ اللَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّي كَلَات يَنْفُعِي اللهِ بِمِا فَقَلْتُ مَدِيلُهُ فَالْمَاهِي قَلْتَ فَالْ ف اذَاأُوَيْتَ الْيَفْرَاشُكَ فَاقْرُا آيَةَ الْكُوْمِي مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى عُدْمَ اللَّهُ لَاللَّهَ الْأَهْوَ الْمَثَّى الْقُدُّو، وَهَالَ لِي لَنْ مِزَالَ عَلَمْكُ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا مُقَرَّ بَكَ شَيْطًانُ حَتَّى نُصْحِ وَكَانُوا أحْرَصَ شَيٌّ عَلَى الْخَدْمِ فَقَالَ النِّي صَدِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَا اللّهُ وَدُورُ وَهُو كُذُونِ نَعْدُمُ مِنْ تُعَاطِبُ مِنْدُ ذُلاثُ لَيا ل يَا ۚ الْهُورَ يُرَدُّهُ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانُ مِا سُتُ اذَا بَاعَ الْوَكُولُ شَـــ أَفَا هُدًا فَيَعْهُ عَرْشُمَا ۚ اِمْعُنُ حَدَّشَا يَعِي بُنْ صَالِحِ حَدَّثَنَا أَمْعًا ويَهْوُوا بْنْسَـالْامْ عَنْ بَعِي قَالَ هَعْتَ عَقْ عَمْدِ الْغَافِرِ أَمْدُهُمُ عَأَمَا لِيَّهِ مِدَا مُلْدُرِي رَضَى اللَّهِ عَنْدُ قَالَ جَاءِ إِلَّلِ الْحَالَبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا فِي فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبِنَ هَذَا قَالَ الْأَلُّ كَانَ عَذَمَا غُرُردي وَكُومَهِ

قوله ولايقربك بفتح الباء الموحدة ولابي ذربضمها انظرالشارح

صَاعِ لِيعْلَمُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلمَ فقالَ النِّي صلى اللَّهُ عليه وسلَّمْ عِنْدُدُ لَكَ أَوَّه أو عَيْن يْ الاَتَّهُ عُلُ وَلَكُنْ إِذَا الدَّدْنَ أَنْ تَشْتَرِي فَهِ عِلاَّ التَّمْرُ بِيهُ عِلَى الْهَ كَالَةِ الوَقْفُونَفَقَتُهُ وَالْدِيْشُهِ مُصَدِيقًالُهُ وَيَا كُلُّ المَـعْرُوفَ حَرْشًا ۚ فَتَنْبِيَةُ بِنُسَعِيدِ حَدَّثَنَاسُهُ عَنْ عَسْرِو قالَ فَصَدَقَةَ ثُمَّرَرَضَى اللهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِّ جُناحُ ٱنْ يَأْكُلُ و يُؤكلَ صَديقًا غَـ مُنْأَثِّلُ مالاَّفَكَانَ ابْنُعُمَوهُو يَلِي صَدَّقَةُ مُحَمَّرَيُهُ دى النَّاس مِنْ أَهْل مَكَّةَ ك · الوَكَالَةِ فِي الدُّدُودِ حَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدَا خَبَرُنَا النَّيْثُ عَنِ الْبَرْسَةِ الْبِ ن خالدواكي هُرُيرةَ رَضي اللهُ عَنْهُماءَنِ الذي صلى اللهُ عليه وسلَّم قالَ واغْدُماا أَيْدْسُ عَلَى مْرَأَةَهَذَافَانَا ۚ نَرَفَتُ فَارْجُهُا ۚ حَرْثُمَا ۚ ابْنُسَلَامَ اَخْيَرَنَا عَبْدُالِوَهَّابِ التَّقَيَّ عَنْ ٱنْوِبَ عَن بِن الْحَامُلَيْكَةَ عَنْ عَقْبَهَ مِنْ المَوْتْ قَالَ مِنْ عَالنَّعْ شِيانَ أَوَ ابِن النُّعْيَان شار مَّا فَأَمَرَ رَسولُ اللَّه صلى نله ُعلىموسلَمَّ مَنَ كَانَ فِي الْمِيْتَ انْ يَضْرِيُوا قَالَ فَيكُنْتُ اَنَافِيمَنْ ضَرَيَهُ فَضَرَ بِنَامُ بالنّعال والجَريد ـُـــ الوَّكَالَة فِي البُّدُن وتَعـاهُدها حرثنا اسْمعيلُ بنُعَبِّد الله عَالَ حَدَّثَى مالكُ يُدالله بُ أَنِي بَكُوبِ حُرْمِ عَنْ يَحْرُونَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحِن أَمْ إِلَا خَبَرَتُهُ وَالَتْ عائشةُ رضي اللَّهُ عَنَّه : أنُّ وَلَا يَدَهَدِي رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم بِيدَنَّ ثُمَّ قَالَدَّهَا رسولُ الله صلى **اللهُ علمه** وس لَهُ مُ يَعَثُمُ الْعَالَى وَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى وسول الله صلى الله عليه وسلَّم مَنْ أَحَلُه الله له حمَّى في الهَدْيْ مَا سُنُكِ اذا قالَ الرَّجُرُ لِوَكِهِ مَنْعُهُ حَيْثُ أَوَالَـُ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكُولُ قَدْمَهُ عُدُما وَالْمَا حرشي يَعِيَّ بِزُيَّتِي قَالَ زَرَّأْتُ عَلَى مالك عن اسْحَقَ بن عبدالله ٱللهُ مَعَ أَذَسَ بِمَ مالك رضي اللهُ ندهُ يَقُولُ كَانَ ٱلْوَطَهْمَةَ ٱكْثَرَالاَنْصار بالمَدينَة مالاً وكانَ آحَبُّ أَمُو الدالْمِيه بْبُرُحا وكانَتْ سْتَقْسَلَةُ المَسْعِبدوكانَ وَرولُ الله صلى الله عليه و - لم يَدْخُلُها ويَشْرَبُ مْنْ ما فيماطَيّ فأنَّ رَاتُ أَنْ تَنَالُوا الْهِرَّ - يَّ تَنْفُقُوا هِمَّا تَحُبُّونَ فَامَ الْوَطْعَى لَهُ الله صلى الله عليه وسرَّ فقالَ ارسولَاالله أنَّ اللَّهَ تَعـالَى يَقُولُ فَ كَالِهِ لَنْ تَمَالُوا أَ بُرَّحَىَّ نَفْقُواهَّما تُحَبُّّونَ وأنَّ اَحَيَّا أَمُواك ا قوله بخ بفتح الموحدة وسكون الخاالمجمة و بننو ينهما وبالتخفيف والتشديد فيهما برحاء وأخَّساصَدُ قَدْتُلُهُ أَرْسُو بِرَهَاوِدْ خُرِهَاء نَدَاللَّهِ فَضَهْمَا مَارِسُولَ اللَّهِ حَدْثُ شُدُّتُ فَقَالَ عَ رُوا مُحُدِّلًا مَالُ وَالْمُحُدِّمُهُ مُعْدَّمُ الْكُنْتُ فِيها وارَى أَنْ يُجَعَلُها فِي الأَقْرِينَ قَالَ أَفْعَس ولُ الله فَقَهُمْ هَا أُوطَلُّهُ فَي أَقَادِ بِهِ وَبِي عُلْمَهِ \* تَابَعُدُ اسْمِعِيلُ مَنْ مَاكَ وَقَالَ رَقّ تُعْمُ مَاكَ رائح باسبُ وَكَالِهُ الاَمِينِ فِي الْحَرْزَةِ وَنَكُوهِا حِدْثًا كُنِّهِ الْعَمْدُونُ الْعَمَالُو ساحَهُ عَنْ بَرُيْدُ بِنْ عَدِدا لِلْهِ عِنْ أَنِي بُرِدْهُ عَنْ أَنِي مُوسَى وضَى اللَّهُ عَنْ مُعْ اللهُ عليه وسلًّ مَالَ الخَبَانِ الأَمِينُ الَّذِي يُثْقُلُ ورُجَّا قَالَ الَّذِي يُقِطَى مَالْمَرَبِهِ كَامِلاً مُوقَوًّا طَيِّ نَفْسُمُ لَا الذى أمريه آحد المتصدقين سمِاللهِ الرَّصْ الرَّحِيمِ ماماً في الحَمْونِ والمُرّارَعَةِ بأسبُ فَنْ لَه الزَّرْعِ والغَرْمُو اذاأ كلُّ منسهُ وقَوْلهُ تَصَالَى اَمُراكَمَ مِنْهُ مِنْ مَا يَعْرُونُ مِنْ الْمُعْمِنِينَ وَمُونُونَ وَنَسْا مُلْعَلَّمَا وَمُوالْمُ الْمُعْمِلْمَا وَمُونَا الْمُعْمِلْمَا وَمُعْمَلِمَا مُلَّمِعُ الْمُعْمِلْمَا وَمُعْمِلْما وَمُعْمِلْما وَمُعْمِلْما وَمُعْمِلُما وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُما وَمُعْمِلُما وَمُعْمِلُما وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُما وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ مُعْمِلُمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وعِمُونُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلُمُ والْمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُوالِمُ مُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلُمُ ومُعِمِمُ وَمُعْمِلُمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعْمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَم حُطَامًا حَرْمُها قَدْمَةً بِنَسْعَدِ حَدْشَا لُوعَوَانَةً حَ وحَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ المُه اركِ حَدَّثَنَا أَوْ يُوا يَعْكُن فَنَا دَهَّعَنَ أَنْسَ رَضَىَ الله عنهُ قالَ فالرَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسَلَّم مامِن مُسلم يَعْرِسُ ه، رحده، ورجه عرفرة . فرسااويزرغ زرعانها كل منه طيراوا نسانًا وجهايةً إنّا كانه بِمصدَّقَةً وَعَالَ لَمَامُهُ مَدَّمَتُهَا أَمَانُ حَدَّثَنَا قَدَادَةُ حَدَّثَهَا أَنَّسُ عَنِ النبي صَلى اللهُ عليه وسلَّم بالسُّ ما يُعَدَّرُ مِنْ عَواقب الاشْنغال با "كَةَ الزَّرْعِ أَوْنجُا وَزِّوا لَمَدِّ الَّذِي أُمِرِيهِ حَدْشا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ حَدَّ تَساعَبُدُ اقِهِ ابنُ الم الجمعيُّ حدَّمَ المُعَدُّبُ وَبَادِ الأَلْهَانِيُّ مِنَ آبِ أَمامَةُ الباهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سَكَةٌ وَشَا أُمِنْ آلَة الحَرَّثُ فَقَالَ مَهُ مُّا النيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقُولُ لا يَدْ خُلُهُ أَدْ الْمِثْ وَأُو ا واسمُ أَنَى أَمَامَةَ مُدُنَّ بُنَ عِمْلانَ مِأْسِبُ اقْتِنا السَكْلِيدُونِ حَرْثَنا مُعَادُ بِزُفْضَالَةَ حدَّثَهُ اهِشَامُعُنْ يَضِي مِنْ أَفِي كَثْيِرِعِنْ أَبِي سُلَّهُ عَنْ أَيْ هُرُرْدَةً رَضَّى اللهُ عنهُ قَالَ فَالْرَسُولُ الله صلى الله علم ووسلم مَن أمسلُ كابساقاية منفض كل يوم من عَدَف قد الله الله كاب سَوْث أوماشه

هَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَ وَنَرْضِي اللَّهُ عَنْ مُعَنِي النِّي صلى اللَّهُ عليه وسلَّم إذا كُلُّ عَنْه

قوله أبان ذكر الشارح فيه فى باب نيادة الايمان الصرف وعدمه و الذى فى القاموس المعصروف

يُحوْث أَوْصَمْدوقالَ أَيُوحازم عَنْ أَي هُرَيْزَةُ عَنِ النيّ صلى اللهُ عليه وسـلَّم كَابُ صَمْدا وَهاشَ مُقْمانَ يَ أَنِي زُهَرُورَ جُلامَنْ أَرْدَشَنُو ۚ ةَوكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الذي صلى اللهُ عليه وسلَّم قالَ عَمتُ لنيَّ صلى الله عليه ويسلَّم يَقُولُ مَن اقْنَيْ كَأْبُ الايُغْنى عنهُ زُرْعًا ولاضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ وَمِ من عَمَله فيراطُ قُلْتُ أَنْتُ مَعْتَ هَذا من رَسول الله صَدل اللهُ عليه وسـرَّم عَالَ اى وَرَبُّ هَــذا المَسْجِد سْنَعْمَالِ الْيَقَرَ الْحُواثَةَ صَرْتُنَا مُجَدِّينُ بِشَّارِحَدَّثَنَا نُقْذَدُرَحَدَّشَاشُعْبَةُ هَنْ د قالَ سَمَعُتُ أَيَا سَلَمَةُ عَنْ أَنِي هُرِيرٌ وَرضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النبي صلى الله عليه وسمَّ قالَ بَيمُمارِ حُلَّ كبُّءَكَى بَقَرَة الثَّهُ مَنْ اللَّهِ وَهَالتُّ لَمْ أُخَلَقْ لَهَذَا خُلَفْتُ الْحَرَاثَةُ قَالَ آمَنْتُ بِه أَناوا لُوبَكُرُوجُمُو و اَخْسَدْ الدَّنْبُ شَاهُ فَتَبِعَهَ الرَّاعِي فَصَالَ الدِّنْبُ مَنْ لَهَا يُوْمَ السَّبْعِ وْمَ لا رَاعَ لَها عَرِي قالَ مَنْتُبه أَناوا يُو بِكُرُومُ مُرْقالَ أَنُوسَكَ أَوماهُما يَوْمَنْذَف الْقَوْم باست أذاقالَ اكْفى مَوْنَهَ ٱلنَّفْلِ اوَغَيْرِهُ وِنُشْرَكُنَى فِى النَّهَرِ حَرَشُهَا الْحَيْكُمُ بِنُ نَافِعِ آخَبَرَ نَاشُعَيْبُ حَدَّثَنَا ٱلْيُوالزِّنادَعَن الوجهان في نشرككم الاعرَج، عن أي هُرُرُونَ اللهُ عنهُ قالَ فالدَّالانْدارُالنبيُّ صلى اللهُ عليه وسـ أَ اقسمُ يننا و يَيْنُ اخْواسًا النَّفيلَ فالكَادَف إلوا تَكْفُونا المَوْنَةَ ونَشْرَكُيكُمْ فِ الثَّمَرَة فالُواسمعنا وأطعنا - قَطْع الشَّحُر والنَّمْ ل وقال أَذَبُ احَرَ الذيُّ صلى اللهُ عليه وسراً بالنَّمْ ل فَفطعَ عَرْشًا ۚ مُومَى بُنَا سَمِعمَلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدا لقه رضَى اللهُ عَنْهُ عَن المنبي صــ لى الله عليه وسلمَّانَهُ حِرَّقَ نَحُلُ بِنِي النَّصِيرِوةُ طَعَوهِيَ البُو يَرْدُولُهَا يَتُولُ حَسَّانُ

نوله وتشركني يضمأوله كسرنالنه ويحوزفتهما وسنى في الحددث انظر شادح

وَهَانَءَلَى مُرَاةَبِنَى أُوْنَى \* حَرِيقُ بِالْبُو يُرْةُ مُسْتَطَيرُ

حمرتنا مُحَدَّدُ أُخْرِنا عبدُ الله أخْرَنا يَحْنَى بن سَعيد عن حَنظَلة بن قدس الأَدْ مَعَ رافِعَ مِنَ خُدِيجِ هَالَ كُنَّا ٱ كُنْهُ ٱ هُلِ الْمُدينَة مُزْدَدٌ عَا كُنَّانكُرى الأرْصَ بالنَّاحية م ...دِ الأرْضِ قالَ فَدَّا يُصابُ ذلكَ وَنُسْكُمُ الأرْضُ وجَّا يُصابُ الأرْضُ ويَسْكُمُ ذلِكَ فَنَهْ ينا وا

نَّهَبُوالوَرَقُ فَلَمْ يُكُنُّ وُمُنسذ بالسُب المُزَارَعَة بالشَّمْرُ وَنَحْوهِ وَقَالَ قَدْمُر مِنْ . \*. أن سَعْقَرُ عَالَ مَا مَلَدَ يِنَهَ أَهْلُ يَنْ هَجْرَةَ الْآيِزْرَعُونَ عَلَى الْمُلْتُ وَالْزُبُعِ وزَارَعَ عَلَيْ وَسَعْدُهِ مالك وعيدُ الله بنُ مَسْعُود وعُمَرٌ مِنْ عبد العَزيز والقاءمُ وعُرُوةُ مِنْ الزَّبْرِوآ لُ اَی بَکْر وآ لُ عُرَ وآلُءَكَيُّ وَابِنُسبِ مِنْ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بِثُالاَسْوَدِ كُنْتُ ٱشارِكُ عَبْدَ الرَّجْنِ بِنَرّ يَدَفِي الزَّرْعِ وعامَلَ عُسُرُ النَّاسَ عَلَى انْجامَعُسَرُ بِالبِسَدْرِمنْ عَنْدِهُ فَلَهُ ٱلشَّطْرُوانْ جِاوَّا مَالَبَدْرِوَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ لحَسَنُ لا يَاسَ أَنْ تَسكُونَ الأَرْضُ لاَحَدهـمافَدُنْ فقان جَمعًا فَعالَوْ بَحْ فَهُوَ رَيْبُ م اورَاى ذلكَ الزُّهْرِيُّ وقالَ الحَسَنُ لا يَاسُ اَن يُحِنَّى القَمْنُ عَلَى النَّمْفَ وقالَ ابْرِاهِ فِي وابْنُ سيورِنَ وعَطَاءُ والحَسَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَمْا دَهُلاَ أَسَ اَنْ يُعْطَى النَّوْبَ بِالنُّلْثِ اَوِالْرُ بُعوضَوهِ وَفالَ مَعْمَ لَلا أَسْ أَنْ تَسَكُونَ المَاشَيَةُ عَلَى الثُّلُت أُوالرُّبُعُ الِّي اجَلِمُسَمَّى حدثنا ابْراهيمُ بنُ المُنْذرحة تَنا انَسَ بنُ ىياض، نُعَبَيْدالله، نْ نافع أنَّ عَبْدَالله بِنْ ثَمَّىرَرضَى اللهُ عُنْهُ ما أَخْبَرَهُ عن النيِّ صلى اللهُ عليه بِهِ عَامَلَ خَيْرِ بَشَطْرِما يَخُرُبُ مِنهَا مِنْ ثَمَرَ ٱوْزَرْعِ فَسَكَانَ يُقْطِي ٱزْواجُهُما تَهَ وَسْ فَ يَّهُ وَعَشْرُونَ وَسُونَ شَعْيِرِفَةَ سَمِ عَسْرَحْمَيْرِ خَيِّرَازُواجَ الني صلى الله عليه وسلمَّ ان يقطعُ لهن من ك والاَرْضُ اُوْيُضْيَ لَهُنَّ فَيْهُنَّ مَنَ اخْتَارَا لاَرْضَ ومِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَا لَوْشْقَ وكانَتْعائشة خْتَارَتَ الأَرْضَ مَاسِكُ اذالَمْ يُتُستَرَط السَّدْينَ فِي الْمُؤادَعَة صرِثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنا تَّيَ بِنُسَعِيدِ عَنْ عَسَدِ اللهِ حَدَّثِي نَافَعٌ عَنِ ابِ عَسَرَرْضَى اللهُ عَبْمُ ــما قَالَ عامَلَ النهُ بِهُ وَسُلَّمَ خَيْرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مَنْهَا مَنْ ثَمَرَ أَوْزَدْعِ بِالسُّبُ حَدِثْنَا عَلَى بُن عبدالله حدَّتَنَاسُمْمانُ قَالَ عَرْرُوفَلْتُ اطاوُس لَوْ تَرَكْنَ الْخُمَابِرَةَ فَاغْهُمْرِ يَجُونُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وساً مِي عنه فالَ أَيْ عُرُوا في أعطيهم وأعنيهم وإنَّ اعْلَمُهم أَخْبَرَ فَي بْعَيْ ابْنُصَّا مِن رضَى اللّه عنهما انَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَهْ عَنْمُ ولَكُنْ قَالَ أَنْ عَنْمُ احْدَثُمُ آخَاهُ خُورُهُ مُن انْ الخُذَعليب خَواجَّامَقُاوُماً بِاسْسِسْتِ المُزَّارَعَةُمعَ البَهُودِ صرتْنَا ابْنُمْقَاتِلِ اَخْبِرَنَاعِبْ وُاللهِ اَخْبَرَهَ

بُيُدُ الله عَنْ فافع عَن ا مِنْ عُرَ وْضَى اللهُ عَهُمُ حا أَنَّ وَسُولَ الله صدلى اللهُ علمه وسد ذَّ أعْطَى خُدَّ الهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمُ وُهَا وَرُزُّهُ وَهَا وَلَهُمْ شَارُ مَا يَحْرُرُ مِنْهَا مَاكُتُ مَا مُؤَدِّرُهُ مَنْ الشُّرُوط ڤالدُّزارَعَهُ حَرِثْنَا صَدَقَةُ بِزُالفَصْلَ أَخْبَرُناا بِنُعُيَّنَةُ عَنْ يُحْبِيَ مَعَ حَنْظَةَ الزَّرَقَ عَنْرافع رضى الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرًا هُل لَمْ يَنْهُ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُما يُكْرِى ٱرْضَهُ فَيَقُولُ هَذه القَطْعَةُ لِي قونه ذريكسر الهاموسكونها الوهَذه أَنَّ فُرُبُّ النُّرُجَتُدُهُ وَلَمْ تَنْخُرْجُدُهُ فَهَاهُمُ النيُّ صلى الله على موسمٌ ما كُنَّ اذا زُرَّعَ سالةَوْمِ بِغَيْرِافْتِمْ وَكَانَ فَى ذَلْكُ صَلاحُ لُهُمْ صَرْشًا ابْراهِيمُ بِنُ الْمُنْدَرِحَةَ شَا انْوَضَّهُرَةً حَدَّشَا وسى بنعقبةَ عَنْ بافعِ عَنْ عَدْد الله بِنعُرَرضي الله عَنْهُما عَنِ الذي صلى الله عامه وسلَّم قالَ يَعِيَى ذَّلاثُهُ أَضُرِيَهُ وَنَا خَدُهُمُ المَطَرُفَا وَوالنَّ عَارِ في جَسَل فَالْحَطَّتُ عَلَى فَمَعادهم صَحَرَ تَمَنَ الجَسَل فَانْفَبَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُمْ مُلِعَصْ الْفُرُوا أَعْمَالاً عَلْقُدُوهَا صَالَّمَةُ تَعَفَادْعُوا اللَّهَ عِما أَعَلَّهُ يُفَرِّجُها عَشْكُمْ قَالَ اَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمّ عَلَمِهُمُ أَذَا وُحْتُ عَلَمِهِمْ حَلَيْتُ فِيدَاتُ لِوالدَّيَّامُ فَعِما فَبَلِّ بِنَي وَاقَى اسْتَأْخُونُ دَاتَ يَوْمُ فَكُمْ آتَ حتى أمسيت فوحد تهما ما مَا يَعَامُ من كُونُ اللهِ عَلَمُهُ وَ مُعْدَرُونُ مِهما أَكُورُونُ الوقظَ هما وأكره أَنَّا اللَّهِي السَّدِينَ وَالصَّبِيةُ يَتَضَاعُونَ عَنْدُودَ فَي حَتَّى طَلَعَ الْفَدِّرُ فَانْ كُذَّ تَعْلَم أَنَّ فَعَلَّمُهُ أَنَّهُ أَنَّ فَعَالَمُ اللَّهُ أَنَّا فَي أَنَّا لَهُ عَلَّمُ أَنَّا فَعَالَمُ اللَّهُ أَنَّا فَعَلَّمُ أَنَّا فَعَلَّمُ اللَّهُ أَنَّا فَعَلَّمُ أَنْ فَعَلَّمُ أَنَّا فَعَلَّمُ أَنْ فَعَلَّمُ أَنَّا فَعَلَّمُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَا لَمُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّا لَا فَاللَّهُ لَلْمُ لَا أَنْ فَاللَّهُ لَا أَنْ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ لَا أَنْ فَاللَّهُ لَا أَنْ فَاللَّهُ لَ حَهِلَ فَانَوْرُ جُ لَنَا فُوْ حُقَرَى مِنْهَا السَّمَا ۖ فَقَرَ جَ اللَّهُ فَرَ إِذَا السَّمَا ۚ وَقَالَ الْا خَوْ اللَّهُمَّ انَّهَا كَانَتُ ، فَتُ عَمَّا حَدِيثُمَا كَاسُدُما يُعِثُّ الرِّيالُ النَّهَاءُ فَطَلَدْتُ مِنْهَا فَا تَتْ حَيَّى ا تَدَيْهِ ا دَّى جَهِيُّا فَلَكَ وَقَوْتُ بِنَ وَجِلْمَ الْمَالَتْ مَا عَدَ الله أَنَّى اللهُ وَلَا نَفْتِحِ الْحَاتُمَ الآَ بَقَهُ فَقَدْتُ فَانْ كُنْتَ تَدَمِرُ آنَ فَعَدْدُ اللَّهُ وَهُ وَهُ لَا فَأَوْرِ جَعَنَّا فُرْجَةً فَقَرْجَ وَقَالَ النَّالَثُ اللَّهُم الحاسمة أَجْرُتُ أَجِمُوا رر ده این تار رسرون ده و سه رسره و رسود در مدوو مدهد و دره و رسود دره افرون اروفها قضی عمله فال اعطی هی فهرضت علمه فرغی عنه فیل از ل افزعه سی جعث منه نِقُرٌ اوَرَ اعْيَمَا هُمَا غُلَى فَقَالَ اتَّقَ اللَّهَ فَقُلْتُ اذْهَبْ الْى ذَلَكَ البُّقَرُودُ عَاتَمَا خُصُدْفَالَ انَّقَ اللَّهُ لَكُ يَمْ زِيْ بِي فَقَاتُ اتِّي لاَ أَسْتَهْزِيُّ مِلْ خُذْفَاتَمَا وَفَانَ كُنْتَ تَعَلِّمُ الْمُعَلِّتُ ذَلْكَ ا شَعَاءُ وَجِهَاتُ فَا قُرْحٍ

قوله فرجة بفتح الفاء وتضم وتكسروقوله بفرقاقمد تسكوزالراء

الناعقبة عن نانع فسسعيت ماسس ُقَةَ إِنِ النِّي صلى اللهُ عليه و المَّوْ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُنْ ارْءَتُمْ مُومُةَ مَلَتُهُمْ ﴿ وَقَالَ النَّيْ صَلَّ اللَّهُ لَعُمر تَصَدَقُ بأَصِلْهُ لايماع والكن يَنْفَى عُرْ وَتُتَصَدَّقَ به صر ش) صدر قَهُ أَخْبِرُنا عَبْدا أرْ عَنْ مَا النَّ عَنْ زَيْدِ بِنَ ٱللَّهِ عَنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُرُوضَى اللَّهُ عَنْ أَدُولًا آخُر المُسْلِينَ مَا فَتَحَتْ عَرْ يَهُ ٱلَّا قَسَمْهَا بِينَ اهْلَهَا كَمَاقَدُ مَالِنَّى صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيْرٌ ما سنت مَنْ أَحْمَا أَرْضًا مُواتاً وَرَاىذَلَكَ ۚ لَيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ فِي أَرْضُ الْخَيْرَابِ اِلْكُوفَةِ وَقَالَ ثُمُومٌ أَحْيَا ارْشُامَيْتُهُ فَهُى لَهُ ، رَرَوَى عَنْ جُرَوا بِنَ عَوفَ عَنِ النَّبِي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ أَوْقَالُ فَي غَيْرٌ - قَدْمُهُ لم وَلَيْسَ امرَّفَ ظَالم فِيه حَقَّ وَ يُرْوَى فِيهِ مَنْ جَابِرَ مِنِ النَّي صلى الله عليه وسلمٌ حمرتُمُ الحِيْقِ بُنْ بَكْر حدثنا اللَّيثُ دالله بْنَ أَى جَمْفُرَ ءَنْ نُجُدُّ بْنَ عَبْدا لَّرْجُن عَنْ عُرُودٌ عَنْ عَالْشَةُ رَضَى اللَّهُ عَهَا عَن الدِّي راللهُ على دوسلمَ قَالَ مَنْ أَعْمَ رَارْضًا لَيْسَتْ لاَحَدُوهُ وَأَحَقُّ قَالَ عُرُورُونُهُ عَ بُعُسُرُ رضى اللهُ فىخلاَفَتْه ماكك حدثنا فَتَبْبَةُ حدثناا مُعَيلُ بْنَجْعَفَرِعَنْ مُوسَى بْنَعْشَبْهَ عَنْسَالم عَبْدَاللَّهُ بِنْعُرَعَنْ ٱسِهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّمُ أُرَّى وَهُوَ فَيُعَرِّسُنِهِ بذي لْهُهَ فِي دَهْنِ الْوَادِي فَقِسَلَ لَهُ أَمَّلَ بِزَهْ عَامَهُمَا رَكَهَ بَقَالَ مُوسَى وَقَدْ ا فَأَخَهَا كَالْمُوالْمُهُ أَنَاحُ الَّذِي كَانَ عَبِدُ اللهُ يُنْجُرُونُ مُعَرَّى مُعَرِّمَ رَسُولِ الله صلى الله للهِ وسَّلْمُ وهُواَ سُلَقُ مُ الْمُسْجِ . الذي بِيَطْنِ الْوَادِي إِنَّهُ وَبِينَ الطَّرِيقِ وَسَطِّ مِنْ ذَلْكُ حِرْشًا الْحَقَّ ثِنَّ الْمِحْدَ الله عَبْن المحتى ءَن الْأُوزُ اعي ْفَالَ حِ ! ثِني يَعْنَى عَنْ عَكْرِمُهُ عَنْ ابْنِ ءَبَّاس عَنْ عُرُرَضِي اللهُ عُنه عَن النَّيّ صلح مُّهُ عليه وسَمَّ قَالَ اللَّيْلَةَ ٱتَّانِي آتِ مْ رَبِّي وَهُو بِالْمُقَسِقِ ٱنَّ صَلَّ في هَذَا ۚ لُوَ دى الْمِبَارَكُ وَقُلْ عُمْرَةً نِي حَمَّة بِالسِّبُ اذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ أُقَرَّلُهُمَا قَوَّاءُ لَلَّهُ رَلُهُذَكُمْ أَجَلَّا مُعْلُومُ أَفَهُ مَا عَلَى تُرَاضِهِمَا صِرْشَهَا حَدَثِنَ الْمُقَدَّامِ مدثنا فُضَّدُ لَ بُنِ سَلَقَانَ حدثن مُوسَى أَخْسَبَرَنا الْفَعَن الْنِحْرَ رضى اللهُءَ بِمَا قَالَ كَا ـُرَسُوا.ُ الله صلى اللهُ عامِهِ وســَّلْهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخَبْرَا الْبِرْجُرَيْجِ قَالَ

۹ یی ۴

يَمَّعَنَ افِعِ عَنِ الْمِنْ عُرَأًا تُحْدَرُ بِنَّ الْخَطَّابِ رضى اللهُ عنسه أَجْلَى الْيَهُودَ لماظهر على خسر أراد اخراج الثَّمْرَفَقَالَ لَهُمْ رِسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم نُقُرَّكُمْ عِ اعَلَىٰ ذَلَتْ مَاشَّلْنَا فَقَرُّوا جِ احَقَّى مَاكَانَ أَخْعَابُ النَّبِي صلى اللهُ علمه وسلَّم بُوَ اسى بِعَضْمُ م م روه ورو حلاهه عمر الى تعاموار يتعام اسب فِ الزَّرَاعَةُ وِالْقُرَهُ صِرْمُنا لِحُيدُ رَبُّهُ وَالْهَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْقَرْا فَي عَنْ أَبِي النَّهَا شي وْلَى دَافِع بْنِ خُسد يِجِ مُمْمَّتُ رَا فَعُ بْنَ خَد يِجِ بْنَ رَافع عَنْ عَمْنَ لُهُ يُرْدُو افع قَالَ ظُهُ يَرُ اُفَدَّهُمَا فَا ولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنْ أَمْرَ كَانَ بِنَا رَافَةًا قُلْتُ مَا قَالَدَسُولُ الله صلى اللهُ علمه وسلَّ فَهْرَحُنَّ قَالَدُعَافَىرسولُ اللهصلي اللهُعالمه وسلَّمَ قال مَا نَصْنُهُونَ بَحَاقالَكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى لرَّبُع وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ القَّرِوالشَّع برَفَالَ لا يَفْعَلُوا ٱزْرِءُوهَا أُوٱزْرُءُوهَا أُوامُشكُوها فالْرَا مُعُ نْلُتُ مُهُ الوطاعة صرتها عَيدُ الله يْنُ مُوسَى اخْيَرْفَا الأوزَاعَ عَنْ عَطَاء عنْ عَابر وضى الله عنه ابالُّثُلُث والَّرُبُع والنَّصُّف فَقَالَ النَّيُّصلى اللهُ عليه وسَّلَّمَنَّ كَارَكُ أَوْضُ لْلَهْزَءُهَا اولِيُومُهُمَا قَالِنَاكُم يَفْعَلُ فَأَهْسُكُ أَرْضَهُ وقال الرَّبِيعُ ثُنَافَعَ أَونُو بُهَ حسد شامُعًا ويَهُ نَى هُرَ مُرْدَرَضِي اللهُ عنه قال قال رسولُ الله صدلي اللهُ عليه ويدرُّمَنْ كَانَتُهُ ارْضُ فَلَوْرَءُهَا أَوْلِيَهِ مِنْهُ هَا أَنَّا فَأْنَ أَيْ فَلْيُسَكُّ أَرْضُهُ صِرْشِ إِقَسَمَةُ حد شاسفُهَا نَ عَرْ وقال:َ كُرُّيُّهُ لَطَا وُس فَقَالَ يَزُرُّعُ قَالَ بِنُ عَبَّاس رضى اللهُ عَنْهِ مَا أَنَّا انْتَى صلى اللهُ على وسلَّا ينه عنه واسكن قال المعينم أحد كم احاد خيركه من أن يأخذ سيامعا وما صربتها سلمان بن حود د شَاهًا أَدْ عِنَ أَنْوِيَ عِنَ هَا هُمَّ أَنَّ ابْزُعُرُوضِي اللهُ عَهِدهَ كَانَ يَكُوى مُزَّارِعَهُ على عَهْدا للَّي صلى اللهُ عليه وسلَّ وَأَنِي بَكْرُو وَعُرُوعُمُّا نَ وصَدْرًا من امارة معاوِية مُ حدَّثَ عن رَافع بن خديج

قوله الربيع بضم الرا<sup>م</sup> والمو**-د**توتسكن

نَّ النَّيَّ صلى الله عليه وسـ لَّمَ مَـى عَنْ كُر ا الْمُـزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرًا لِى رَافِع فَذَهَبْ مُ مَهُ قَالَ مَن إِن اللَّهِ عليه واللَّهُ عليه وسلَّم عَن كرَاء المُسؤارع فقالَ الرُّحَرَّ قد عَلْت أَمَّا كَأَن كم وحرَّ ارعَنا عَلَى عَهْدرسول اللهصلي اللهُ علمه وسسامٌ بمَاعلَى الْارَّ بعاءو بِشَيْءُ مَنَّ النَّبْنِ صِرِثْنَا يَعْنَي بْنُ بَكُمْ تْنَاالَّنْتُ عَنَءُةَمُّ لِ عِنْ ابِنِ شَهِ ابْ قَالُ أَخْبَرْنِي سَالْمُ أَنَّ عَنْدُ اللَّهُ ثُنَّ عُرَنِي اللَّهُ عَنْهِ مِنا قَال كُنْتُ أَعَمُ فَءَ هُدرسِول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَا ثَنَّا الْاَرْضَ تُمكَّرَى ثُمَّ خَشَىَ عَبْدُا لله أَنْ يَكُونَ النَّيُّ صلى الله عليه وسلَّم و دُرُّ أحدَتَ في ذَلكَ شَمَّا مِينَ فِي عَلْمُ وَمَرَكَ كُرَّاءَ الأرض ما سنسكرا لاَرْض.بالذَّهَب والفصَّدة وقال ابْنُعَبَّا م انَّامَنْلَ ما اَنْثُرُهْمَا نعونَ انْ تَسْـتَأْجِرُوا الْكَرْضَ لْمُشَاءَمنَ السَّنَة الى السَّنَة صِرِثنَاعَتْرُو مِنْ خَالدحدثنا اللَّهُ عُن رَسَعَةُ مِن الديءَ بد الرجن ن حَنْظَلَةَ ثِنْ قَيْسِ عن رَافع بن خَد يج قال حدثى حَمَّاى آمَرُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ على عَهد أَنْتِي صلى الله عليه وسلَّ بَمَا يَدِّتُ على الأرُّ معا اوتَى بَسْتَمْنِيه صَاحِبُ الْأَرْض فَهَدَى النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكُ فَقُلْتُ لرافع فَكَنْ فُ هَيَ بِاللِّي او والدَّرْهُم فقال رَافعُ أَيْسٌ مِمَا بأس مالدّ يشَار والدِّرْهُم وقال اللَّيْتُ وَكَانَ الذِّي نُهِ بَي عن ذَلا َ مَالُونْظَرَف دُوُواانَهُم بالخَلَال والْخَرَام لُم يُجبزُوهُ لمائيه من الْخَاطَرَة بالسُّ صرفنا تُعَدِّنُونَ.. ان عدثنا فَأَيْحُ حدث هلالُ ح وحدث عَبْدُ الله بِنُهُمَدِّحدثناأبوعامر حسدشافَائيُّءعن هلال بنْ عَلَى عَنْ عَطَاء بْنْ يَسَارعن أي هُرَيْرَة يضي اللهُ عنه أنَّ الذَّيُّ صلى اللهُ علمه وسلم كانَ رُومًا مُعَدِّثُ وَعَذْدُورُ وَلَيْ مِنْ أَهْلِ المَادِينَ أَنَّ رُجُلُامنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْسَنَأَذَنَ رَبِّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْنَ فَيَمَا شَقْتَ قَالَ بَلِي وَاَ كَنَّى أُحَبُّ أَنْ ُرْرَعَ قال فَيَذَرَفَبَادَرَ الطَّرْفَ نَيَاتُهُ واسْسَتُوا وَهُواسْتَعْصَادُهُ وَكَانَ أَمْثَالَ الْجَسَال فَتَقُولُ اللَّهُ تُعالى دُونَكَ مَا ابْنَ آدَمُ فَانَّهُ لا يُشْمِعُكُ شَيُّ وَهَا لَ الْاعْرَ الْمَّوالله لا تَحِدُهُ الْاقْرَشْمَا أواً نَصَا رمَّا فَاتَّهُمْ أَصُّاكِزُرْع وأَمَّا خُنْ فَلَسُّنَا مَاصُّحَاكِزَرْع فَضَحَاكَ النَّيُّ صلى اللهُ عَلَى هوسـ لمَّ ما سسا ماجا فه الغرس صرش فتلبة بن سعيد حدثنا يققوب عن أبي حازم عن سهل بن سمعد المنه أنه قال المنافقة المن المن المنه ال

## 🎉 بسساندازس ارمي ﴿ كَتَابِلُمَا فَاهَ

باك في الشّرب وتَوْلِ الله تَهَالَى وَ عَدَّامِنَ الله عَلَى الله عَلَى عَنْ اَفَدَا الْوَلْمَ وَلَوْلَهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله و

قوله فى الشرب بكدئر الشين المجمة وفى الفرع يضمها انظر النسارح

بي مْرْيَم حد شاا بوغَسَّانَ قال حدِّنىٰ أبو حَازِم عَنْ مَهْل بنسْ هُدرضي اللهُ عنهُ قال أَفِي َالذّ لَامُمَا تَوْ ۚ ثُولِي اَنْ أَعْطَمُهُ الْانْسَاحَ قَالَهِما كُنْتُ لاُوثِرَ فَشْلِيمُ لَكَأْحَدُ الْإِرْسُولِ الله فَأَعْطَاهُ يًّا هُ حَدِثْنَا آبِوا لَّهِمَانَ آخْ بَرُنَا 'هَيْتُ عِن الْرَهْرَى قال حدَّثَىٰ أَنُسُ بِنُمَالِكُ وضي الله عنسهُ أحَّا حُلِيَتْ لَرُ ولِ الله صدائي الله عليه وسلَّمَا أَدَّ احِنْ وَهْيَ فِي دَاراً نَس بِرْ مَاللُ وَشَيبَ لَيَهَا مَنَ ا أُثْرَالَى فَدَارَأَةُ مِنْ فَأَعْلَى رَسُولُ اللّه صلَّى اللّهُ عليه و " سمَّ الْقَدَحَ فَشُربُ منهُ حَقّ إ د عن فعه و على بساره أنو بكر وعن عينه اعراني فقال عمر و خاف أن يعطمه الأعرابي لَمُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَسْدَكَ فَاعْظَاهُ الْأَعْرَ اللَّذَى عَلَى بَمِينَهُمُّ قَالَ أَدْ بَمْنَ فَا لا يمن لَ انَّ صَاحَبِ الْمَاءَ كُنَّى الْمَا ۚ حَقَّ رَوْى لَقُولِ النَّيِّ صَدِّي اللهُ لَيسه وسَلَّمَ لَا يُنْهُ فَعَلُ الْمَا صِرِيْهَا مَنْهُ اللَّهِ مِنْ أَوْسُقَ أَحْمِرُ الْمَالِكُ عِن الْعِ الْوَادِعِن لَا عَرَجَعن أَي هُرْمِوْ رَضَى اللَّهُ عَنْهَ أَنَّ رَرُّ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَنْهُ فَشُلُ الْمَا كُمُنْعَ به الْمُكَلُّ صِرِينًا يَحْنَى ابُن كَمْرِحه شَا للَّهْ تُعَرِّعَةً لِم عَنْ ابن شَهَا بِعِنِ ابن النَّسَةِ وابي سَلَمَةُ مَنْ ابي هُر ُرَ دَرضي الله ".رسولَاللَّا صلى اللهُ لميه وسلَّم قال لَا تَمْعُوا فَضْلَ الْمُ لَمَنْهُ وَابِهِ فَصْلَ الْكُلَّا ما سُ حَقْر بِتُراف ملكمَ أَيْضَمْن صرتها تَعْودُ أخرناء كُدُ الله عَنْ اسرا مُدل عَنْ أَف كصرعَ وْ صَالحَ عَنْ أَيْ هُرِيْرَةٌ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّ اللّهُ وَسَلَّمَ الْمَدْنُ جُسَارُوا لَبْيُرْجِدًا والمصومة في السروالقصاء فيها ص اعد أَى َ مَرْهُ عِن الْاعْمَشِ عِن شَقِيقٍ عَنْ عَبْدا لله رضى الله عنه عن النِّي صلى للله عليه وسمَّ فالَ، ن أَفُّعُلْ بَمَنْ قُدَّاعَ بَهِ امَالَ امْرِئُ هُو َ لَمَهَا فَاجِرُ لَيْ اللَّهُ وَهُوعَلَمْهُ عَشْدَانَ فَانْزُلَ لَلَّهُ هُ لَكَ الْ رَيْمُ رُونَ بِعَهِد الله وأَيْمَاع مِمْمَا قُلْه لا لا يَهُ لِمَاء الارْهُ عَنْ فَمَا لِمَا حَدْ نَسكُم أُو عَمْد الرَّحَن تَ مُـذِهِ الآيَهُ كَانَتُ لَى إِنْرُقَ ارْضَا بِنِ عَمْلِى نَصَادُ لِي شُهُودَ لَذَ قُلْتُ مَٰ لِي شُهُودُ قَالَ

(قولة الايمن الخ)فيه الرقع والذصب

(تولەشەودك)ېجوزفيە الزفعوالنصد وكذاتولە الاتقافيىنە

: أَلْمُ اللَّهُ مُن اللَّه اذَّا يَشْلَفَ قَذَ كَل النَّيْ صَلى اللهُ عليه وسَرَّمُ حَسدًا الْحَديثَ فَأَتْرُلَ اللهُ ذلكَ بإسسُ إِنَّ مُنْ مَنْعَ ابْنَالًا بِيلِ مِنْ الْمَا حدثنا مُوسَى بْنُاسْمَعِيلَ حدثنا دُالْوَا حدد بُنْ زِيادَ عَنِ الْاعْمَ شَوْال سَمْعَتُ أَيْاصَالِح يَقُولُ سَمْعَتُ أَيَاهُرَ رُوَدَني الله عند ل وسولُ الله صلى اللهُ علمه وسلمُ قَالاً لَهُ لا يَنْظُر اللهُ أَايْمَ يُومُ الْقَيامُةُ وَلا يُزْسَكَ بِم والهُمّ عَدَابُ أَنْهُرُوكُ كَانَ لَهُ فَصَلْ مَا قِلْطُو بِنَ فَنَعَهُ مِنْ أَبْ السَّدِيلُ وَرْجُلُ يَابِعَ الْمَالا يَا يَعْهُ الْأَلَيْةِ و دار ده از في وان لم يعطه منها مخط ور و كا قام سلمته ديد العصر فقال والله الدي لا اله مورور أي الله والما الله والمدا والما أي الله الله الله الله الله والله والله والما أم مَمَّا الله والما أم مَمَّا \_ سَكُوالْآنْهُ و حد شراعً بدأاته مِنْ نُوسُف حد شا اللَّهُ فَ قال حد شي امن شها ين عُرودَ عن عبد الله من الزُّ بعرُرضي الله عنه ما أنه حدَّثُهُ أَنْ رَجُلُا مَنَ الْأَدْصَارَ حَاصَمَ الزُّ بعر عند لى اللهُ عليه وسلَّم في شرَاج الْحَرَّة الَّتي يَسْفُونَ بَهِ النَّهُ لَ فَعَالَ الْانْشَادِيُّ سَرَّح الْمَا يَعِيرُ فَاتَى مُلْدَهُ فَاخْتَتَكُما عَنْدَ الَّذِي صلى الله عليه وسدم فقال وسولُ الله صلى الله عليه وسمَّ الزُّ بعر أَسْق بدرة أرسل الماء الىجارك فعضب الانصاري فقال آن كار أي عَتْ لُفَاوَ وَحُورُ سُول المصل الله عليه وسلم على المق يأو بعرة المعدم المدعم في يرجع الى المدروة ال الروالله الى لِـذِهُ أَلَا مَهُ زَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُ وَنَحَيَّى يُحَكِّمُ وِلَنْفَعَا نَحْرَ مُنْهِ بُرُول الأَعْلَى قَدِّر لَا الْأَنْفُل حَدِيثُما عَبْدُ انْ أَحْسِبِونا عَدِّدُ اللَّه أَحْسِبِونا مَعْمُوعَن هُويَ عَنْ عَرْوَةُ قَالَ خَاصَمُ اللَّهُ مِينَ مِنْ الْمُنْفَ الْفَصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِازُ بِدَاسَق مُ أَرْسِيلُ فَقَالَ الأَنْسَارِيُّ أَهُ أَنْ عَمَّنَ فَقَالَ عليهِ السَّلَامُ أَشْنَ يَأَزُ بُورَي يلغُ المَا المُدرَعُ أَسْمُ هُ . إِذَه اللَّهُ يَهُ نَزَاتُ فَي ذَاكَ الْأُورُونَ لَا يُؤْمُ وَنُ حَقَّى يُعَكَّمُ وَلَهُ فَمَ ب الأعلى الحدال كمعبِّن حدرتنا مجدَّد أخد برنا مُخلَّدُ والدَّخر في بَريج فال حدَّثي ابن نهم أب عن عروة بن الزير أنه حدثه أن وجلا من الانصار حاصم الزُّيم

(فوله اعطسیت) بفتح اله.ز:ویصمخههامینیا للمفهول\اه

(قوله اسق) جردز:قطع مفتوحةوفى بعض النسخ جردز:وصل انظرالشارح

(قولەحتى يىلغ)وفى دواية تېمىلغ

شَرَ اح مِنَ اللَّهِ مِنْ وَسُيةٍ بِهِ النَّحْقُ وَهَالَ ربولُ الله صبةُ اللهُ علمه وسبارٌ أَسْرَ مَا زُورُورُ الْمُدُووِ فَ ثُمَّ أَرُسُلُ الْيُجَارِكَ فَمَالَ الْآنْصَارِيُّ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّمَ لَكُ وَيَ به وسلمَ عَالَ اسْ مَمْ أَحْسَ حَى يَرْجَعُ الْمَاءُ لَى الْحَدْرُوا سُنُوعَى لَهُ حُقَّهُ وَقَالَ الزُّ بروالله أنّ هَذه الاَيْهَ نُرْآتُ فَ ذَلاَ فَكَرُورَ يَكَ لَايُؤْمِ وَنَ حَتَّى يُحَكِّمُ وَكُ فَيمَا شَصَرَ بَهُمُ مُ قَالَ في البُنْهَا مِ فَقَدَرَتِ ٱلاَنْسَارُوا لَمَاسُ قُولَ النِّي مِلْيَ اللهُ عليه وسلَّم آسْقُ ثُمَّ احْسَى سَتَى يَرْجعَ الى الجُدُروَكانَ ذَلَكَ الْمَا لَدُكُمْ مَيْنَ مَا سُسُ فَضْلَ سَقَ الْمَا حَرَثْنَا عَبْدُ اللَّهُ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَاللَّ عَن مُمَّ رْنَ أَبِي صَالْحَ عَنْ أَي هُو يَرَةَ رَضِي اللّهُ عَدْ ـهُ أَنَّ رسولَ اللّه صلَّى الله عليه وسلَّ قَالُ مُذَّا رُجُلُ يَدَّشُو نَاهُ مَدَّ عَلَيْهُ الْعَطْشُ فَنَرَلُ بِثُواْ فَشَرِبُ مَنْهَا تُمْ حَرِيجَ قَادَا هُو بِكَانِبَ يَلْهُ شُياتُ كُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطْش نقال أَقْدَ بَلْغُ هِـكُنا مُثُلُّ الَّذِي بَلَغَ فِي هَـكَ أَخْفُهُ مُثَّامً سَكُهُ بِفِيهُ مُ وَفَى فَسَقَى الْسَكَابُ فَشَكُمُ اللّهُ أَمْ خَفَرَلُهُ قالوا يار مولَ الله وَانَّ لَنَا فِي الْهَامُ أَجْرًا قال في كُلِّ كَدِورَطْهَة أَجْرُهُ مَا بَعَهُ حَدَّدُ بِنُ سَإَرَةَ ِالرَّيعُ بُنُ مُسْلَمَ عَنْ يُحَدَّبُ وَياد حرشما ابْزَابِي مَرْيَمَ حَسَدَ شافَافُعُ بِنُ عُرَعَن ابْنَ الح*م*ليَّكَةَ عَنْ شَمَاءَ بْنْ أَيْ بَكُرُونِ فِي اللَّهُ عَهِما أَنَّا لَتَّيَّ صلى اللهُ على وسرَّصَلَّ مَا الْمُكُسوف فقال دَنَتْ تَى المَّا رُحَّى قُلْتُ أَى رَبُّ وَأَ نَامَهُمْ فَاذَا احْرَأَهُ حَسْبُ أَنَّهُ فَال تَخْدَشُمُ اهرَّةً فالماسَأَنُ هَد فالواحَسَهُمَا حَيْ مَا تَتْ بُحويًا حرشاا سمَعيلُ قال حدَّثْ مَا لِأَعن فَافع عن عَبْد الله بْن عُرَون للهُ عَنهِ ما أَنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم هال عُدَّبَ احْرَ أَقَّى هُوَّ وَحَسَمُهَا حَقَّ مَا تَتْ حُومًا كَ خَلَتْ فَهَا الدَّاوَفَال فقال واللهُ أَعْلِلُا أَنْتَ أَطْعَمْهُ عَا ولاَسَقَيْتِهَا حِينَ حَيِسْتُهَا ولا أَنْتَ أَرْسَلْتُهَا فَأَكَأَتُمنْ خَشَاشُ الْأَرْضِ بِالسُبِ مَنْ رَأَى أَنْ صَاحِبَ الْمُؤْضِ أُوالْقُرْ مَهُ أَحَقُّ عَالَم صرتنا أَقَيْسَةُ حدَّثنا عَبْدُ الْمَوْرِعِن أَى حَازِمِ عن سَهل بنسَّه درضي الله عنه قال أَنَّى ر ولُ الله سلى اللهُ عليه وسلًّا بِقَدَح مَشَربَ وعن يَمِينه غُلَامُ هُواً حُسدَثُ الْقُومُ والْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَّاره قال ياغَلام اتَّاذَنُ لِي أَنْ أَعطَى الْأَشْياخُ فِقالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بَصِيمِ مَنْكَ أَحَدُا بَارَسُولَ اللَّهِ فَاعطا

حِرِينَا بَمَدُ اللَّهُ شُهُمَا ۗ دَا خَبِرِنَا عَدْ ۖ الرَّزَّاقِ أَخِبرُ الْمَعْمَرُ عِن أَنَّوْبَ وَكَثيرِ دُهُمَا عَلَى ٱلْاَ تَمْرِعن سَعِيدِينَ جُبِيرُ فال قال بِنُ عَياسَ وضي الله عَهما قال اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ مُعَمَّدُ لَكُو تُرَّكُ وَقُرْمُ أَوْقَالَ لُوْمُ تُعْرَفُ مَنَ لأ \* لَكَانَتُ عَمْهُ أَمَعَ مَنَّا وَا قَفْ لَرَجُوهُمْ فَهَالُوا أَنَّاذُ نَيْنَ أَنْ تَبْلُ عَنْهَ لَا قَالِمَا تُمْ وَلاَحَقَّ لَكُمْ فِي الْمَا قَالُوا الْمُ رْ شَهَا عَهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُحِدِّد . شَاسُفَمَا نُعن عَرو عن أبي صَالح السَّمَّا نعن أبي هُررة رضي الله عند عَن النَّيْ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال دُرَدُهُ لا يُكلُّمهُم أَلْهُ يُومُ الْقَيَّامَةُ ولا يَنْطُوا أيمُ مركز كُ حَالَبُ عَلَى لعة لقد على جأاً كُثرَكَا أَعْلَى وَهُو كَاذْ بُورَ دِلْ حَلْفَ عَلَى عَنْ كَاذَنَهُ بِقَدَالُهُ صَر لُنقَمَطُع ل مسلم ورَجْ لَ منع فَعَلَ مَا عَمِهُ وَلَ اللهِ الدوم أمنه لكَ فضل كَمَا منع من فصل ما لم تعمل بَأَنَ غَيْرَكُرْ مَعَنْ عُرُوسَهِعَ أَبَاصًا لِحَ يَبْلُنُ بِهِ النَّبِيُّ ۚ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَّ جَى الْأَلْمَهُ وَلِرَسُولِهِ صلى اللَّهُ عَلَى مِوسَامٌ حَدِثْنَا ۚ يَٰ يُنِّ كُبُّرِ حَدَثَنَا النَّيْثُ عَنْ يُونُسّ ن ابن شهَا بِعن عُيَّدُ الله بِنَعَبُدُ الله بِنُعَيْبَهَ عن ابنَ مَيَّا سِرضي اللهُ عَهُمَ حاأَنَّ الصَّعْبَ بْنَجْنَامَةٌ قالدانَّرَسُولَ اللهصل اللهُ علمه وسلَّم قاللَاجَى الَّالله ولردُوله وقال العَمَاأنَّ المبي مسلى الله عليده وسداً حَي النَّه مِ عَ وَأَنْ عُرْمَى السَّرَفَ وَالرَّبْدَةَ مَا سُنُ شُرْب النَّاسُ وَسَنَّى الدُّوَابِّ مَنَ الْأَنْهَارِ حَرَثُهَا مَنْهُ اللَّهُ بُنْ وُسُفَ أَخْيِرُا مَا الُّ بِنُ أَسَمَ عن أبي صَالح السَّمَّان عن أبي هُرَّ بِرَمَّرضى اللهُ منه أنَّ رسواً، الله صلى الله عليه و لَّمْ هال الخَمْلُ - يُوكِي رَول وَرْدُوامًا الذَّى لَهُ أَيْرُونُ وَرُوكُو الطَّهَا فِي سَعِمَلِ اللَّهِ فَأَ مَالَ بِهَاق رِّج أُورُونِضَهُ فَمَاأَصَا بِثَ فَي طَمَلَهَا ذَاكَ مَنَ الْمُسْرِّحِ أُوالرَّيْضَةُ كَانْتُلُهُ ءَسَمَات كُوْانَةٌ أَفْطَعَمَ . . اَقَاشَتْتَشَرُفَا ۚ وْشَرَفَىٰ كَانَتْ آفَارَهَا وَآرُوا ثُهَا حَسَسنا بِهُ ۗ وَلَوْا مَّاهَرَّتْ بِهَرَهَشر ت

(قولهالسرف)ييچوزةيه فتح الوا• وكسيرهـاانظر الشارح

وَأَ ثُودًا نَيْسَةًى كَانَ ذَلِكَ حَسَمَات لَهُ فَهْرَى لذَلِكَ آبُو وَرَجُلُ رَبِطَهَا تَعَسَّا وَتَعَقَّمُ الله فى رقَابِمُ اوَلَاظُهُ ورهَا فَهُ لِي كَذَلَكُ. الأهَمنة الآية الحبارمة الفاذة فيه يعمل فقال ذره حبرا بره ومن عمل مفال ذرة مراكز الدرضى الله عنه فَالَ جاءَرُجُلُّ الى رسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلم فَسَا لَهُ عَن اللَّهَ عَلَة فقالَ اعْرف هَا وَوَكَا هَا ثُمَّ ءَرَّوْهَا سَـنَهُ قَانَجًا صَا -هُمَّا وَالْأَوْشَانَكَ هِمَا قَالَ فَضَالَةٌ وَاغْتُم قالَ هي لَكَ أَوْلاَحْمَكَ ٱوْللذَّتْبِ قَالَوْصَالَّةُ ٱلْا بِلِ قَالَ مَالَكَ وَٱبْهَامَعَهَا ﴿ قَاوُهُ وَحَذَا وُهَارَ دُالْمُ وَتَأْكُلُ أ يَنْعِ الْمُطَبِوَ الْكُلَا صِرْتُنَا مُعَلَّى بْنُأْسَد حدثنا عَن هَسَامِعَنْ أَسِه عَن الزُّ بَيْرِ بِن الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنَ النِّيِّ عَلَى اللَّهُ على وسَّلَمْ قَالَ من حَطَبِ ذَبِيدٍ عَ فَيَهِ ﴿ فَي اللَّهُ لِهِ وَجُهُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ - أَنَّ النَّاسُ أَعْطَى آمُومُ مَ حَرْشًا يَعِنَى مِنْ بَكَيْرٍ - حَدَّ اللَّيْثُ عَنْ عَقَد العَس النِيشهَ او ا بي ميرد موتى عبسد الرجن من عوف المه معما الهريرة رضى الله عنه يقولُ قالَ روورُ وَيَمْنَقُهُ صَرْتُنَا إِبْرَاهِمُ بِنُهُونَى اخْبِرَنَاهِشَامٌ أَنَّ بِنُجْرَبِهِمُ ٱخْبَرُهُمْ قَالَ آخُ ابِعَنْ عَلِيْ بِنْحُسِينْ بِيْعَلِي عَنْ أَبِيهُ حُسَينَ بِنَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَلَى بِنَاكِي طَالِب هُ قَالَ اَصَدَّتُ شَارِفًا مُعَرَّسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فَي مُغَمَّ يُومَ بُدِّيقًا لَ وَأَعَمَّا فَي رَسُولُ اللَّه لِّي اللهُ عليه وسَّام شَارُهُا أُخْرَى فَانْتُحْتُمُمُ أَوْمُاءُ مُدَّابِ وَجُلُّ مِنَ الْأَنْفُ رُواْفَا ريدانا أح فَهَالَتْ \* أَلَانَا ﴿ أَلَانَا ﴿ أَلَانَا اللَّهُ مُواا الْمُوا الْمُوا الْمُوا

قولهاحز بفتحالزای وفی نسخة بضم الزای کافی الشارح هَلْ أَنْهُ الْأَعْبِيدُ لا كَأَنَّى فَرْجُعُ رَسُولُ لله من الله عليه وسلم يُمَّهُ مُرحَى مُعْمَ مُودُ الدُّ مُثِلَّ عُمْمِ مَا الْحَدْر بالحَدْد الْقَطَاتُع صرتها سُكْمِانُ بِنْ وبحد مُشَاحَ ادْعَنْ يَعْلِي بْنسَعِيدِ قَالَ مَعْتَ أَنسًا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوَادَالْتِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعُ مِنَ الْجَرَّينِ فَفَالَتِ الْأَنْصَارَتَيْ تَقْطَعُ لاَخُوا تَنَّامَنَ المُنهَابِو بِنَمِثْلُ الَّذِي تُقُطُّعُ لِنَا قَالَ مُسَرَّوْنَ بِعَدِي أَثْرُوَهُ وَالْحَرُوا حَقَّى آلْةُ وَفِي ماسس كُمَاهُ الْقَطَانَعِ وَقَالَ اللَّيْتُ عَنْ يَعْنِي بْنُ سَعِيدَ عَنْ أَسُرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا النَّي صلَّى اللَّهُ عليه الْانْصَارَ اينْفُطعَ لَهُمْ بِالْجَرِّينِ فَقَالُوا بَارَسُولَ الله ادْفَعَلْتَ فَا كُنُبْ لاخُوانَدَا من فَرْيش فَيَارُ يُكُنِّ ذَاكَ عَنْدَا لَنِّي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ فَقَالَ سَيْرُونَ بَعْدَى ٱلْرَّهَ فَأَصْبِرُوا سَتَّى مَلْقُونَى لَبِ الْأَبِلِ عَلَى الْمُنَا صَرَتُهَا إِبْرَاهِمْ بِنُ الْمُنْذَرِ حَدَّثَنَا نَجُدُ مِنْ فُلَيْح فال حَدَّثَن هلال بنَّ عِلِيعَنْ عَبْدِ الرَّجَيْنِ بِنَ أَبِيعُونَ عَنَّ أَبِيهُرَ يُرْةُ رضى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي صلَّى اللهُ لَّمَ قَالَ منْ حَقَّ الأبل انْ يُحَلِّبَ عَلَى الْمُنَّاء بِالسُّسِ الرَّجُلُ بِكُونُ لَهُ مُمَرَّأُ وشرِّي نَاتَطَ أَوْ نَخُدُ لَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَمْ مَنْ بَاعَ نَخَلًا بَعْدَانَ تَوْبَرُفَهُ رَبُّ اللَّبَالْعَ فَلْلِنَّا تُع نْدِرْدُورْ السَّقِي - فَي رَفْعُورُ كُذُلِكُ رِبُّ الحَرِيّةِ » "حَدِرُ مَا اللّه عَنْ وَسَفَ حَدَثُمُ النّه لَمْ مُوالسَّقِي - فِي رَفْعُو كُذُلِكُ رِبُّ الحَرِيّةِ » "حَدِر ماعيدُ اللّه عنْ يُوسِفَ حَدَثُمُ النّ مَابِءَنْ سَالْمِ بْنَعَبْد اللّهُ عَنْ أَيه رضى اللّهُ مَنْهُ قَالَ سَمَّتُ رَسُّولَ الله صلَّى اللهُ على موسَّم يَقُولُ ا بْنَاعَ فَعْلَا بِمَدَانَ تُوْبِرُ فَقَسَرَتُهَا لَابَأَتْعَ الْأَنْ يَشْتَرَطَ الْمَبْنَاعَ وَمَن ابْنَاعَ عَبْدًا وَلَمْمَالُ هَـٰ أَلُهُ نْدَى أَعَهُ الْأَنْ يُشْتَرُطُ الْمُسْتَاعُ \*وعُنْ مَالِكُ عَنْ أَنْ عَمْ وَنَا بِنْ عُرَكُنْ عُرَف الْعَبْد حرش الْحَدَّدُ ؞ؙؙعُرْ يَعَيُّى بِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ اللهِ عَرَعَن زَيْدِ بِ ثَايِتِ وضى اللهُ عَنهُ مُ

قوله أثرة بقتح الهسمزة والمثلثسة ويضم الاولى وسكون الانوى ويقال يكسرالهسمزة وسكون المثلثةشارح

قو**ه سلب** بفتح الملام ويتجوز تسكينها شادح

ورخص النِّي صلى الله عليه وسلم أنْ يُساع المرايا بْعَرْصها مَدرا حرشها عَدْد الله وْ تُحَدّداتنا عن الرِّس بيعن عطا سمع جابر بن عبد القدرضي الله عنهماني النَّيُّ صلَّى اللَّهُ نَّارَةِ الدِّرْكُمِ الْأَالْعَرَايَا صَرْشًا يَحْتِي بِنُ قَرْعَةَ أَخْبَرُهَا مَالنَّعَنْ دَا وَدَبْ حَسَيْعَنْ أَي سَفْياً نَى آبِ آَجَدَعُنَ آبِي هُرَيرَةُ وضي اللهُ عنهُ قالَ رَحْصَ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في يُسع الْعَرَا هَامنَ التَّسْرِفِهَا دُونَ خُسِّةِ أَوْسِي أَوْف خُسْيةِ أَوْسِي شَكَّدَ أُودُف ذَلكَ صَرَثُها زَّكَيَّا بِنُ يُعَثِّي بَا ٱبْوِاْسَامَةَ قَالَ أَخَبَرُ فِي الْوَايِيدُ بُنْ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرُ فِي بُشَّيْرٌ بُنُ يُسَادِمَ وَكَيْ فِي حَ خَديج وَمَهِلَ بِنَ أَبِي حَمَّمَةً حَدَّمَاهُ أَنْ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَي عَن المُنزَ أَبّ مَالَيُّهُ وَالَّا أَصَّابَ الْمُرَّامَا فَانَّهُ أَدْنَاكُهُمْ \* قَالَ أَنُوعَنْدُ اللَّهُ وَقَالَ اشترى بالدين وأيس عنده تمنه أوايس بعضرته حرثم طَالَ كَيفَ تَرَى مَعْمِلَةً ٱ تَمْمِعُنْهِ قَلْتُ نَعِ فَبِعَتُهُ أَيَّاهُ فَكَأَقَدَ مَا لَدَينَةَ غَدَوتُ البّه بِالْبَعْمِ فَأَعْطَا أ عُمَنُهُ صَرَبُهُمُ مُعَلِّى ثُنَامُدُ حَدَّشَاعُيْدَ الْوَاحِدَ مَثَنَا الْاعَيْنُ قَالَ نَذَا كُرْ فَاعْنَدَ ابْرَاهِمَ الرَّهْ فِ السَّلَمُ فَقَالَ حَدَّثَىٰ الْاَسْوَدُعَنَ عَائَشَةَ رَّضَى اللَّهُ عَلْمِانَتْ النَّيْصِلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ اشْتَرَى طَمَا مَنْ أَخَــذَامُوالَ النَّاسُ رِيدُ نْ يَهُودَى الْمَاجُلِ وَرَهُمْ لِهُ دَرْعُامِنْ حَدَيْدِ مَاسَتُ دَا هَمَا أَوْ اتَّلَافَهَمَا حَرِثْمَا عَبِّدُ الْعَزِيزَ بْنُعْبِدِ الله الْأُو يْسَيَّحَـدَّنَّنَا سُلْمِكَانُ بْنُ بَلَالُ عُنْ قُو بِّزَيْدِ عَنْ أَبِي الْفَيْتُ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبي صلّى اللهُ عليه وسلّم فأل منْ أخَ وَالَالنَّاسِيرِيدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ آخَذَ يُرِيدُ اللَّافَهَا ٱللَّهُ اللَّهُ بِالسِّ

لِنَّهُ نِ وَهَالَ اللَّهُ تُعَالَىٰ إِنَّا لِلَّهَ مَا قُرْكُمْ إِنَّا تُؤَدُّوا الْأَهَا كَانَا إِنَّى آهُلْهَا وَإِذَا حَكُمْتُهُ مِينَ النَّاسِ إِنَّ نَّهُ كُمُ وَا إِلْمَدُّلُ أَنَّ اللّهَ نَعَمَّا يَعْظَمُهِ انَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا يَصِمُّا صَرَشَهَا احْدُنْ نُونْسُ حَدُّشًا الوُّ مْهَابِ عَن الْأُعْمَرُ عَنْ زَيْدِ بِن وَهْدَعَنْ أَلِي ذُرّرضى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّي صلى الله عليه وسَمْ فَلَا أَيْصَرُ يُعْنَى أُحِدًا فَالْمَا أُحِبُّ الْمَ يَحُولُ لَى ذَهَا يُكُذُ عَنْدى م هُدِ بِ أَرْمُونُ أَلَاث لاَّد نَاراً 'رُمسةُهُ لدَيْن مُرَّقَالَ انَّ الا كُثّرينَ هُمُ الْاقَلُونَ الأَمَنْ قَالَ بِالْمَال هَكَدَ اوَهَكَذَ اوَاشَارَ يُوسَهَابِ بَيْنَ يَدَيْهُ وَعَنْ يَمِينُهُ وَعَنْ شَمَالُهُ وَقُلْمِكُمَا هُمُوكًاكُ كَالْمُنْ وَتَقَدَّم عَيْر بَعِيدُ فَسَعَمْتُ صَّوْنَا فَآرَدْتُ أَنْ آنَهُ ثُمَّذُكُونُ وَوْلَهُ مُكَانَكَ -تَيَّ آتَمَكُ فَلَـاَّجَاءُوْنُثُ يَارَسُولَ اللّه الذَّى مَعْمَا ُ هَالَ الصَّوْنُ الَّذِي سَهِ هُتُ هَالَ وَ \* لَ سَهُ هَتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَ كَافِ جِبْرِ بِلُ عَلَيْهِ الصَّلاَ ةُوَالسَّلاَمُ فَقَالَ تَمنُ أُمَّسَكَ كَايُدْمرُكُ اللَّهُ شَدْمًا دَخَلَ الْمِسَّنَةَ قُلْتُ وَانْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَ محرثُهُ يَّهُ أَي عَنْ وَذِي قَالَ اثْنُ شَهَابِ حِدِيَّتَني عُسَدُ اللّهُ بِنُ عَبِدا للّه بِ هَالَ قَالَ أَنُوهُمَ يُرَةَرُضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ لَوْ كَانَ لى مشّـلُ أُ دُهُما مَايِسْرُقْ آنَالاَيْسِرَ عَلَى ثَلَاثُ وَعَنْدَى مَنْهِ شَيْ الْآشَى ارْصَدُمُلَدِينَ رُواْهُ صَالْحُ وعَهُم مستقراض الأبل حدثنا أنوالوكد كتشتنا أفعية أخترنا كُهِيلٌ قَالَ عَمْتُ ٱناسَلَتَ بِسُدًّا يُحَدَّثُ عَنْ أَي هُرَرُةُ رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُجُلًا تَقَاضَى رسُولَ الله لى الله عليه وسلم قاعلُما له فهم المحماية فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالاً واستروا له نه. أء هو وأمَّاه وَقَالُوا لَا نَحُدُ اللَّا وَصَلِّ مِنْ مِنْهِ قَالَ انْتَرُوهُ فَاعَطُوهُ أَمَّاهُ فَأَنْ خَركم الحسنسكم قَص لَهُ مَدُّ الَّهِيُّ صلى اللهُ علمه وسَّلَم يَقُولُ مَاتَ رَجِلٌ مَقَدلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ أَنايِعُ ة ريزية و من المدويسروا خدف عن الم. عسر فغفر له قال أومد و رسمور المدور . الماس فالحيوز عن المدويسروا خدف عن الم. عسر فغفر له قال أومد و و سمعته من النبي هُلْ يُعْطَى أَكْبَرَ منْ سَنَّه حدثنا املهُعلیه وسلم *کامسٹ*  ندَّتَى سَلَمَةُ بِنُ كُهَمْلُ عَنَّ أَنِي سَلَمَةَ عِنَ أَنِي هُرِيرَ رَضِي اللهُ عَنْدَانَ رَجُلًا أَقَى النَّي صلى الله وِلُ الله صلى الله علمه وساَّرُ أَعْطُوهُ فَقَالُوا سَكَعَدُ الْأَسْمُأَ أَفَتَ سَنَّه فَمَالَ الرَّحُلُ ۗ وَمُثْنَىٰ ۚ وْقَالَا اللَّهُ مَثَمَ لَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلْموس لَّم آءْطُو وُهَاتَ يَاوالنَّاسَ أَحْدَنَهُمْ قَضَاءٌ مَاسِبُ حُسْنَ لَفَضَاه حَدِينًا أَنْوَلَهُمْ حَدَثَنَا سُقْهَا وُ ن سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لَرَجُهِ لِيَا إِللَّهُ على لُّمْ سَنَّ مَنَ الْابِلَغِيَّاءُ مُ يَتَّفَاصُاهُ فَقَالَ صلى اللَّهُ عَلَيه وسَّلَّمَ ٱعْطُوهُ فَطَلَبُو استَّهُ فَتَلْمُ يَجِدُوا لَا النَّسنَّانُورْةَهَا فَقَالَ أَعْطُومُ فَقَالَ أَوْفَيْتَىٰ وَفَّى اللَّهُ بِلَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم ٱنَّ خيارَكُمْ حْسَنْكُمْ قَضَاءٌ حرشا خَلَادُحَدَثَنَا مَسْمَرُحَدَثَنا يُحَاوِبُ بِنَّ دَيَارِعَنْ جَابِر بن عَبْدا لله رَن الله عَنْهِ مَا قَالَ ٱتَّنْتُ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَىهِ وَسَلَّمٌ وَهُوَ فَي الْمُشْعِدُ قَالَ مَسْعَرَ أَزَاهُ قَالَ مُنْجَى فَقَالَ لْرَكْهُمَّيَّيْنَوْكَانَكَىءَايَّهُ دَيْنُ فَقَضَانَى وَزَادَنى لاستُس اذَا قَضَى دُونَ حَقّه ٱوْحَلَلهُ فَهُوَجَا ثُرُ حَرَثُمَا عَبْدَ انُ ٱخْبَرَا عَبْدُ لله ٱخْبَرَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيّ قَالَ حَدَّنَى ابْنُ كَهْ ائِن مَالكَ أَنَّ جَا بَرُبُنِّ عَبْدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهِ ـ هَا ٱخْبَرَهُ أَنَّا يَاهُ قُلْ كُومُ أَ فَاشْدَةُ الْغُرُمَاهُ فَحُقُوقَهُمْ فَاتَيْتُ النِّيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَسَالُهُ سمَانُ يَقَبُلُو تَمْرَ طَاقِطِ وَيُحَالُّوْ الَّهِي هَايُواْ فَلَمْ يُعْطَهِمُ النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسَّمْ حَاتَطَى وَقَالَ سَنَعْدُ وعَلَيْكُ فَغَدَّا عَلَيْمُ مِينَ أَصْبَحَ فَطَأَفَ فَ النَّهُ لَ وَدَعَا فَ غَمَرِهَ اللَّهَ بَرَكَحَ فَذَيَّ افْقَصْدِتْمُ وَ بَقَى لَمَا مِنْ تَمَدُّ · اذَاهَاصَّ آوْجَارَفَهُ فَى الدَّيْنَ تَمْرُا بِغَشْرَاوُءُ عَارِمُ صَرَثُمُ ۚ ابْرَ هَيْمِ ۚ لَمُدْوحَدَّ شَ رهشاء أن وهب بر كيسان عن جابر برعب الله رضى الله عنهما أمه اسبرمان المادوة وَرَكُ عَلَيْهِ ثُلاَ يُرَوْسُهُا لَرُجُولِ مَا أَيْهُود فَاسْتَنْظُرُ وَجَابِرُفَاكِي أَنْ يَنْظُرُهُ فَكَلّم جابرُ رُسُولُ اللّه صلى اللهُ عليه وسَّامُ لِينُّهُمَّ لَهُ اللَّهِ خَاءَرُسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسَّامُ وَكَاَّمَ الْهَوُد يَ لَدَاخُذُ تَقُرَخُهُ بِالَّذِي لَهُ عَانِي مَدَخَرَ رُسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسَّكُمَ الْخُصَّلُ فَيَشَى فيهَا مُ قَالٌ لِمَسابِرِجُدَّ لَهُ فَاوَا

رره دو دو دو مراح در و را الله صلى الله عليه وسلم فاوفا ه الا ثين وسقا وفت ى فيهَارَسُولُ اللهَ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيْبَارَكُنَّ فيها ماكسُ مَن اسْتَعَاذَ منَ الدَّيْن رِثُ اللَّهِ الْمَـانَاءُ أَمْرُنَا شُهُدُبُّ عَنِ الزَّهْرِيُّ حِ وحدَّثُنَا اللَّهَعِيلُ قَالَ حدَّثَمَ أَخيعَنْ سُلَمِمَانَ . دَبِّنَ أَبِي عَسْيقِ عَنِ ابْنَشْهَابِءَنْ عَرْوَةَ أَنْ عَا تَشَةَ رضى اللّهَ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنْ رُسُولَ اقَه لى الله عليه وسسَّمُ كَانَيْدُعُوفِ الصَّلَاةُو يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكُ مَنَ الْمُسْأَثُمُ وَالْمُغْرَمُ فَقَالَ قَائَلُ مَا ٱ كَثَرَمَاتَهُ مَيْ فَيَارَسُولَ اللَّهُ مَنَ الْمَخْرَمَ قَالَ انَّ لَرَّجُلَ اذَاغَرَمَ حَدَّثَ فَكَذَب ووعَدَفَا خَلَقَ الصَّلَادْعَلَى مَنْ تَرَكَدُونُنَّا صِرتُنَا أَنُو الْوَالِد حَمَدَّ تَنَاشُعُيَةٌ عَنْ عَدَى بْنَ ابت عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ آبِي هُرُكِرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّمَ فَالَ مَنْ تَرَكُمُ الْأَفَاوَرُتُتَ مِّنْ تَرَكُ كَالَّا فَالْمَنْ الرَسْ عَدْ اللّه بِنْ مُحَدِّد مَدَّسْ الْوَعَامِي حَدَّشَا فَلَيْم عَنْ هادَ ل بن على عَ عبد الرَّحَوَن بِي آبِي عَرْزَةَ عَنْ أَبِي هُر يُرْدَرضي الله عند له أنَّ النِّيَّ صلى الله عليه وسدَّكَم قَالَ هَام. وُّمِنِ الْآوَانَا ٱوْلَىٰمِهِ فِى النَّاسْاوَالْا جَوْةًا قُرَوُّا انْشِئْتُمْ النِّيَّ اوْلَى بِالْمَنْوَ منيزَمنْ ٱنْسُمِمْ فَايَدٌّ وْمِنِ مَانَ وَتُرَكُّهُ مَالًا فَلْهِرَثُهُ عَصَبْتُهُ مَنْ كَانُواوَمَنْ تَرَكَ دَيْمًا أُوضَ عَاقَامُهَا نَي فَا مَامُولِا هُ مَطْلُ الْعَنْ ظُلْمُ صِهِ ثُمَّا مُسَدِّدُ حِدَّ قَمَاءَ بِذَا لَاءَلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ هَــمَّام بن مُنَّه بِيْنِ مُنْبَيِّهِ أَنَّهُ سَمَّعَ أَمَا هُرُيرَةً رَضَى الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ على وسَلَّمُ عَلْلُ كُ لَصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالُ \* وَيُذِّكُرُ عَنِ النَّيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَنَّ الْوَاجِد مُقْمَانُ عَرْضُهُ يَقُولُ مَطَلَّتَنَّى وَعُقُو بَنَّهُ الْحَيْسُ صَرْشًا مُسَدَّدُ حَدَّثَمَا مر رجل بنقاضاه عاعلظ له فهم به اصح فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِمَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا بِإِسْتِ

رِّجَدَمَالَةُ عَدْدَمُقُلسِ قَ الْسِيْعِ وَالْقَرْضَ وَالْوَدِيمَة فَهُو آحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْمُسَنَّ أَذَا أَفَلَ ر مرره ۱۹ ور سر مورور بر وور کر روه و ور بر مرد و و در بر برد و در دو در د لم یجز عنقه ولا سمه ولا شرا و مو ها ل سعید بن المسد سوقتی عنی او مدر در دو وَمَنْ عَرِفُ مِنَا عَدُ بِعَيْمُهُ فَهُو أَحَقَّ بِهِ حَرَثُمُ الْجَدِينُ وِسَحَدُتُنَّ : دَشَّا يَعْنَى بِنُ سَعِدَ قَالَ أَخْبَرَى أَنْوَ يَكُم بِنُ تَحَدَّدُينَ حُرُو بِنُحْرِمَ أَنْ تُحَرِينَ عَبدا لَعَز يِرَا خَبِرهُ أَنَّ ْبَا بَكْرِ بِنَعَبْدِ الرَّحْيَ بْنِ الْحَيْرِثِ بْنِ هِشَامِ الْحَبْرَةُ أَنَّهُ مِعَ ٱبْاهْرَ بْرَةَ فَصَ اللهُ عَسْمَهُ يَقُولُ هَاكَ وِلَ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَامِهُ وَسَلَّمُ ٱوْ قَالَ سَهِمْتُ رَسُّولَ الله صلى اللهُ عَلْمَهُ وَلَهُ مَنْ أُدْرَكُ مَا أَهُ · مَنْ اَحْوَالْغَوْيَمَ الْحَالُةُ دُ عَنْدَرَجُل آوانْسَان قَدْ اَفْلَسَ فَهُوا حَقَّ بِهِ مَنْ غَيْرُهُ مَا سَ ُوْ غُورِ وَلَمْ رِزَلْكَ مَطْلًا وَفَالَ جَابِرُ اشْمَدُ الْغُرِمَا فَيْ حُقُوقَهِ مِفْ دَيْنَ اَبِي فَسَا لَهمُ ا أَنْقَ صلى اللهُ به وسلم أنْ يَقْبَلُوا غَسَرُحا تَعَلَى فَايُواْ فَلْمُ يُقطهُمُ الْحَافَظُومُ يَكْ سَرُهُ لَهُمُ وَقَالَ سَاعَدُو عَلَمْكُ عَدُ ندا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَعَ فَدَعَا فِي تَمْرِهَا مِالْمَرِكَةِ فَقَصْدِتُهُمْ مِا سُنْ مَنْ مَاعَمَالَ المُقْلَسَ أُوالْمُعْدِ فَقُسُوهُ بِنَ الْغُومَاءُ أَوْاءُ هَا وَرَجُهُ وَمُ وَيُرْفُقُ عَلَى نَفْسه حَرَثُهَا مُسْدُدُ حَدَّثُنَا يَزِيدُنِ زُرِ وَعَ حَدَّثُنَا يْنَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ أَنْ وَبَاحِ عَنْ جَابِرِينْ عَبْدَ اللَّهُ وَهِي اللَّهُ عَهْما قَالَ أَعْتَى وَجُلَّ عَكُمْ أَلَهُ ، وو برز فقال النّي صلى الله عليه وسلم من دشتر يه مني فاشتراء نهيم من عيداً لله فأخذ عنه فد فعه كُ اذا أَوْرَمُهُ الْيَاجُلُمُسَمَّى أَوْاجَلَهُ فَالْبِيْعِ قَالَ ابْنُ عُرَفَ الْقَرْضَ الْيَاجُل سَ بِهِ وَانْ أَعْلَى أَفْضَلُ مِنْ دَرَاهِ مِهِ مَالَمُ يَشْتَرُطُ وَهَالَ عَطَّاءُو عَرْدُو بِنُ دَيَّا و هُو الى آجَال الْقَرْضِ \* وَكَالَ اللَّيْتُ حَدَّثِي جَعْفَرُ بِنْ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّجْنِ بُ هَرَمَنَ عَن أب هُرَ يرَوَرِ اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسمَّ أَنَّهُ ذُكَّرَرُ جُلَّامِنْ بَيْ اسْرَا تَيلَ سَالَ بَعْضَ بَي اسْرِا ثَيلَ أَنْ بُسِلْفَهُ فَدَفَعَهَا ٱلَّهِ إِلَى آجِلِ صَعَّى الْمُسَدِيثَ بِالسِّبُ الشَّفَاعَة في وَضْع الدِّين حرش موسى حدَّتَنا أَبُوعُوانَةَ عَنْ مُغْدِدَعَنْ عَامِرِعَنْ جَابِر دنى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَصْبِ عَبْدَ اللّه وَرَكَ عِبَالًا وَدَيْنَا فَطَلَبْتُ إِنَّى أَصْحَابِ الَّذِينَ أَنْ يَضَفُوا بَعْضَامِنَ دَيْهِ فَأَيُواْ فَأَيَتُ النِّي صلى الله

المهوسار والسنشقة فتنه علمهم فانوا فقال صنف عَرَاكُ كُلُّ شي منه على سدنه عَدْق البُّرَيد عَلَى يدة وَاللَّهُ عَلَى حَدَة وَا هُجُوهُ عَلَى حَدَة ثُمَّ احْضَرُهُمْ عَيَّ آنَمُكُ فَعَلَتُ ثُمَّ جَاعَلُمُ فَقَمَدَعَلَمْهُ ۚ وَكَالَ الْحُلِّارَجُلِ حَتَّى اسْتُوفَ وَبَقَ المَّمْوُكَا ۚ وُكِنَّاتُهُ ثُمَّ عِسْ وَغَرَوْتُ مَ الْبَيَّ لله علمه ويدلُّمَ عَلَى فَاضْحِ لَمَا عَ زَرْمُ فَالْجُلُ فَتَخَلُّفَ عَلَى وَكُرُهُ لَدَّى صلى الله علمه وسلَّم من خَلَّه قَالَ بِعْنِيهِ وَلَكَ عَلْهُرُهُ الْمَالِمِ يَهِ فَلَمَادَ فَوْمَا اسْمَادَتُ فَعَلْمُ يَارَمُولَ الله الحديث مَهْ مِعْرُم غَالَصِلِي اللهُ علمه وسَلِّمَ هَمَا تَزُوَّجْتَ بِكُورًا أَمْ تَيِّياً فَلْتُ ثَيِّياً أُصِيبَ عَبْدُ اللّه وَتَرَلّبَ جَوَارى صَغَارًا رربه دو سه وسروه ورود ووي مع قال أنت أهلاً فقدمت فأخبرت خالى بيدع أبدَر وَكُلُّونُ خَالَى بِيمْ ع أَبْدَلُ وَلَا مَنِ فَاخْتَرَهُ إِنَّامًا وَإِنَّا لَكُ مَا لَذَى كَانَ مِنَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ وَوَكُرُه ا يَّاهُ فَكَأَ قَدْمَ الدَّبِّي هِلَا لَلهُ عليه وسلَّمَ غَدُونُ الَّذِهِ بِالْجَـلَ فَأَعْطَانَي عَنَ الْجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَسَهْمِي مَعَ الْفَوْم بالسّ مَا نُهْتَى عَنْ اضَاءَةَ الْمَالُ وَقُولُ اقْعَتْعَالَى وَاللَّهُ لَا يُحَبُّ الْفُسَادَوَ الَّاللَّهَ لَا يُصُ وَ قَالَ فَي قُولِهُ تَعَالَى اَصَافَ اتُكَ مَا مُركَدًا نَ مُركَدًا يَعْدُدُمَا أَوْفَا اوْ أَنْ نَفْعَلُ فَ المَا مَا نَشَا وُهَالُ تَعَالَى وَلَا تُوْنُوا السَّفَهَا وَآمُوا لَكُمْ وَالْجَرِق ذَاكَ وَمَا يُنْهَى عَيِ الْخَدَاعِ صَرَهُما أَبُو نُهُمِّ حدَّثَنا خَيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِنْ دِينَا رَسَعْتُ ابْنَ عَرَوضَى اللهُ عَنْهِما قَالَ وَيَّوُلُ النَّي صدلى اللهُ على وسَّلَمَ انَّى أُخْدَعُ فَاأْشُنُوعَ فَقَالَ اذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَاخْلَابَةَ فَكَانَ الرَّجْــُ لَ يَفُولُهُ صرثنا عُثْمَارُ مدَّثَنَا بَو يُرْعَنُ مُنْصُورِعَنِ الشَّعْبِيَّ عَنْ وَرَّادَمُولَى المُغَيِّرَةُ بِنُشْدَبَةً عَل المُغَيَّةُ فَالَ قَالَ النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسَلَّمَ انَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقًا لأَمَّهَاتَ وَوَادَا لَبَنَاتَ وَمَنْعَ وَحَاثَ وَكُرهَ اسْكُمْ قَدَلَ وَقَالَ وَكَثَرَةَ السُّوَّ الدَّوَاضَاعَهَ الْمَال مَاستُسب الْعَبْدُرَاعِ فَمَالسَّده وَلَا يَعْمَلُ الآياذَنه حرثنا 'نُوالْمُانَ أَخْيَرُما تُعَمَّبُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْيَرَ فِي سَالْمُ ثِنْ عَمَّد اللهَ عَنْ عَبِد الله ثِنْ عَ ى الله عَنْهُ مُمَا أَنَّهُ مُعَمَدَ وَلَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنَّا كُمَّدَاعِ وَمَسْوَلُ عَرْرَ لاَمَامُ رَاعُ وَهُوَمُسُولُ عَنْ رَعَيْنُهُ وَ لَرَّ وَفَيْ أَهُلَا رَاعُ وَهُومُسُونُ عَنْ رَعَنْهُ وَالْمُر

زُوْجِهارَاعِيَةُ وهَى مَسْوَلَةُ عَنْ رَجِيْهَا وَالْخَادِمُ فَى مَالْ سَدِه وَاعِ وَهُومَسُولُ عَنْ وَعَيْته قالَ فَهَ هُنُهُ وَكُوْمِ مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم وَالْحِسِبُ الَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم قالَ وَالْجُلُ فِي مَلْ الْمُرْسِولِ اللهِ صلى اللهِ عَنْ رَعِيْنِهِ فَكُلُّكُمْ وَاعِ وَكُلْكُمْ مُسُولُ عَنْ عِيْته

## ﴿ فِي الْخُصُومَاتِ ﴾

م الله الرَّجَنِ الرَّحِيمِ بِالسُّبِ مَأَيْدٌ كُرُقَ الْأَشْفَاصَ وَالْمُقُومَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمُ وَأَنْبُو ﴾ أنوالوكددكدتُ ثَنَّا شُعْيَةُ قالَ عَيْسُدالْدُ لِنَّ مِنْ مُدَّا ذَّسَبَرِ فِي قالَ سَمْعَتُ النَّرَّالَ سَمْعَتُ عَبْدَ اللَّهَ يَقُولُ مُعْدُرُ وَلَا قَرَا آ يَهُ مَعْدُ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ خَلَافَهَا فَأَخَذُتُ سِيد ناً تَيْتُ بِدِرسولَ اللهِصلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ كلدَّ كُمَّا مُحْسنُ قَالَسُعْبَةُ اللَّهُ قَالَ لاَ تَحْتَلْهُ وا فَارْ ، ْكَانَةْبِلَكُمُ اخْتَلَفُو انْهَلَكُوا صَرْثُهَا يَحْنَى بِنْقَزَعَةَ حُدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنَسْعَد عَن ابْنِشْهَ عَنَّ أِي سَلَمَةَ وَعَبِدالرَّحْنَ الْأَعْرَ جَعَنَ آبِي هُرَ مُرَةً رضي اللهُ عنه قال اسْتَكَّ رَجِلان رَجِلَ لْمِيزُورَ جُلِّ مِنَ الْيَهُودَ قَالَ الْمُسْلِمُوا الَّذِي اصْطَنَى ثُمَّ مُّدَاعَلَى الْعَالَمَينَ فَقَالَ الْيَهُودَيُّ وَالَّذَى عَلَيْ مُوسَى عَلَى الْعَالَمَ بِنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمِيدُهُ عَنْدُذَاكُ فَلَطُمُو جَسِمُ الْمُودِي فَذَهِي المُهُودِةُ لَىَ الَّذِيُّ صَنَّى اللهُ عليه وسلَّم فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَحْرِه وَأَحْرِا لْمُسْلَمُ فَدُعَا النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وب أَسْلَمُ فَسَالُهُ عَنْ ذَلِكُ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسـلَّمَ لاَ نُحَبِّرُونِي عَلَى مُو ـ يَى فَأَنَّ النَّاسَ عَقُونَ وَمَ الْقَدَامَةُ فَأَصْفَقُ مَهُمْ مَا كُونَ أُولَ مَنْ يُفْتِي فَاذَا مُوسَى مَاطَيُّرُ جَأنب المُرش لَدُ أَ. رَى أَ كَانَ فَهِمَ نُ صَعَقَ فَاهَا فَ قَدْ لِي أَوْ كَانَ ثَمَّن اسْتَنْنَى اللَّهُ صَرْشا مُوسَى بن أَ مَعيلَ حَدَّتَهَ زُهْبُ حَدَّثُنَا عَرُو بُنِيْحِيعَنَ أَيِهِ عَنْ أَي سَعِيدا لَحُدْرِى وَضَى اللهُ عنده قالَ بَيْنَا وسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وســلَّمُ جَالسُ جَاءَ يَهُودِثَّى نَقَ لَى َالْإِلْا الْقَاسَمَ ضَرَبٌ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ اضَّحَا بِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُـلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ وَقَالَ أَضَرَ لَنَّهُ قَالَ سَمَعْتُهُ بِالشُّوق يَحْلفُ وَالَّذِي اصْطَيْ وسى عَلَى الْبِسْرِ وَاتَّا كَ خَبِيثُ عَلَى مُحَيِّدُ صِلَى اللهُ عليه وسلمٌ فَاخَذَ تَى عَصْبَةُ ضَرَّ

ري

11

هي المودى فاومت براسما فاخدَ لم ودي ما عَرَفَ فَا مَنْ بِهِ النِّي صَالَى الله عليه وسالم مُرفَّز مَنْ رَدًّا مْرَالسَّفْيه وَالشَّعيف الْعَقْل وَانْ لَمْ يَكُن مَرَادُهُ يُّهِ يَمْ مَاهُ \* وَقِالَ مَالِكُ أَذَا كَانَارُ جُلَّ فِي رَجْ لِمَالُ وَلَهُ عَبْدَ لَاشْيُهُ عَرِهُ فَاعْتَقَهُ أَيْحِ نَّاعَ عَلَى الشَّعيفُ وَتَعُوهُ قَدَقَعَ ثَمَنَهُ أَلَيهُ وَأَمَى وَالْأَصْلَاحِ وَالْقَمَامِ اللهُ قَالُ أَفْسَدَ نُعَهُ لَانَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسمَّ خَرَى عَنْ اضَاءَهُ الْمَالَ وَقَالَ الَّذَي يُخْدَعُ فَ الْبُسِّعِ اذًا رِهُ أَمَرُ مِنْ وَرُوهُ مِنْ مُدَّمَاءً لِمُدالِمَةُ مِنْ دِينَارِ قَالَ سَمَعَتْ الْبُرْحَرَ رَضِي الله عنهما قال كَانَ رَجْلُ لَدَعَ فِي السِّيعِ فَقَالَكُهُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِيلًمْ اذَا بَارُوتُ فَقُلُّ لاَ خلاَيةٌ فَسكَانَ يُقُولُهُ ﴿ مَرْسُم مُ ثُنَعَلِي حَدَّشَا اثِنَا فِي ذَهْبِ عَرْمُجَدَّنِ الْمُشْكَدرَ عَنْ جَابِر رضى اللهُ عَنْمَانَ رُجُلًا اعْمَق ة الله على عرو موده المنبي صلى الله المهدوسية قاماً عدم مدود و والمرود و المنتاع ما م كَادُم الْمُوْوِمَ مُعْضِمِهِ مِنْ الْمُصَلَّى الْمُحَدِّدُ أَخْسَرُ الْوُمْعَ او يَهَ عَنَ الْأَعْشَ عَنْ شَقَيقٍ عَو فَتَطَعَ بِهَا مَالَ مْرِئَمُ لَمْ لَقَى اللَّهُ وَهُو عَلَمْ لِهِ غَضْ مَانُ قَالَ فَقَالَ الْأَشْفَ فَ وَاللّه كَانَ ذَلكَ ولُ الله صــلَّى اللهُ عليه و ـــلَّم ٱللَّ كَيْنَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لَلْيَهُ ودىَّا حُلْف قالَ قُلْتُ مَارَسُولَ

نوله سمى المهودى بهسدا المصبط وفى رواية سمى يضم السسين وكسرالميم الهودى الرفع

لله أَذَا يُعْلَفُ وَ يَذُهُ ﴾ يَمَالَى فَانْزَلَ لَلْهُ تَمَالَى أَنَّ الَّذِينَ يُشْتُرُونَ بِعَهِ واللّه وَأَيْمَا خَسْمُمُمُ أَفَادُلًا الْمُسْتَعَدَقَا رَبَعَتُ أَصُواتُهُمَا حَتَى مَعَهَا رسولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسلَّم وهو في مته فقرح لَمْهُ أَيِ الشَّطْرُ قَالَ ٱمَّدُوْعَلْتُ مَارِسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ فَأَفْضِهِ صَرَشْاً ءُ. دُاللَّهُ مِن وسُفَ أُخْرَرُ مَا اللَّهُ ن ابن شهَاب عَن عَرُوهَ مِن الرَّبَعِ عَن عَدِ الرَّحْنِ مِن عَبْد الْقَارِيُّ أَنَّهُ قَالَ سَمْعَتْ عَرَ مِن أَلَطَاد رضى الله عنه يُقُولُ سَمَعتُ هسَامُ بِنُ حَكَمِ بن حزّام يُقَرأُ أنو رَمَّا الْفُرقانَ عَلَى عُمْرِمَا أَوْرَ وَهَا وَكَانَ وِلُ الله صــ لَى الله علمه وســ لم أقرآنها وكدتُ أنْ أَهْلُ عَلَيْهِ ثُمَّ امْهَالْتُهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ ثم له يته فقال لي أرسله ثم قال له اقرافقراً قال هكذا انزات ثم قال لي اقرافقراً وقرارة قال هكذا انزات ان إنك ومن البوت بعد المده وقد وقد الحرج عمر أحت أبي بكرح من ماحت حرشا مجدد من يَرْةَ عَنِ النَّبِي صِلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قالَ لُقَدْهُمُمَّتُ أَنَّ آصَرُ بالصَّلاَ وَفَيْقَامُ مَ أَخَالَفَ الْيَمَنَا وَل دَّدَّيْنَاسْفْيَانْءَنالزَّهْرِيءَنْعُرُوهَ ءَنْعائشَةَرضي الله عنها أَنَّعَبْدَبْنَزْمَعَةُ وَسَعَدَبِنَ وقاص اختصَما الى المنى صلى الله عليه وسلم في أبن أمة رُمَّه مَا أن سعد مارسول الله ، أَخْيَاذَا قَدْمُتُ أَنَّ الظَّرِ الْبُوَامَةَ زَمْعَـةَ فَاقَيْضَهُ فَانَّةً الْبِي وَقَالَ عَبْدُ فِأَزْمَعَ أَخِي وَ<sup>ا</sup> هَ آبِي وَلِدَعَلَى فَرَاشَ آبِي فَرَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ شَبًّا ۚ مَنَّا وَقَالَ هُو لَكَ بَاعَدُ وَمَرْزُوهُ

قوله قسدت بضم الشاء وفتها وقوله أن انظسر بسكون النون وقطع همزة انظر أويوسل الهسمزة مشكسرالتون والراموقوله فأقبضه بهسمزة قطع وفتح الضادو بوصسل الهسمزة وسكون الضاد (سُم الله الرَّحْنَ لَرْحَمَ) با سُ الْمُلاَزَمَهُ صَرَّمَا يَحْنِي بَنْ بَكْرُوسَدَّتَنَا الَّهْنُ حَدَّى جَعَفُر بُنْ رَبِعهَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنُ هُومْنَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنُ هُومُنَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنُ هُومْنَ عَنْد النَّهِ بْنَ كَمْ بِعُمَا اللهِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنُ هُومُنَ عَبْد اللهِ عَنْ عَبْد النَّه بْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ مَا مُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قولهالسعين؛فتح السسين مصدر ميمن

لَّدى لَا أَدُّرِي أَفْ حَد بِثرِسولِ الله صلَّى اللهُ علىه وس ضَالَّةِ الْغَرَمِ قَالَ النِّبيُّ صَدَّى اللهُ عليه وسدَّمْ خُذُهَا فَإِنَّمَاهِ كَالَّهُ ٱوْلِإِنَّهُ عِلْكَ

قوله مائة دينارفيه النصب والرفع اه

لَى تُعَرِّفُ أَنْهَا ثُمُّ قَالَ كَمْ مُ مَرِّى فَ صَالَّةَ الأول قال فَقَالَ دَعْهَا فَانَّ مَهَا حذا مَهَا وَسقا مَه إِثْمَا عَبِدَ لَلَهُ بِنُ نُوسُفَ آخَيْرَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً بِنْ عَبِيدِ الرَّجْنَ عَنْ يَزِيد رضى اللهُ عنه قالَ جَاءَرَ جُلِّ النَّ رسولِ الله صدَّلي اللهُ علمه وس . أَنَّهُ عَنِ اللَّهَٰظَةَ فَقَالَ اعرفُ عَفَاصَهَ اوَوَكَاٰهَا أُمَّى عَرِقَهُ اسْ . قَفَانْ جَا**َ**صَاحِبُهَا وَالأَّفَسَا لَكُ مِهَا الَ فَضَا أَنَّا لَهُ مَمْ قَالَ هِي لَكَ أَوْلاَ خَيدًا ۖ وَلِلذَّتْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْأَبْلِ قَالَ مَالكَ رَلَهَا مَعَهَا سسقًا وُهُ وَحَذَا وُهِ تَرَدُ الْمَا وَمَا كُلُ الشَّعَرَ فَي لِلْقَاهَ ارْبُهَا باكْتِ اذَا وَجَدَدَ شَدَّهُ فَ الْحَوْ ديث قُر بَ يُنظرُ اللهُ مُركماً قَدْجاً عَماله فَاذَا الْحُسَبةِ فَاحْدَ هَالاها له حَطَّبا فَلمَا شرها وجد الْمَالَ وَالصَّحِيفَةُ مَاسَسُ اذَا وَجَـدَغَمَّرُةُ فِالطَّر بِن صَرْتَمَا نَحَةً لَذُيُّ نُوسُفَ حَسَّدَتَنا ِ انْعُنْ مَنْصُورَءُنْ طُلْمَةَ عَنْ انْسَ وضي اللهُ عنسه قالَ مَرَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ علمه وسلم بَقْرَة ريق قالَ لُولَا أَنِّي آخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ السَّدَقَةَ لاَ كُلَّتُهَا \* وَقَالَ يَحْتَى حَدَّثُنَا سُفْمانُ نصوروقال زائدة عن مممو رعن طلقه حدثنا انس وحدثنا مجدد ونوفه الما أخبرنا بِدُ اللَّهَ أَخْيَرُنَا مُعْمَرُعُنْ هُمَّام بِنْ مُنْبِهُ عَنْ أَيْ هُرِّرَةُ رَضَى اللَّهُ عنْسه عَن الذّي صدتي اللهُ عليه **لِهِ فَالَ انَّى لَا نَفَابُ الْيَ اهْلِي فَأَجِدُ التَّمَّرُهُ سَاقَطَةُ ءَلَى فَرَاشِي فَأَرْفُهُ هَالا سَ كُلَّهَا ثُمَّ أَخْشَجِ أَنْ** كَنْ تُعَرِّفُ أُمْمَا أُوهُ لِللَّهِ مُلَّالًا \* وَعَالَ طَاوُسُ عَنِ ابْن ماعَن النِّــيُّ صِـلَّى اللهُ علمه وسلمٌ قالَ لاَ يَلْدُّهُ عَلْمُ لَقُطْمُهُا الَّامَنُ عَرَّفَهَا ةٌ عَنِ اتَّنْ عَنَّاسِ رضي اللهُ عنهما عَنِ النِّي صيلاً اللهُ عليه وسيرٌ لأَنْلُمْ قُطُ

قوله فالقهابالرفع عطف علىفارفعها ويصح النصي انظراك ارح

عَن ابْ عَبَّاس رضى اللهُ عنهما أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسداًّ فاللَّا يَعْضُدُ لَهُ الْفَيلُ وَسُلُّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَأَنَّهَا لاَ تَعَلُّ لاَ حَد كَانَ قَبْلي وَاتَّهَا أُحلَّتْ وَمَنْ قُدْلَ إِنْ قَدْلُ فَهُو بِهِ مِنْ النَّظُرُ مِنْ أَمَّا أَنْ يُفْسِدَى وَأَمَّا أَنْ يُقْسِدُ فَقَالَ الْعَبَاسُ الأ نَ أَهُ الْهَمَن فَقَالَ الْتُنبُوالى يَارَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله علمه وسلَّم اكْتُنبُوا لْأَتُلْلاَ وْزَا عَمَا قَوْلُهُ الْكُنُو إلى مَارَسولَ الله قالُ هَــدُه الْمُطْهَةُ الَّي سَمَعَهَا من وسول لأنجتنك مَاشَهُ أَحَديغُهُ إِذْنَ صِ بَا ثَرَبُّهَا فَأَدَّهُ عَالَيْهُ فَالْوَلِهِ أَرْسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ ٱلْفَكَّر بِ قَالَيَارِسُولُ اللَّهُ فَضَالَّهُ ۖ الْابِلِّ قَالَ فَغُضَ

قوله الخطبة بالنصب ولابي دربالرفع

بِيِّ (اللهُ علمه وسدلٌ حَتَّى احْرَتْ وَجْنَدَاهُ أَوا حُرَّ وَجْهُهُ لَهُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مُعَهَا حــــــذَا وُهَا - هَلْ بَاحْدُ النَّفَظَةَ وَلَابَدَءُهَا نَصْيِعُ حَتَّى لَا يَاحْدُ هَامَنْ وَسَقَاؤُهُمَا حَتَى يَلَقَاهَارَ ثُيُّوا بَاسَتُ لاَيْسَتُ وَمِرْسَا سُلَمَانُ مِنْ وَ وَحَدَّمَنَا أُوهِ مَا وَعَنْ سَلَهُ مِنْ كُهُولُ قَالَ سَمَعْ فُسُو مَد مُنْ عَقَلَهُ ْ قَالَ كُنْتُ مَعَ سُلْكَانَ بْنُرَ بِيعَةَ وَزَيْدْ بْنُصُوحَانَ فى غَزَاة فَوَجَدْدُتُ سَوْطًا فَقَالَ لى ألقه قُلْتُ لاَ وَأَكُنُ انْ وَجَدِدْتُ صَاحَيْهُ وَالَّا اسْمَنْتُوتُ بِهِ فَلَكَّرَجُهُمُا كَجَعِنَا فَكَرْ رُثُ بِالْمُدِينَةُ فَسَالْتُ أَيْ تُنْ كَمْبِرضي اللهُ تعالى عنه فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِدِ النَّبيّ صدِّي اللهُ عليه وسديٌّم فيهاما تُهُ يْنَارِفَا نَنْتُ بِهَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ علمه ويسلَّ فَقَالَ عَرَّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ ٱنْتُ فَقَالَ عَرَّفْهَا ه ورد قده و در و دور و در رود و در در دور و در و دور و دور و دور و دور و دور و دور و در و در و دور و دور و دور مولاً فعر قتها حولاً ثم ا يتسه فقال عرفها حولاً فعرفتها حولاً ثم ا يته الرابعة فقال اعر ف عَدَّتُهَا وَوَكَا ۚ هَا وَوَعَا ۚ هَا فَانْ جَا صَاحِبُهَا وَالَّا اسْتَدْمُ جِهَا حَرَثُهَا عَبْدَانُ قَالَ احْبَرَفَ ابِي عَنْ نُعْيَةَعُنْ ۖ أَنَّهُ بَهِ لَذَا قَالَ فَالْقَيْنُهُ إِنْهِ لَهُ بَحَتَّكَةً فَقَالَ لَا أَدْرَى أَنْلَا لَهُ أَحُوالِ أَوْجَوْلًا وَاحِدًا مَنْءُرَّفَ الْلَقَطَةَ وَكُمْ يَدْفَعُهُمَ الْكَ السُّلْطَان حَرَثَهَا مُحَدِّدُ يُؤْوِرُونَكُ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ . بِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْمَةِ عَثْ عَنْ زَيْد بْنْ خَالدرضى الله عنه أنَّا أَعْرَا سَّا سَالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ لمعوسلم عَن اللَّهَ مَلَة قالَ عَرَفْهَا سَنَةً قَانْ جَاءً أَحَدُ يُعْدِلُ بِعِفَا سِهَا وَو كَامْهَا وَالَّا فَاسْتَنْفَق مِمَا لُهُ عَنْضَالَة الابِلِ قَمَّا هُرَوَجُهُ وَعَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِـقَا وُهَا وَحِــذًا وُهَا تردُ الْمُ وَتَا كُلُ شَّجَرَدْعَهَا حَدَّقَ يَجِدَدُهُ أَرْجُ اَوْسَالُهُ عَنْضَالَةُ الْغَدِيمُ فَقَالَ هَيَ لَكَ اوْلاَ خيداتُ اوْللذَّنْب حرثنا اشْعَقُهُنْ ابْرَاهِيمَ آخْد بَرْنَا النَّضْرُ آخْبَرَنَا اسْرَا تْدلْ عَنْ آي اسْعَقَ قالَ آخْبَرَنِي الْبَرَا مُحَنْ اَبِي بَكْرِوضِي اللَّهُ عَهِما ح حَدَّثَنَا عَبْدُ للَّهُ بِنُرْجًا ۚ حَدَدَّثَنَا اسْرَا تَسِلُ عَنْ اَبِي اسْحَقَعَنِ الْيُرَاْءَعُنْ اَی بَکّر رضی اللهُ عَنهما قَالَ انْطَلَقْتُ فَاذَا اَنَا رِاعِی عَنْمِ یَسُوقَ عَمْدُهُ وَقُلْتُ لمَنْ أَنْتُ هَالَ لَرَجُل منْ قُرُ يِشْ فَسَمَّا ، فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلَّ فَيَكُ مَنْ أَيْنَ فَقَالَ نَهْ فَقُلْتُ هَـلْ انت علك قال أمر فأمر به فاعتقب له مناه من عَهُم المرية المرية المرية المرية المرية المرعة المرية الغمار

ٱحُمْونَهُ أَنْ يَنْهُضَ كَقَيْسه فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ احْدى كَقَيْسه بِالْأُخْرَى هَابَ كُفْيَةُ مِنْ أَيْن جَمَّاتُ لُرسُولِ اللهصسكَّى اللهُ عليه وسلَّم ادَا وَمَّعَلَى فَهَا سُرَّقَةُ فَصَبْثُ عَلَى الَّيِّنَ حَسَّى بَرُدَا سُفَلُهُ فَا تَهُمْثُ الْى النَّيْصِلَى اللهُ عليه وسَّمْ فَقَاتُ اشْرَبِ بِارْسُولِ اللهِ فَشَرَبُ حَقَّى رَضِيتُ

## (بسم الشاار حن الرحيم أن كتاب المطام)

النَّاسَ وْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَدَقُولُ الَّذِينَ ظَلُوا وَبْسَا اَنَّوْنَا الْىَ أَجَسل فَر بِب خَير وتبين لنكم كيف فعلنا بهموضر بنالسكم الامثال وقدمكروا مكرهم وعندا تقممكرهم وانكان كَرَهُمْ اتَّزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ فَلا تَحْسَنَا اللهُ مُخْلِفَ وَعْدِهُ وُسُ ذُينُ هشام حدثَى أَبِي عَن تَشَادَهُ عَن أَي نساص المظالم حرثنا استجقين ابراهيم آخه كَنه فِي الْحَنَّةُ مَا ذَكَّ مَنْزَلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَقَالَ نُونَنِّسَ بِنُ نُحْدَدُ ثَنا شُيْبَانُ عَنْ قَتَّا دَةً قُوْلِ الله تعالى أَلاَلُعْنُهُ الله عَلَى الظَّالم بِنَّ صِرْشُمْ مُوسَى وأشاأنو المتوكل سَرَني قَتَادَةُءَنْ صَفُوانُ بِن مُحُرْزالْمازِتِي قَال بَيْغَا أَنَا أَمُّشه بِنْ عُرَوضِي اللهُ عَنْهُما آخَذُ بَهِ وَ الْمُعَرَضَ وَجُلَّ فَقَالَ كَلْيَفَ مُهْتَ وك انقه صلى انله علمه

ری

15

إِنَّى انَّتُونَى فِقَالَ سَعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَّا يَقُولُ انَّ اللَّهُ لُذَا الْمُوْ هِ أَنَّهُ هُلَكُ قَالَ سَيَرْتُهُا عَلَيْكُ فِي النُّبْسِاوَا مَا اغْفِرُهُا لَكَ الدَّوْمَ فَهُعْلَهِ كَلَّام َسْنَاتُهُوَامَّاالْكَافُرُوَا لِمُنَافَقُونَ فَسَقُولُ الْأَشْهَادُهُوَّلَا الَّذِينَ كَذَنُوا عَلَى وَبَهِمْ الْانَعْنَةُ اللهعَلَى لظَّالم بنَ عاكب لاَيظُلُم المُسْلُمُ المُسْلُمُ وَلاَيْسُلُمُ صِرْتُنَا يَعْنَى بِنُبِكُمْ وحدثنا اللَّيثُ عَن بِلَءَن ابنشهاب أَنْسالمُ الْخَبْرِ ٱنْ عَبْدَا للهِ مِنْ هُرُرُضِي اللهُ عَنْهُمُ مَا ٱخْبَرُهُ ٱنْ وسولَ الله سلى الله علمه وسمَّ قال المُسْلُمُ النُّو المُسْلِمُ لا يُشْلُمُ وَكَا يُسْلُمُ وَمَنْ كَانَ فَي حاحة آخيه حكانَ اللهُ جته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات بوم القيامة ومن سترمسك نُواللهُ يُومُ القيامَة ماسسُ أعن أَخالَ ظالمًا أَوْمَ ظَالُومًا صرتنا عَمَّا أَن أَى شَدْبَةً حدثناهُ أُخْ مَرْنا عَيْدُ الله بن أى يَكْر بن أنس وُجُدُد الطُّو يلُ مَعَ انَّسَ بَ مالك رضى الله عنه يَقُولُ قال رسولُ الله صلى اللهُ علمه وسلَّما أنْصُرا َ خالَ ظالمًا أَوْمَظْلُومًا حدِثْنَا مُسَدَّدُ حدْشا هُمُرَعُنْ جَيْدٍ عَنْ أَنْسَ رضى الله عنهُ قال قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم الْصُرَّا خَالَ ظلمًا أَوْمُقْلُومًا قالُوا ما وسولَ الله هَذَا تَنْصُرُومُ عَلْمُومًا فَكَدْفَ تَصُرُو طَلَمًا قالَ أَخُذُ فُوفَ يَدْيَه • نَصْرالْمَظْلُوم حرثنا سَعبدُنِ الرَّبِيع حدثناشُعْبَةُ عَن الْأَشْعَتْ بنسُلَيم قال سَمَعَةُ وَيْدَ قَالَ سَمَّتُ الْبَرَ اَ مِنْ عَاذِب وضي الله عَنْهُما قَالَ آمَرَ فَا النَّيِّ صِلِي الله عليه و مُع وَنَمَا فَاعَنْ سَبِع فَلَا كُرُعِيادَةَ المُريض وَاتْباعَ الْجَنَا يُزِوَنَشْهِ تَ الْعَاطِس وَرَدَّا السّالَا سَرَا لِمُقَانُومُ وَاجَابَةَ الدَّاهِى وَابْرَارَا لُمُقْسم صِرْشَ الْجَدُّنُ الْعَلَا حدثنا أَنُوا ُسُامَةً عَنْ بَرَيْدُ عَ رْدَةَءَنْ أَى مُوسَى رضى اللهُ عنهُ عَن النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلَّم قال المُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَ وَشَبْلَكَ بَيْنَ آصابِعه ما كُ الانتصارِ من الظَّالِم لقُولْه جَلَّدْ رُرُهُ لاَ يُحتُّ الله لِمُهْرَ بِالسُّو مِنَ الْقَوْلِ الْأَمَنْ ظُلُمَوكَانَ اللَّهُ مُعِيعًا عَلِيًّا وَالَّذِينَ أَذَا أَصَابُهُم البَّعِي هُم يُعْسَرُونَ

قوله سمع ولابى ذرسمعا بالتثنية

تُّ الطَّالَمَ مَنَ النَّصَرُهُ مُ بِل أَغَمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُّلُونَ النَّمَاسَ وَيَشْغُونَ فِ الأَرْضِ بِغَمَّدُ الْحَقَّ أُولَتُ لَهُ ٱلمُرْوَكُنْ صَبَرُوعُهُمُ أَنَّذَالُهُ لَمَنْ عَرْمِ الأُمُورِ وَيُرَّى القَّالَمِ مُلَّارِأٌ وَاالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَّ بِيل مِأْسَبُ النُّلْمُ ظُلُّاكَ يُومُ الْقيامَة حرثنا أَجَدُن وْنُسَ-لْعَزِيزا لْمُناجِشُونُ أَخْبَرُناعَهُ لِللَّهُ بِنُدِينَا رَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُرَّ رَضَى اللَّهُ عَنهما عَن الذَّ بِ الْأَنْقَا وَالْحَدُرِمِ دُعَ ـ لم قال الشَّلْمُ تُطُلُّكُ التَّيْوِمُ القيامَة الأسك حرشا يَعْنَى بِنْمُوسَى حددشاوكسعُ حددشاز كريَّا بِنُ الْحُقَ الْمَكَّ عَنْ يَعْنَى صَيْغَ عَنْ أَبِي مَعْهَ لِمَوْلَى ابِنْ عَبَّاسِ عَنِ أَبِنُ عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّيّ لمَّبَعَثُ مُعَاذًا الْحَالَمِينَ فقالَ اتَّى دَعُونَ ٱلطَّاوُمِ فَانَّمِ الْبُسُرِيْمَ ا وَ بَيْنَ الله عِماكُ ن عرضه أوشي فله صلله منه اليوم قبل أن لا يكم نه آخب رَاهشامُ نُءْرُونَعُنْ أَسهُ عَنْ عَالْشَهُ

قوله مظلسة بكسراللام وحكىفتصها

حْمَلُكُ مِ \* شَأْنِي فِ حَلْ فَنُزَلَتْ هَدِهُ الْآيَةُ فِ ذَلِكَ بِأَسْسُ - اداأذن فها وأحله ولم سن هُوَ صِرِينًا عَبِدُ الله بِنُ نُوسُقُ أَخْبَرُنَا ما لكُ عَنْ أَبِي حازم بن ديشارءً ن مهْ ل بن سَعْد السّاعدي يض اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسهمَّ أنَّى بشَرابِ فَشَربُ. ْرِهِ الْأَشْسِياتُ فِهَالَ لِلْغُلَامِ ٱتَأَذْنَ لِي ٱنْ أَعْلَى هَوُّلًا مَقْقَالَ الْغُلَامُ لِأَوَالله بأرسولَ الله لاَ أُوثرُ يىمىنْڭَ آحَدًا قالغَنَّةُرُسولُ الله صلى الله عليه وسلَّمْ فييَّده بِاسْسُ الْمُمَنْ ظَمَّ شَيْأً ئَنَ الْأَرْضُ ﴿ هِرِشُنَا ۚ أَيُوالْمِكَانِ اخْبَرَنَاشُهُمْ يُكْتَنَ الزُّهْرِيُّ قَالَ ﴿ قَتَىٰ طُلْحَةُ يُنْءَ السَّدَاللَّهُ أَنَّ الرَّجَن بِنَعْمُوهِ مِنسَمْ ل اخْبَرُهُ أَنَّ سَعيدَ مِن زَّيدرضي اللهُ عنسهُ ۚ قال سَمَعْتُ وسولَ الله صلى للهُ عليه وسلَّمَ يُقُولُ مَنْ ظُلُمٌ مَنَ الْأَرْضَ شَـهُ أَطُّوَّةَ هُمُنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ﴿ صِرْتُنَا ٱلْوِمَهُمُ حَدَّثنا مد شاحُسينُ عَن يُعْنَى بِن أَبِي كَثير قال حدثَى مُحَدُّ بِنُ الراهِيمَ أَنْ أَمَا سَلَمَةَ حَدَّ تُمُأَلَّهُ كَاتُتُ مُنْهُ وَ يَهُنُ أَنَاسَخُصُومُةً فَذَكَرَلِعا تَشَةَرضى اللّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهُ إَا يَاسَلُهَ اجْتَنب الْأَرْضَ سلَّمُ قال مُنْ ظُلُمُ قَدِيدُ شَيْرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سُبِيعِ أَرَضِينَ مِي سْلُمُنَّ ابراهيَح حدثنا عَبْدُالله بنُ الْمُبَارَلْ حدثنامُوسَى بنُ عُقَبْةَ عَنْ سالم عَنْ ٱبيه وضى اللهُ عنه عَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وســمَّ مَنْ أَخَذَمَنَ الْأَرْضَ شَيًّا يَغَيَّرُ حِقّه خُسفَ به يَوْمَ القيامة الى بَسِعَ أَرْضِينَ ﴿ قَالَ الْفُرُّ بُرَّكَ قَالَ أَبُوجُهُ فَرِ بِنُ أَبِي حَامِمٌ قَالَ أَبُوعَبْدَا لله هَسذَا الْحَديثُ لَيْسً جَرَاسانَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَبَاوَكِ أَمَّلَاهُ عَلَيْهُمْ الْبُصْرَة مَا سُكُ اذْاأَذْنَ أَنْسانُ لا تَتَوَسَّمْ جِازَ صَرْتُنَا حَفْصُ بِنُ عُرَحَـدَشَاشُعْبَةً عَنْ جَدِلَةً كُنَايِلْدَدينَة فَيَعْضَ أَهْلِ العراق فَأَصَابَنا مُسنَةً ذَكَانُ ابِنُ الزُّبِهُ بِرُزُقُهُمَا التَّهُو فَكَانَ ابِنُ هُرُونِي اللهُ عَهْمًا عُرُّ بِا فَيَقُولُ انَّ وسولَ الله سلى الله عليه وسلمَّ نَهُنى عَن الاقرَان الَّا أَنْ يَسْتُأْذَنَ الرَّجُلُ مَسْكُمْ آخَاهُ حَدِثْنَا الْوالسُّعُمان ه ثنا أَيْوِعُوانَةَ عَن الْأَعْشَ عَنْ أَبِ وَا تَلْ عَنْ أَبِي مَدْهُ ودانَّ رَجُدُ لَا مَنَ الْأَنْسارُ بِقالُ لَهُ آنِهِ شُعْبِ كَانَكُ غُلامُ كُمَّامُوهَالَ لَهُ الوُّشُعَيْبِ اصْنَعْ لِي طَعَامَ خُسَةٍ لَهَ لِيَّا دُعُو النِّي صلى الله علمسه تُعالَى وهُو الدُّ الْحُصامِ حدِثا أَوْعاصِم عَن ابْ بُو يُجِعَنِ ابْزَأْدِ مُلْكَةُ مَن عائشَةُ رضي الله عُنْهَا عَنِ النِّيِّ صَسِلَى اللهُ عليه وسِلَّمْ عَالَ انَّ الْفُضَ الرَّجَالِ الْمَا اللَّهُ ٱلْفُصُرُ عَلَمُ عَنْهُ الْمُلْوَهُ وَيُعْلَمُهُ صَوْتُهُا عَمْدُ الْعَزِيرِ بِنُعَيْدَ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى الراهم بيسما لْعَىٰ ابنشهابِ قالهَا حَبْرَكُ عُووَةً بِأَالَّةً بِيرَاكَ ذَيْبُ وَتُسَامُ سِلَمَ الْحَبِرِورِ وَوَهِ وَمُررِر و المنفرك المام فقال أنما أنابسروانه يأتني المنف فلعل بعضكم الأيكون مأك اذاخاصم بفر حدثنا بشر بنطادا فبرناهمة بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن لى اللهُ عليه وسلَّمُ قال أَرْبُعُمُنْ كُنَّ فيه كانَ مُنافقًا أَوْكَانَتْ فيه خُصْلُةٌ مَ ۚ أَرْ يُعَةُ قصاص المُطْلُوم اذَاوَجُدَمَالَ ظالمه وَفال ابْ سِيرِينَ يُقَاصُّه وَقَرْأُ وَإِنْ بُواءِشْلَ مَاعُوقِبْتُمْ إِنْ صَرْتُهَا الْوَالْمِيَانِ أَخْدَ بَرَنَاتُهُمْ وَكُونَا أَزْهُرِي قَال دَنْيَ وَوْأَنَّ عَانْسَةَ رَضَى اللهُ عَنْهِا قَالَتْ جِائَنْ هِنْسُدُ بِنْتُ عُتَمَةً مِنْ رَبِيعَةً فِقَالْتُ إِنسولَ الله انَّ إِذَا اَنْ رُجُلُ مِسِلَكُ فَهَلْ عَلَى حَرِّ بَأَنْ أَطْعَمَ مَنَ الْمُنْ كَالْمَالُنَا فَقَالَ لَاحْرَ بَ عَلَيْك أَنْ أَنْطُعهم مِرِ قَالَ قُلْنَا لِلَّذِي صلى اللهُ عليه وسلَّم إِنَّانَ مَعْمَنَا فَمَنْوِلْ بِقُومٍ لاَ يَقُولُ الْمَاآنُ رَنُكُمْ قَوْمٍ فَأَصَّلُهُمُ مَا يَنْفَى للشِّيفَ فَأَقِيلُوا فَانْ لَمْ يَفْعُلُوا نَفُسُدُوا مَنْ سَمَّتُ الفسيق

قوله فأحسب با لنصب وبالزفع كافى الشارح

مَا حاءَ فِي السَّفَا تَفِ وَحَلَسَ النَّهِيُّ صِيلًا اللَّهُ علم رَةَ حِرِيْهَا يَحْنَى بِنُسْلَمْ أَنَ فالحَدَّقَى ابنُوهْ إِنَاكَ هُبِ قالحَدَّثَى مالكُّ حِ وَٱخْبرُنَى بُونْس فالحن يَوْفَى اللهُ يَسَدُّ صَـقَى اللهُ عليه وسـلَّم أنَّ الأَنْصارُ اجْتَعُوا في سَفَيْفَ بَي ساعدَة فَقَلْت نَشَمَةُ فَجِدَانِهِ صِرْنَيَا عَبْدُاللّهِ بِنُصَّلَّكَةَ عَنْمَالكَّ عَنَا بِنِشَهَابِعَنِ الْأَعْرُجَ عَنْ أَبِي هُ أَنَّر سُولٌ الله صَدِّي اللهُ علمه وسَّمْ قال لاَ يُمنَّعْ جَارُجَارُهُ أَنْ يَغْرِ زُخَسَمَةٌ وْ جدَارِهُ مُّرِيقُولُ أَبِوهُرْ يَرَوْمَاكَ أَوَا كُمُءَ مُامْعُرضِينَ وَاللَّهُ لَأَرْمَيْنَ جِابَدُ أَكَافَكُمْ مَاس البَصْرِ فِي الطَّرِيقِ صِرِشًا مُحَدِّثُ عَبِدِ الرَّحِيمُ الْوِيحِي أَحْسَبُرُنَا عَقَالَ حَدَّثَ الماد دَّ ثنا ثايتُ عَنْ آفَس وضي اللهُ عند وَثِنْتُ ساقَ الْقَوْمِ فَ مُنْزِلَ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خُرهم سْيِزَفَأُمْرَ رسولُ اللهصــ في الله عليه وسـلَّم مُنَاديًّا يُنَادى ٱلَا انَّ الْخُرُوَّدُ حُرَّمَتْ قال فقالَ نُوطُلْمَةَ انَّوْ جُوفَاهُ وَهَا نَشَرَجْتُ فَهَرَقَهُ لَخَرَتْ فَ سَكَكَ المَّدينَة فَعَالَ بَعْضُ الْقَوْم قَدْفُت وَمُوهَى فِي أَلُونِهِمْ فَأَمْرُكَ اللّهُ لَدْسَ عَلَى الذِّينَ آمَنُوا وَهَا وَالصّالحَاتُ حَمَّا أَخْمُ الل آفْمَة الدُّورِ وَالْحُلُوسِ فَهَا وَإِلْحُلُوسِ عَلَى الصَّعْدَ اتْ وَقَالَتْ عَائَسَتُهُ فَا يَمَنَى انُو وسآرَوْمَ عُدْجَكَةً صِرْشًا مُعَادُينُ فَضَالَةً حَدَّثْنَا أَوْ عُمَرَحَهُصُ نُ بن يَسارِعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم قال الَّيَا ثُمَّ وَالْجُلُوسَ عَلَى الشُّرُ قات فقالُوا مَالْنَا يُدَّا أَمَّا هَى تَجَالسُنَا تَتَكُذُنُ فيها قالَ فَاذَا أَيْتُمْ ٱلْأَابُكَالَسُ فَأَعْشُوا الطَّريقَ حُقَّهَا ۚ قَالُواوَمَاحَقُّ الطَّريقَ قَالَءَضَّ الْمُصَروكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَآمَرُ بِالْمُرُوفِ وَمَ مَى عَنِ الْمُسْكَرِ مَا سُكِ الْاَبَارِ عَلَى الْمُرْفِ اذْ الْمِيْلَادُ مِ

قوله لايمنع الجسزم عسلى أنلاؤاهية وبالرفع على أنه خبريمه في النهسي اهشارح

قولهالصدرات بمذا الضبط ولاي درالصدات بفتح العيزوضمها شارح

وَانَّ لَنَا فَى الْهَامُ لَا يُورًا فَقَالَ فَى كُلِّ ذَاتَ كَبِدَرَطْيَةَ آجُ امَاطَهُ الْأَذَى وَقَالَ هَمَّامُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْ النَّبِي صلَّى اللهُ: الغرفة والعلمة المشرفة وغيرالشرفة في وحَوْغَيْرِها صِرْتُنَا عَبْدُالله بِنُحُدُّ حدثناً انْعُنَدْنَهُ عَنِ الزُّهْرِيءَنْ عُرُوبَّا عُن أَرَىمُوافَعُ الفَقَنْ خَلالُ يُوتَكُمُ كُواقع الْفَظُّر صِرْتُنَا يَحْنَى بِنُ بُكِّيرِ حَدَثَنَا اللَّمْثُ لَمُ الْلَثَنْ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا انْ تُنُّو بَا لَيْ اللَّهُ فَقَدْصَغَتْ قَلُو بُكِأَ ۖ لِّمَ اللَّمَانَ قال لَهُ مِنْ النُّ تَتُو يَا الِّي الله فقالَ لَمْ أَتَانَ مِنْ أَزُّواجِ الَّذِيِّ صِـ لِّي اللَّهُ عَلَمِهِ وَهِ ا الْأَنْصَارَفُعِثُ عَلَى احْرُأَتَى فَرَاجَعَتْنَى فَأَنَّـكُونُ ٱنْ ثُرَاجِعَنَى

قولا هلژونماآریزاد آبودربعدتوهٔماآریانی آری

نَالَتْ وَكُمْ تُتَكُوانَ أَوَاجِعَكَ فَوَاللّه انَّازُواجَ النِّينَ عَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لَدا جعنه وانّ و الدور حتى اللهل فأفرعي فقلت أبت من في المنان بعظهم تم جعت على تسايي فد حلت ةَ فَقُدْنَا ۚ وَحُفَّى أُو أَنَّهُ اصْدُا حَدَاكَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسَّمُ الْدُومُ حَقّ للَّمَل فقالَتَ نَمَ فَقَلْتُ حَايَتُ وَخَسَرَتْ أَفَتَامَنُ أَنْ يَعْضَبُ اللَّهُ لَعَضَب رسوله صلَّى اللّه عليه وس نُمُّلَكِينَ لاَتُسْتَكُثرى عَلَى رِسُولِ اللهصلِّى اللهُ عليسه وسلمٌّ وَلاَثُوا جعيه في تَّى وَلاَتُمُّجُرُ ِ السَّالَمِينَ مَا يَدُ اللَّهُ وَلَا يَغُرُّبُّكَ أَنْ كَانَتْ جِارَتُك هِيَ آوْضَامُنْكَ وَآحَتُ الْحَرْسُولِ اللَّهُ ص علىه وسار ريدعانسدة وَكُنا تَعَدَّثنا أنَّ عَسانَ نَعْعل الدَّمَالُ اغْزُ ونَا فَنزُلُ صَاحِي يُوم تَو يَتَه فَرَجِع وَصَرَبَ بَالِي صَرِيًّا شَدِيدًا وَقَالَ الْمُحَوِّرُهُ فَرَعْتُ نَخْرَجْتُ اللَّهِ وَقَالَ حَدَثَ الْمُرعَظِيمُ وَلَمْتُ هُواَ يَاتُ غَمَّانُ قال لاَيْلَ اعْظَرُمنْهُ وَالْوَلُطَّةَ رِسُولُ الله صلِّي اللهُ علمه وسـلَّم نساءُ قال نْدْخَانِتْ حَمْمَةُ وَخُسَرْتُ كُنْتَ اَظُنَّ آتَ هَذَا نُوشُكُ أَنْ يَكُونَ فِيمَعْتُ عَلَى مَا فِي فَصَلَّت رِمَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ علمه و لِمَ فَدَخَلُ مُشْرِيهُ لَهُ فَأَعْتَزَلُ فيها فَدُخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَاذَاهِي ى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا كُنْ حَدَّدُنْكُ اللَّهُ كُنْ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فالتَّ لا أَدْرى وَذَا فِي الْمُشْرِيةَ غَرْجِتُ خِنْتُ الْمُنْرِفَا ذَا حَوْلُهُ رَهُمْ يَكِي بَعْضُهُمْ غِلْسُتُ مُعَهُمْ قَلْبِلا أُمُّ غَلْبَي جِدُ خُنْتُ الْمُشْرَ يَهُ التَّى هُوَ فِيهِ افْقُاتُ الْعُلَامَةُ ٱسْوِدَ اسْتَأْذَنْ لَعُمَرُفَدَ خُلَّ فَكُلَّمَ النَّيَّ ص الله عليه وسلَّمْ مُرَرَبَ فَقَالَ ذَكُرَاكُ لَهُ فَصَفَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى حُلْسَتُ مَعَ الرَّهُ ط الذَّبنَ عَنْدَ المُّنَّمَ مُّ عَلَيْنِي مِا أَجِدُ فَيْ تُعَالَّهُ فَيُلَسِّ مُعَ الرَّهُ الَّذِينَ عَنْدُ المَّيْرِ مُعَلَّمِي ما أَجِدُ فَيُثَتَّ الْعُلاَ مَفَقَاتُ اسْتَأْذِنْ الْعُمِهِ فَذَكُرَ مَذْ لَهُ فَلَا وَلَيْتُ مُنْصَرِقًا فَاذَا الْغُلَامُ دُعُوفَ قالَ أَذْنَ لَكَ رَسُولُ لله صلَّى اللهُ علمه وسلَّمُ ذَذَّ خُدُّتُ عَلَمْهُ فَاذَاهُومُ ضَطَّعِمْ عَلَى رَمَال حَصرِ لِيُسْ مَنْهُ و يَسْهُ فَرَاشُ فَدَا تَرَا لِرَمَالُ بَجِنْهِ مِشْكِئَ عَلَى وَسَادَمُمْ أَدُم حَشُوهَا لَيْفَ فَسَلَّتَ عَلَيْهُ مُ قَلْفُوا اَ لَنَ فَرَنَّعَ بِصَرُهُ الْدَّفَقَ الْ لَاثُمَّ قَلْتُ وَآنَا قَامُ ٱشْكَانُسُ يارسُولُ اللَّهُ لُوْدَا يَشى وُكُنَّا مُعْشَرَقُرٌ يَشْ

قوله أوضأوأحب الرفع فيهما ولغسيرأ بى درأوضا أحب النصب فيهما شادح

لْبِ النَّسَا وَفَهَا عَلَى وَمِ مَ عَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَدَكُرُهُ فَيَهُمُ النَّيُّ ثُلَّا لَهُ عليه و وَسَعَ عَلَى أَمَّدُكُ فَأَنَّ فَارْسُ وَالرُّومُ وَسَعَ عَلَيْهِ مَ وَأَعْطُوا الْمُنْسَاوُهُ مِهْ لا يُعْبُدُونَ اللّهُ وَكَانَ ، مارَيُهُ و لَا الله السَّمَةُ وَلَى فَاعْتَرَكَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَمَهُ وسلَّمَ مِنَّ أَجِم لَ ذَاكَ الْحَديث ەينْ عاتَىسەُ اللهُ فَلَـاَمُضَّتْ تَسْعُ وَعَشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عاتَشَسهُ فَبَدَا بِهِا مَقااتُ اوعائتُ تَدْخُلُ عَلَيْنَا نَهُوا وَانَّا صُحِنَا لَتَدْ عَ وَعَشْرِ بِنَّ لَيْدَلُهُ ٱعُدُّها عَدًّا فَهَالَ يَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الشَّهُ وَ تُسْعُ وَعَثْمُرُونَ وَكَانَدُ لِلهُ الشَّهْرِ تُسْمُ وَعَشْرُونَ ةُ قَاثِرَاتُ آيَهُ النَّهُ مِيوَفَهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال نَى ٓنَسْمَاْهُمِى ۚ يَوْيَكُ ۚ فَالَتْ نَدْاَعْـَالْمَالَا ۚ اَيْوَى لَمْ يَكُونَا يَا مُرَّاكَى بِصَراقه تُمَّ فَالَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ بِاَيْجُااا يَّيُّ قُلْ لازْ واجدكَ الى تَوْلهُ عَظيمًا قُلْتُ أَفَى هَذَا ٱسْسَنَا مُرْ اَيُوكَ قَالَى أريدا للهَ وَرُ. وَلَهُ بدالطُّو بِلَعْنَ أَنْسَ رُضَى اللهُ عنهُ قَالَ آكَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نسَا نُه نَهْرُ انْفَكَّتْ قَدْمُهُ خِلْكُ فَ عُلِّيِّةً لَهُ كُنِّكَ عُرُو فَقَالَ أَطَلَّقْتَ دْمَا فَلَا فَقَالَ لاَ وَلَكنيّ آلَتْ مَنْهُنَّ ثَمْهُ وَالْفَكَانَ نَسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمِّ نَزَّلَ فَكَخَلَّ عَلَى نَسَاتُهُ مَاسَكُ عَلَى البَلاط أوْ بِابِ الْمُسْجِدِ حَرْثُهَا مُسْلُّمُ حَدِثْنَا الْوُعَقِيلِ حَدِثْنَا أَبُو الْمُتَوِّلُ النَّاجِي قالَ آتَيْتُ جابِرٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ رَضَّى اللهُ عَمْمًا قالَ دَخُلَ النَّيُّ صدًّى اللهُ عَلمه وسدًّا المُسْحِدَ قَدَ خُلْتُ الْمُهُ

قوله وكان ذلك الشهرتسع وعشرون هكذا بهذا الضبط وفى روايه تسعا وعشر بن بالنب

قولهعلية بالضم والمكسر كافى القاموس

أَفَى النَّيُّ صلَّى اللهُ علمه وسـلَّم سُـيَاطَّةَ قُوْمٍ فَبِالَ قَاهَمُ عَاسَلُ يُؤْذَى النَّمَاسَ فِي الطَّرْدِقَ فَرَى بِهِ ﴿ صَرْشًا عَبَّدُ اللَّهُ بِنَّ وُسُفَ أَخْتَرُنَا مَا للَّهُ عَن صالح عن ابي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عند أن رَسُولُ الله صلَّى الله علمه وسداً " قالَ سُعَا أَرْحُلُ بِاهُرْ يَرَةُ رَضَى اللهُ عنسهُ قالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم اذَاتَسَاجُو وافي الطَّر بق

نوله الرحبة بالفتح وتسكن كافي القاموس المُسَيِّبُ مَعَ أيا هُر يرَدُّرُضَى اللهُ عنهُ عن رَسولِ الله صبَّى اللهُ عليه وســـَّامُ فالَ لا تَهُ ومُ السَّاعَةُ مَكُانُهُ عِلَّا فَيَكُسَرُ لَصَلَيْبُ وَيُقْتُلُ الْخُنْزِيرَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةُ ب هُلُ أَنكُ سُرُ الدُّ مَانُ الَّتِي فِيهِ الخُوْرُ أَوْ يَضَوُّونَ لزَّقَاقُ فَانْ كَسَرَصَهَٰكَأَاوْصَلِيبًا أَوْطُنْهُ ورًّا أَوْمَالاً يَنْتَفَعُ جَنَسَهِ مَوْلَقَ شُرَيحُ فَطُنْهُ وركُس كَقْضِ فد منشَى حرشا أبُوعاصم الضَّمَّاكُ بُرُنَعُلَد عن يُزيدُ بن أبي عُسْد عن سَكَّمَةً لا كُوَّع رضي الله عنه أنَّ الدَّيَّ صلَّى اللهُ ١٠ موسداً رَأَى نير نالوَّ وَلَدْمَ مُدْمَرُ قَال على مالوَّ وَكُ ـ نما تَّد يرانُ قالواعَلَى الحُسُوا مُ نُسِّمة فال اكْسُروها وَ هُرةُوها قالوا الانْهَر يُعْها وَنَعْسلُها هَالنَّاعْسِلُوا ﴿ قَالَ أَنُوعَمْدِاللَّهَ كَارَائِكَ أُودْسِ يَقُولُ الْهُوْلَاكَسَّتُهُ بَصِ الانف والنُّون ﴾ عَنْي بُنَّ عَبِدا لله حدثنا سُفِّرا نُحدثنا ابْرُ أَمِي تَجِيعِ فَ تَجاهِدِعِنْ أَبِي مَعْمَرِعِنْ عبدالله ودوضى الله عشه فال مُخَلَ النَّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُكَّدَ وَحُولَ الْمُسَ مُكُّمُ ونَ نُصْمًا خَمَلَ يَطْعُنُهُا بِمُودِ فِيدُه وَ جَمَلَ يَقُولُ جِاءًا لِحَقُّ وَزَهَّنَ الْمِناطُلُ الا " يَهُ حمر ش يُمِينُ النُّذوحد شنا أنَّكُ بنُ عباص منْ عُبَدْ اللَّه عنْ عَبْد الرَّحْقِ بن الفاسم عنْ أبيد. ُمعِعَنْعَانَشَــهُونِيَ اللهُءُمُا أَمَّا كَانَــالْتَخَذَنُّعِلَى مَهْوَقَلَهَـا يَرُّا فِيهُ غَالِمُلْفَهُسَكُ يُّ صلَّى الله عليه وسدَّمْ مَا تَخَذَّتْ مِنْهُ أَوْكَتُمِن فَكَامَّا فِي الْمُتَ يَعِلْسُ عَلَيْهِما نْ فَانَلَ دُونَ مَالِهِ صَدِثْنَا ءَبْدُاللَّهِ بُنِّيزَ يَدِحدثناسَ مِدُوهُو ابْزُابِي ٱلَّهِ بَ قال حدثني أنوالاً. عَكْرَمَهُ عَن عَدْد الله رعمرو رضى الله عنه الله عنه السَّاعة الدَّيُّ على الله عليه وسلم مَقُولُ لَدُوزَماء فَهُوَشَهِدُ ۖ بَاكُ لَكُ اذَا كَسَرَقُهُمَا أُوشَيْاً عَيْرِهِ صَرْشًا مُسَدِّدً ﴿ يُ بنُ سَعَد عن حُيد عن أَ ذَم وضي الله عمه أَنَّ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّم كانَّ عند بَعْض فه فارسكت المدى أمهات للومنين مع خادم بقصة فيه اطعام الضمر بت يدها مسكس بَمُّهَا وَجُعَدُلُ فَيِهَا الطُّعَامُ وَقَالَ كُلُواوَحَبُسُ الرَّدُولَ وَا

القصة العيرية وحسن المكسورة و وال ابن إي صريم آخد برنايتي بن الوب حداث المستحدة العيرية وحداث المستحدة المستحددة المستحددة

إسه القه الرَّحَنِ الرَّحِيمِ عالَ سُ الشَّرِكَة في الطَّه الرَّالَة والدُّوصَ وَكُنْتَ فَعْمَةُ مَا النَّمِ كَانَ الطَّه الرَّالَة والدُّوصَ وَكُنْتَ فَعْمَةُ وَمُشَا وَكُنَّ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله النهسد بكسرالنون ولاي ذريقتها قوله لما بشتماللام وتشديد الميم كافى أصسايز مقابلين عسلي الموينيسة وقال المعسى لما بكسر اللام وتتخفيف المديم وقوله والقران بالكسر عظفاء لي السابق كافى الشار قوله نطب بكسرالنون ونتسمها مسع فتح الطاء وسكونها فهى أوبع لغات

ــمالَــد يَنَهُ بَعُواما كَانَعَدُدُهُمْ فَيُوْ بِواحدُتُمْ اقْتَسُمُوهُ يَنْمُــمْ فِي انا وا-فِ الصَّدَّفَةِ صَرَثُهَمَا مُجَدِّمُنُ عَبِّدُ اللَّهِ بِنَالمُنُنَّى قَالَ حدثني أَبِي قَالَ. يَّهُ بِنْ رِفَاءَةُ بِزَرَافِعِ بِنِ خَدِيجِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ كُلَّامَعُ النَّبِي صِلَّى اللهُ علمه بَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِنَّهُ لِلَّهِ مِالمَّ أُو الدِّ كَأُوابِ

مْ بَحُ بِالْهُصَبِ قَالَ مَا أَجْرَالْهُمُ وَدُكِرَاسُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ٱللَّهِ السَّنَّ وَالطَّفْرُ تَّى بِسْمَدُونَ أَصْعَالُهُ حَرِيْنَ خَلَادُ بِنُ يَحْتَى -\_ دِثْنَاسُفُمانُ-مُمَّاحَقَ يَدْمَادُنَ صَحَابُهُ صَرْبُهَا يُوالولَه دد شاشَعْبُهُ عَرْجَمَلَةً قَالَ كُتَّالُهُ مَ مَّوْرِينَ مِنْ الْرِينِ مِنْ وَهِ وَمِنْ الْمُعْرِوكُانَ الْمِنْ عِنْ مِنْ مِنْ مُورِدُ وَالْمَالِينَ مَا مُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَي عَن الاقْران اللَّا نَانِيهُ مَالْبُ لُوبُ مُسكُّمُ آخَاهُ السُّب آهُومِ للهُ عَيْرُ حِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْتَمْ شَقْصًا لَهُ يباوكان أهما يداغ تمنه بقيمة العدل فه رعسي والم وتدوعتن ممهماعتو ماءَنُوَ قُوْلُ مْرْ نَاءَ وَاوْفِي الحَ دَبِثْ ءُ يِهِ السَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وسـمَّا

قوله يقرن بفتح السام وسكون الفاق و مرالرام وصح علمه ق اليونينية و فيرها بقرن كسرالرام انطراك ارت ا قوله فانخفستم الفسائق الفرعوفي النسحة المترومة على الشرف لدي وان خفتمالواو اه شارح

رَضَى اللَّهُ عَمَاءَنْ قُول اللَّهَ عَالَى فَانْحَمُّمُ ٱنْ لا تُقْسطُوا الْى قَوْلُه وَ رُياعَ فَقاتُ يا ابنَ 'حْتِي هِ يَ طَ فَصَداقه افَيْعَطَيَم امْدَلُ ميعطيه اغَدِيرِه فَهُوا أَنْ يُدْ كَمُوهُو الْأَانُ يُقْسُلُوا لَهُنَّ قَالَ عُرُودُ قَالَتْ عَائَشُةُ ثُمْ إِنَّ المَّاسُ اسْتَقْتُوا رَسُولُ الله صلَّى الله علمه و رأيتُ و هذه الا فَا نُوْلَ اللهُ وَيَسْمُونُ مُنْ فِي السَّاءَ الْي قُولُهُ وَتُرْعَبُونَ 'نَ تُسْكُمُوهُ فَوَالَّذِي ذَكُر الله قَوْيَهُ عَلَّمُمْ فالكَالِ الاَّيُّهُ الْاُولَى أَلَى فَالَّ فيهاوَ تُخفُتُمُ أَنْ لاُتُهُسُطُوا فَى الْيَمَّاتَ فَأَنْسَكُمُ واماطابَ لَكُمْم من النساء قالَتْ عَانَتُهُ وَقُولُ الله في الاسِّبة الأحرى وَتُرَقَّدُونَ أَنْ تَشْكُمُوهُ وَهَى رَعْ تَهُ احْدكُمْ نِيَته الَّتِي نُكُونُ فَحْرٍ م حِيَ تَكُونُ قَلمِلُهُ الْمَالُوا لِجَالُ فَنُهُوا أَنْ يُشْكِمُوا مارَغُيُوا في ما له وَجَهَالها مْنُ يَمَاكَ السَّاء الأَبالقُسْطِ مِنْ أَجْل رُعْبَتِهِ مُعْتَمْنٌ لِأَسْبُ النَّمركة فِي الأرَّضِينَ وَغُيرِها حَرِثْهَا عَبْدُ اللَّهِ سُ مُعَمَّد حد شاهيًا مُّه أخبر دامَعْهُ مُرَّعِن الزُّهْرِ، عَنْ أَنِي - أَبِيهَ أَ باس بن عَبْدا لله رَضَيَ اللهُ عَنْهِ مِا قالَ اتَّمَا جَعَلَ الدَّيُّ صلَّى اللهُ علمه وسلمَّ الشُّهُ عَذَ فُكُلّ قَدْمْ فَاذَا وَقَمْنَ الحَهُ وُدُوصُرِّفُتَ الطُّرُقُ فَلاشُّهُمَّةَ مَاكِثُ اذَا اقْتَسَمَّ الشَّرَكاءُ لدُّورَا وَغُسَرُهَا مَلَيْسَ لَهُمُورُو عُ وَلاَسْقُعَةُ صَدَّتُهَا مُسَدِّدُ حَدَّشَاءُ هُو الحدحد شامه م عن الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بِنُ عُبِد الرُّجُن عَن جار بِنُ عَد الله رضَى اللَّهُ عَنْهِ ما قالَ قَعْني النَّيّ صلَّى اللهُ عليه وسـلَّم بِالسَّّدَّعَة فَ كُلِّ مِلْمُ رَفَّتُ مَ فَاذَا وَقَعَتَ الْحَـٰدُودُ وَفُر فَ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةُ سُ الانْتْرَالَهُ فِى الذَّهَ وَالْعَشَّمَةُ وَمَا يَكُونُ فَبِهِ الصَّرْفُ صَرَتْهَا تَحْرُو بُنَّ عَلَيَ

العَن الصَّرْف يُدَّا يَسِه فَقالَ اشْتَرْيْتُ أَفَاوَشَر يِلْتُلِى شَدِيْكَيْدًا يَدُونَ سِنَّةَ خَبَا فَاالْمَرَامُنُ لَ فَعَلْتُ أَنَا وَشُرِيكِي زُيْدُبُ أَرْقَمُ وَسَالْشَا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ عَنْ ذَلَكَ فَقَالَ ماكانَيْدًا بِسَدنَفُ فُوهُ وَما كَانَ نَسِيثَةٌ فَسَدُرُوهُ بالسُب مُشارَكَة الدِّي والمُشْرِكِينَ فِى المُنزَادَعَة حَدِثْهَا مُوسَى بِهُ اسْمَعِيدلَ حسدٌ ثناجُو يُرِيَةٌ بُنُ أَسْمَا تَعُنْ فَافعِ عَنْ عَد اللَّهُ رَضِي اللَّهُ عَسْمُ قَالَ أَعْطَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ خُدْ يَرْ المُّ ودَا ز يَعْمَ أُوهَا وَرَرْدُهُ وِهِاوَلَهُ مُ مَطْرُما يَحْرُبُ مُنَّهَا مَاكُ فَسَمَّةَ الغَنَّمُ وَالعَدْلُ فَيهَا حَرَثُنَا فُتَلَّهُ ابُ سَعِد حدَّثْنا اللَّهُ عَنْ يُزِيدُ بِإِنِّي حَبِيبِعَنْ أَنِي الْحَسَدِينَ عُقْمَةً بِنِعَامِ رضى اللّه عندهُ أَنَّ رَسُولَ الله صــلَّى اللهُ عَلمه وسـلَّم أَعْظَاءُ يَمُّكَ أَيْشُمُها عَلَى تَحَاسَدهُ فَهَ ا أَنشَى عُدُودُ فَذ كُرُهُ رَسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ ضَمَّ بِهِ أَنْتَ الْمُ لَكُ السَّرِكَةُ فَى الطَّعَامِ وَغَيْره وَمُذْ كُرُ ، رُجُلُاسا وَمُسَمَّا أَغْمَرُهُ آخُونُوا كُهُوا نَهُ شَرِكُهُ حَرِثُهَا أَصْمَعُنُ الفَوَجَ قَالَ أَخْسَرُني لَّدُ اللَّهُ نُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرُ فَي سَعَمْدُعَنْ زُهْرَةً بِنْ مُعْبَدَعَنْ جَدَّهَ عَبْدُ الله ن هشام وَكَانَ قَدْ أَدْرَكُ لَّمْ وَذُهَبَتْ بِهِ أُمُّهُونَ ذُبِّ بِنْتُ جُمِّدِ الْيَرْسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ هَالْتُوارَسُولُ الله العِمْهُ فَقَالُ هُوصَ غَرُفُتُ مَرْزُاسَهُ وَدَعَالُهُ \* وَعَنْ زُهْرَةَ رِمُعَيْدَ أَهُ كَانَ رُجُ به جُدَّهُ ءَبُهُ اللّه بُرْهُشَامِ الَّى السُّوق فَيْشَتَرى الطُّعَامُ فَيُلْقاهُ ابِنُ عُرَوابُ الزّ بَرُورَضِي اللّهُ عَنهمْ فَيَقُولانَلُهُ أَشْرِكُما فَانَّا لَنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قَدْدَعا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فُرُبِّما اَصابَ الراحلة كاهى فَيَنْفَتُ بها لَى المُنْزَل بالسُك الشَّركة في الرَّفيقِ حدثنا مُسَدَّدُ حدَّثنا سُماءً عَنْ مَافعَ عَنِ ابن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَمْ سماعَن النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ رْ كَالَهُ فِي مُدَافِلَةً وَجَبَعَلَمْهُ أَنْ يُعْتَقَى كُلَّهُ أَنْ كَانَـٰلَهُ مَالَ قَدْرُغُمَنه يَقَامُ قَمَةَ عَدْل يَّمُ وَيُحَنِّى سَبِيلُ السُّعْنَق حرثها ايُوالنُّهُ مانحدَّشاجُر بِرُبنُ مازم عَن

قولها شركاً بوصلَ الهمزة ومتح الراموية طعها مفتوحة ويجسر الرام كافي الشادح

في عَدْ أَعْمَةِ كُلُّهُ أَنْ كَانَانَهُ مِلْ وَالْأَرْسَنِيعَ الاشْتَرَالِهُ فِي الْهَدْى وَ لُدُنْ وَاذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجْلَ فَهَدْيه بَعْدَمَا آهْدَ عَن الله عليه وسام من الله عنهما قالَ قدم الذي مسلَّى الله عليه وسام صُعِر العَه لمن بالحبر لا يخلطهم شي فلمأقد منا أمر نا بحد علمناها عمرة وان يحل الى نسأ تنا ففست الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءُفَقَالَ عِلَيْ فِكُرُو وَ أَحَدُمَا لَي مَنْيُ وَذَكَرُهِ يُقَطُّرُهُمْ مَا قَقَالَ عَامُ بَكُمَّ مَلْمَعَ لَّنِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ فَقَامَ خَطيبًا فَقَالَ بَلَغَنَى أَنَّ أَقُوامًا يَةُ ولُونَ كَذَا وَكَذَا وَا لَلهُ لَا مَا لْلْتُ فَقَامَ سُراَ قَةُ بُنِّ مَالكُ بْنُجْعَشُم فَقَ الْ ِارْسُولُ للَّهَ هِي لَنَا ٱوْلَادَبَد فَقَ الْ لا بِلْ للْابَدِ قَالَ بَاءَكَى بْزُانِي طَالْبِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَقُولُ لِشِّكَ بَمَا اَهَلَّ بِدرسولُ الله صلَّى الله علمه وسلَّ وقالَ نُو أَنَّهُ لَ بَحُيَّةُ رسول الله صلَّى اللهُ علميه وسلَّمْ قَاصَ النَّيُّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّمَ أنْ يُقرِّعَلَى مَنَ عَدَلَ عَشَرًا مِنَ الْعَنْمُ بِجَزُورِ فِي الْقَدْمِ صِرْتُهَا } وسُولِ اللهُ مُوَامِهِ وَأَشْرَكُهُ فِي الْهَدِّي مَامِ ٤ عَنْ عَبَّا لَهُ بْنُ رِهَا عَمَّ عَنْ جَدَّه رَافِع بْنْ خَديم رضى اللهُ هَـُدُأُحْبُرُنَاوَكِيعُ عَنْسُفُهَانَعُنَا بِــ عنه قالَ كُنَّامَعُ النَّيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِنت الْحُلْمِينَةُ مَنْ تَهَامَةٌ فَأَصَّمِنَا عَنَاوًا بلا فَقِح لَ الْقُومُ فَاغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ لَجُ مَا وَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ فَآخَرَبُهِ ا فَأَكْفَدُتْ ثُمَّا كَعُشْرًا مَنَ الغَيْمُ بِحَدُّ ورقمُ أَنْ عَبِرا منها لَهُ وَلِيسَ فِي القومُ الْأَحْمِلُ يَسْرُونُومَا ورَّ وَكُر وَرَبِير الغَيْمُ بِحَدُّ ورقمُ أَنْ عَبِرامِنها لَهُ وَلِيسَ فِي القومُ الْأَحْمِلُ يَسْرُونُومَا ورَّ حِلْ فِيسَاءُ سَهُم فَقَالَ ولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلمَّ انَّ لَهَذه الْبِهَ آمْ أَوَا مُكَانَوَا بِدالْوَحْشِ فَيَاغَلَيَكُمْ مُنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ فَنَذَ بَعِنَالَقَصَ وَمَالَ عِلَ أُوارِ فِي ما أَنْهِرَ الدّمَ وَذُكّرا مِي اللّهَ عَلَيهِ فَكُلُوا لَيْسَ السّنَ والظّفرُ

قوله فاحر، حكذا باسسقاط ضميرالنصب ولابي، درفاحر، رسول الله

قوله أرنى بهدندا الضبط وابست الداءا اضافة كما لايخنى ولابى درأون بكسر الراءو كمون النون يَسُا وَدُنْكُمْ عَنْ دَلِكَ مَا السِّنْ فَعَظْمُوا مَا الطَّفْرُورُدى الْحَبْسَة

بسسم الله الرحمن الرحيم ﴿ كَتَابِ فِي الرهن فِي الحصر ﴿

له تَعَمَاكَى وَانْ كُنْمُ عَلَى مُفَرَ وَكُمْ تَجَدُوا كَاتَمَّافَرِهَانَ مَقْبُوضَةً ۚ صَرْثُمَا مُسْلَم يُرابُرَاهِي وَهُنَنَاهِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُءَنْ اَنْسَ رضى اللهُ عنه قالَ وَاقَدْرُهَنَ رَسُولُ الله صلَّى الله علمه و رَّعُهُ بِشَعِيرٍ وَمَشَّدْتُ الْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَالِمُ وَسِلَّمِ عُبْرَشَعِيرٍ وَاهَالَة سَخَةُ وَاعَدْ سَعْقَهُ مِتُمُولُ مِا أَصْبَحُ لا لَكُمُ دَصِلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم الْأَصَاعُ وَلاَ أَمْسَى وَانَّهُمْ السَّعَةُ أَيْسَات ما نْ رَهَنَ دُرْعَهُ حَرِثُهَا مُسَدَّدُكُنَّنَاءُهُ لُواحدَدَنَّنَا ٱلْاعْشُ قَالَ تَذَا كُرْنَا عَذَ الرّاهم الَّرْهَنَ وَالْفَهِيلَ فِي السَّلْفَ فَقَالَ الْهِرَاهِ بُمِّحَدَّنَنَا الْأَسْوَدُعَنْ عائشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّيَّ صلَّى الله عليه وسمَّ اسْتَرَى من يُهُودى طَعَامًا الى أَجَلُورَهَ أَهُدُرْعَهُ مَاسَبُ وَهُن السَّالاحِ حدثنا عَلَى بُنَ عَبْدا للهَ حَدَّنَنَا مُفْهَانُ قَالَ عُرُوسَهِ هَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْداللَّه رضى اللهُ عنهما يَقُولُ عَالَرسولُ اللهِ صــلَى اللهُ علمه وسـلَّمَنْ إِـكَمْ بِ ثِنْ الْأَشْرُ فِقَالَهُ ۗ آذَى اللَّهُ وَرُسُولَهُ صــلَّى اللهُ علمه وسه إِنْ قَالُ مُحِدَّدُ بُنُ مُسلَّمَةُ أَنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ أَرْدُنَا أَنْ تُسْلَفَنَا وَشَقَّانُ وَسُقَّنْ فَقَالَ ارْهُنُونَى نَسَاءُ كُمْ قَالُوا كَيْفُ نُرْهَمُهُ ثُنْسًا ۚ فَاوَاتَ اجْلُ الْعَرْبِ قَالَ فَارْهَذُونَى ابْنَاءُ كُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ أَيْنَا ۗ وَأَنْيُسُ ۚ أَحَٰدُهُ مُ مُنْيَقًالُ رُهنَ يُوسُق أَوْ وَسُقُى هَلَا اعَارَعَكَيْنَا وَلَكَأَنَرُهُنُكُ اللَّارَمَةُ قالَ هُ يَانَ يَعْمُ فَالسَّالَحُ فُوعَدُهُ أَنْ يَأْتِيهُ فَقَسَّلُوهُ ثُمَّ أَنَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ و سَلَّمُ فَأُخْبُرُوهُ · الرَّهْنُ مَرْ كُوبُ وَعَالُبُ وَقَالَ مُغَيِّرَةُ عَنَ ابْرَاهِمَ رُرُّكُبُ الشَّالَةُ بِقَدْدَ عَلَمْهَا يُتْحَابُ بِقَدْرِعَلَفِهَا وَالْوَهْنُ مِثْلُهُ حَرِثُهَا ٱبُونَهُ بِيءَ دَّثَنَا زَكَرَيَّا عَنْ عَامِبِعَنْ آبِ هُرِيَّزَ رَضَى اللهُ عنه عَنِ النِّيصَلِّى اللهُ عليه و لمَّ أَنَّهُ كَانَ يُتُّولُ الرَّهْنَ يُرْكُبُ بِغَفْقَهِ وَيُشْرُبُ أَبُرا الدَّرِ إذًا كَانَ

كَانَ مَنْ هُونًا وَعَلَى الَّذِي رَكَّابُ وَ يَشْرَبُ النَّهَ ـ هَنَّهُ احْمَلُفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَمِنُ وَيَضُوُّهُ فَالْمَدَّةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْمَدِينُ عَلَى الْمُدَّعَى - لا دوارور براي ما الله و المورين ابنا بي ما يكه قال كتبب الي ابن عبا

قولهشاهدلشالرفع والانواد ولابوى ذروالوقت والاصبلى شاهدالــ

و قوله نعالى فان رقبة أواطعام في وم ذي مسعة ليمياذ امقرية حرثها احدث وأن حدثناً عاص وروع عاص من محمد قال حدثني وأقد بن محمد قال حدث مي سعيد بن مرجانة صاحب على بن حسس

قَالَ لِي نَوْهُرُ يُرَةً رَضَى الله تُعنسه قال النِّيُّ عَلَى الله عَليه وسلمَّ ايِّمَارَ حُل اعْتَقَ احْرَأُمُسلاً بكاعد ومنه عضوامنه من المار قال مدن فرياية فانطلقت الي على تأجه حُسَرْ وضي الله عنهما الى عَبْدلَهُ قَدْاعُطاهُ بِهِ عَبْدُ اللهُ ثُرُجُعْقُوعَشَرَة ٱلاف درهم ا أَيُّ الرِّ فَأَبِ أَفْتُ بَلُ حِيرِ ثَنِياً ءُسَدُّاللَّهُ مِنْ مُوسَى عَنْ هَشَام أَلْفَ د سَارِ فَأَعْتَقُهُ لَ رُوَةَ عَنْ آَيِهِ عَنْ آَبِي مُرَا وح عَنْ آبِي ذُرَّرضي اللهُ عنه قالَ سَالْتُ الَّهِيَّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّم الْهُمَلِ أَفْضَ ل قَالَ اعْمَانُ اللهُ وَجِهَادُف سَمله قُلْتُ فَأَيُّ لرَّ قَابِ أَفْضَ ل قَالَ أَعْلا هَا تُمنَّا مَاعنْدَ أَهْلَهَا قُلْتُ فَأَنَّهُ أَفْهَ لَ قَالَ تُعَيُّ مَا نَعًا أَوْتُصَيِّعُ لَا نُو قَالَ فَالْ أَنْهُ أَفْعَلْ قَالَ تَذَعُ مَا يُسْتَصُدُّ مِنَ الْعَمَاقَة في النَّاسَ منَ المُّسَّرِ فَأَنَّهَا صَدَقَةُ تَصَدَّقُهُ مَا عَلَى نَفْدَكُ مَا الْـكُسُوفوالا كَات صرتنها مُوسَى بْنُمَسْعُود حَدَّثْنَا ذَائدَةُ بْنُقْدَامَةَ عَنْ هَسَام بْن عُروَةَ عَنْ فَاطَهَةَ بْنْتِ الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَا وَبْنْ الْعَبَكُو رضى اللهُ عَمْسِما فَالْتُ أَحَرًا نَّى صَلَى الله عليه **دُّ** الْعَنَّاقَة في كُسُو ف الشَّا مْس مِه تَادِمَــهُ ءَنَيْ عَنِ الدُّرَا وَرُدِيَّ ءَنَّ هِشَامٍ صِرْتَهَا مُحَمَّدُهُ ان أي بَكُو حَدَّثَنَا عُنَّامُ حَدَّثُنَا هِ شَامَعَنْ فَاطِهَ مَ نِنْتَ الْمُدْرَعُنَّ أَسْمَهُ وَنْتَ أَي بكوروني الله أَهُ مُرُعنْدُ الْخُسُوفِ بِالْعَشَاقَةِ مَا اذَا أَعْمَقَ عَبْدًا بَيْنَ أَثْنَيْنَ أَوْآمَةً فَهِادَ عَنْ عَرِوعَنْ سَالَم عَنْ أَسِه رضى اللهُ عنه مَنَ الشَّرَكَا حرثنا عَلَّى بنُّ عَبْدا لله حدَّثَنا أَسْ عَن النَّى صدني اللهُ عليه وسدلم قالَ مَن اعْمَقَ عَبْدًا بَين اثْنُين قَانْ كَانَ مُوسِرٌ اقُومَ عَكُمْه تُمْدِّعْتُنْ أُخْسَبُرُنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَبْسِدا لِللَّهِ بِنْ حَرَر وضى الله عنهما أنَّ اَعْتَقَشْرُ كَالَهُ فَعَبْدِ فَكَانَلَهُ مَاكَ يَبْلَغُ مَنَ الْعَبْدُقُومَ المبد فمدعدل فأعطي شركانه حصصهم وعتق علمه والأفقد عتق مه ماعتق حرشا عمد عَنْ عُبِيْدٍ لِلَّهَ ءَنْ مَافع عَن الْبِزُعَمَرَ رضى اللهُ عنه ــما قالَ قالَ رس لِّي اللهُ عليه وسلم مَنْ اعْتَقَ شركاً له في مُلُولًا فَمَلَمْهِ عَمَّقَهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ يَلْغُ

يرو ، رور وورء و ريره يكن له مال يقوم عليه نعيمة عدل على المهمتي فأعتق منه ما أعتق ح**رثر** سِّد الله اخْتَصَرُ ، حدثنا أيُو النَّع مَان حَدَّنَا حَادَ عَنْ الْوَيعَ فَا فَعَن الْعِكْ عنهما عَن النِّي صلى الله عليه وسلم قالَ مَنْ أَعْمَى وَسِيَّالُهُ فَي مُرْكُولُ أُوسُر كَالَّهُ فِي عَ وَ كَانَاهُ مَنَ الْمَالَ مَا يُلْغُ قِيمَةُ بِقَعِيدَ الْعَدْلُ فَهُو عَنِيقَ قالَ فَافْحُ وَالْأَفَةُ عَنَى مُدْمِعَتَى ة وُّ بُلاَادْرِي أَنْهُ كُا فَا أُنْافَعُ أُوثَى فِي الْجَدِيث حرثنا أَحَدُنْ مَقْدَام حدَّثَ الْفُضَ سُلُونْ أيمان حد شاموسي بنعقبه احترني ما فوعن ابن غروضي الله عنهسما أنَّه كان يُعْتَى في الْعَدْ الأُمَّة يَكُونُ بِينَ الشَّرِ كَا فَيْهُمْ أَرْدُونُ مِنْ الشَّرِينَ وَمُونِ مِنْ السَّرِينَ عَلَيْ معتقه كُل كَانَالَّذَى أَعْدَقَ مَنَ الْمُأَلِ مَا يَلْغَيْقُومُ مِنْ مَالِهِ فَيَمَا الْعَدْلُوفَيْدَّقُوا لَى الشَّرَكَا ۖ أَنْصِبَا وَهُ وْ يَحْلَى سَمِيلُ الْمُعْمَّوْ يُغْبِرُدُاكُ أَنْ عُرَعَنَ النِّيْ صَلَّى اللهُ علىموسلمٌ \* وَرَوَا وَاللَّيْثُ وَانْ أَن ذنب وابن المفنى وجوس ية ويمي بنسع دوا يمعيل بنامية عن المنع عَن ابن عُمَر رضي الله عنهماءَنِ النَّبِّي صلَّى اللهُ عليه وســـلَّم مُحْتَّصُرًا ۖ بِالسُّبِ اذَا ٱعْتَقَ نَصِيبًا في عَدْوَلَدُن لَهُ مالُ اللَّهُ هِي الْعَبْدُ نُحْدِيرَمْ شُقُوقَ عَلَيْسِهُ عَلَى ضُوا الْسَكَابَةِ ﴿ تَعْرُشُوا ۚ أَحْدُنْهَا ك انْ أَدَم مدَّتُنَاج يُر بْنَ عَادم قالَ مَعْتُ قَنَا دُهَ قالَ حدَّثى الشَّفْرُ بْ أَنَس بْمالك عَن بَد نْ نَهَدِكُ عَنْ أَبِي هُرُ رُوَةَ رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُ قَالُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وسلمٌ مَنْ أَعْتَقَ شَقَيهُ مدد مد شار بد بن زريع حد شاسم مدعن قنادة عن النَّضر من أنَّه إُسْرِ بِنَهُ عِلْ عَنْ أَبِي هُرُ بُرَةً رضى اللّه عنه أنَّ النّبي صدلَّى الله عليه وسدًّا قال مَنْ أعَدّ أَن اُوشَقَىصًا في مُأْلُولًا يَفَكُرُصُهُ عَلَيْهِ فَي ماله انْ كان لَهُ مَالُ وَالْأَقُومُ عَلَيْهِ فَاستُم عَ الْخُطَاوَالنَّسْيَان فِي الْعَمَّاقَة وَالطَّلاق وَضُوء وَلاَعَمَاقَةَ الْأَوْجَه اللَّه تُعَالى وَقالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم له كُلِّ المريِّ مانوّى وَلاَيِّيةُ النَّامِي وَالْخَيْطِيِّ عَرْضا

قوه آبان تقدمالشادح آنه تِصرف ولا يصرَف وفى القدوس أهمصروف المُهانَّ حَدِّتُ المُعْدِونَ فَدَادَةَ عَنْ زُوادَةِ فَيْ اَوْقَ عَنْ اَنِي هُرِرَةُ وَفِي اللهُ عَنْ عَالَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ هُورَةً وَفِي اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهَ وَمِرْمَا اللهُ عَمْدُورُهُ اللهُ تَعْمُلُ اَوْنَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهَ وَمِرْمَا اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهَ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْدُورُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَوْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

قوله والاشهاد بجرالاشهاد فى الفرع وأصله وفى نسخة والانبهاد بالرفع انظرالشارح

مَالَيْلَةُ مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا ﴿ عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةَ الْكُفُرِ فَعِيَّا

رة و و ع رره م سرو و انه ح قال دهم حين رة و ل

حدَّتَنا عُينْسِدُ اللهِ مِنْ سَعِيد حدَّتَنا أَوْاسُامَة حدَّثنا امْعَمِسُلُعنَّ قَيْسٍ عَنْ أَيِّ هُرَيْهَ وضى الله عنه قاللَكُ عُدْمُتُ عَلَى النَّيْ مِنْ لِللَّهُ عليه وسِرِّ قَلْتُ فَا الطَّرِيق

بَالْهُ أُمِنْ مُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارْةِ الْمُكُفِّرِ فَجِّنِ

قَالَوْ اَبْقَ مِنْ عُلَامُ لَى الطَّرِيقِ قَالَ فَأَنَّا قَدَّتُ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّما أَعَدَّهُ فَيِهَا الْمَ عَنْدُهُ اذْ طَلَعَ الْفَلَامُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل وَيُحِدُ اللَّهِ فَاعْتَفَهُ مُ يَقُلُ الْوَكْرِيبَ عَنْ أَنِي السَّمَةُ مُنَّ عَرْضًا نَهَا بُرِنْعَادِ حَدَّ الْمُراكِمُ فِي وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

رَكْرَيْكُن النَّى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منْ ٱنْشَرَاط السَّاعَة أَنْ ٱلمَدَالْا مَةُ دُبَّهَا حرثنا أنو الثمان خَبَرَمَانُهُ عَنِي عَنِ الرَّهْرِي قال كَدَّثَىٰ عُرِّ وَتُمِنُ الرَّ بَيْرِانَ عَانَشَـةٌ وضي الله عنها فالتّ أنَّعْتُما نُدينَ آبِي وَقَاصَ أَنْ يَقْبِضَ الَيِّهِ أَنْ وَلِيدَةَزَمْعَةَ قَالَ عُنْيَةُ أَنَّهُ ا بِي فَأَنَاةَ دِمَرِسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلمَّ زَمَنَ الْفَتَّحَ أَخَذَ عُدَّا بْزُولِيدَ فَزَمْعَة فَأَقْبَلَ بِهِ الَّى ولالقهصلَّى اللهُ عليه وســـلَّمْ وَاقْبُلُ مَعُهُ يُعَيِّد بْنُ زَمْعَةٌ فَقَالَ سَعْدُيارِسولَ الله هَذَا ابْنُ آخى عَهِدَانَى أَنَّهُ أَبِّهُ وَقُولَاكُمْهُ وَأَرْدُمُهُ يَارِسُولَ اللهُ هَذَا آخِي ابْ وَاسْدَةُ زُمْعَةُ وَلَدَعَلَى فَوَاشْمُفَنَظُمُ يسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّم الى الإنْ وَابِدَةَ زُمُّهَ كَاذَا هُوَ اَشْبُهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسدلم هُوَلَكَ يَاعَبُدُ بِنَ زَمْعَةَ مَنْ أَجْل أَنَّهُ وَلَدْ عَلَى فَرَاسُ أَسِهِ قال كرسولُ الله صدلَى اللهُ علمه وسلمًا حُتَّجِي منْهُ يَاسُوْدَةُ بِنْتَ زَمْهُمَ عَمَّارَأَى مِنْ شَبِهِ دِعْتَبِهُ وَكَانُكُ سُوْدُةُزُو جَ النِّي صَلَّى بُ يَسْعِ الْدُرِّرِ صَرْتُهَا آدَمُ بِنُ أَبِي الْمَاسِ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا عُرُّرُ ا مِنْ دِينَارَ وَهُوتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللّهُ رَضِي اللّهُ عَهِما قالَ اعْتَقَوْرُ لِلْمُعَا عَبْدُ الله عن دُبُر فَكُمْ المَّيُّ صِدِيِّي اللهُ عليه وسِدِّ بِهِ فَهَا عَهُ قَالَ جَا يُرْماتُ الْفُلاَمُ عَامَ أَوْلَ مَاسُ هَيته حرثنا أبُوالْوَالدحدَّثَنَاشُعْبَةُ فَالَآخْبَرَى عَبْدُاللَّهَ بْنُدِينَادِقَالَ مَعْثُ ابْنُعْمَرُوضى نهما يَقُولُ نَهَكَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَن سُمِّع الْوَلَا وَعَنْ هَبَتْه ﴿ حَرْشًا ﴿ عُثْمَان نُ أَن يُثِينَةَ حَدَّثَنَاجَو رُعَنْ مُنْصُورَ عَنْ الْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدَ عَنْ عَالْشَدَ رَضى اللهُ عَما قَالَت يْتُ رَرْقَفَا شَنَرَطَ أَهُلُهَا وَلَا ۚ هَا فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لَلنِّي صلى اللهُ عليه وسلمْ فَقَالَ أعْنَقْهَما فَاتَّ راءطي الورق فاعتقتما فدعاها النيصلي الله علمه وسلم فخيرهامن زوجها فقالت وَمَانِي كُذَاوَكُذَا مِاثِيَتُ عِنْدُهُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسُهَا بِالسُّبُ إِذَا أُسْرَاخُوالْرَجُل وْعَيْهُ هُ إِنْ وَهَا دَى اذًا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ ٱنْشُ قَالَ الْعَبَّاسُ لِنَّى صَعْلَى اللّهُ عليه وسلّم فَا ذَيْتُ ى وَفَادُيْتُ عَقِيدِ لا وَكَانَ عَلَيْهُ أَصِيبُ فِي اللَّهُ الْغَنْجِيةِ الَّتِي أَصَابٌ مِنْ أَخِيسه عَقيل وَهُمّ

عَبَاس صَرَمُنَا أَسْفَعِيلُ مِنْ عَسِداللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُعِيلُ مِنْ الْرَاهِمَ مِنْ عُقْسَةَ عَنْ مُوسَى عَ أَبِ قَالَ حَدَّثَىٰ انْدَرُ رضى اللهُ عِنْهِ آنَّ وجَالاً منَ الْاَنْصَاوا شَيَادَ نُوا وسولَ الله صــ لَى اللهُ ع لِمَّفَقَالُوا الْمُذَنَّ فَلْنَتْرُ لَنَّ لَا بِنَ أَخْتَنَاعَيًّا صِنْدَا ' وَقَالَ لَا تَدَّعُونَ مَنْهُ درهما وْالْمُشْرِكَ صَرَمُهَا عُسِنْدُنُّ الْمُعَدِ. لُحَدَّثَمَا أَوْ إِسَامَةَ عَنْ هَشَامَ آخَيْرَ فَيَ ك يَامِ رضى اللهُ عنسه أعْتَقَ ف الْجا هلية ما تُقرَقب ق وحَل على مائة بعَم فَلَا أَسْلَم حَلَ على مائة ميرواَعْتَقَماتَةُ رَقَيَّة قالَ فَسَا ٱلنَّ وسولَ الله صسلَّى اللهُ عليه وسسمٌ فَقَالْتُ يا وسولَ الله اَرَا يُذ شَيَاءٌ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَمَاهِ لِمَنْ تُكَنَّدُ أَنَّكُ أَنَّكُ بَكُمْ اللَّهِ مَا قَالَ فَهَالَ وسولُ الله ص الله عليه وسلَّم أَسَّلَتَ عَلَى ماسَلَفَ الذَّ منْ خَيْرِ بالسِّبِ مَنْ مُلَّذُ منَ أَنْعَرَبِ رَقِيعًا فَوَهَّم وَ مَاعَ وَجِامَعَ وَفَدَى وَسَى الذُّرِّيَّةُ وَقُولُه تَعَالَى ضَرِبَ اللَّهُ مَثْلًا عَنْدًا ثَعْمَا وَكَالا يَقْدَرُ عَلَى شَيَّ وَمُ رقد أورة أحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هريد و و الجندلله بل كثرهم لا يعلنون رش النُّ أَكَ مَرْيَمَ قَالَ أَخْسَرَفَ اللَّهُ عُنْ عُقَدْ لِي عَن ابْنِيمَابِ قَالَ دَكَرَ عَرَّوَةَ أَنْ مَرُوانَ ...ُورَ بْنَكْخُرُمُهُ ٱخْبَرَاهُ ٱنَّالَّذِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قامُ حينَ جَاءُ وُوَقْدُهُو ٱنْنَ فَسَالُوهُ ٱنْ يُرِدُّ لَيِسمُ أَمُوا لَهُمْ وَسَبِيمُ فَقَالَ أَنَّ مَعَى مَنْ تَرُونَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ الْفَاصْدَةُ وَفَا خَدَارُوا احْدَى الطَّا تَضَيَّنُ إِمَّا المَّالَ وَإِمَّا السَّيْ وَقَدَّ كُنْتُ اسْتَا فِيتُ جِمْ وَكَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسمَّ انَّتَظَرُهُم عَ عَشْرُهُ لَيْلَهُ حِينَ قَفَلُ مِنَ الطَّاقِفَ فَلَمَّ آمِينَ لَهُمَّاتُ النِّيِّ صِدِيًّا اللَّهُ عليه ويسلُّمُ عَبْرُ وَادْ النَّهِ، لَّا احْدَى المَّا تَقَدُّنِ قَالُوا فَا نَّا نَحْتَا رُسَدِيمَا فَقَامَ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّ ف النّاس فَا ثَيْ عَلَى اللّه ر و رودوره علموا ه ادم فال المابعد فان الحوا الكم جاؤيا تا تبينوا في يت ان ارد الهم سهم في احد مْكُمُ أَنْ يُطْتَبُ ذَلِكُ مُلْمُنْهَ ﴿ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهَ حَتَّى نُعْطَيَّهُ أَيَّاهُ عَلَيْنَا فَلْمُفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طُمِّينَاذُلكَ قالَ أَنَّالاَنَدْرى مَنْ آذَنَ مَسْكُمْ مَّنْ ثُمْ يَأْذُنَّ قَارْجِعُوا حَتَّى فَعَ الْمَنَاعَرِفَاؤُ كُمَّ آمَرَ كُمُ فَرَجَعَ الدَّاسُ فَكُلَّمَهُمْ عَرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ دَّجَعُوا الْحَالنيصلي الله علمه

بَدُّواَ حْرُوهِ النَّهُمْ طُسُو اَوَادَنُوافَهَذَا الذَّى بِلَغَنَاءَ نُوسَى هُوَا زِنَ ﴿ وَقَالَ أَنَسُ قَال عَبَّا سُلاَّهِ اللهُ عليه وسلَّمَا أَدْيْتُ نَفْسَى وَفَا دَيْتُ عَقِيلًا حِيرِتُنَا عَلَى مِنْ الْسَنَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أُخْبَرُ وْنْ قَالَ كَنْيْتُ الْى نَافْعِ فَكَنَّبُ الْمَانَّ النِّيَّصِلى الله عليه وسِمَّ أَغَارَ عَلَى بِي المُسْطَلق وَ رُّونَ وَانْعَامُهُمْ تُسْقِّ عَلَى الْمُنَا فَقُلِ مُقَاتِلُهُمْ وَسَى ذَرًا وَيَهُمُوا صَابَ يُومَنْذُ وَ يُ عَدْدُ اللَّهُ بِنَ حُرَوَكَانَ فَدَلَكَ الْجَيْشِ صَرَتْهَاعَتْبُدُ اللَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبُرَنَا مَا لِكُ عَنْ دَسِعَةَ مِنْ أَى دِ الرَّجْنِ ءَنْ يُجَدِّ بِنِ يَحْيَى بِنْ حَبَّانَ عَن ابْنِ يُحْبِيرِ قَالَ رَأَ يْتُ ٱلْاَصْعِد وضى اللهُ عنه وَسَأَلْتُهُ فقال خُوَجْنَا مَعَرَسُ ول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم فَغُرُودٌ بَى المُصْطَّلَقَ فَأَصَّبْنَا سُبِيًّا من سُي المُ فَاشْتَهَ مِنْ النِّسَاءَ فَاشْدَدَ تَ عَلَيْهَ الْعُزْيَةُ وَأَحْدِينَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا وَسُولَ الله صلى الله علمه وس فقال مَاءَكَنَكُمُ ٱنْ لَا تَفْعَلُوا مَامِن نُسْمَةَ كَانْنَةَ الْيَهُمُ الْقَيَامَةِ الْاَوْهِي كَانْنَةُ صرشازُهُ يُرْبُنُ حُر ـ د شنا جَو يِرْغَن عُمَارَةُ بن القَمْقَاع عَنْ أَي زُوْعَةَ عَنْ أَيِّي هُرُوْةُ رَضِي اللهُ عَنه قال لاَ أَذَالُ أُحدُّ بَىٰءَيم وحدثیٰ ابْنُسَلَامِ ٱخْبَرَاجَرِ بِرُ بْنُءَدْ الْكِيدِعَنِ الْمَغَيْرَةَءَنِ ٱلْحَرِثِءَنَ أَفِ رَيْرَة وَعَنْ هَارَةَعَنَ أَبِي زُرْعَةُ عَنْ أَبِي هُورِيَّةَ قال مَازْلُتُ أُحبُّ بِي تَمَمُنُ لَذُ أَلَاثَ مَعْتُ مُ وِلِ الله صـــلى اللهُ عليه و ــلّمَ يَقُولُ فيهم عَنْهُ يَقُولُ هُـــمْ اشْـــدُّأُمُّ مَنّى عَلَى الدَّجَّال فال وَجَامَرُ صَدَّقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه ورزَّ هَدْه صَدَّقَاتُ قُومُنا وَكَا نَتْ سَيَّهُ منهم عنْد عَا تَشَةَّ فقالاً عَنْقَهِا فَأَنَّهَا مِن وَلَدا شَهِ عِملَ ما سسب فَصْل مِن أَدَّبُ جَارَبُهُ وَعَلْمَهُا حرشها أسكَّقُ بَراهِيمَ عَمَ عَجَّدٌ بنَ فَضَدِّل عَنْ مُطَرِّف عَنِ الشَّعْبِي عَنْ أَبِ بَرْدٌةٌ عَنَّ أَبِيمُوسي رضى اللهُ عنه قال قال رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم من كَانْتُ أَهُ جَاوِيهُ وَهَا لَهَا فَأَحْسَنَ الْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتُرْوَجُهُ كَانَلُهُ آخِرَانُ مَاسُبُ قُولُ النِّي صَلَى اللّهُ عَلَمُهُ وَسَرَّا الْعَسَدُ أَخُوا نُسَكِّمُ فَأَلْمُ مُوهُم مَّنَّا نَا ۚ كُلُونَ وَتُولَهُ نَمَا كَى وَاعْدُوا اللَّهُ وَكُانُتُسْرِكُوا بِهِ شَيْأً وَالْوَالَدَيْنَ احْسَا نَاوَبِذِى الْقُرْفِي وَالْسَلَى وَالْمُسَاكِينِ وَالْجُكَارِدَى الْقُرَى وَالْجِكَارِ الْجُنْبِ والصَّاحِبِ إِلْجَنْبٍ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلْكَتَ

مْ يَنْكُمْ إِنَ اللَّهُ لَا يُحَدُّ مَنْ كَانَ فَحَمَّا لَا نَهُو رَاصِرِ شَا آدَمُ مِنْ أَحِياماً س حد شاهُ همَّةُ حد شاوَاصلُ لاَحْدَثُ قَالَ سَمَعْتُ المَهُ وَرَيْنَ سُويْدُقَالَ رَأَيْتُ أَمَا ذُرَّالْعَمَارِيُّ وَضِي اللَّهُ عَنهُ وَعَلَمْ وَلَهُ وَعَلَّم لَكَ مَقَالَ انَّى سَا يَبْتُ رُجُلًا مَشَـ كَانَى الَّهِ النُّبِّي صلى اللهُ على موس لَّمْ فَقَالَ » . النبي على الله عليه وسلم أعيرته يأمه ثم قال أن أخوا أسكم خواسكم جفاهم لله تحت أيد يكم فن كَانَ أَخُومَةُ تُنْ يَدُومُهُ مُمَّا يَا كُلُولَمُكُومُ مُنْ يُلِيسُ وَلَا تُسَكَّلُهُ وَهُمَ مَا يَعْلَيْهُم قَالَ كَافْتُمُومُ مَا يَعْلَمُهُمْ قَاعِيدُوهُمْ مَا سُسُ الْعَيْدَاذَا أَحْسَنَ عَبَادَةُرُبَّهُ وَنَصَحْ سِيْرُهُ حَرثنا عَبْداللَّهُ بِنْ ةً عَنْ مَا لِلْ عَنْ نَافع عَنِ ابِنُحُرَوضِي اللهُ عَنِماً نَّ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسَّمَ قالَ الْعَبْدُ نصم سيده وأحسن عبادة ربه كانه أجره مرتب مرشا مجدي كنيراخيرا سفياني لِمْ عَنِ الشُّعْبِيّ ءُنَّ أَفِيهُرُدُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضى اللهُ عند قال قالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ لِمَّا يَّارَجُلُ كَانَتْ لَهُ جَارِيةً فَادْجَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيهَا وَأَعْتَهُ اوْزُوْجُهَا فَلَهُ أَجْ إِن وَآيَّ ى حَقَّ اللَّهُ وَحَقَّ مُو المه وَلَهُ الْحُرَّ الْ حَرِثُهَا يَشُرُ وُنْحُهُ وَأَخْرُنَا عَدُو الله أَخْرُوا وَنُس عَن يْهُرِيُّ - مُعَّتُ سَسِعِمهُ مِنَ الْمُسَسِيِّبَ يَقُولُ قَالَ الْوَهُرِيُّرَةَ وَضِي الله عِنْهُ قَالَ وسولُ الله صلى اللهُ لمه وسلَّم للعَبْد المُمْأُولُ السَّالِحَ ابْحَ انْ وَالَّذِي نَفْسَى سَدِ مَلُولًا الْجَهَادُ فَسَعِيل الله وَالْحَبُّ وَيُواثَّى لآدبيتُ أَنْ أُورَتَ وَأَنَاكُمُ وُكُ صِرْشُوا حَتَى بُنَصْرِح لَهُ مَا أَبُو السَّامَةُ عَنَ الْأَعْشَ حد مثاالو صَالِحِ عَنْ أَبِهُ رَيْزُونِي اللهُ عَنْهُ قال قالَ النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم نُهُمَالاَ حَدِهم يُحْسنُ عبَادّة رَبِّهِ وَيَنْصُهُ إِسَيِّدِه مَا سَسُسَ كُرَاهَمَهُ النَّطَاوُلُ عَلَى الرَّقِيقَ وَقُولِهُ عَبْدِي أَوْا مَني وَقَالَ اللهُ تَعَانَى وَالسَّّا لِمَيْزَمَنْ عَبَادَكُمْ وَامَا نُسكُمْ وَقَالَ عَبْدُا كَمْلُوكُاوِ أَنْسَاسَيْدَهَا لَدَى الْسَابِ وَقَالَ مَنْ مَّسَاً تَسَكُمُ الْمُؤْمِنَاتَ وَقَالَ النَّيَّصِلَى اللهُ عَلمِهِ وسَمَّقُومُوا الْحَسَيْدَكُمْ وَاذْكُر فِي عَنْدَرَبَّكَ سَيْدَكُمْ وَمُنْ سَدِّكُمْ صَرْشَا مُسَمَّدُ حَدَثنا يَحْنِي عَنْ عَبَّهِ اللهِ قال حَدثَى نَا مَعْ عَنْ عَبْدا لله وضى الله عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ لليه و. ـ لَّمَا أَوْا نَصَحَ الْعَبْدُ - يَدَهُ وَٱحْسَنَ عِبَارَةَ رَبِّهِ كَا ـ لَهُ آجُوهُ مَرَّ

رَ مُنْ الْعُدُونُ الْعَلَمُ مُعَدِّمُنَا أَلُو السَّامَةُ عَنْ بُرِيدُ عَنْ الْحِيرُ وَمُنْ الْحَدِينَ الْعَب لَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ قال الْمَأْلُولُ الَّذِي يُحْسَنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ يُؤَدِّى الْيَسَيْده الذَّى لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَ مِيعَةُ وَالطَّاعَةُ لَهُ أَجْوَانَ صِرِينًا تُحَدِّدُ شَاعَبُدُ الرِّزَاقَ أَخْبِرْنَا مَعْمُرَعَنَ هُمَّا مِنْ مُنْهُ أَ عَانَاهُرَ رَوْدَرْضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّمْ قَالَ لَا يُقُلُّ ٱحْدَكُمُ أَطْعُمِرَ يَكُ يُضَّىُّ رَبِّكَ اسْقَ رَبِّكُ وَلَيْقُلْ سَـيَّدَى مُولَّاكَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدى آمَتِي وَأَمْتُلْ فَدَّايَ وعُأَلَاف صرتنا أنوالنُّعُمَان حدثناجَ رِرُ بنُ حَارِم عَنْ فَافِع عِنِ ابنَ عَمَرَوهي اللَّهَ عَهما فَال قال ى صلى الله عليه وسلَّم مَنْ اعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ الْعُبِدِ فَكَالَ لَهُ مَنْ الْمَالْ مَا يُلْغ فَهِمَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْه لَّمَةُ عَدْلُهُ وَأَعْنَقُ مَنْ مَالَهُ وَالْأَفَقَدْعَةُ وَمَنْهُ مَا عَنْقُ مَا مَنْ أَدُّدُ حدثنا يَعْنَى عَنْ عَيْسَد الله دَيْنَ فَافَعُ عِنْ عَبِدَ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عُلْمَهُ وأ عَ فَسُؤُلُ عَ عِيَّنه فَالْآءَ مِزَالَدَىءَكَى النَّاسِرَاعَ وَهُوَمَسْؤُلَّءَهُمْ وَالرَّجُلُرَاعَ عَلَى ٱهْلَ يَتْنه وَهُومَسْؤُلّ مُهُوًّا لَمُرَأَةُوا عَيْدً عَنْ عَنْ مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَدُهُ وَهُى مَسْوَّلُهُ عَهْمُوا لَعَبْدُراعِ عَلَى مَال سَدِّهُ وَهُو مَسْوِّلُ ــهُٱلَاهَ لَكُشَّكُمْ رَاعَ وَكُلَّتُكُمْمَسُوُّلُ عَنْ رَعَيْنَه حِدِثنا مَالْكُ بْنُ اسْمَعِيلَ حدثنا سُفْيَانَ ءَ زَّهْرِی حدثیٰ عُسِیْدُ الله مَعْتُ اَیاْهُر بُرَةَرضی اقله عنه رَزَیْدُ بُنْ خَالدَّمْنِ النَّبِی صلّی الله علیه و عَالَ اذَازَنَتَ الاَمَهُ فَاجِلدُوهَا ثُمَّ اذَازَنَتْ فَاجِلدُوهَا ثُمَّ اذَازَنَتْفَا جِلدُوهَا في الثَّالنَة أوالَّرابَعَة - اذَا أَمَّا مُخَادمُهُ بِطَعَامه صر شاحَيَّ ويُرْمَهَال مدشاشُ عَبَهُ قال خُيْرَني تُحَدِّثُونُ زِيَادِ قال سَمَعْتُ أَبَاهُر يُرَةَرضي اللهُ عنه عَن النِّيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فال اذَا أَتَى عَلَاجُهُ مَا سَتَ الْعَبْدُرَاعِ فَمَالِ سَدِّدهُ وَنَسَبُ النَّيُّ صَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّم الْمَالَ الْى السَّيْد حرثْها أيُوالمِكَان أُخْبَرُنَا تُعَيِّبُ عَن الرَّحْرِيِّ قال أَخْبَرَ في سَالْمُ يُنْ عَبدالله عِن عَبدالله مِن ةَرَرضى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَمْ رَسُولُ اللَّه صلى اللهُ عليه وسيلٌ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمُسْوِّلُ عَنْ رَعَيْت

أَمْرًا عَوْمَدُولُكُونُونَعَتْهُ وَالرَّحِيلُ فِي أَهْلِيرًا عَوْهُومُدُولُكِينَ وْعَتْنَهُ وَالْمَ أَقْفِي مَث مَالِ أَيهِ وَاعُومُ وَأُوعُ وَرُعَنَّهُ فَكُلُّكُمْ وَاعَ وَكُلُّكُمْ مُسْوِّلُ عَنْ وَعَنَّهُ ماسك نْمْرِيَ أَعْبَدُ فَلْمِيْنَكِ الْوَجْمَ حَرْشًا مُحَدِّنْ عَبِيدُ الله حدثنا بْنُوهْبِ فالحدَّيْ مَا عَالِ وَأَخْدَرِي الرُّولَالِ عَنْ سَعِيدا لَقْبُرِيَّ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَيْ هُرَرِّزُونِي اللَّهُ عَنه عَن النَّيّ صلى اللهُ علىه وسلَّه ح وحدَّثنا عبد الله من مجدَّد دنياعبد الرَّدَّاقُ أَخْبِرُنَام همر عن همام عن اليهوري رضى اللهُ عنه عن النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّمْ فال اذَّا قَاتَلَ آحَدُكُمْ فَلَحْمَنَنَبِ الْوَجْهَ إسم المالرون الرحيم) \* في المُكاتب السُّسُ اثْمَ مَنْ قَذَفَ مَا فُكُمُ السُّسُ المُكَاتَمَ وُنْجِومه في كُلِّسَنَة نُغِيِّمُ وَقُولِهِ وَالَّذِينَ يَشْغُونَ السَّكَابِ يَمَّامُلَكَّتْ أَيْكُمْ فَكَا تُسُوهُمْ انْ عَلَيْمُ فيهمْ خَدَّاوَأُ تُوهُمْ مْنَ مَالِ الله الَّذَى آتَا كُمْ وَقَالَ رُوْحُ عِن ابْنُجْرَ بِجْ قَلْتُ لَعَطَا ۚ أُوَّا جِبُّ عَلَىٰ ادَاعَاتُ أَهُ مَا لاَانِ الْكَاتَبُ وَ قَالَ مَا ازَاهُ الآواحِيَّا وَقَالَ عَرُونُ دُنَارُقُاتُ لَعَظَا عَارُهُ مُ وَأَدُه اللَاثَمَ أَحْدَرُ فِي أَنْ مُوسَى مِنْ أَنْسِ أَخْرُواْنٌ سعرِينَ سَالُ أَنْسُا الْمُكَاثِمَةُ وَكُأْنَ كَثْرَ الْمَالُفَاتُى فَانْطَلْقَ ٱلْحَجْرُونِي الله عنسه فَقَالَ كَاتِهُ فَأَلَى فَصَرَيْهُ مِالْدَرَّةِ وَيَتْلُومُونُ فَكَاتبوهم أنْ عَلْمُ فيه يْرَافَكَاتَبَهُ \* وَقَالَ الَّدِيثُ حدثَىٰ يُونُسُ عَن ابن شَهَابِ قال عُرُوزُ قالتَ عَاشَمَةُ رضى اللَّهُ عما رِ وَدُخَلَتْ عَلَيْهَا تُسْتَعِينُهَا فِي كُنَّا مِهَا وَعَلَيْهَا خِسْدُ أَوْ ا فَيْحَدَّتْ عَلَيْهَا فِي خُس سِنْ فَقَالَتْ لَهَا وَنَفْسُتْ فِيهَا اَرَأَ يْتِ انْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةُ وَاحِدَةً الْعِيمُكُ اهْلُكُ فَا عَنْقَكَ فَيَكُونُ وَلَا وَٰ لَـ زَهَيْتُ مِرَ رَدُّهُ الْمَاهُلَهُ أَفَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْم فَقَالُوا لَا الَّاآنُ يَكُونَ لَنَا الْوَكَةُ فَأَنْتُ عَالَشُدةُ لْتُعَلَىٰ رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَدَكُّونُ ذَلَّكُهُ فَقَالَ لَهَارَسُولُ الله صلى اللهُ عله و شَرَجَهُ أَغَيْقِهِ إِفَاقًا مَّا الْوَلَامُلُنّا عَنَّى مُ قَا مَرْسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلمَّ قَشَالَ مَا الْرُحِال

قوله مَاأَزاه بِضمالهمزة ولا بي ذرماأزاه بفتحها شارح

شَيْرَطُهُ نَشُهُ وَطَالَسَتْ فَكَلَّابِ الله مَن اشْسَتَرَطَ شَرْطًا لَدْسَ فَكَنَّابِ الله فَهُوَ مَاطَلَ شَرْطُ الله أَحَقُّواَوْقَنُّى مَا سُسُمِ مَايَجُوزُمْنْشُرُوط المُكَاتَبُومَن اشْـتَرَطَ شَرْطُالَسْ فِيكَاَّب الله بِهِ ابْنُجُرَعْنِ النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّم حرشَمَا فَتَيْبَةُ حدثنا اللَّهُ ثُعَن ابْنِ مُهَاب عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَاتَشَةٌ رضى الله عنها أخْرَنَهُ أَنَّ يَرَرُهُ عَامِّتُ تَدْنَعُ مَهُمَا فِي كَنَّا يَهَا وَلَمْ نَكُنْ وَضَتْعَنْ كَأَيْمَ أَشَامًا ْقَالْتُلْهَاعَانْشَةُارْجِعِي الْيَاهَٰلِكُ فَانْ اَحَبُّوا اَنْ اَقْضَى عَنْنَكَ كَتَابَنَكُو يَكُونَ وَلَاؤُك لَى فَعَلْتُ نَدَّكُرُتُ ذَلِكٌ مِر مِرَةُ لُاهُلْهَ أَفَانُواْ وَقَالُوا ان شَاءَتْ اَنْ تَعْتَسَ عَلَمْكُ فَلْتَفْعَلُ وَكُونُ وَلَا أَلْهَا لَنَسَا فَذَكَرَتْذَلَكَ لِسُولِ اللهصلى اللهُ عالمه وسلَّم فَقَالَ لَهَارَسُولُ اللهصلى اللهُ عالمهوسلَّم النَّا ع فَأَعْتَةِ وَأَنَّكَ الْوَكُو مُنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله علمه وسَرَّفَقَالَ مَا مَأْلُ أَ نَاس يَشْتَرَطُونَ نُهُ وِطْالَنْسَتْ فِي كَنَّابِ الله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطَالَنْسَ فِي كَنَّابِ الله فَلَنْسَ لَهُ وَأَنْشَرَطَ مائةَ مَرَةَ شَهْ الله أَحِيُّ وَأُوزَقُ صِرْشًا عَبْدُ الله بِنُ فُوسُفَ أَخْبَرْنَا مَاللَّهُ عَنْ فَافْرَعَنْ عَدْ الله فن عُرَ رضي الله عنهما قال أَوَادْتُ عَانَشُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهِ أَنْ تَشْسَتُرِي كِارٍ مُعْ لَنْعَتَهُما فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى آنَّ وَلاَ ۚ هَالَنَا فَالْ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ لَا يَنْعُلْ ذَلَكْ فَأَغَّـا الْوَلَا مُكْنَ ٱعْنَى المست ـتَعَانَة المُكَانَبُ وَيُودُ إِلهُ النَّاسَ حَرِثُهَا عُنَدُدُنْ أَهْمَ عَلَى حَدِثْنَا أَنُو أُسَامَةُ عَنْ هَشَامُ عَنْ مَعَنْ عَانَشَسةَ رضي اللهُ عنها كَالَتْ جَاءَتْ رَرَةُ فقالت آني كَانَنْتُ ٱهْلِي عَلَى تَسْعَ أَوَا قَ ف كُلُّ عام أوقيَّةً فَاعينِينَ فَقَالَتْ عَا تُشَهُ أَنْ اَحْبُ آهَلُكْ أَنْ اَعْدُهَا لَهُمْ عَدْةُ وَاحْدَةُ وَأَعْدَهَكُ فَعَلَّتُ إِ تَكُونَ وَلاَ وَٰكُ لَى فَذَهَبَتْ الَّى اهْلَهَا فَانَوْ أَذَلَكَ عَلَّيْهَا فَقَالَتِ اتِّي قَدْعُ رَضَّتُ ذَاكَ عَلَيْهُمْ فَأَبَوْ ٱلْأَآنَ يَكُونَ الْوَلَاءُكُهُمْ فَسَمَعَ بِذَاكَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم فَسَأَ أَنَى فَأَخَيْرُنُهُ فقال خذيها فَأَعْمَهُ يَكُا رًا شُتَرطى لَهُمُ الْوَلَا ۚ فَا آمُ الْوَلَا ۚ لَمْنَ اعْتَقَ قالتَ عَا نَسَةُ فَقَامَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وســـتَّم في النَّاسَخَمَدَاللَّهَ وَأَثَّى عَلَيْمَهُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْمَدُهَا اللَّهِ مَا يَشْتَرْطُونَ نُبُر وطَالَيْسَتْ فَكَابِ الله فَايُّمَاشُرُط لَدْسَ فِي كَتَابِ اللَّهَ فَهُو بَاطلُوا أَنْ كَانَ مَاتَهَ شَرِط فَقَضَاهُ اللَّهَ أَحَق ويُشرُطُ اللّه وْثَقُ

كم مقول أحددهم اعتق بافلان ولى الولاء انما لولا على اعتق رُةُذَلِنَا لاَهْلَهَا فَقَالُوالْاَ الْأَانْ يَكُونَ وَلا أُولَنَا ٱقَالَ مَالذُ قَالَ يَعْنَى فَزَعَتْ عَرْةً أَنْعا مُشَةَدّ كُرَتْ للـارسُولااللهصلى اللهعلمه وسلَّم هال اشتَريهَا وَاعْتُمْهَا فَأَنَّى الْوَلَا مُلَنَّ أَعْتَنَى الْ اذا قال الميكانك الشترى وأعتقني فاشترا والذكك حرشها أونعتم حدث اعبدالوا حديث اجن قال حدثى أنو أيمَنُ فال دَخَلْتُ بَلَي عَانسَةُ رضى اللهُ عنها فَقَلْتُ كُنْتُ لُعْتَبِهُ مِنْ أَبِي لَهَبِ وَمَاتَ وَوَرَثَى نى من ابن أَى عَروهَا عَنَقَى ابنَ أَي عَرو وَ السَّـ تَرَطُّ سُوْعَتْمَةُ الْوَلَا · فقالتُّ هُ لاَ حَاجَةُ فَا بِذَلْكُ فَسَمِعَ بِذَلِكُ النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أَوْ بَالْعُهُ مُذَكَّرَ للسَّاله أشَهٌ فَذَكَّرَتُ اقالتَّا لَهَافقالَ اشْتَرِيمَ اوَاءْمَقْهَا وَدَعِيمَ مِنْشَتَرَطُونَ مَاشَاؤًا ۚ فَاشْتَرْتُهَا عَانَشُهُ فاعتقتْها اهلها الولاء فقال انتى صلى الله علمه وسام لولاء كن أعتَّقُ وَان أشَرَطُو امائَّهُ شُرْط فرْسُنُ شَاة صرتنا عُدُالمَزر مِنْ عُمَدُ الله الأُوكِسَى حدثنا ابِنَ أَبِي حَازِم عَنَ أَبِهِ عَن يَزيد بَن

قوله اشترى في نسطة اشترني

(قوله ثلاثة )فيسمالنصب والحو

رانَّ مَنَ الْانْصَارِكَانَتْ لَهُمَّمَنَا ثَمْحُ وَكَانُو يَمْنَكُونَ رَسُّولَ الله الْقَلْدُلُ مِنَ الْهُبَةُ حَمَّ أَهُمَانَ عَنَّ أَيِ حازم عَنْ أَبِي هُرَّرَّةَ رضى اللهُ عنه إلنَّبيَّ صلى الله عاليه وسلمَّ قال فَدْراع أَوْكُرَاع لَاجْبِتْ وَلُو أُهدى أَلَى دُراع أَوْكُراع أَفَبلت نْ أَصْحَابِهُ شَمًّا وَقَالَ أَوُسَعِدِ قالِ النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسَرٍّ أَضْرِيُوا لَى مَعْكُمْ سَهُمًّا نِي مُرْبَمَ دِنْنَا ٱللهُ عُسَّانَ قال حدَّثَى ٱللهِ حَادْم عَنْسَهُ ل وضى اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبي صلى لِمَاوَسَلَ الْحَاصَ أَمْنَ المُهَاجِ مِنْ كَانَ لَهَا عُلَامٌ ثَعِّادُ قال لَهَا مُرىء بْدَلَ فُلْمَ هُمَلُ هَافَذَهُ فَقَطْعُ مِنَ الطَّرِفَا فَصَنْعُ لَمُعْمِرًا فَكَأَقْفُ أَوْ الْمِالْ الْمَ لمُ أَنَّهُ وَدْقُضَاهُ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ آرْسِلَى بِهِ الْكَيْفَازُّ أَبِهِ قَا حُمَلُهُ النَّي مَّهُ حَسْثُ رَوْنَ صِرِ ثَمْ عَبْدُ الْعَز بِزِنْ عَبْدالله فالدد ثَيْ عَبَدُ نُ حَفْر لِ اللهِ مِنْ آبِي قَنَادَةَ السَّلِيِّ عِنْ أَبِيهِ رضى الله عَنسه قال كُذْتُ يَوْمًا جَالسًّا مَعَ بَال منْ أَصَحَابِ النِّيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم في مُنْزل في طَرِ بِقَ مُكَّةٌ ۚ وَرَدُولُ الله صلى اللهُ علمه وسلَّ أَنَاعَارِ مُحْرِمُ فَا بِصَرُوا حَارَاوَ حَسَنًا وَانْامَشْغُولُ ا خَصَفُ نَعْلِ ي مروره يوروه و . پيافايصريه فقمت الى الفوس فاسر جمه غرر كمت وَّ ذَنُونِيهِ وَاحَبُوالُواْنَيَّ ابْصُرْبُهُ فَالْتُفَ رَخَبَأْتُ الْعَضُدَمعيَ فَأَدْرَكُنَار وَلَ اللّه صلى

للهُ عليه وسَلَّمْ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلَكَ نَقَالَ مَعَكُمْ منْهُ شَيُّ فَقَلْتُ نَعُ فَنَاوَاتُهُ الْعَضْدَفَا كَلَهَا - فَي نَقَدُهَا ِهُوكُةُ وَمُ فَدَّثَىٰهِ وَيَدُينُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَا مِنْ بَسَارِعِنْ أَي قَتَادَةَ عَنِ النَّي صلى اللهُ عليه وبسلمٌ · مَنِ اسْتَسْقَ وَقَالَ سُمْلُ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم اسْقَى صرتَ إِنَّا الدُّبُ تُحْكد .دشاسُلْمَانُ بِنُ بلال حدَّثِي الوُطُو الدَّ قَالَ سَمعْتُ أنَسَّارضي اللهُ عنه يَقُولُ أنَّا كَارسولُ الله صلى اللهُ عليه وسسلَّم فِدَا وَتَأَحَدُه فَاسْتَسْقَ خَلَيْمَالُهُ شَاقَلُنَا ثُمُّ شَنَّهُ مِنْ مَا عَبْرَنَا هَذَه فَأَعْطَمْتُهُ وَآنُو بَكُر . ن يساره وعُرفيًا هه واعرا بيعن عنه منه فكأنَّا ترغ قال عُرهذا الويدوفاعلى الأعرابي فضله م قال الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونِ الْأَفْرَضُوا قال أَنْسَ فَهْيَ سُنَّةُ فَهِي سُنَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتُ ما سُست تُبُول هَديَّهُ الصَّمْدُوَةَ مِلَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وســلَّمَ منْ اَي قَنَادَةَ عَضْدَ الصَّمْد صرتنا سُلْمَـاكُ بنُ حَرْب دها تُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ مِنْ زَيْدِ مِنَ أَنْسِ مِنْ مَالِكُ عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْد وَال أَنْفَحِمَا أَ وُنِيًّا بَرَ الظَّهْرَانِ قَسَعَى الْهُومُ فَلَغَيُوا فَادْرَكُمُ افَا خَدْتُهُ افَا يَدْنُهُا اَيَاطُمْةٌ فَذَبَّكُهَا وَبَعْثُ مِا الْحَرْسُول ا نته صلى اللهُ عليه وسِلمَّ يوَرَكَهَا أَوْخُفَدْجًا قال خَمَدَيَّهَا لَا شَكَّ فَيهِ فَقَدِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مَنْهُ قال وَاكْلَ نُهُ تُمَّ قال بِعَدُ قَدِلَهُ مَا سُنُ قَبُول الَّهَديَّة صرتنا اسْمَعلُ قال حدَّثَى مَا لكَّ عن ابسهاب : عَسِيدا لله بِنُ عَبِدا لله بِنُ عَسِّهَ إِنْ مَسْأُ و دِعنَ عَبِدا لله بِنَ عَبِّا مِن عن الصَّعْبِ بِن جَمَّا مَةَ رضى للهُ عَهُم أَنَّهُ آهْدُى لرَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم جَسَارٌ اوَحْشيًّا وَهُوَ بِالأَوْلَ • أوْبُو دَّآنَ فَرَدَّ عَلَمْهُ اَ أَرَاكَ مَا فَ وَجهه قال اَمَا أَنَامُ نَرُدُهُ عَلَيْكُ الاَ اَفَايُومُ ماسسُ قَيُول الْهَدَيَّة صر شا ابراهم ومَى حدثنا عَسْدَةُ حدثنا هَشَامُعِنَ السهعِنْ عَاتَشَةَ رضي اللهُ عَنِا أَنَّ النَّاسَ كَانُهِ ا يَتَحَوُّونَ جدًا مَا هُمْ وَمَ عَانَشَةً يَشْعُونَ بَمَا أُو يَشْغُونَ بِذَلَكَ مَرْضَاةً رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسمٌّ حرش كَارَمُ د ثنا أَشْعَبُهُ حد ثنا جَعْفُرُ بُ آيَا سِ قال سَمَعْتُ رَحِدَ بِنُ جُبَيْرِ عِن ابِنُ عَبَّ اسِ وضى انتهُ عنهما قال ُهُرَتُ أُمُّ حُمَّيدَ خَالَةُ بِنُ عَبِّاسِ الَى النَّيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أقطُّا وَسَمَّاً وَضَسماً فَأكلَ النِّيِّ صلى للهُ عليه وسلَّمَ منَ الْاَدْط والسَّمْن وَتَرَكْ الضَّبَّ تَقَذُّرًا ۚ قَالَ ابْنُعَبَّا سِقَا ۚ كُلَ عَلَى مَا ثَدَة رسول الله

لَصَدَقَةٌ فَالَالْصَانِهُ كُلُواوَلُمْ مَا كُلُوانْ قِيسَلَ هَدَيَّةٌ ضَرَبَ بِيدُوصِلَى اللَّهُ عَلى كَلّ عنهُ قالَ أَقَى النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم ؛ لَحَدْم فَقَملَ تُصْدِّقَ عَلَى بُرِيرَةٌ قالَ هُوَ لَهَا صَدَّقَةُ وَلَنَا هَدْيًا د ثناشُعْيَةُ عَنْ عَبْدالرَّجْنَ بِنَالْقَاسِمَ قَالَ مَعْنُهُ مِنْهُ عَرْ لْقَاسَمِ عَنْ عَانَشَتَ وَضَى اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا ٱرَادُتْ آنَ نَشْتَرَى بَرِيَّةَ وَانْتُهُمْ أَشْتَرَكُوا وَلَا مَهَا فَذَكُرُ ى آيَا لَمْ أَوْفَقَالُ النَّيْ صلى اللهُ على وسلَّمَ مَاهَدَ اقُلْتُ نُصُدَّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالُ هُو لَهَا يَجْنَعَنَ زُوْجِهَا قَالَالَاَدْرِى اَحْزَامُ عَبْدُ صَرَثْهَا لَهُ مُثَاثِّ بِأَنْ الْفُرْسُ الْجُبَرُ فَأَعَالُهُ بُ لِمَّ عَلَى عَانْشَةُ رضى الله عَمْ أَفَقال لَها عَنْدَكُمْ مُنْ قَالَتْ لاَ الْأَمْنُ يَعَنَّتْ بِه أُمَّ عَطَّهُ مَنْ السَّاة مَّمَعَنَ فَذَكُرْتُهُ فَأَعْرُضَ عَنْهَا صَرْشًا اسْمَعَيْلُ قالَ حَدَّثَىٰ آخَى عَنْ "

أولدوا نمسم في نسطة بقتم لهمزة وفي نسخة بكسرها

قوله بعثت اليها بهسدا الضبط لاب ذرقال في الفخ وهوا اصواب وضبط بفتح الموحدة وسكون المثلثة وتاء الخطاب يُصلِ اللهُ عليه وسلَّمَ وَكَانَ المُّسْلُونَ قَدْعَالُوا حُبُّ رسولِ اللهصلِ اللهُ عليه وسسَّمَ عائشَةَ حَدهمهُدُنَّهُ رِيدان مِهديمُ الى رسول الله صلى الله علمه وسر أحرها حقى اذا صلى اللهُ علمه وسدًّا فَ مُنْتَ عَانَشَةُ بَعَثَ صاحبُ الْهَدَيَّةِ الْحَرْسِولِ الله صلى اللهُ لَّمَ فَيْنْ عَاتَشَهُ فَكُلُّمُ حِزْبُ أُمْ سَلَمَةٌ فَقُلُونَ لَهُمَا كُلِّي رسولَ الله صلى الله علمه وسلَّم كُنَّةُ انْسَاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادُانَ وَهُدَى الْدَرسولِ الله صلى الله عليه وسرَّا هُدَيَّةُ فَله عده حدث كَانَ مَنْ نَسَاتُه فَكُلَّمَهُ أُمُّ سُلَّمَةً بَمَا قُلْنُ فَلَمْ يَقُلْ أَهَا شَمَّا فَشَالُ الْمَ اللَّهُ اللّ لَهَا فَكُلَّمِهِ قَالَتْ فَكُلَّمَتُهُ حِينَ دَارَالَهُمَّا يُضَّافَمُ يَقُلْ اَهَا أَشَالُهُمَا فَقَالَتْ ما قال ل شَسْأ قُلْنَ لَهَا كَلَّمه حَتَّى يُكُلَّمُك فَدَارَالُعْافَ كَلَّمَهُ فَقَالِ لَهَالاَتُؤْذِيني في عائشَ ـ قَفَانَ الْوَحْكَمْ إِنْ فَي وَا فَافَ ثُوْبِ احْرَاهُ الْأَعَانُسَدَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ اتَّوْبُ الْى اللَّهُ مِنْ اذَا لَمَ السولَ الله مُعْ آتُهُنَّ دَّعُونَ فاطمَةَ بِنْتَ رسول الله صلى اللهُ علمه وسلَّمَ فَأَرْسَلَتْ الى رسول الله صلى اللهُ علمه وسلَّمَ تَقُولُ انْ نَسَا مُلُ نُشُدُنَكَ اللَّهَ ٱلْعَبِدُلَ فِي نِتَ الْحَيْدُ فَكُلَّمَتْهُ فَقَالَ لَا يُنَقَّهُ لا يُحِيِّد مِنْ مَا أُحِثّ ور مرار من المراجع ورور ورور ورور و مراجع المرور و مرار و مرور تَمَّةُ فَاغَلْظُتْ وَقَالَتْ أَنْ نَسَاءَكَ يَشْدُنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِينْتَ ابِنَ أَفِي تُحْافَهُ فَوَقَعْ صُوتُمَ فَةٌ تَنَاوَلَتُ عَاتَشَهُ وَهُمْ عَاعَدَةُ فَسَمَّةً أَخَةً إنَّ رسولَ الله صلى الله علمه وسَلَمُ كَمَنْظُرُ الحي عاتُشَةً هَلْ رَبَكُمْ وَالَوْفَدَكُمْ مُنْ عَائِسَةُ تُرَدُّعَ لَيْ وَهُنُ حَتَّى ٱشْكَدْتُهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النيُّ صلى الله على وسلمُ تُشَةُ وقالَ انَّمَا ينْتُ الْيَهَ مَكْرُ قالَ الْحُهَارِيُّ الْكَلَّامُ الْاَحْدُرُقَدُّهُ الْمَمَا لَهُ كَر عُرُوءَعَنْ دَجْلِءَنِ الزَّهْرِيَعَنْ نُحَدِّنِ عَبْدالرَّحْنَ وَقَالَ أَبُومُرُوانَ عَنْ هَشامِ عَنْ غُرُوةً كَانَ ، يَصُرُونَ مَ دَانَا هُمُومُ عُانَدَةُ وَعَنْ هشام عَنْ رَجُسل مِنْ قُرَ بِشُ وَرَجُل مِنَ الْمُوَ الْمُعَن الزُّهْرِيَّ عَنْ يُحَدِّد بن عَبْد ٱلرَّحْن بن الْمَدَرث بن هشام قالَتْ عائشَسَةُ كُنْتُ عنْد النيّ صلى اللهُ مَالاَرُدُّمنَ الْهَدَيَّة صَرَتُهَا الْوَمُعْمَرِ حَدَثناعَيْدُ

قوله الهسطية الى ولايئ دُر بها الى الخ

مد ثناعَ ذِرْةُ مُن ثابت الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَى ثَمَامَةُ مُنْ عَدْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَمُهُ فَهَا وَلَيْ مَنْ رَاَى الْهِمَةُ إِلْغَالِيةَ جِائِزَةٌ حِرِثْنَا سَعِيدُينَ أَيْ مَرْيَمُ كَانُ لَا رُدُّ الطِّيبُ لِيَ مد ثنا اللَّهُ ثُ قالَ حدثى عُقَيْلُ عَنِ ابْ شِهَابِ قالَ ذَكَرُعُرُوهُ أَنَّ الْمُسْوَرَ بَنَ عَقْرَمَةَ رضى الله عَهما وَمَرَّوَانَ أَخْبَرَاهَ أَنَّ النِّي صلى الله عليه وسلَّمَ حينَ جامَّهُ وَقُدْهُوَ اوْنَ عَامّ في النَّاس فَأَثَّى عَلَى لِللَّهِ بِمَا هُواَ هُذَاتُمُ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اخْوا أَسَكُمْ جِأُوْفَا تَا ثَهِ بَنَ وَالْ وَأَيْتُ أَنْ أَرْدُ أَلَيْهِم سَدِيم ن أحدِّ مَنْكُمُ أَنْ يُطِيبُ دَلِكُ فَلْيَقُعُلُ وَمِنْ أَحَدُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظْهُ حَيَّى نُعطيهُ أَيَّهُ مِنْ أُولِ مَا يَنِيُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَقَالَ النَّمَاسُ طَيِّيمَا لَكَ لَاسُب الْمُكَافَاةُ فِي الْهِيَةِ حَرْشًا مُسَدَّدُ مد ثناعيسكى بنُ يُونُسُ عَنْ هشام عَنْ آيه عَنْ عائشَةَ رضى اللهُ عَنْما قالتُ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقدل الهدية ويثب عليها لم يذكر وكيد ع ومُحاضر عن هشام عَن أيه عَن عائشة الهَبَةُ الْوَلَدُواذُ الْعَطَى بَعْضَ وَلَدُهُ شَمّا لَمْ يَجْزُحْتَى يَعْدُلُ مِنْهُ وَيُعْطَى الْآ خَرِينَ نُهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّصْلَى اللهُ علمه وسلَّمُ اعْدَالُوا يَنْ اَوْلادُكُمْ فَ الْعَطَّةُ وَهُلّ إلداً نُهُرُ جِعَ في عَطَيْمَه وَمَا يَا كُلُ مِنْ مَالَ وَلَدْه بِالْمُعَرُّوفَ وَلَا يَتَعَدَّى وَاشْتَرَى النيَّ صلى اللهُ لَّمُ مَنْ عُرَبُعَهُمْ أَعْطَاهُ ابْ عُرَوَ قالَ اصْنَعْ بِهِ مَاشَنْتَ صَرَبُهَا عَبُدُ اللَّهِ بُ يُوسُفّ خَيْرَنَا مَالِكُ عَنِ ابنِشِهابِ عَنْ حَيْدِ بنعُبْد الرَّحْنَ وَهُجُدُين النَّعْمَان بندِسَهِ آجُمَا حَدَّمًا عَنِ الذُّهُمَانِ بِنَشِيرَانَّا يَاهُ أَنَّى بِهِ الْحَرْسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْحَاثُتُ ابْحَ هَسَذًا سنب الاشهادفي الهيئة حدثنيا غُرُمًا وَقَالَ أَكُلُّ وَلِدِكُ تَصَّلْتُ مِثْلُهُ قَالَ لا قَالَ قَارْحِمْهُ ل دُمِنُ عُرَح . د ثنا أَ فِحَوا نَهَ عَن حُصَيْعَنْ عامر، قالَ سَمْعَتْ النَّعْدَانَ مِنْ بَسْدِرضي اللهُ اَوهُوءَكَى الْمَنْبُرِيقُولُ أَعْطَانِي أَيْ عَطَمَّهُ فَقَالَتْ عَرْدُ إِنْ أَرُوا حَدَّلَا أَرْضَى حَيَّ تَشْهِد ولَ اقد صلى اللهُ عليه وسلَّمَ ۚ فَأَنَّى رسولَ الله صلى اللهُ عَليه وسلَّمَ ۚ فَقَالَ النَّى أَعَطَّيْتُ ابْ من

نُوهُ بَنْتَ وَإَ حَسِهُ عَطْمَةٌ فَأَحَرَ ثِنْيَ أَنْ أَشْهِ ذَلَهُ بِارِسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْطُمْتُ سِاءً وَلَذَكُ مَشْرًا وَهُذَ اَتَّقُوا اللَّهُ وَاعْدَلُوا بَيْنَ اوْلَادَكُمْ قَالَ فَرْجَعَ فَرَدٌّ عَطْمَتُهُ مِا لامْراَنَهُ وَالْمُرَاَّةُ لِزُوْجِهَا عَالَ ابْراَهِيمُ جائزَةُ وْعَالَ نُحَرُّ بِنُ عَيْسِد الْعَز بِزلاَرْجعان وإسْسَاذْنَ لنيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ نَسَا يَمُنْ أَنْ يَعْرُضَ فَي شِّ عَائْسَةُ وَقَالَ النَّي صلى اللهُ عليه وسلَّم الْعَالْدُ ، هَنَّهُ كَالْكُلْبُ بَمُودُفِ قَنْتُهُ وِقَالُ الزُّهْرِيُّ فَيَنَّ قَالَلَامْ أَلَّهُ هَي لِيَقْضَ صَدَاقَكَ أَوْكُهُ ثُمُّ مُ يُكُمُّتُ الْأَيْسِيرَّاحَتَّى طُلَقْهَا فَرَجَعَتْ فيه قالَ يَرْدُّا لَيْهَا انْ كَانَ خَلَهَا وَانْ كَانْ اعْظَيْهُ وَر حرشًا ۚ ابْرَاهِمْ بْنُمُوسَى أَخْبَرُنَاهِشامْءَنْ مَعْمَرِءَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آخْبَرَنَى عَيْدُ الله نُ عَبْدالله عَالَتْعَائَشَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَ المَّأْتُقُلَ الذَّيُّ صلى اللهُ على وسِلَّمَ فَانْسَسَدَّةً وَحُعُهُ اسْسَوْاذَنَ ٱزْوَاحَهُ ن عَرضَ في من الدنة فيرج بين رجاين عط رجاد الأرض وكان بين العماس وبين رجل خُو فَقَالَ عُسَدُ اللَّهِ فَذَ كَرَّتُ لا مِنْ عَنَّاسِ ما قَالَتْ عَانْشَةُ فَقَالَ لَى وَهَلْ تَدْرِي مَن الرَّجْسِلُ الَّذِي و السَّمَ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مُناكِهِ طَالَبٍ صَرْشًا مُسْمُ بُنْ الْرِاهِيمَ حد شاوهي حد شا ا بُوْطاوُس عَنْ أَسِمَعَنَ ا بِمُ عَبَّاس رضي اللهُ عَهْما قالَ قالَ النيُّ صلى اللهُ عليه وســـّلَمَ ٱلْعَائدُ في هَبُّهَ كَالْكُلْبِ بَقُّ ثُمُّ يُعُودُ فَ نَبُّتُه بِالسُّب هَبَهُ الْمُرَّاةُ الْغَيْرِزُوْجِهَا وَعَنْفَهَا اذَا كَانَ لَهَا نَوْجُ فَهُو جَا تُزَادَامُ "تَكُنْ سَفْيهَ فَقَاذًا كَانَتْ سَفِيهَ أَلْمُ يُجْزُقالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَاتُوْبُواْ السَّفَهَا ۖ أَمُوا أَكُمْ مَرَثُمُ الْوُعَاصَمَ عَنِ اللَّهِ بِعِنَ اللَّا فِيمُلِّكُذَ عَنْ عَبَّادِ بِنَعَبِ دالله عَنْ أشماءً رضى اللهُ عَنَّها قَالَتْ قُلْتُ مَارِمُولَ الله ما لى مالُ الأَما أَدْخُلُ عَلَى ٓ أَنَّ مُرْفَأَ نَصَدَّقُ قالَ تَصَدَّقْ وَلَا وِّع نَيُوعَى عَلَيْكُ حَرِشًا عَيَيْدُ الله بِنُسَعِيد حدثنا عَبْدُ الله بِنُهُ يَرْحدثنا هشامُ بِنُعروهَ عَن فاطِمَةَ عَنْ اسْمَهُ ٱنَّ رسولَ الله صلى اللهُ علمه وسلَّمَ قالَ أَنْفَى وَلَا تَتَّعْمَى قَصْصَى اللهُ عَلَمْكُ وَلَا فِ فَهُوعِ اللَّهُ عَلَيْكُ حَرِثُوا جَعَى بِنُ بَكَيْرِءَنِ اللَّيْثِ عَنْ يُزِيدَعَنْ بَكُيْرِعَنْ كُرَّ بب مُولَى ابن

قوله وعنقها فيسدابا والرفع

فَالَتْنَعَ ۚ قَالَ آمَا أَنَّكَ لَوْ أَعْلَمْهَا أَخُو ٓ اللَّهُ كَانَ أَعْظَمُ لِآحُولَ وَقَالَ كُذُ بنُ نْهُرَعْنَ هُمْ وَعُنْ بَكَدْيَعُ فَكُرُبُ انَّامُهُ وَيُهَا عَنْقَتْ صَرْسًا حَبَّانُ بِنُمُوسَى اخْيِرَ مَا عَبْدالله عليه وسلَّمَ أَذَا أَرَادَسُفُرُ ٱلْغُرَعُ بِينَاسَانُهُ فَأَيَّانُ خُرَجَ مُهْمُهَا حُرَّ جَبِهِ امْعَهُ وَكَانَ يَقْسُمُ لَكُلَّ اللهُ عليه ويهَمْ مَيْنَغَى بِذَلِكَ وضَا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ كَاسَتُ عَنْ يُعْدَا يُالْهَ عَدْية رَبُورَهُ وَهُ وَمُونِ مُكْرِءً نَ كُرَيْبِ أَنَّ مُهْمُونَهُ زُوجَ النِّي صلى اللهُ علمه وس مَدَةُ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَهُ وَصَالْتَ مَفْنَ آخُوا لِكُ كَانَ أَعْظَمَ لَا جُولُ صَرَبُنا نُحِيَّدُ بِنُ بَشَّا رحد ش الدُّنْ جَعْفُو حد شَاشُهُ بِهُ عَنَ الْعِعْرَانَ الْجَـوْنَى عَنْ طُلْمَةُ بِنَّ عَبْدِ اللّهُ رَجْلُ من بَي تَم بِنَامً نَ عائشةَ رَضِي الله عُمَّا قَالَتْ قُلْتُ يارسولَ الله انَّ لى جارَيْنَ قَالَى اَيَّهَمَا أُهْدى قالَ الى أقْرَبهما مَنْ لَمْ يَقْمَلِ الْهَدَيَّةَ لَعَلَّهُ وَقَالُ عُمُّ يُنْعَبِّد الْمَزِيزَ كَانَتْ الْهَدَّيَّةُ فَرَمَ لم َجَارَوْحِشُوهُو بِاللَّهِ الْأَوْرَاءُ الْوَيْدَانُ وَهُوكُمُورُمُورُدُهُ قَالَ صَعْبُ فَلَمَّاء رِّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ بِزَالْ بَرْعَنْ أَي كُمُدا السَّاعِدِي رضى اللَّهُ عَنْهِ قَالَ اسْمَعْمُ لَ النَّي صلى اللهُ

لَّمُ وَجُلَّامِنَ الْأَوْدِيْقَالُ لَهُ أَبُ الْأَبْبِيَّةَ عَلَى الصَّبِدَقَةَ فَلَاَّةَ مُو قَالَ هَسَذَا لَكُمْ وَهُسَدًّا

قولة رجــل هو بالرفع في النسخ الى بأيد بنا

قولەرشوة بتثلیث الراء کافیالشارح

فيةُ أَوْوَعَدْثُمُّ مَاتَقَيْدَلَآنُ تَصَلَآلُهُ وَقَالَ عَسِدَهُ أَنْ مَانَ وَكَانَتْ فُصَلَتَ الْهَسَد بَهْدَىلَهُ حَيْثُهُ فِي لُورَثُتُهُ وَانْ لَمْ تَكُنْ فُصاتَ فَهْيَ لُو رَبَّهُ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ اتَ قَبْلُ فَهَيْ كُورَتُهُ الْمُهُدَى لَهُ أَذَا قَيْضُها الرَّسُولُ صَرَهُما عَلَى مُنْ عَبْدالله حدثنا سُفْماً نُحد ُعْطَيْمُكُ هَكَذَا نَلاَ مُافَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى يُوْفَى النِّيصِ لِمَا لِقَهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَأَرْسَلَ الوّ بَكْرِمُنا دَيَافَنَا دَى نْ كَانَلَةُ عَنْدَ النَّيْ صِلْي اللَّهُ عَلَمَهُ وسَلَّمَ عَنْدَ أُودِينَ فَلَمَانَمَا فَا تَسْمُ فَقَلْتُ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عليموراً وَعَدَى فَرَي لَ لَا ثَمَّا مَاسَك كَنْفُ يَقْبِضُ الْعَدُو الْمُمَّاعُ وَقَالَ ابْنُعْمَرُكُنْتُ عَلَى بَكُرْصَهُ فِ فَاشْغَرَاهُ النَّي صلى الله عليه وسارٌ وَقالَ هُولِكُ مَا عَدْدَ الله حَرْشَا قَتَدْبَهُ وَسُعَم ٨ ثنا اللُّهُ عَن ابن أَى مُلْيَكَة عَن المُسْورَين تَخْرَمَة رَني اللَّهُ عَنْهِ مَا أَنَّهُ ۚ قَالَ فَسَمَّ رسولُ الله بله علمه وسل فانطلقت مقه فقال ادخل فأدعه لي قال فدعويه أو فيرج المه وعلمه قيامه عبدالرجن عن البه هُرَيرَ ةَرضي اللهُ عنه قالَ جاءَ رَجُلُ الْيَرسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ فَقالُ تَفْقالَوَمَادَ الذَّ قالَ وَقَعْتُ يَاهْلِي فَى رَمَضَانَ قالَ تَحَدُّرَقَيَةٌ قالَ لاَقالَ نَهَلْ تَسْتطيعُ أَنْ مِّمُهُمْ يِنْ مُتَمَّادِهِ فِي قَالَ لَا قَالَ قَلْسَطَ عَلَيْهُ أَنْ نُطْعَ سَيْرَ مُسْكِمِنَا قَالَ لَا قَالَ فَحَا ۚ رُجُلُمنَ

قولەفصلتىالفاءالمضومة والصادالمهملةالمكسورة وفىسيخةفصلت بفتصهما شارح

ولَاللَّهُ وَالَّذَى بِعَنَّكَ الْحَرَّقِ مَا بَنْ لَا يَتَمْ ابِ أَنَّهُ وَالُحدَثِي ابْ كَعْبِ بِمَالِكُ أَنَّ جَابِرَ بِنَّ عَبْدَا لِلدَرضي اللَّهُ عَنْهِ رِيَةُ مَانَّةَ ٱلْفَ فَهُوا كُلَّا حَرَثُهَا يَحْنَى بِنُقَزَّعَهُ حدثنا ما الدُّعَنَّ أَبِي. ضى اللهُ عنه أنَّ النيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنيَ بَشَرَابَ فَشَر بُ وَعَنْ عُ لى الله عليه وسَّمَ في الْمُسْعِد فَقْضاني وَرَادَني حَرِثْهَا خَهَدُ بِنَشَارِ حَدَثَنَا عُنْدُرْ

قوله آلايقتم الهمزة وتشديد المدم ولان درألا بضفيف المدم وقوله يكون الرفع وفي عض الأصول النصب كانى الشارح

نْ هُحَارِب سَمْعَتُ جارِكِ بَنَ عَبْدا للهِ رضى اللهُ عَنْهِ سما يَقُولُ بعثُ منَ النبيّ صلى اللهُ عليه وسسلّ بِرَا فِي سَقَرَفَكَ ٱ ٱنَيْمَا الْمُدَينَةَ هَالَ اتَّتِ الْمُسْجِيدَ فَصَلَّ رَكُّمَدُّ شَفُوزَنَ \* قَالَ شُعْبَةُ أَوْا هُوزَنَ لِي فَارْ يَحَفَازَالُ مَهْاشَيْ كُنَّي أَصَابِهَ أَهَلُ الشَّامْ وَمُ الْحَرَّةُ صَرْشًا قُتَيْنَةُ عَنْ مالك عَن أبي حازم عَ مْ لَ يَنْسَعْدُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْنَ يَشَرَا ف وَعَنْ يَمْسِينَهُ غُلَّامُ وَعُ . اره ٱشْداحُ فَقَالَ الْغُلَامَ ٱ تَأْذَنُكِ ٱنْ أَعْطَى هَوُّلا ۚ فَقَـالَ الْغُلَامُلاَوَ اللَّهَ لا أُوثرُ بنَّصيبي مثْكَ حَدَّا فَمَلَا فَيدَه صرتنا عَبْدُ الله بُ عُمَّانَ بِن جَلَهَ قَالَ آخْبَرَى آبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَةَ قالَ مَهُ ثُنَا اللَّهُ عَنْ آيِ هُرُيْرَةَ وضي اللهُ عنه قالَ كانَ لَرَجُل عَلَى رسولِ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم دَيْنُفَهُمْهِ أَصَّعَابُوفُقالَدَءُومُفَادٌ لصاحب الْحَرَّهُ قَالًاوَقالَ اشْتَرُوا لَهُ سُمَّا فَأَعْلُوها أيَّاهُ مَقَالُوا مَّالاَتَحِدُسَةًا الْأَسَنَّاهِيَ أَفْضَلُ من سـنَّه قالَ فَاشْتَرُ وها فَاءَعُموها الَّهُ فَانَّ من خَيْر كُم أُحَسَفَكُمْ اذاوَهَبَجَاعَةُ لَتَوْم صرثها يَحْيَىنُ بُكَارِحدثنا اللَّنْتُ عَنْ عُقَدلَ عَر بن شهاب عَن عُروة أنَّ مَن وَأَن بِنَا لَهُ كَمْ وَالْمُسُورَ بِ تَعْرِمُهُ أَخْسِيرًا وَ أَنَّ الذَّ صلى اللهُ علمه رِسلِّمَ قَالَ حِينَجَاءُهُ وَفُدُهُ وَارْنَهُ مُسْلِمِينَ فَسَالُوهُ الْنُرِدُالَيْمُ أَمُوا لَهُ م مَن رَونَ وَاحْبُ الْحَدِيثِ الْمَاصَدَةُ وَاخْدَارُوا احْدَى الطَّاتَفَتْنَ أَمَا السِّي وَامَّا الْمَالُ وَاد كُنْتُ اسْمَاْ نَیْتُ وَكَانَ النیِّ صلی اللهُ علیه وسلّم اَ اَنْظَرَهُمْ اِضْعَ عَشْرَةَ لَدْلَهُ حينَ قَفَلَ منَ الطّالف فَلَــَا يَسِينَ لَهُمْ أَنَّا الْبِي صلى الله عليه وسـلَّم عَيْرِرَا دَّ الْيَهُمْ الَّا أَحْدَى الطَّا تَفَيَّرُ وَالْوَا فَا نَافَحْتَارُ سَّهُ أَفَقامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنَّى عَلَى اللهِ عَاهُوا أَهْلُهُ مَّا قَالَ الْمَابَعْدُ فَإِنَّ الْمِي وأفيرا يتان أرداليهم سبيهم فن أحب منكم أنيطيب ذلك فليفعل ومن أحب أت يكون عكى نظم حَيْ نَعْطَيهُ أَيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُنِي وَاللَّهُ عَلَيْهَ أَفَدُهُ عَلَى أَنَّا أَنَّا مُ طَبِّيدًا لهم الاندوي من أذن منكم فيه معن لم يادن فارجه و احتى يرفع اليناعر فاؤكم امر كم فرجع لنَّاسُ فَكُلُّمُهُمْ عُرَفًا وُهُمْ مُرَّبَعُوا إِلَى النِّي صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَأَخْبُرُوهُ انْهُمْ طَيْبُوا وَأَذَنُّوا

بِهِ وسَمَّ فَ شَوْرِفُكَانَ عَلَى بَكْرُصُءْبِ لَعُمْرَ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النيَّ صَلَى اللهُ عليه وسَـمَّ فَيَقُولُ أَيْوِهُ لنى صَلَى اللهُ عليه وسلَّم ف سَفَروكُ ذْتُ عَلَى بَكْرِصَ عْبِ فَقَالَ النبيَّ صَلى اللهُ ع بِنُ مُسْأَلَةٌ عَنْ مالكَ عَنْ الْمِعَ نَعْبِد اللَّهِ بِنَعْمَرَ رضي ا لْخَطَّابِ حُلَّهُ سَمَّا عَنْدُبَابِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ بِارْسُولَ اللَّهَ أَوْ اشْتَرَ يَبَّهَا فَلَعْسُمَّا يَوْمَ الْجُعْمَة مُرَاخًالهُ بَكَدْمُشَرِكًا صَرَتُهَا مُحَدَّبُنُجَعْفُراً يُوجِعْفُرَ حَدَّثَنَا ابْنُفَصَّدِلِ عَنَ أَسِه عَنْ فافع بنْ عُرَرْضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انَّى النِّي صَــلى اللهُ علىه وسَــلَّم دَنْ قَاطَمَة بَنْسَهُ فَلَ يُدُّذُ وْعَلّْمُ اوْ-والمُثَيَّا فَأَوْاهَا عَلَى فَذَكَرُولاكَ لَهَا فَهَالَّتْ لَيَّا مُرْفَ فَبِهِ عِلْمُناهَ فَالْأَرْسُ لُ بِه أَنَّى فَلانَ الْهِلَ مِنْ

ً قو**لەعط**اردېصرفو يمنع كانىالقاموس ابِيَّة صرشها عَيْاح بنُ منهال حدَّثنا أُدْميةُ عالَ آخيرَنى عبدُ الملك يُ مُسْرَةَ قالَ عَلْفُ زَيْدَينَ رضم الله عنه قال أهدى الى الني صلى الله على وسَلَّم على الله على الله على الله على الله على الله على الله على فَوَجْهِ وَشَقَقَتْهَا مِنْ نَسَاقَ مَاسُبُ قَدُولِ الهِّديَّةُ مِنَ الْمُشْرِكِينُ وَقَالَ ٱلْوِحْرَ رُوَّ لى الله عليه وسَّلَم ها بَوْ الراهيمُ عليه السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَحَلَ قَرْمُيَّةُ فِها مُلكَّ أُوجَبَّارُ نَقَالَ اعْطُوهَا آجَرُواْهُدَيِّتْ النَّيْصَلِّي اللهُ عَلمه وسَّةً شَاةُ نِهِاسُمْ \* وَقَالَ انْوَجَمْدُ اهْدَى مَلْكُ الْهُ لَانْسَى صَلَّى الله علمه وسَداً بغله بيضاء وكسا أمرد الوكسي أن تضرهم صرشا عدا الله ين مجد مَدْ تَنَابُو ذَرْ بِنُ مُحِدِّحِدَّ تَنَاسَدُمِانُ عَن قَدَّادَةٌ حَدَّثَنَا أَذَيَّ رضي الله عنه فال أهْدي للنبي صَلى الله مُنْدُسُ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَرْ مِرْفَعَيْبَ النَّاسُ منْها فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَرَّوالَّذي يَهُ مَلَمَنَا دِيلُ سَعَدُ بِمُعَادُفِي الْحِينَةُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ عَنْ قَتَادُةً عَنْ أَنْسِ إنَّ أَكَرُدُرُدُومَةً أَهْدَى إلى النِّي صَلَّى اللَّهُ علمه وسَلَّم صَرَتُها عَبْدُ الله بُعْدَا أَوَّ هاب حدَّثنا نْعْبَةُ عَنْ هَشَامِ بِنُوزَيْدَ عَنْ أَنْسَ بِمِ مَاللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنْدُهُ أَنَّ يَهُو دَيَّهُ أَنْت النِيَّصَلِي اللهُ علمه وسَّلَمِ بِشَاة مَسْمُومَة وَأَكَكُلُ مِنْها فَجِي تَجِافَة مِلَّ الْأَنْقُلُها قالَ لَاهَازَكُ مُونُها في أَهُواتُ رَبُول الله صَلِّي اللهُ عَلمه وسَرَّ صَرْتُهَا ۚ أَنُو النُّهُ مَا عُدَّتُنَا المُعْقَرُ مُنْ سُلُّمَانَ مُنْ أَسِهُ عَنْ أَفِي عُثْمَ انَ عَنْ عَبْد الرَّجْنَ مِنْ أَني بكُروضيَ اللهُ عَنْهُما قالٌ كُنَّامَعَ الني صلى الله علمه . ن طعام أو فقوه فقين تم المرجل مشرك مشعان طريل بعد من يسونها فقال النبي صلى الله به وسلَّم بَهُ الْمُعَطِّيَّةُ أَوْ فَالْ أَمْ هُمُ فَالْ لَالْ سِيعُ فَاشْتَرَى مُنْهُمَّا أَذُونُ م وسَــلَّهُ سَوَاداليَّطْن أَنْ بُشُوَى وَٱجُ الله ما فى النَّلاَ مْينَ وَالمَانَةَ النَّا وَقَدْحُواْ النّي صَلى اللهُ حَزَّةٌ مَن سَوَادَيُطْنهاانُ كَانَشاه . دًا عَطاهاا يَّا أُوانُ كَانَعَانُسُاخَ . لَا يُحَوَّلُ مَهُا وْفَا كُلُوااً جِمُونَ وَ بَهِنا وَفَصْلَتِ الْقَصْعَمَانَ خَبَمُلْماهُ عَلَى البَّه مِرَأُوكَمَا قالَ لل سُكُ

أولهبسازة بالتففيق والتشديد

تولادومة بضم الدال المهملة والحدثون يقصونماشار ح

الهَديَّة الْمُشْرِكِينَ وَقُولُ لِتَهَ تَعَالَىٰ لَا يَهْمَا كُمُ اللَّهُ ءَن الَّذِينَ لَمْ يُقَا تأوكُمْ في الدِّينِ و لَمُشْخُرِجُ وكُمْ بِارَكُمْ أَنْ تَبِرُّوهُمْ وَتُقْسُطُوا أَيْهِمْ صِرِثُهَا خَالُدُينَ عَلَيْدَ حَدَّثَنَا سُلَعَانُ مُنْ بِلَل حَدَّثَى عَيْدُا لَله بِشَارِعَنَ النُهُ عَرَرِضَى اللّهُ عَهُمَا قَالَ دَاَّى عُمَرُ مُثَلَّةٌ عَلَى دَجُلَ ثُدِياعٌ فَقَالَ للنبيّ صَلّى اللّهُ ه لِمُ استَعْ هَذُهُ اللُّهُ مَا يُسْمَا مَوْمَ الِلْدُعَة واذَا حِاكَ الْوَقْدُوْقَالَ اثَّمَا يُلْدَرُ هَذُهُمْ يَلَا كَلَاقَ لَهُ الآخَوَةَ فَاقَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَهُا جُمَّلُ فَأَرْسُلُ الْى حُمَّرَمُهُا جُلَّة فَقَالُ عُمْرُكُيّْهُ ٱلْبُسُمُ اوقَدْقُلْتَ فيهاماقُلْتَ قالَ انَّىٰمُ ٱ كُسْكَها لَمُلْبَسَمِا تَدِيعُها ٱ وَتَكْسُوها فَأَرْسَلَ بما تَحَرُاكَى خُهُمْنَأَ هُلَمُكُدَّةً بِلَآنَ يُسْلِمُ صَرِثْنَا عُيْدُينُ الشَّمَعِيلَ حَدَّنَنَا ٱلْوِأْسَامَةَ عَنْ هَشَامَ عَنْ آبِيا نُ ٱحْمَاءُ بَنْتَ أَيْ بَكُر دَضَى اللهُ عَهُ مِهِ مَا هَاكَتْ قَلَمَتْ عَلَى أَنْسَ وهَى مُشْرِكَة في عَهْدرَسول الله في اللهُ عليه وسلَّمْ فَاسْتُفْتَدِتْ رَسُولَ الله صَـلى اللهُ عليه وسَـلَّمُ فَلْتُ أَنَّ أَنَّى قَدَمَتْ وهيكرا غيثًا لاَيْعَلُّالاَحْدانَ يُرْجعَ في هَبَته وصَدَّقَتْه حدثن لَ أَمِّي مَالَ نَهِمْ صلى أَنَّكُ ما سئة ادَةُءَنَ سُعدد بِنَ الْمُسَيِّبِءَنِ ا بِنُعَبِّا سَ رَضَى لمُ بِنَ ابْرَاهِ بِمَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ وَشُعْبَهُ قَالاَحَدُّ ثَنَّاةَ نَا للهُ عَنْهُما قَالَ الذِّي صَلَى اللهُ علمه وسَرِّم الْعَالَدُ فِي هَبَتَهَ كَالْمَا لَدْفَ قَسْمُه حد ثنما عُبْدُ الرَّجُ ابِ المُبَارَكِ حَدَثَهُ اعْدُ الْوارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّرِبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنَ ابِنْ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ قالَ النيُّ صَلى اللهُ عليه وسلَّمَ آدِينَ لَنامَثُلُ السُّو ؛ الَّذي يَعُودُ في هَبِّنه كَالْمَكُلْبِ يَرْجُعُ فَأَدُّنَّهُ حَمَّ شَمّا يَحْيَى بُ فَزَعَةً حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ زَبْدِ بِأَدْارَعَنْ أَسِهِ فَالَ مَهْتُ عُرَ بِأَا خَطَّ ال رَضّى اللهُ عنهُ يُقُول لْتُ عَلَى فَرَس في سَبِيل اللَّه فأضَّاعُه الَّذِي كَانُ عَنْدُهُ فَارَدْتُ أَنْ أَنْ يَرْبُهُمْهُ وظ يَنْتُ انْه بالْعه خُص فَسَا أَلْ عَنْ ذَلاَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَدِّم فَقَالَ لَا تَشْتُره وانْ أَعْطا كُدِد رهموا حدفًا ن حرثنا الراهيرين أوسى أخبرناه مَا نُدُق صَدَقَته كَالْكُلْبِ بِعُودُق قَيْمُه مَاسَتُ بن وسف أنَّ ابن بر يج أُخبره م قالَ أَحبرَن عَبْدُ الله بُرُعَيْد الله بُرُعِيْد اللهِ بن الحادثَ في وْنَى ابْ جُدْعَانَ أَدَّعُوا بَيْسَيْنُ وَجُرَّةً ٱنَّارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى دَلِكُ صَهِّيمًا وَه

ڞۜۄ۠ۅٲڽؙ۫ٮۜڹؽٚؠؙۜۮڶػؙؠؗٵؽؘۮڶڵ؞ؘڡؙالوَّا ابنَّهُ رَفَدَعاهُ فَتَسِدَلاَّ عُلَى رَسولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلَّ صَهْبِياً يَشَيْهِ وَجِهِرَّ فَقَضَى صَرُوانْ بِشَهادَتِه لَهُمْ

نَعْمَرَ كُمْ فِهِ اجْعَلَكُمْ عُمَارًا صَرْتُهَا ٱلْوِلْفَهِ حَدَّثَنَا شَدْبَانُ عَنْ يَحْقِي عَنْ أَيْ سَلْمَعَنْ ج نْ عُرَحَدُتْ اَهُمَّامُ حَدِّثَنَا قَدَادَهُ قَالَ حَدَّثَى النَّهُ رُبُّ أَنْسَ عَنْ بَشْدِ بِنَ عَيْكَ أَ في هُرِيرًا ضَى اللهُ عنهُ عَنِ الذي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمْ عَالَ الْهُمْ رَى جا تُرَةُ وَقَالَ عَطاهُ حَدَّثَى جا رُعَن لى اللهُ عَلَيه وسَلَّمْ نَحُوهٌ مَا سُنُكُ مِنَ اسْتَعَارَ مَنَ النَّاسِ الْفُرَسُ حَدِثْنَا النَّم نْ قَنَادَةَ قَالَ "هُمْتُ انْسَايَةُولُ كَانَ فَزَعُ المَدينَةِ فَاسْتَمَارَالنِيْصَلَى اللهُ عَلمه وسلّم مَرسًا من ى طَهْدَ يُقالُ لُهُ المَدْدُوبُ فَرَكَ بُهُ فَلَمَا رَجَعَ قالَ مارَا يَنامَنْ شَيَّ وانْ وَجَدْ نا مُلْعَرُا ما سس سَّمَا رَقَالِمُ وَسِيعَنَدَ الْهِنَا ۚ صِرْشَا الْوَلْعَبْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِثُمَّا يُن حَدَّث عَلَى عائشَةَ رضيَ اللهُ عَنْها وعَلَيْها درْعُ قَطْرُغُنُ خَسْهُ دَراهمَ فَقَالَتَ ارْفُعْ بِصَرَكَ الْيَ جاريتي انْظُرْ الَهِ افَامْ ارْهَى أَنْ تَلْسَهُ فِي الْمَسْ وَقُدْ كَانَ لِي مَهْنَ دُرْعٌ عَلَى عَهْدَرَسول الله صلى الله علمه وسلم هَا كَانْ امْرَأَةُ تَقَنُّ لِلَّهُ يَهُ الْأَازْسَكْ الْمَانْسَتَعِيرُهُ مَاسِبُ فَضْل الْمُسْجِعَة حرثنا يَعْنَى بُنَكِيرِ-لَّدُ ثنامالكُ عَنْ أَبِ الزَّنَادعَن الأَعْرَ جَعْنْ أَبِهُرَّ مُرَّةً رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله حرثنا عَبْدُالله بن يُوسُفُ واسْعَمَلُ عَنْ مَالكُ قَالَ نُمَّ الصَّدَقَةُ حَرِثْنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أُخْبَرُهُ . - قَشَا يُونُسُ عَنِ ا بِنْ شِهابٍ عَنْ اَنَسِ بِنِمالاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَمَا ۖ قَالَمَا لُّهُ يِنْتُمُومَكُهُ وَلِيكُو يَايُدُيهِمْ يُعَنِّي شُمَّا وَكَانُتِ الْاَنْصَارُا هُلَ الأَرْضِ والْعَقَادِ فَقَاسَعَهُمَا لَا نَصَارُ ي أن يعظوهم عمار أمو الهم كل عام يكنفوهم العمل والمونة وكانت امه ام انس المسليم كأنت

قوله نمن خسه فالرفع وبو خسسه في الفرع وأصسله وغيرهما وقال في الفخي ثمن بالنصب بنزع الخيافض وخسسة فالجرعلى الاضافة انظرالشارح قوله عذاقا بكسرالعسين المهسملة ولابى دريقتها فىالموضفين

لِّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلَ أَهْلَ خُيْرِفَا نُصْرَفَ الْيَالْمَدِ يَنْقَرَدُا لَمُهَاجِرُونَ الْي بِأَنْوَا جِمَا وَتُصْدِيقَ مَوْعُودِهَا الَّا اَدُّخَلَهُ اللهُ جِمَا الْحِنَّةُ ۚ قَالَحَسَّانُ فَعَدَدُه ة الْعَسْنَرَمْنُ وَدَّالسَّلَامُ وَنَشَّمِتِ الْعَاطِينُ وَامَاطَهُ الْأَذَى عَنَ الطَّرِيقِ وَخُوهُ فَا حرثنا فتقدين نوسف حدثناالأو برِرَضَى اللهُ عنهُ قالَ كَانَتْ لرجالِ مثَّانُضُولُ أرَضِينَ فَقَالُوانُوَّ اجرُها بِالثُّكُ والرُّ بُع والنّ . اللهُ علمه وسَـ لَمْ مَنْ كَانَتْ أَهُ أَرْضُ فُلْمُرْدَعِهِا أُولَيْمُنْهُ هَا أَخَاهُ فَانْ أَنَّى فَلْمُتْ وَقَالَ مُحِدُّنُ يُوسُفَ صَرْتُهَا الأَوْزَاعَ حَدَّثَىٰ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَىٰ عَمَلُهُ بِنَهْرِيدَ حَدَّثَىٰ اِ ﴾ أَعُوا أَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نَسَالُهُ عَنِ الْمُسْرَةُ فَقَالَ وَ عَنَ انَّ الْمُسْرَة يدُفَهُلْ لَكَ مَنْ ابل فَالَ نَعْمُ قَالَ فَتُعْطَى صَدَقَتَمَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَهِلَّ تَمْرُمُ مَا اَسْم نْ بَشَار حد تَناعَبْد الْوَهَّابِ حدْشَا أَوَّبُ عَنْ عُروعَنْ طاوس فال حدَّثَى أَعْلَهُمْ مِد الدَّيْفي ابنّ فَقَالُوا ا كُثَرَاهَا فَلَانٌ فَصَالَ آمَا أَنَّهُ لُومُنَّكُهَا آياهُ كَانَ خَيْراً لَهُمْنَ آنَهُ فُخَدَّمَا أَجْرُ امْعَلُومًا

ادَاقَالَ آخْدُمُ مُنْكُ هَدِده الجَارِيةَ عَلَى ما يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوجًا مَرُّ وَقَالَ بِعَصْرُ بدُّنَّة أَنَّوَ الزَّمَادِ عَنَ الْاءَرُجِ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَّسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ علمه وسدٌّ قالَ ارةً قَاعُطُوهِ ﴿ آحَوْ فَهُ حَعَتْ فَقَالَتِ أَشَعُوتَ أَنَّا لِلَّهُ كَدِّتُ الْبِكَافَرُو أَخْذَمَ وَلِمْهُ رين عن الجي هُرَّ يُرَةَ عَنِ النِي صَسلى المُلتَّ عَاسدوسَ لَمَّ فَأَخْدَمُها ها حَوَ لُ ءَكَىٰ فَرَسَ وَهَوْ كَالْعُمْرَى والصَّدَّقَة وَقَالَ بَعْضُ النَّاسَلَةُ أَثْ يُرْجَعُ فيها حِدث بِالسُّفْدانُ هَالَ سَعَمْتُ مَالسَّكَا بَسَّأَلُ زَيْدَينَ ٱسَمَّ هَالَ سَمَعْتُ آبِي يَقُولُ هَالَ حُرَرَضَى الله نى سَبِسل الله فَرَآيْتُهُيِّداع فَسَأَلْتُ رُسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمُ قَفَالُ لَانَشْتَر اَ فَى الْبَيْنَةَ عَنَى الْمُدَّى لَقُولُهُ يَا ۚ يَجَاالذَينَ آمَنُوا اذَا تَدَا يَفَتُرُبَدُينَ الْمَاجَ كُتُبُ يَشَكُمُ كَا بَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَا تَبُّ انْ يَكُنُبُ كَا عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَيْكُ أَبْ وَلُهُل مَّا ۚ قَانَ كَانَ الذَّى عَلَمُهِ الْحَقَّ سَفْعُ الْوَضَّ عِيفًا أَوْلَا مِدُواشَهِددَيْنُ مِنْ وِجِالْمَكُمْ فَانْ لَمْ يَكُو يَادَجُلُهُ بَدا • أَنْ تَصْلَّا حَداهُما فَتَذَكَّرُ أَحْداهُما ٱلْأُخْوَى وَلَا مَاْكُ دا اذا ما دُعُوا وَلاَ تُسامُوا أَن تَكْنُبُوهُ صَعَرُا أَوْكُ مِرَّا الْيَاكُ الدُّلكُمُ أَنْسُطُ عنْهَ اللّه وأقومُ مِادَ وَوَادْ فَي أَنْ لاَرُّو اللَّا ثُنَّ تَكُونَ تَحِارَةُ عاضرةً تُدرُوحُ المِّنْ كُمْ فَلَيْسَ عَلَيكُم جَماحُ أَنَالًا شُوها وَآشَه دُوااذَا سَايَعْتُمْ وَلَا يُضارَّكا تَبُولَا شَهِيدُوٓ انْ نَفْعَلُواْ فَانَّدُوْسُوقَ بَكُمُوٓ اتَّقُوا اللَّهَ يُعُلِّكُمُ اللَّهُ وَكُلُّ مُدُّ عَلَيْهُ وَقُولُه تَعَالَى ما يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوبُوا قُوَّا مِنَ بالقسط شَهدا ولله

وعيى انفَسِكُم أَ وِالْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَ بِينَانَ كُنْ غَنِيًّا أَوْفَقيرًا قَالَمَهُ أَوْلَى بِهــمافَكَرَتَتَّهُمُوا اللَّهَ

نْ تَمْدُلُهُ اوانَ تَادُو إِأَوْنُهُ رِضُوا فَانَّ اللَّهَ كَانَ عَانَهُمَ لُونَ خُمِرًا مِا سَـُكَ اذَا عَدَّ

قوله اهلك بالرفع اي**د**ـــ أهلا وبالنصب على الاغرا

عَالَ لاَنْهُ لُوالاَّخْدُ الْوَقَالَ مَاعَلْتُ الاَّخْدُ الرَيْمِ حَيَّاجُ حَدَّنَاءَ وَاللَّهُ مُ عُمَر النَّيديُّ بِنُوكَا مِن وَعُسُدُ الله بِنُ عَبْدِ اللّه عُنْ حَدِيثِ عائشَهُ رَضَى الله عَهْ ا ويَعَضُ حَدِيثُم وِصَدّ فَ يَعَضُا حَنَ فَالَى لَهَا أَهْلُ الْأَفْلُ مَا قَالُواْ فَدَعَارِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمَهُ وَسَلَّمَ عَلَمْ والسَّامَةَ حَينَ اسْتَلْمَتَ هُ يُسْتَأْمُرُهُما في فَرَا فَأَهْ ادْفَامَّا أَسَامَةُ فَقَالَ أَهْلُكُ وِلاَ نَقَلُمُ ٱلاَّخَدُاو فالتَّ وَرَدُّانُ رَايْتُ عَلَيْهِ أَهُرِ أَنْهُ مُنْ أَنَهُ مَنْ أَعَا جَارِيَهُ حَدِيثَةُ السَّنَّ مَامُءَنْ عَبِينَ أَهُلَهَا فَتَاقَى الدَّاجِنْ فَمَا كُلَّهُ وِلُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ مَنْ يَعْذُرُ الْفِرَجُلُ بِلَغَنَى آذَاهُ فِي أَهْلُ يَثَّى فَوَ اللّه ما عَلْتُ منْ يُرُونِنُورَ يْتْ قَالَ وَكَذَلْكَ يُفْعَلُ بِالْكَادِبِ الْفَاحِرِ وَقَالَ الشَّهْبِيُّوا بْنُسْمِرِ بنَ وَعَطا وُقَسَادَةُ مَّعْمَ شَمَادَةُ وَقَالَ المَّسَنِّ يَهُولُ أَنُّ يُشْمِدُونَ عَلَى شَيْءُ والنَّا مَعْتُ كَذَاوِكَذَا حر شَرَا أَوُالْمَان حَرِّ السَّعِيْبُ عَنِي الرَّهْرِيِّ قالَ سالمَّ عَمْدُ عَنْدَ اللَّهِ سَعْرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُما يَقُولُ الْطَكَّنَ رَسُولُ الله بلي الله عليه وسَسلم وأَيُّ يُنْ كَهْ عِيهِ الْأَنْصَارِيُّ يُؤمَّا مَا لَيُّتِكُ الِّيِّي فِهَا ابنُ صُرَّمًا وحُتَّى اذَا دُخَلَّ ؞ۅڸؙٲٮڷڡڡؙۘڶؽٳڶڷڡؙۼڵؠڡۅڛڷۧڟؘڡ۬ۏۧڔڛۅڶؙٲ۩ڡڡۘڶؽٳڶڷڡؙۼڵؠڡۅڛڷۧؠۜؿۜٞۼۘڋۮؙۅۼٵڵڠۜؽٝۅ؋۫ۅؘۘڲڠ۬ڗڵؙ بَمْعُمنُ النَّصِيَّادُشَّيا مُثَّالُهُ إِن أُوا بنُ صُمَّادُمُصْطَعِيعٌ عَلَى فراشِيهِ فَوَعَلِيعَهُ أَهُ فيهارُهُمْ ٲۅؙۯ**ؙؙڞ**ٞۄؙ؞ؘۛقَرَاتُ ٱمُّ ابنِصَدَّادالنبيَّ صَلى اللهُ عليه وسلَّم وهُوَيَّتَّى بَجُدُّوعِ النَّهْ لِ فَقااتُ لا بنَصَّياد سافَهُذَا تُحَيَّدُ فَتَنَاهَى ابنُ صَدَّادَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَدَّ إِنْ وَكَ كَنَّهُ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مُجَدَّدُ مُنْ أَسْفِيانُ عَنْ عُرُودٌ عَن الزُّهْرِي عَنْ عادْسَةَ رَضَى اللهُ عنه العالَث جاءَت المراءَةُ رِفاءَةَ الْفُرَظَيَّ النَّيْصَلَى اللهُ عليه وسرَّا فَقَاآتُ كُنْتُ عَنْدُرِفاءَةَ فَطَلَّةَ فَي فَا بَتَ طَلَافي فَتَزَوَّجُتُ رَّحْنِ إِنَّا يَهِ الْمُعَلِّمُ مِنْ وَهُودَةَ الشَّوْنِ فَعَالَ أَرُّهِ مِنْ أَنْ تُرْجِعِي الْمَوفَا عَهُ لاَحْتَى تَذُوقَ

سِلْيَهُ وَيَذُوقَ عُسَمَلَتَكُ وَالْوَيَكُر جِالسُ عَنْدَهُ وَخَالُانِ سُعِيدِ فِي العاص البابَ مُتَطَو أَنْ يُؤْذَنَ فْقَالَىاا مَا بَكْر اَلَانَهُ مُعُ الْى حَسده ما يَحْهَرُ به عند الذي صلى الله عليه وسَلَّم ما سسك هِدَشاهِذَا وَثُهُ هُودُ بِشَيْ نَقَالَ آخَرُ ونَ مَا عَلْنَاذَاكُ يُصَّكِّمُ بِقُولِ مَنْ شَهِدَهَالَ الْحَيْدَى هَذَا كَا ٱخْتُهُ بِلَالُ آنَّ النيَّ صَلِي اللهُ عليه وسلَّمَ سَّلَى فِي الشَّكْفَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلَّ فَأَخَذَ النَّاسُ بشُهادَة بكل كَذَلِكَ انْ شَهِدَشاهدَان أَنَّ لفُلان عَلَى فُلان أَلْفَ درْهَهم وشَهدَ آخَوَان بِٱلْف وَخُسمانَه يُقْفَى اِلزَّادِدَة صرتنا حبَّان ٱخْبَرَاعَبْدُ الله ٱخْسَرَاعُرُ بِنُسَعِيدِ بِنَ آبِ حُسَيْنَ قالَ ٱخْبَرِنَ عَبْدُ الله بنُ ى مليكة عن عقمة بن الحرث أنه تروج البنة لا بي اهاب بن عز يرفا تنه الحر أو فقالت قد أوض من عُقْيَةُ والتَّى تَرُوَّجَ فَقالَ لَهَاعُقَبَةٌ ما أَعْلَمُ انَّكَ الْرْضَعْنَى ولاَ اخْسَبْرْنَى فَأَرْسَل الَّى آل آبي اهاب سْأَلُهُمْ قَقَالُواماَ عَلَيْنَا ٱرْضَعَتْ صاحَبَقَنَا فَرَكَبَ الْى النيّ صَلّى اللهُ عليه وسَرَّا لمَدينَة فَسُأَلَهُ فَقَالَ سولُ الله صَدلى اللهُ عَلَمه وسلَّم حَسَمُ فَعَ وَقَدْ قَدلَ فَهَا رَفَها وَ تَسَكَّمَتْ زُوجًا غَيْرَهُ ما سُ النُّهَداءالْقُدُولُ وَقُولُ اللَّهَ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلُ مَنْكُمْ وَبَّنْ تُرْضُونُ منَ الشُّهَدا • حرتْه أسكمين نافع أخير ناشعيب عن الرهوي فال حديث ومدن تعبد الرجن بن عوف أن عبد الله يْ عُتْبَةَ قَالَ مَعْتُ ثُمَرَ بِنَ اللَّمَا الدَّصَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ انَّ انْاسًا كَانُو اَيُؤْخَذُونَ بِالْوَحْقَ فَعَهْدٍ ول الله صَلى اللهُ عليه وسلَّم وإ نَّا الْوَسَى قَدا نْقَطَعُ وانَّمَا نَافُخُذُكُمُ الْا تَنْ بِما ظَهَرَ أغامنْ أعَالمُ ن أغله لنا خيرًا أمناه وقو شاه وأدس النامن سريرَ به أنه كاسيه في سريرَ به ومن أظهركنا إُنَّهُ مَا مُنَهُ وَلَمْ أَصَدَّقُهُ وانْ قَالَ انَّ سَرِيرَبُهُ حَدَيْثَةً ما سَنُّكُ تُعْدِيلَ كَمْ يُجُوزُ صرشما سُلِّيمًا نُ ابْ تَرْبِ حَدَّشَا حَادُبْ زُرِيْدَعَنْ مَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عنهُ هَالَ مُرَّعَلَى الني صَلى الله عليه رِسلَّ يَجَنَازَةَ فَأَشُواْ عَكَيْهَا خَـــُرُافَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّانُونَ كَانْتُواْ عَلَيْه اشْرًا اوقالَ غَيْرُدَ لِكَ فَقالَ وجَبَتْ فَقَدلَ مارَسولَ اللهَ قُلْتَ لَهَذَا وجَيَّتْ ولَهَذَا وجَيَتْ قَالَشَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِسينَ شُهَدَا مُ اللَّهَ فَ الْأَرْضِ حَرَثُهَا مُوسَى بُ اسْمَعِيلَ حَدَّثَنَادَا وِدُبُ أَنِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهَ بُرُبُرَيْدُ

نْ أَبِي الأَسْوَدَ قَالَ أَنَيْتُ المَدَينَةَ وَقَدْوَقَعَ جَامَرَ ضُ وَهُمْ يُونُونُ مُونَّاذَرِيعاً خَلَبَتُ الْيَ ی الله عنه فرت چنارهٔ فانی خبرا فقال عمروچیت شرمه ناخری فانی - برادهار و حید الثَّالنَّةَ فَاثَّىٰ شَرٌّ افَقَالَ وَحَمَتْ فَقُلْتُ مَا وَجَمِتْ الْأُمْرِ الْمُؤْمِدَينَ قالُ قُلْتُ كَاقال النَّيُّ صلى الله عليه وسَلَّمَ آيَا مُسلمَ شَهِدَلَهُ وَيُعَلِّمُ مُعَيِّرًا وَخُلَّهُ أَلَّهُ اللَّهِ أَنَّا وَأَلَا كُنَّ فُلْمَا وَاثْمَا وَاثْمَا وَاثْمَا وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُوا لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الشَّهَادَةَعَلَى الْانْسَابِ وَالرَّضَاعِ المُسْتَفيض وَ لَمُوْتِ الْقَدْيِمِ وَقَالِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْضَعَتْنِي وَآيَا اللَّهِ أَوْ يَتَثَ ەد ثنانُهْ عَيَةً أَخْرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَرَالَّهُ مِنْ مَالِكَ عَنْ عُرُونَةً مِنْ الْزُّ بَعْرِعَنْ عَا تَشَةَرضي اللهُ عَناقالت اسْنَأْذَنَ عَلَى أَفْلِحُ فَلِمْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ أَصَّحْتُهِ مِينَ مَنَى وَأَنَاعَكُ فَقُلْتُ وَكُنْفَ ذَلكٌ قال أَرْضَعَنْكَ أَمْرَأَهُ أَحْي بِلَكَ أَخْيَافَتُ السَّالْتُ عَنْ ذَلَكُ رَسُولَ الله صلى اللهُ علمه وســ ﴿ فَقَالَ صَدَّقَ ٱ فُكْم أَتُذَنَّى لَا رِثْنَا مُسْلَمُ بِنُ أَبْرًا هِيَمِ حدثنا هَمَّا مُحدَّثنا قَتَا دَةُءنْ جَابِر بِنْذَ يدعنا بِنُ عَبَّا سرضي الله عُنه ه فال قال النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم في بنَّتَ حُوزَةَ لَا يَحَلُّ لَي يَحُرُّمُ منَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ منَ النَّسَبِ هِ بْنَّ أَخْيِمِنَ الرَّضَاءَ ﴿ حَرِثُهَا مَنْدُاللَّهِ مِنْ أَوْسُفَأَ خَبِرَ المَالكُ عَنْءَ لِمِ الله بِأَيْ بْدِ الرَّجْنَ أَنَّ عَائشَةَ رَضَى اللَّهُ عَهَازُوْجَ الَّنِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّ أَخْبَرَتُمَ أَنَّ وسولَ الله صـ اللهُ عليه وسلَّم كَانَ عِنْدُهَا وَأَنْهَا سُمَّقَتْ صَوْنَ رَجُل يَسْنَأَذْ نُ فَ سِنَّتَ حَفْصَةً قالتَ عَائَشَةُ وضى اللهُ عَنِما فَقُلْتُ بِيَارَسُولَ اللهُ أَرَاهُ فُلاَ فَالعَبَّ حَنْصَةً مَن الرَّضَاعَة فَقَالَتْ عَالْشَفُ إِرْسُولَ الله هَــدَا رَجُلَ يَسْمَأُ ذَنُ فَيَ يَدْتُ فَالتَ فَعَالَ رَسُولُ اللّه صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ أَرَاءُ فُكَ ذَا اع حَفْصَةَ مَ الرَّضَاع فقالتعَادَّتَهُ أَوْكَانَ فُلَانٌ حَيَّالعَمَّهَا مَن الرَّضَاعَة دَخَلَ عَلَى فقال رسولُ الله صلى ا للهُ عليه وس نَهُمْ انَّ الرَّضَاءَةُ تُعَرُّمُ مَا يَحْرُمُ مَنَ الْوِلَادَة صَدِيثًا لَحُدَّانِ كُنْدِأَ خُبِرُنَا سُفْدَانُ عَنْ أَشْعَتْ بِنَأْكِ الشَّعْنَاء عِنْ أَسِهِ عِنْ مَسْرُوقَ أَنَّعَاتُشَةُ وَنِي اللَّهِ عَنْهَا قَالْتَ دَخُلَ عَنَّ النَّيْ صلى اللّهُ عليه وسأ وَعِندِيرَبُّلُ قال يَاعَاتِسَمُّمَنْ هَذَاقُلْتُ أَخِيمِنَ الرَّضَاءَةِ قالىَاعَاتِشَةُا قُلْرِنَهَنْ الْحُوانْكُنَ

.

ری

17

أَنَا الْمِشَاعَةُ مِنَ الْجَاءَةُ \* تَابَعَتُهُ النُّهُمُّ وَيَعْنُ سُفَّانَ مَامِ سُب شَمَادَ مَالقَادَف السَّادق وَالرَّاني وَقَوْل اللهَ تَعَالَى وَلاَ تَقْبَالُوا الْهُرْسَادَةُ أَيَدٌاْ وَأُولَتُكُورُ الْفَاسُقُونَ الَّا الدَّينَ لمو او حامعه أيا بكرة وشسل ترمعت ونافعا بقد ف المعترة غما ستمام، فال من ناب قبلت شهاد ته واجز و عهدالله بنء نبية وغير سن عبد العزيز وسمد من حيروط اوس هُدُوالشُّعَى وَعَكْرَمُهُ وَالزُّهْرِيُّ وَنُحَارِبُنِّدْ مَارُوشُرِ يَحُومُهَا وَيَهْ بِنُوْرَةٌ وَقَالَ أَيو الزَّاد هُ زَمَا ما لَد ينَهَ اذَا رَجَعَ القَاذِفُ عَنْ قُولُهُ فَاسْتَغَفَّرَ رَبَّهُ قُلْتُ شَهَادَتُهُ وقال الله في وقَدَادَهُ اً كَنْكَنْقُسُمْ وَلَمْدُوقُهَا مُنْهَادُنَّهُ وقال الدُّورِيُّ اذَاحُلَدَ الْعَنْدُ ثُمَّا عَنْيَ جَازَتْ شَهَادُنَّهُ ان اسْتَقْضَى الْحُسْدُ ودُفقَضَا ما مُبَالِّنَ أَمْ وقال بَعْضُ النَّاس لاَتَحُورُ شَهَادَةُ القَاذف وَانْ تَابَّمُ اللَايَجُوزُنكَاحُ بَغْرِشًا هَدَيْنَ فَأَنْ تَزَوَّجَ بَشَهَادَةَ يَحُدُودَ بِنَ إِزْوَانْ تَزَوَّح بِشَهَادَةَعُيدُيْنَ أَمْ رودريم رور مرد رود و ورود و الارد و الأمة لرؤية هلال رمضان وكنف تعرف به سهوقدنني التي لى اللهُ عليه وسلَّم الزَّانَى سَنَّهُ وَنَهُمِى النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ شَكَلًا مَكَعْبِ مِن مَا لكُ وَصَا حَسَّهُ نَيَّ مَنَّى خُدُونَ أَدُلُهُ مِنْ المُعَدِلُ فالحدثي ابنُ وهبعن ونس وقال اللَّيْثُ حدثين . شعن ابِشِهابِ الْبِينِ عَرْوَةُ بِنَالَزْ يَرَأَنْ الْمَرَأَةُ سَرَقَتْ فَعَزْوَة الفَيِّحَ فَالْصَبَ ارسولُ المَّه صلى ية علمه وسلم نم أمر فقطعت دها قالت عائشة فحسنت و بنما ويزوحت وكانت تأتي معدد لك أرَفَعَ حَاجَمَا الَّى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم حرثنا يحنَّى بنُ بكُرحد شاا اللَّثُ عن عَمَّال عن ابن شاب عن عُسَد الله ب عَبْد الله عن زُيد بن خالد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّأَنَّهُ أَمْرُ فَيْنُ زُنَّى وَلَمْ يَعُصِنْ جِلْدِما يَهُونَغُر بِعَام بِالسِّب لاَيشْمِدُ عَلَى شَهادة بور اذَا أَنْهُ دُحِرْ شَاعَيْدًا نُحدْثنا عَيْدُ الله أَخْبِرَا أَيُوحَيّانَ التَّهِيُّ عَنِ الشَّعْمَانِ بِن بشير رضى اللهُ عَهِما قال سَأَلَتُ أَنَّى أَبِّي بَعْضَ المُوهِيَسة لى منْ مَا لَهُ ثُبِّدًا لَهُ فُوهَمَّ الى فقالتُ لَا أَرْضَى فَى تُشْمِدَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ فَاخَذَ بَدى وَٱ مَا غُلَّا مُفَاتَى بِ النَّيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّ خالَ إِنَّ

قولەولم يحصن كسرالصاد ولابى درولم يحصن بفتسها شارح

تَرَوَاحَةُ سَأَلَتْنِي بِعُصَ المَوْهِ بَهُ لَهَذَا قالَ أَلَكَ وَلَدُسُواْهُ قال نَقْرُقال فَأْرَاهُ قال لاَتُشْهِدْ ي وروقال آيُوحَ بزعن الشَّعْتِي لاَ أَنَّهَ لُـ عَلَى جُوْرٍ حدثنا آدَمُ حدثنا شُعْبَةُ حدثنا أُويَحْرَة هُ مُنْ زُهْدَمَ بُنُمُضَرِّبِ قَالَ سَهُ هُ تُحْرَانَ بِنُ حُصَّيْدِوضى اللهُ عَهِ حَافَال قَالَ النَّيُّ صلى اللهُ لْمُحَيِّرُ كُمُورُونُهُمُّ الدِّينَ يَلُوبُهُمُّ مَّا الدِّينَ يَلُوبُهُمْ فالعَمْرَا نُالاً أَدْوى أَذَكُرا انَّى صلى اللهُ علمه رِسلْمِبَعْدُ فَرَنِينَ أُودُكُرُنَهُ قَالَ النِّينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْدُ كُمْ وَوْمَا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ رُيْنَهُ دُونَ وَلَا يُسْتَشْهَ دُونَ وَ يُنْذَرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فَيهِمُ السَّمَنُ صِرْنَهَا مُحَدُّمِنَ كَثِيراً خبرنا هُمَانَ عَنَّ مَنْصُورِ عِنْ إِرَاهِيمَ عَنْ عَبِيرَةَ عَنْ عَبِّدِ اللهِ رضى اللهُ عَنْه عِن النَّبيّ صــلى اللهُ علمه لَّمُ قَالَ مُنْدِالنَّاسِ قَرْنُي ثُمَّا لاَيْنِ يَلُونُمْ مُ الدِّينِ يَلُونُمْ مُ يَجِيءُ أَوْ الْمُرَّبِ م عِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ فَالَ ابْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِنُونَنَا عَلَى الشَّهَادَة وَالعَهْد لا سُسُ مَاقيلَ بُشَهَادَة الزُّوراتَقُول الله عَزُوجَ سلَّ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَوَكَةُ مَان النَّهَ ادَة لقَوْله ولاَ أَنْكُمُو ا الشَّهَادَةُومَن يَكُمُهُمُ أَمَّةُ أَنَّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَالْهُمَا وَنَ عَلْمِ تَلُووْ أَنَّهُ مَنْكُمْ بِالسَّهَادَةُ صَرْتُهَا عَبُّدا لله بُهُ مُنبِرَهِعَ وَهْبَ بِنَ جَرِيرِوَّعَبْدَ الْمَلِكِ بِنَ ابِرَاهِ بِمَ فَالاَحد ثناشُعْبَةُ عِنْ عَبَيْدِ اللهِ بِنَ أَى بَكْرِ بِن أَنَسِ عَنْ أَنْسِ رضى اللهُ عنه قال سُيِّلَ النِّيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَّ عنِ الكَأْثِرِ قالَ الْإِنْمَ الذُيالله وَعَقُوقُ الْوَكَدُيْنُ وَقَدُّا لِنَفْسُ وَشُهَادَهُ الزُّورِ \* تَابَعُهُ غُنْدُرُو أَبُوعًا مِر وَجَزُو عَبْدا الصَّمَدَ عَنْ شُعْنَة صرتنا مُسَدَّدُ حدَّدُنا بشُرُبنُ المُفضَّ ل-دناا الجُرَيْثُ عنْ عَبْدِ الرَّحْيَ بِنَأْبَي بَكْرَةَ عُنْ أَبِيه وضى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَمِهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُوْيَشُكُمْ مَا كُمُوا اسكُما مُرْثَلا مُا قَالُوا بَلِي يَأْرُسُولَ الله قال الْاشْرَانُهُ بِالله وَءُقُوقُ الْوَالدَيْنُ وَجُلَسَ وَكَانَ مُشْكَةً افقال اَلاَ وَقَوْلُ الزُّدِرِ قال الرُّحُن بأسُب شَهَادَهُ الْأَعَى وَأَحْمِ وَسَكَاحِه وَانْكَاحِه وَمُهَاوَة مَه وَقُبُولِه فِي النَّاذِين وُغَيرِهِ وَمَايْمُونُ بِالأَصْوَاتُواَ جَازَشُهَا دَنَّهُ قَاسِمُ وَالْحَسَنُ وَابْسِيرِينُ وَالْزَهْرِيُّ وَعَال

فِال الْمَكُمُرُبُّ مَنْ يَتُعُوزُ فسه وقال الزُّهْرِيُّ أَرَأَ يْتَ اللَّ ين عباس يبعث رجالا اذاعابت المعمد أفطر أَلُ عن الفَعْرِفَاذَ قِيلَ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتْن وقالسُلَمْ الْمِينَاد المَّاذَنْ عَلَيْعَادْ سَمَّان وَقِي قَالَ سَلَمْ مَانُ ادْخُرُ فَا مَّنْ مُلُوا مُا يَقَ عَلَمُ لَا مُنْ وَاجَازَ مُورُونُ وَمُدُ تَهَادَةُ الرَّأَةُ مَدَّهُ مَةً مَرَ مَنْ الْمُحَدِّدُينُ مُبِيدِ بِنَ مُهُونِ أَخْبِرُاعِيسَي بِنَ يُونُسُ عن هشام عن أبيه ي الله عنها عالت سَمعَ النَّيْ صلى الله علمه وسدارُ يُعدُّرُ فَي المُسْحد فقال رَجُّهُ بْدُاهَدْأَذْكُرُ نَى كَذَا وَكَذًا آيَةُ اسْقَطْهُنَّ مَنْسُورَةَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَعَبَّادُيْ عَيْدا الله عنْعَانَسُةَ يْرِفَيَةِي فَسَمَمَ صَوْتَ عَبادِيْصِلْي فِي السَّحِدِ فقال اَعَادْشُهُ أَصُونُ عَبَّادهَذَ أَقُلْتُ نَعْمُ قَال اللَّهُمَّ اوْتُمْ عَبَّادًا صِرِينًا مَاللُّ بِنُاسْعَهِلُ حدشاءً بد العَزيز بنُ أَفِسَلَهُ الله بُ عُرَرضي اللهُ عَهِما قال قال السَّي صلى اللهُ رًّا أَ. الْأَلَايُوَّذَنْ بَلَيْلُ فَكُلُوا وَاشْرَ نُواحَتَّى يُؤَذَّنَّ أَوْقال حَتَّى تَشْمُعُوا أَذَانَ ابِنْأُمّ وثنا حاتم نُورُدُانَ حدثنا أَنُّوبُ عن عَسْدالله مِنا أَي مُلِّكُة عَن المسور من مُخْرِمةً رضي الله فان وَدَمَتْ عَلَى النَّيْ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أَوْسَهُ فَقَالَ لِي أَلَى يَخْرَبُهُ أَنْطُلُوا مَنَا الله عَسَى الْ هَمْ أَشَياْ وَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ وَمُرَكِّمَ وَعَرْفَ النَّيِّي صَّلَّى اللَّهُ عليه وس وقوله تعالى فَانَ لَمْ يَكُو مَا رَجُلُن فَرَحُ لَ وَاهْرَا نَان حرشا الزُّأَى المرأة منك نصف سُهادة الرَّجُل قَلْماً دلَّي شَهَادَةُ الاما وَالْعَسِدِ وَقَالِ أَنَهُ شَهَادَةُ الْعَسِّ

قولەئذاڭ بكسراا كافىالشارح جَائِرُهُ إِذَا كَانَ عَدُلا وَأَ جَازَهُ مُنْ عَوَدُوا وَ ثُنَا أُولَى وَفَالَ ابْسَدِينَ شَهَادُهُ عَائِواً الْاَاسِدَ السَّدِهُ وَاَ الْمُسْدَ عَعَ كُلُّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَاللَّمْ عُحُكُلُكُمْ اللَّهُ عَدْ الله حدثنا اللهِ عَنْ ابْنَا فَي مُلْكُمْ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

## ﴿ -ديث الافان

قوله يرسلون بهذاالضبط ولاي ذريشم الساموفت الرامشسددا وكذاقوله قرحساء فيسه التشسديد والقفقيف من الشسار

> قوله يرينى بفتح اليساء وخمهاانظرالشارح

قوله هنتاه بسكون النون وقدنفتح وفى آخوه هـاء ساكنة وقدتضم شـارح

ضَنْتُ شَانِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُلَّتْتُ صَدْدى فَاذَاعَتْدَلى منْ بَوْعَ الْفَادِقَدَا نَقَطَعَ فَر كَفْتُ غالمَّه اللهِ عَلَى مَا مُعَالَّهُ مَا أَوْمُوا مَا يَنْ مِرْحُلُونَ لَيْ فَاحْتَمَالُوا هُودَ عِي وَحَلُومُ عَلَى يَعْرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُ وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّي فِيسِهُ وَكَأَنَ النَّهِ أَوْ أَذَاكُ خَفَا قَالُم يَقْقُلُ ولم يَغْشُهُنَّ اللَّحِمْ واغابا كلن الفلقة من الطَّعام فَكَرِيسْتَنْكُر الْقُومُ مِيْرَفَعُومْ ثَقَلَ الْهَوْدَجَ فَاحْتَمَاقِ وَكُنْتُ جَارِيةً . يَهُمَّا لَسَ فَيَعَثُوا إِجْلُوسًا رُوافَوجَدُّتُ عَقْدَى بَعْدَمَا اسْتَمَا لَخِينَ خَفْتُ مُعْزَاهُم وأنس فيه حَدُمَامَتُ مَارِكُ النَّى كُنْتُ فِيهِ فَظُرَنْتُ أَمْمَ مِسَمْقَدُ وِنَى فَكُرْ جِعُونَ الْيَقْبَيْنَا ٱ نَاجَالُسَهُ عَلَيْتَيْ عَمْ أَى فَعْتُ وَكَانَ صَفُوا ثُنُّ الْمُعَطَّلِ السُّلِّي ثُمَّ الذُّكُوا نَيُّ مِنْ وَرَاءا لِحَيش فَأَصْبَح عَدْ مَنْ فَرَآى سَوَا دَاتْسَان مَامْ فَا لَأَى وَكَانَ رَانِي قَبْلَ الْجَابِ فَاسْتَمْقَظْتُ باسْتَرْجَاعه حيناً فَاخ هَلَنَّهُ فُوطَى يَدَهَا فَرَكْبُهُا فَالْطَلَّقَ يَتُّودْ فِ الرَّاحَلَةُ حَتَّى أَنْهَا الْحَدْسُ بَعْدَدُمَا رَلُوا مُعْرَسِنُ في غُوالظَّهَ رَوْفَهَ لَكُ مَنْ هَلَكُ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الأَفْكُ عَبْدَ اللَّهِ ثُنَّا أَيْنَ سُلُولُ فَقَدْمُنُ اللَّدُ نَهُ فَاشْتَكَيْتُ بِهَاشْمُرَّا وَالنَّاسُ يُضْيِضُونَ مَنْ قُول اَصْحَابِ الْأَفْكُ وَيَر بِينَى فَوَجَعى اَنّى لأَأْرَى مَن التي صلَّى الله عليه وسلَّما للُّطفُ الذِّي كُنْتِ أَرَى منه حينَ أَمْرَضَ أَعَايِد خلُ ويسلم مَ يَقُول دور مرور مرود دور مرود المراجع برود و المرود و المرادة مسطع قب المالمالعة مساورة دَغَةُ وَ ﴾ الأنهلاك ليل وذَلك فَهْراً أَنْ تَعَلَّدُ لكُنْكَ قُريبًا من يوتنا وَأَمْرُهَا مُرااهُ رب الأول فْ الْبَرِيَّةُ أَوْفِ النَّبْرُ ۚ فَا هُلُتُ أَمَّا وَالْمُ سُطَّحِ فِنْ أَيْ وَهُمِّغَدُ شَى فَعَثَرَتْ في مرطها فَقَالَتْ اَعَر مصطر فقات لها بنس مأقلت انسب زرا لأس دبدرا فقالت يأهساه الرسمي مأقالوا فاخبرتي إِقَوْلِ الْافْكُ فَأَوْدُدُتُ مُرَضًا الْي مَرضى فَلَا دَجَعْتُ الْي سَّى دَخُلُ عَلَى رسولُ الله صلى الله عليه يرَّ مَسَارَفَقَالَ كَنْفَ سَكُمْ فَقُلْتُ اتَّذُنْ لِى الْمَأْتَوَكَّ قالَتْ وَآمَا حيثَمْذَاْرِيدُانْ اسْتَيْقَنَ الْخَيْرَمَنْ مَافَاذَنك رسولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَا تَيْثُ ابُوكَ فَقُلْتُ لُاحْىماً يَتَعَدَّثُ به النّاسُ فَقَالَتْ بِنَيَةُ هَوَىٰ عَلَىٰ نَفْسِكُ الشَّانَ فَوَاللَّهُ لَقَلَّا كَانَت اهْرَأَةُ قَطُّ وَضِيتَةً عِنْدُرَ ﴿ لِ يُحْبُّمُ اولِهَا ضَرَا إِيْ

اً كَنُونَ عَلَمَ الْوَقِ وَهُ وَهُ اللّهِ وَلَقَدْ يَصَدَّنُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبِثَّ الْذَا لَدُلَةٌ حَتَّى أَصْحِدُ يَرْقُالُى دَمْعُ وَلِآاً كَتَعَلُ بَنْوِمُ ثُمَّا صَحِيثُ فَدَعَارِ سولُ الله صلى اللهُ عليه وسهم على بن أبي طاال سَامَةُ بْنَرْيْدِ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيَ يَسْتَشْيَرُهُمَا فَى فَرَافَ أَهْلِهِ فَأَمَّا اُسَامَةُ فَاشَارَعَلَيْهِ مَالَّذَى يُعْلَمُونَ ـهمنَ الْوُدَّاهُمْ فَقَالَ أَسَامَهُ أَهْلُكَ يَا رسولَ الله وَلَا نَعْمُ وَالله الَّاخَسْمُوا وَأَمَّا عَلَى شُأَلى طَا لم فقَالَ إِرسولَ اللَّهُ أَمِيثُتِي اللَّهُ عَلَمْكُ وَالنَّسَاءُسُواهَا كَشُيْرُوسَل الْجَارِيَةُ نَصْدُقْكَ قَدَعَاوسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّ بَرَيرَهُ وَقَالَ يَا بَرِيرُهُ هُلْ زَأَيْت فيهَ اشْياً بَرِيكُ فَقَالَتْ بَرِيرُهُ لاَ وَالَّذى يَعَنُكَ ما لَكَنَّ انْ وَأَيْتُ مِنْهِ أَمْرُ الْخُصِهُ عَلَيْهَا ٱكْتُرَمْنَ أَنْهَا جَارِيةٌ حَديثَةُ السِّينَ نَمَامُ عَن الْصَينَ فَتَأْتَى الدَّاجِنُ فَتَمَا كُلُهُ فَقَامَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِنْ يُومِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدا لله بِ أَبَّى ابن سأولَ فقالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَنْ يَعْدُرُ نَى منْ رُجُل بَلَغَنَى ٱذَا مُفَ أَهْلِي فَوَا للهَ مَا عَأْتُ عَلَى أَهْلِي الزَّا خَيْراُو قَدْذُكُرُ وارْدُلُامَا عَلْتُ عَلَسْهِ الأَخْيْرُا وَمَا كَانَ يَدُّذُلُ عَلَى أَهْلِي الْآمَيي فَقَامَ سَدْ يِنْ مُعَاذ فَقَالَ بَارِسُولَ اللهُ أَنَا وَاللهَ أَعْذُرُكَ مُنْهُ انْ كَانَ مَنْ الْأُوسِ ضَمَ يُنَاعُنْهُ وَانْ كَانَ مِنْ اخْوَاتُنَا مِنَ الْكُزْرَ جِ أَمْرُتُنَا فَقَالُنَا فَسِهِ أَمْرِكَا فَقَا مَسَعْدُ بِنُ عَبَادَةً وَهُوسَدُ الْكُزْرَ جَوكان قَدْرُ ذَلكَ رَجُلُاصَالِهُ اوَلَكُنِ احْتِمَلَتُهُ الْجَيةُ وَقَالَ كَذَبْتِ لَعَمْرُ اللّهُ لاَ تَقْدُلُولَا تَقْدُرُ عَلَى ذَلانَ فَقَامُ أَسْدُينُ الْحُضْمْوَقَةَالَكَذَيْتَ لَعَمَوْ الله وَالله لَنَقَتْلُنَّهُ فَانَكُ مَنَّا فَيْ يَجَّادِلُ عَن الْمُنَافقينَ فَقَا وَالْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَانْخُوْرَ جُحَتَّى هَمُّوا ورِسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَلَى الْمُنْ بَرْفَارَلٌ خُفَضَهُمْ حَنَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ وُ بَكُونُ نُومِي لَا رَقَالُكَ دُمْعُ وَلَا كَمُعَلُ نُومُ فَاصْبَعَ عَنْدَى أَيُواْ يَ قَدْبَكُمْ تُسْلَيْنَ وَيُوما حَتَّى أَطُنَّ أَنَّ الْبُكَا ۚ فَالدُّ كَبِينَ قَالَتْ فَبَيْغَا هُمَاجَالسَان عَنْدى وَانَاٱ بْجَى اذا ۚ تَأْذَنَت امْرَٱ تُمَنَّ الْانْصَار فَاذَ نُولُهَا خَلِسَتْ يَدِيكِي مَعِي فَبِينَا نَحْنُ كَذَلَكُ اذْدَخَلَ رسولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلم كَجُلَسَ وَكُمْ سْ عنْدى منْ يُومْ قيلُ فَي مَا قِيلَ قَيْلُهَا وَقَدْ مَكَنَشْهُرُ الاَيُوحَى الْيَهِ فَي أَنْ فَي فَالْتُ فَتَشَهَّد وْ قَالَىٰٓاعَا نَشَهُ قَاتَهُ زِلَعَىٰ عَذْكَ كَذَا وَكَذَا فَانْ كُنْتَ بِرِينَهُ فَسُبِيِّرُ ثِنَ اللَّهُ وَ

اْسَتَعْمَرى اللَّكُونُ فِي الَّهِ، قَانَ الْعَبْدَاذَا أَعَرَفَ بِذَهْهُ ثُمَّ مَابَ ثَابَ اللَّهَ عَلْمَ فَكَا تَصَى وسولُ الله عي الله عليه وسدامه فالله فلص دمعي حي ما أحسّ منه قطره وقلت لا بي آجب عني رسول الله -لَّى اللهُ عليه وسداًّ، قَالَ وَالله مَا آدْرى مَا أَفُولُ لرَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقُلْتُ لاتى أجيع عَضَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَحاقالَ قالَتْ وَالله مَا أَدْرى مَا اَقُولُ لَرَسول الله صلَّى اللهُ عليه لَّمُ قَالَتُ وَأَنَا جَارَيْهُ حَديَمَةُ السَّنَ لَا قُرْأً كَنبُرًّا مِنَ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ انَّى وَالله لَقَدْعَكُ أَنَّكُمْ عَمُّمُ أَيْصُدُنُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرِقُ أَنْفُسُكُمْ وَصَدَّقَتُمْ بِهُ وَكُنْ قُلْتُ لَكُمُ الْفَهْرِ يَتُمَوَّ اللّهُ يَعْلُمُ الْفَ رَبِيُّهُ نُصَّدُّ قُونِي بِذَلْكُ وَكُنْ عَبَرُفْ لَكُمْ بِأَمْرُ وَاللَّهِ يَعْلُمُ أَنَّ مِنْ يَتْ أَنْفُسَد فَي وَاللَّهُ مَا أَجُدُلَى وَلَكُمْمُثُلًا الْاَءَايُوسُفَ اذْقَالَ فَصَارُجُولُ واللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىمَا تَسَةُونَ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ عَلَى فَوَاشِي وَأَفَا أُرْجُواْ نُسُرِّنَى اللهُ وَلَـكُنُوا لله مَا طَنْنُتُ أَنْ يَنْزَلُ فَشَانِي وَحْيَاوَكَا كَا أَحْفَ رُفْ نَفْسَى مِن ٱنْ يُسَكِّلُمُ بِالْقُوْآنِ فَيْ أَمْرِي وَكَكُنَّ كُنْتُ ٱرْجُو إَنْ رَى رِسُولُ الله صلَّى الله عليه وسداً في النَّوْم نُوْما يُبِرِّنُي اللهُ فَوَ الله ما رَامَ يَجْلُسَهُ وَلَاخَرْ جَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْمَيْتَ حَيِّ أُنزل عَلَيْهِ فَأَخَذُهُمَا كَانَ بأخسنه من البرحامةي اله كيتحدومنه مثل الجساب من العرف يوم سَات فلي سرى عن وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهُو يَصْحَاتُ فَكَاكَ أَوْلَ كُلَّة كُلَّم بَا أَنْ قَالَ لِي يَاعَا نَسَهُ أَحْدى اللهُ فَقَدْ بَرَّأَلَهُ اللَّهُ فَفَاكُ لِي أَنِّي تُومِي الْمَارِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ اللَّه وَلا أَحَدُ لاَ اللهَ فَاكُولَ اللهُ تَعَالَى انَّ الَّذِينَ جَازُ الإِلْاقْكَ عُسْسَةٌ مَنْكُمْ الْا كَات فَكَ اكْرُزَلَ اللهُ هَلَهُ أَف رًاءَتْ قالَ أَيْوِ بَكُو الصَّدِّيقُ وضى المَّهُ عَنْ . وَكَانَ إِنْ فَيْ عَلَى مُسْطَحِ بِنُ أَمَانَهُ لَقَرا بَشه منْ سُدُوالله ذَا ذَهْ يَكِي مسْطَع شَيْأً أَبِدَ أَبِعْدَمَا فَالَ لَعَا تَسَهُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَأْ ثَلُ وَلُو الْفَصْل مَنْكُم وَ السَّعَة لَى فَوْلِهُ غَهُورُدَحَمُ وَهُ لَى اللَّهِ بَكُرالصَّدَيْنَ بِلَوَاللَّهِ انْى لَاحْبُ أَنْ يَغْنَرَ الله ل فَرَجَعَ الْى مُسْطَ الَّذِي كَانَ يُجْوِي عَلَيْهُ وَيَكَانَ وسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسسلَّ يَسْأَلُ ذَ يُنَبَ بْنَبَ جُشْ عَنْ أَخْرى فْفَا لَ يَازُ فَيْ مُمَاعَلْتُ عَالَيْ يَتَفَقَا الْسَيَارِسُولَ اللّهَ أُحْيَ شَمْى وَبْصَرِى وَاللهَ مَاعَكْ عَلْهَا الَّاحْدُ قوله احسب بكسرالسين وقتمها كافي الشارح فَاوَاللَّهُ حَسْبِهِ وَلَا أَزَكَّى عَلَى اللَّهُ أَحَدُّا أَحْسَبُهُ كُذَا وَكُذَا

الخدرى رنى الله عنه يبنغ به النَّبِّي صلَّى الله عليه وسلَّم ۚ قال فَعْسُلُ يُومِ الْجَمَّةُ وَاحْبَ عَلَى كُلْ عُنَد مَا سُو الله الله كَمَا لُدَّعَى هَلْ لَكَ مِنْ أَنْهُن صِرْتًا مُعَدَّا خُمَرًا أُومُعاويَةَ عَنِ الْآعَشَ عَنْ شَقِيقَ عَنَ عَبْدا لله رَضي اللهُ عنهُ قال قال رسُولُ الله صدَّا اللهُ عليه عَلَى يَهِن وَهُوَفِهِا فَأَجُولَدَقَتُطَعَ جِامَالَ احْرِئُ مُسْلِم لَنِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غُضْبانُ قال لَ الْأَشْعَتُ بِنَقْسِ فَي وَالله كَانَ ذَلِكَ كَانَ بِنِي وَ بِينَ وَجُلُمنَ الْهُودَ ارْضَ خُحَدَنى نُمَّدُّمْنُهُ الْيَالِنِّي صَلَّى اللهُ عليه وســلَّمْ فَقَال لى رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّ اللَّكَ منتَهُ قَالَ فَلْتُ لَا لِ فَقَالِ الْمُهُودِيّ الْحَلْفُ قَالَ فُلْتُ مَارِسُولَ الله اذَّا يَعُلْفُ وَ نَذْهَبُ عَلِي قَال فَأَزْلَ اللهُ تَعَالَى نَّ الَّذِينَ يُشْتُرُونَ بِعَهْدَ اللَّهِ وَأَيْمَ الْمُرْمَنَّا قَلَمُلاًّ الْمَآخِرَ الآيَةِ مَا كُ الْمُدْعَلَى الْمُدَّعَى بَهُ فَا الْأَمْوَ ال وَالْمُدُودِ وَ قَالَ النَّيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَى مُوسَلِّمًا هَدَالَمُ أَوْ يَسنُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حُدَّتُنا انُعَنْ النَّشُدْرُمَةَ كُلِّينِي آوُالزَّادِ في شَهَادَة الشَّاهِ وَعَن المُدَّى وَقُلْتُ قال الله تعالى شَهِدُواشَهِيدَيْنِ مَنْ رَجَالُكُمْ فَانْ لَمْ يَصُلُحُو فَارْجُلَيْدْ فَرَجُ لَ وَامْرَأَ فَانْ يَنْ تُرْفَدُونَ مَن شُهَدَا وَأَنْ نَصْلًا حْدَاهُ مِافَتُدُ كَرَاحْدَاهُ مِهِ الْأُخْرَى قُلْتُ اذَا كَانَ يَكْتَنَى بِشَهَادَةَ شَاهِد وَعَيناالْدُدِّى فَعَايُحْدًا جُ أَنْ تَذَكَّرَا حُدَاهُ مِما الْأُحْرَى مَا كَانَ يُصْنَعُ بِذَكْرِهَ ذَه الْأُخْرَى حدثها هُمْ حَدَّثُنَا نَافُع بُنُ عُرَون بِنا أَي مُلَكَّدٌ قَالَ كُنْبَ اسُ عَبَّا س رضى اللهُ عَهْما أَنَّ الذَّيَّ صلَّى المه وسالقَضَى بالْقَيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا سُبُ حِدِيثًا عُمْانُ بِنَ أَي شَدْيَةَ حَدَّثَمَا رُعُن مُنْصُورِ عَن أَبِي وَأَمْلَ قَالَ قَالَ عَلِيدُ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ عَني يَمَر يَسْصَقُّ عِامَالُالَهُ اللَّهُ وَهُو عَلْمُ عَضْبِانْ ثُمَّ أَنْزَلُ اللهُ عَزْ وَحِلَّ تُصَّدِيتَ ذَلِكَ انَّ الَّذِينَ يُشْتُرُونَ بِعَهْد الله وَأَعْلَى مَا لَي عَذَاتُ البرنمَّ انَّالاَشْعَتُ مِنْ قَدْ سِخْرَجُ الْمِنْافَقَالِ مَانْعَدْ ثُبِكُمْ أَوْعَدْ عَالِرَّجْنِ فَقَدْ ثَنَا مُعَاقالُ فَقَالَ صَدَقَ لَيْ أَنْزَاتُ كَانَ يُنِي وَبِسُ رَجُل خُصُومَةُ فِي مَنْ عَاحْتُهُمْنَا الْمَرَسُول الله صداً الله علمه وَسَمَّ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ عَسَهُ فَقَلْتُ أَهُ أَنَّهُ أَذُا يَعُلْتُ وَلَا يُسَالَى فَقَالَ النّي صلى الله عليه وس

قوله المدهى بكسر العين وســـــــــون التعسية وفى الم ونينية تصها شارح ً قولهالبينة النصبوج وذ الرفع وكذلا قوله اوسوراً كانى المسارح

وِسَى مِنْ السَّمُهِ مِلْ حِدْثَنَا عُنْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَ شِي عَنْ أَنِي وَا ثَلِ عَنِ ا مِرْمَهُ و د

ين فأسرعوا فأمر أن يسهم ينهسم في المين أيُّسم يُحدُّثُ ما

قولهلقدا على بفتح الهمزة ولابي ذرأعطى يضمها

لَا يَظُوالَهُمُ وَلَازُ كُنَّ عِبْمُ وَلَهُمْ عَدَّابُ أَلَيْمُ حَدِيثُمْ لِسَحَقُ أَخْبُرُنَا يُزِيدُ بُنْ هُرُونَ أَخْبُرُنَا عُوَّامُ حَدَّثَى ابْرَاهِيمُ أَبُو اسْمَعِيلَ السَّدَسَكَّ مَعَ عَبْدَاللهِ بْنَ آبِي أَوْفَى رضى اللهُ عَبُّ ما يَقُولُ لْعَنَّهُ كَانُفَ اللَّهُ آهَ دْاءَ على جِامَامُ رُفطها فَنَزَلَتْ انْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَهْدالله وَأَثْمَانِهِمْ ثَمَنَا تَفَايِلاً وَقَالَ ابْ أَبِي اَوْقَى النَّاجِشُ آكُلُ رِبَّاخَانُ ۖ صِرْتُنَا بِشُرُ بِنُخالد-قَـتَنَاجُحَدُ لَمْ انَ عَنْ أَى وَا تَلْ عَنْ عَبْد الله رضى الله عنه عَن النّي صلّى الله علمه وسرٌّ قال مَنْ حَلَقَ عَلَى عَينَ كَاذِياً لَيْقَتَطَعُما لَوَجُلَ أَوْقَالَ آخِيهُ لَتَى اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ غَضْانُ وَالْزَكَ اللهُ تُصدرِقَ ذَالنَّ فِي الْفُرْآنِ انَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدالله وَاكْمِاحُمْ تُمَنَّا فَليسلا الا يَمَّ فَلَقينى تُوفَقَالَما حَدَّدَ شَكْمَ عَيْدُ الله الْدُومُ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا وَالفَّ أَثْرَاتُ مَاسَكَ كَنْفَ عَلَفَ قالَ زَمالَى يَحَاهُ وَنَ بالله ٱلكُمْ وَقُولُهُ عَزُوجَلٌّ ثُمَّجًا وَكَ يَحَلَّفُونَ بالله ات اردنا الأاحسانا يَةُ فَهُنَّا يُقَالُ مَا لِلْهُ وَنَالِمَهُ وَوَا لِلْهُ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وَرَجُلُ حَلْفَ بِاللَّهَ كَاذُما بُعَدُ الْعَصْم لِاَيْدَانَ بِعُسْمِ الله صر أَمَا المُعَمِلُ مِنْ عَبِد الله قَال حَدَّثَى مَاللَّكُ عَنْ عَبِداً له يَعَ طُلْمَةً بِنَ عَبِيدَ الله رَسَى الله عنسهُ يَقُولُ جِاءَرَجُلُ الْيُوسُولِ اللهصلْ لَي اللهُ عليه وسلَّم عَادَا وَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّحَ شُرَصَاً وَاتِّفَ الْيَوْمِ وَالَّذِيهُ وَقَالَ هَلْءَكَمْ أَعْرُهَا قال لاَ الْا أَدْ تَطَّوَّعُ فَقالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَصيامُ رَمَضانَ قال هُلْ غُرِيَّ غُرُهُ قَالَ لَا الَّا أَنْ نَطَّوَّ عَ قَالَ وَذَكُرُ لَهُرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلم الزَّكَاةَ قَالَ هَلَ عَلَى عَمْرُهُما هَالِهَا الَّااَنْ تَطَوَّعَ قَالَ قَادْ يُرَالِّجُلُ وَهُوَ يَتُولُ وَاللَّهَ لَااَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَتْقُصُ قال رسُولُ الله بِيَّ اللهُ عَلَيهِ وَاللَّمَ أَنْ صَدَقَ حِرْثُمَا مُوسَى بِنَّا اللَّهَ عَلَى حَدَّثَنَا جُوَّ بِرينُهُ قال ذَكَّرَا اَمْعَى يُدالله رَضي اللهُ عنــــهُ أَنَّ النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وســـلَّم قال مَنْ كانَ حالمًا فَأَيْحَافُ الله أوليَصْمُتْ مَنْ قَامَ الْبَيْنَةُ بَعْدًا الْيَهَ وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَّ بَعْضُكُمْ أَكُنْ بِحُجًّ ض وَقَالَطَاوُشُ وَابْرَاهِيمُ وَشُرَيْحُ الْبَيْنَــُةُ الْعَادِلَةُ ٱحَدُّّمِنَ الْبَيْنِ الْقَـاجِ وَ حَرْشا

دُ الله بِنْ مُسْلَمَةُ عِنْ مَاللَّهُ عِنْ هُمَّام بِنْ عُرُومَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ذِينْبِ عَنْ أَمسلته رضي الله عَنْما أنَّ وِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسِرَّا قَالَ انْكُمْ تَحَيَّصُمُونَ الْحَاوَاتُهُ وَمُصَكِّم الْحُنْ بِحُجِّيتُهُ مِنْ يُهُ نْ قَضَيْتُ لَهُ مِحْنَى آخِيه شَدِيناً بِقُولِه فَانَمَا أَتَطَعُلُهُ تُطْعَةُ مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُدُهُ ا نْ أَمْرَ الْخُاذَ الْوَءْ دُوَفَعُلُهُ الْحُسَنُ وَذَكَّرُ الشَّعِيلَ اللَّهُ كَانَ صادقَ الْوَءْ دوقَضَى ابنُ الْأَشْوَع لُوَّهُ وَذَكُرُذَلْكَ عَنْ سُمُرَةً وَعَالَ الْمُسُورُ بِنُ مُخْرِمَةُ سُمَّةُ النِّيْ صَلَّى اللهُ علىموسلَّمُوذَ كُرَّصْهُرا لَهُ قَالِمُ وَعَدَىٰ فَوَيْ فَى قَالَ ٱلْوَعَيْدِ اللَّهُ وَرَا يْتُ الشُّقَ بَ ٱيْرَاهِمَ يَجْتَيُّرُ بَحَديث ابن أَشْوَعَ ح هِمْ بِنُحْزَةَ حَدِّثَنَا ابْرَاهِمْ بِنُسَعْدِ عَنْصالِح عَن ابنشِهاب عَنْ عُبِيْدًا لله بنعَبْ دالله آنَّ عَدُدَاللَّه بِنَ عَبَّ اس وضى اللهُ عَهُما أَخْبَرُهُ ۚ هَال ٱخْسَيَرَىٰ ٱلْوَسُفْيانَ ٱنَّاهِرُقُلَ قال لَهُ سَأَلَتُكُ مَاذَا أَمْرُكُمْ فَزُعُتَ أَنَّهُ ٱمَرُكُمْ بِالصَّلاةَ وَالصَّدْق وَالْعَفافِ وَالْوَفَا اللَّهَمْدُ وَآدَا الْأَمَانَة قال وَهَـــذه نَهُ أَنِّي مَا سُنْ صَرِثُنَا فَتُنْبِيُّهُ بِنُ سَعِيد حَدَّتُنَا اشْمَعِمُ بِنُجَعْفُوعُنَ أَى سُهَمْ ل نَافع ا بِنَمَالِكُ بِنَ اَبِيعَامِرِ عَنَ أَسِمَعَنَ أَبِيهُ رَبِّي ذَرْضِي اللَّهُ عَنْمُ أَنَّارِسُولَ اللّه صلّى اللّهُ على وسلّم قال نُهُ المُنَافَقُ ثَلَاثُ اذَاحَدَّتَ كَذَبَ وَاذَاا تَّقَنْ خَانَواذَا وَعَدَاخُلَفَ صِرِتُهَا ابْرَاهيمُ بزُمُوسَى خْسَبَرْنَاهَشَامُ عَن ابنَجُرٌ بِيجِ قال ٱخْسَبَرَني عُرُو بنُد بِنارَعَنْ مُجَّد بنءَلي عَنْ جابر بن عَبْد الله نى اللهُ عَنْهُمْ قال لَمَّاماتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاءً اَبَابَكْرِمالُ مِنْ فَبَلِ الْعَلا عِن الْمُضَرِّعِ فَقَالَ أَنُوبَكُ عُرَمْنَ كَانَهُ عَلَى الَّنِّي صَّلَى انتهُ عليه وسلَّمَ دُينًا أَوْكَانُتُهُ قَبَلُهُ عَدَةُ فَكُمَّا تَنَا قالَ جَابِرًا نَقَاتُ وَعَدَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ أَنْ يُعْطَيِّني هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وات الرَّالِ وَالْرَفْقَدُ فَيْدَى خُسُما تُهُ ثُمَّ خُسَما تَهُ ثُمَّ خَسَما تَهُ صَرَيْنًا مُعَدِّن عَبْد الرَّحي خْبِرُفَاسَعِيدُ بِنُسْلَيْمَانُ حَدَّثَنَا مَرُّوَا نُبِنُ شُجاعِ عَنْ سَالُم الْأَفْطَس عَنْ سَعِيد بِنجْبَيْرِ قال سَأَلَىٰ يَهُودَيُّ منَّ أَهْلِ الْحَيْرَةُ أَيَّ الْاَجَلَيْنَ قَضَىمُوسَى قُلْتُ لَا ٱدْرى حَتَّى ٱذَّهَمَ عَلَى حَبْرا لْعَرَبَ فَأَسَّأَهُ فَقَدَمَتُ فَسَأَلْتُ ابِنَّعَهَا سِ فَقَالِ قَضَى أَكْثَرُهُمَا وَأَطْيَهُمَا اِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسسا

ذَا قال فَعَلَ عَاسَتُ لَا يُسْأَلُ أَهْدُلُ الشَّرْلُ عَن الشَّهَ ادَهُ وَغَيْرُهَا وَقَال الشَّعْيُ لا تَتَّجُوزُ بَادُوْهُ لِللَّهُ لِعَصْهِمُ عَلِي يَعْضُ لَقُولُهُ تَعَالَىٰ فَأَغْرِينَا مُنْهُمُ الْعَدَا وَوَالْمُغْضَاء وَقَالَ أَبُوهُ, مِنْ لِمَّ لَا تُصَدِّقُوا آهُلَ الْكَابِ وَلَا تُكَدِّنُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا ما لله وَمَا أَنْزِلَ صرتنا يعى بنبكير حدثناا للمثعن يونسعن ابنشهابعن عبيدالله بعدالله ب عَبَّاسرَضي اللهُ عَنْهُما قاليَامَعْشَرَالْمُسْلِدنَ كَنْفَدَّسْأَلُونَٱهْلَ الْكِتَابِ وَكَا بُكُهُ الَّدى أَثْرُلُ عَنَى نَبِيهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَا أَحْسَدُثُ الْأَخْبِارِ بِاللَّهَ تَفْرُونُهُ أَنْ يُشَبِّ وَقَدْ - دَّسُكُمْ اللهُ أَنَّا هُلَ النَّمَابِ بَدَّلُوا مَا كُنِّ اللهُ وَغَيُّرُوا بِأَيْدِ بِهُ الْسَكَابُ فَقَالُوا هُوَمِنْ عندالله ليَشْتَرُوا بِهِ غَشَّاقَلِيلاً أَفَلاَ يَنْهَا كُمْمَاجاً ثُمِّمَنَ العَلْمِعَنْ مُسابَلَتْهَمْ وَلاَوَاللَّهِ مَازَ أَسَارَ جُلاَمَ مُوَطَّ يَشْأَلْكُمْ عَن القُرْعَة فى المُشكلات وَقُوله ادْيُلقُونَ أَقَالا مَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُمُلُولُ يَحَوَقالَ ابنُّعَسَّاسَ اقْتَرَعُوا خَيِّرَتَ الْأَقْلَامُمَعَ الْجُرْيَةَ وَعَالَ قَلَمُزَكِّ بَّا الْمُر يَةَ فَكَفَلَهَا زُكِرِياً فَسَاهُمَ أَقْرَعَ فَكَانَمَنَ الْمُدَّحَسْيِنُمنِ المُنْهُومِينَ قَالَ أَيُوهُ مُرَّرَةَ عَرَضَ النِّيَّ يمَّ عَلَى قُومُ الْمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمْرَ أَنْ يُسْهُمْ مِنْهُمْ فَى الْمِينَ أَيْمُ مِيْعُلْفُ صَرِيبًا رْغُمَا نُحدَّنَنَا أِي حدَّثَنَا الأَعْشُ قال حدَّثَى الشَّهِيُّ أَنْهُ مُعَ النَّعْمَانَ مِنْ بَث ى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قال النِّيُّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّمَ مَنْلُ الْمُدهن في حُدُود الله وَالْو افعر فيها مَنْلُ وِمِ اسْمَمُوا سَفْيِمَةٌ فَصَارَ بَعْضُمْمُ فَ اسْفَلِها وَصَارَ بَعْضُهُمْ فَ اعْلاَهَا فَكَانَ الدَّينَ ف أَسْفَلها رُّونَ والمَّا عَلَى الَّذِينَ فَ أَعْلاهَا مَنَأَذُوا بِهِ فَأَخَذُ فَأَسَّا غُعَلَى مُثْوَرَّا مَفَلَ السَّفينَة فَأَنَوهِ وَقَالُوا مَالِكَ قال تَأْذِيهُمْ وَلاَ يُدْلِّي مِنَ الْمَا ۚ فَانْ أَخَهُ ذُوا عَلَى يَدِيهُ الْحَوْدُونِيِّو الْفُسْمِ وَانْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسُهُمْ حَرَثُنَا أَنُوا أَهِانَا خَرْنَا فَعَنْكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال حدَّثَى خارجَة انْ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ انَّ أَمَّا لُهَلَا الْمُرَّا أَمُّنْ نُسَامُهُمْ قَدْ مَا يَهُتَ النَّيِّ لَكَ عَلَيهِ وسَلَّمَ أَخْرَيْهُ أَنَّ عَمْ أَنَّ مِنْ مَظْعُونِ طَارَاهُ مُهِ مُهُ فَ الشِّكْنَ حِينًا قَتْرَعَتَ الْأَنْسارُ مُصَّى الْمُهاجِرِينَ قالَتْ

قوله أنزل بضم الهـــمزة ولابي دريفتعها

قولهمسايلتهم هكذا الساء بعدالالف ولابى درمساءلتهم بالهمزة

مُّالْعَلَا فَسَكَنَ عَنْدَنَاءُهُمَا نُ بِنُمَظَّعُونِ فَاشْتَكِي تُّ اللهُ فَقَالَ لِيهِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّا وَمَا لُدُّرِيكَ أَنَّ اللهُ أَكْرَمُهُ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي مَا يهَ أَنْتَ الْخُدَّرُوَا لله ما أَدْرِي وَإِ فَارِسُولُ الله مَا يُفْعَلُ بِهِ قَالَتْ فَوَ الله لاَ أَزْتَكِي اَحَدُ ا يَعْدَدُهُ أَيْدُ هُجَّدُ مِنْ مُقادِلِ احْتُرَبَّا عَيْدُ اللَّهِ ٱخْبَرْ فَانْ فِينْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ورجهامعه لم حدثنا التمعيل وا وَلُوْيَعْلُونَ مَافِى النَّهَجِ

عَشَّانٌ قَالَ حَدَّيُّنَ أَبُوعادَمِ عَنْ مَهْلِ بِنَسْلار ضَى اللهُ عَنسهُ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَقَ عَرُو بِنعَوْفِ كَانَ

، وهروي مرايع النهم الذي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يُصلح بينهم فحضرت الصلاة وَمَمْ أَتِ النَّيُّ صِلَّى اللهُ علىموسلَّمَ غَاءَ بِلالُ فَأَذَّنَ بِلالُ بِالسَّلاةَ وَلَمْ يَأْتِ النَّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَاءَ اكَ أَي بَكْرِفَقَالَ انَّ النَّبِيُّ صلَّى اللُّهُ عليه وسلَّمُ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتَ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُؤُمُّ النَّامَ نَقَالَ نَعُ انْشَتُكَ فَأَقَامُ الصَّلاةَ فَتَقَدَّمَ أَنُو بَكُرْثُمَّ إِنَّا أَنَّى صُلَّى اللهُ عليه وسلَّ يَشَى فَي الشَّفُوف ـتَّى قامَ فِي الصَّفَ الْاَوَّلِ قَاخَــذَ النَّـاسُ بِالتَّصْفيعِ حَتَّى ٱكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكُرلا يَكادُ يُلَّةُ مُن فِ الصَّلاةَ فَالَّذَةَ تَنَ فَاذَاهُوَ بِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَرَاءُهُ فَأَشَارَا لَيْه بِيَده فَأَحَرَه يُعلَّى كَاهُو رَفِعَ أَنْ بَكْرِيدُ مُغْمَدُ اللّهُ مُرْجَعُ الْقَهْقَرَى وَرَاءُ مُتَّى دُخُلُ فِي الصَّفَّ وَتَقَدَّمُ النّي صلى الله وسَرَّ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكَا فَرُحَ أَقْبَلِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بِأَيُّهَا النَّاسُ اذَا مَا بَكُمْ شَيُّ في صَلا مَكُمُ خَدْثُمْ بِالتَّصْفِيمِ اتَّمَا النَّصْفِيمُ لِلنِّساءَ مَنْ نَابُهُ شَيُّ فَ صَلانهُ فَلْمُتَّلِّ سُحَانَ الله فَانَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ [-] الَّا الْتَفْتَ يَا آيَا بَكُرهامَدَعَكَ حِينَ اَشَرْتُ الْيَكْ لَمْ تُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَشْبَى لابِ ابِي فَحَافَةُ اَنْ صَيِّرَيْنَ يَدَى النَّيِّ صَــنَّى اللهُ عليه وسَمَّ حَمِرْتُهَا مُسَدِّدُ حَدَّثُنَا مُعْثَمَرُ قال سُمَعْتُ أن النَّا أنْسُ رَضي اللهُ عنهُ قال قيلَ النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُواْ يَثْ عَبْدُ الله بِنَ أَيْ فَانْطُلُقَ اللهِ النَّيُّ صلَّى الله عليه وسلم وَركبَ جَارًا فَانْطَلْقَ الْسُاوْنَ عِشُونَ مَعْدُوهِي أَرضُ سَحَةً فَإِمَا أَمُّه النَّي سُلَمَا الله علمه وسرةً فقال الَدْكَ عَنَّى وَاللَّه لَقَدْ آذَا نِى نَتْنُ جَالِكَ فَقَال رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَا ومَنْهُ مُ وَاللَّه لَحَدَارُ نُّولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اَطْيَبُ رِجَّامَنْكَ فَفَصْبُ اعْبَدالله رَجُّلُ مَنْ قُوَّمه فَشَّمَّـا فَفَصْر يُكِّلُ وَاحِدِمْهُمَا أَصَّعَابُهُ فَيَكَانَ بَيْهُمُ اضَرْبُ بِالْجَرِيدُوا انْعَالُ وَالْآيْدِى فَيَلَغَنَا انْمَا انْزاتُ وَانْ اتَّفَتَان مَنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَأُوا فَٱصْلَحُوا يَيْمَالُما ۖ بِلِّحَتِّكَ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِمُ بَيْرُ نَّاس حرثنًا عَيْدُدُ ٱلْعَزِيزِ بِنُ عَبْدالله حدَّثَنا ابراهيُّرِينُ سُعْدَ عَنْ صالح عَن ابن شهاب أنَّ . م. رو . 50 روروري ته رويورو . بي رومرير و رووريم ريين مي وروريوري . بيد بن عبد الرحن اخبره آن امه ام كانموم بنت عقبه الحبريه المهاسمة ت رسول الله صلّى الله عليه يَسَمَّ يَقُولُ لَيْسَ الْسَكَدَّابُ الَّذِي يُصْلِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْبِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خُيرًا عام

قوله مسلح بالرفع والبلزم

وَرُورُ وَكَانَا فَكَدَّبُ مُحَدَّدُرُسولُ الله فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تُسكُنُ عُكَدَّدُر. ولُ الله لُو كُذْتَ ولاً ثُمُّ تُقَاتَلُكُ فَقَالَ لَعَلِي الْحُدُهُ قَالَ عَلَيْ مَا أَنَا الَّذِي آحُاهُ فَعَامُورُ سولُ الله صلى الله علمه ويسلَّم وَصالَحَهُمْ عَلَى اَنْ مُدَّدُلُ هُو وَاصْحَابُهُ ثَلاثَهُ آمَا مُولَايَدُ ذُكُوهَا الَّا بِحُلَّمات السّلاح فَسَالُوهُ مَا جِلْمَانُ السلاح فقال القراب مافسه حدثنا عبد اللهب ومى عن اسرا سرعن أبوا حكى عن الْبَرَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمْ رَالنِّي صلَّى اللهُ عليه وسلم فَيْدَى الْقُعْدَةُ فَأَي اهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُدَّعُوهُ خُلُمكَّةُ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقْمَ جِائَلانَهُ آيَّامِ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكَابُ كَتُبُوا هَذَا مَا قاضَى عليه نُرَسولُ الله فَقالُو الاَنْقُرُ بِمِا فَأَوْزَهُ لِمُ انْكَ رَسولُ الله ما مَنْعُناكُ لَكُنْ انْتُ تُحَسَّدُ ينُ عيدا لله مالَ أَنارَ سولُ الله وَأَنا تُحَدُّ مُن تُعسد الله مُع قالَ لعَسلي الحُرَسولَ الله قالَ لا وَالله لا أعُولَ أيدًا فَآخَذَرَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْكَتَابُ فَكَنَّبُ هَذَا مَا فَاضَى مُعَدَّدُ بنُ عبد الله لايدُ وُل مُكَّةً k َ اللَّهٰ الْقرابِ وَأَنْ لاَيَخُرُ جَمِنْ أَهْلِهَا بِأَحَــدانْ أَرَادَانٌ بِّبْعَهُ وَأَنْ لاَيَنْعُ أَحَــدُامنْ تَصَابِهِ أَرِادَانُ بُقِيمَ مِهِ افْلَادَ خَلَهَا وَمَضَى الْاجَلُ آتُواْ عَلَيَّا فَقَالُوا قُلْ لصاحبكُ الْورجُعَنَّا فَقَدَهُ ضَى الْآجُلُ خُوَجَ النِّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلمَّ فَتَبَعَثُومُ أَنِّكَ خُوْثَهَا عَبِّا عَمْ فَنَسَا وَلَهَا عَلَّى فَأَخَذَ كدهاوُقالَ اصْاطَمَةُ دُونَكُ ابْسَةَ عَلَى حَمَاتُمَا فَاحْتَصَمْ فِيهِ اعْلِيُّ وَزُيْدُوجُهُ فُوفَقالَ عَلَي أَفااَحَقُّ اوَهْيَ اللَّهُ عَيْ وَقَالَ جَعْفُرا أَبْهُ عَنَّى وَخَالُتُهَا تُتَّتَّى وَقَالَ زَيْدُانِيَّهُ أَخْ فَقَضَى جاالنبُّ صلَّى اللهُ وسـلَّم لخسالَتِه اوَقالَ النَّم النَّهُ بَمُنزلَةَ الْأُمَّ وَقَالَ لَعَلِيَّ أَنْتَ مِنَّى وَأَ نامنْكُ وَقَالَ لِمَعْقَرَ اشْرِيحُتْ غْلْقَ وَخُلْقَ وَقَالَ لَا يُدَانْتَ أَخُونَا وَمُولَانا باكُثُ الصُّلَّحِ مَعَ الْمُثْشَرِكَينَ فيهءَنْ النُّهْيَانَ وَقَالَعَوْفُ بِنَّمَالِكَ عَنِ النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُرْكُونُ هُدُهُ مُسْكُم وَ بَنْ فَ صْفَروفيه سَهْلُ بِنُ حَنَيْفَ لَقَدْراَ يَتَنَانُومَ أَي جَنْدَلُ وَأَهَا وَٱلْمُسُورُعَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه ـَّلُم وَقَالَ مُوسَى بُنُمَّهُ وُودِ ــ ـ دَّشَاسُفْمانُ بُنُسَعبه عَنْ آبِي اسْصَقَ عَنِ الْبُرا • بِعارب رَضي اللهُ عَنهِ حَامَالُ صَالَحُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ وَمَّا لَّمَدُ يَسَهُ عَلَى ثَلَاثَةَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى

قوله بجلبان بضم الجسيم وسكون الام وبضمها وتششيدالموسدة شاوح نَّ مَنْ أَنَّاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَدَهُ الْيُهِمْ وَمَنْ أَنَّاهُمْ مِنْ الْمُسْلِينَ لَمْ يُردُ وَوَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قابل يُعَيَّهِا ثَلَاثَهُ اَيَّامٍ وَلَايَدُّخُلُهااالَّهِيلُهَانَ السَّلَاحِ السَّيْفُ وَالقَوْسُ وَفَكُوه خَكَا ۖ الْوُجُنْدَ عَيُوده فَرَده اليِّه مِ قَالَ لَمْ يَذَّكُرُهُ وَمُلَّاعَنَّ سُفَّمَانَ أَمَا جُمَّدُكُ وَقَالُ الْأَيْحُلُبّ السّ عُجُّدُ بُزُرًا فِع حَسِدُ تُناسُرُ جَجُ بِ النَّعْسِمان قالَ حَدَّنَا قَلْيَحَ عَنَ الْمُعْرَرِضَى حاانَ بِرَسُولَ الله صلَّى الله علمه وسلَّا خُرَجَ مُعْتَمُ الْخُدَالَ كُفَّا رُقُرُ وْشُ مُنْسَهُ وَ وَمُنْ الْدُوْ لْمَهُ وَحَلَقَ رَاسُهُ الْحُدَدُ بِبِينَةً وَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُعْمَرُ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلَا يَحْملُ سَلَا حَامَلُهُمْ الَّاسُمُوفَاوَلَا يُتْبَرَحِا الَّاماأَحَيُوا فَاعْتَرَمَنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَاخُلَهَا كَأَكانَ ما لَهَ مُ فَكَأَاقا بِهِ اثْلَاثُا آمُرُوهُ أَنْ يُخْرُ بِمَ نَغَرَبُ حَرَثُهُا مُسَدُّدُ حَدَّثُنَا بِشَرِّحَــدُّثُنَا يَحْنَى عَنْ بُشَــيْدِ بِنَادِ نَ مُهُل بِنَ أَي حَمَّدَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللَّه بِنَ سَهْل وَتَحْيَصَدَ بِنُ مُسْعُود بِن زيد الى حَيْرَ وَا يْمَنْدُصُرْ بَاسُ الصَّلْمِ فِي الدِّيةِ صرشًا مُحَدَّدُنُ ءُبْدِ اللَّهُ الأنْدَارِيُّ قَالَ حَدَّثَى حُيْدُ اَنَسَاحَدَّتُهُمْ أَنَّالَا يَسْعَ وَهَى ابْنَهُ النَّصْرِكُسَرَتْ تَنَيَّةَ جارِيَه فَطَلَبُوا الأرْشَ وَطَلَبُوا العَقْ فَأَيْوِاْفَانَوْا النِّيصِ لِي اللهُ عليه وسـلمْ فَامْرَهُ ـمْ بِالْقَصَاصِ فَقَالَ انْسُ بِنُ النَّصْر ٱتُـكُسُرُ ثُنْهُ \_ُيّـعيارَسولَ الله لاَوَالَّذي بَهُ مُكَاباً لّـ قَى لَا تُعْجَسَرُ قَيْدُهَا فَقَالَىإِا نَسُكَابُ الله القصامُ رُضَى الةَوْمُ وَعَفُوْ افْقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسيلَّم انَّ منْ عباد اللَّهُ مَنْ لُوْ أَقْسَمُ عَلَى اللَّهُ لَاكْرَهُ زَادَا اَهْزَادَيُّ عَنْ مُعَسِدَعَنَ اَنَّسِ فَرَضَى القَوْمُ وَقَبَالُوا الأَنْسَ بِالسَّسِ قَوْل النَّي صلَّ الله علىموسلم الْعَسَن بن عَلَى رَضي اللهُ عَنم حاالين هَذَاسَتِيدٌ وَاعَلَّ اللّهَ انْ يُصْلَحُ به بَيْن فَتُت ءَظيَمَتُنْ وَقَوْلِهِ جَلَّادْ كُرُهُ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُما صَرْشَمَا عَبْدُاللَّهَ بِنُكُمَّ أَيدِحدَّ ثناسُعْيَانُ عَنْ اَيْ مُوسَى فَالْسَمَهْتُ الْمُسَنَّ يَقُولُ اسْسَتَقْبَلَ وَاللّه الْحُسَنُ بِنُ عَلِيّ مُعَساويَة بِكَأَنْبَ أَمْثَال الْجَبَال فَقَالَ عَرُوبُ الْمَاصِ الْيَلَارَى كَأَالْبَ لَا نُولَى حَتَّى تَقَتْسِلَ آثَرانَمَا فَقَسَلَلُهُ مُعِاوِيةً وَكَانَ وَاللَّهُ خُسمُ الرَّجُلْيْنَاكَى عُرُوانْ قَتَسَلَ هُوُّلًا هُوُلًا هَوْلُاهِ هُوَّلًا مِسْنِكِ بِإِمْورِالنَّاسِ مَنْ لَى بِيسائهِ مِمْنْ لِي ـهرَّجُلُنُمْ فَوْرِيْسُ مِنْ فَي عَبِدَ شَعْسَ صَبِّدَ أَلَّحَوْنِينَ مُعْرِقً وَعَيْدًا قَدْمِي رِينَ كُوْ مِرْفَقالَ اذْهَدَا الْي هَسِذَا الرَّحُسِلِ فَاعْرِضَاعِلِيهِ وَقُو لَا لَهُ وَإِطْلُمَا الْبِيهِ فَأَتَسَاهُ فَلَهَ خَلَّا لْـُـالُ وَانَّ هَذِه الْأُمَّةَ قَدْعاتُتْ ف ما ثُمَّا قَالًا فَانَّهُ نَعْو ضُ عَلَمْكُ كَذَا وَكَذَا وَ مَطْلُتُ الَّمَكَّ ِيسْٱلْتَ قَالَ فَكُنْ لِي جِنَّا قَالِا خَنْ لَكَ بِهِ فَكَاسَا لَهُماشَمْا الَّا قَالَا فَحْنُ لَكَ بِه فَصا كَهُ فَقَالَ الْحَسَ وَلَقَدْ اللَّهِ مِنْ أَمَا أَنْ يُعْرُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْدُوا أَخْسَتُ بِنُعَلَّى الىَحْنَىهُ وَهُوَ رُقُمْلُ عَلَى النَّاسِ مُرَّرَّةُ وَعلمه أَخْرَى وَيَقُولُ أَنَّا يْنِ هُذَا سَدُولُهُ لَ اللهُ أَنْ يُصْلِمُ . بَنْ فَتَتَيْنَ عَظِيمَتُنْ مِنَ الْمُسْلِينَ قالَ قالَ لِي عَلَي تُنْ عَبْدِ الله أَمَّا ثَيْتَ لَمَا هَا عُ الْمُسَن مِنْ أَفِي هَلْ يُشْسِمُ الْأَمَامُ بِالشُّلْحِ صَرْتُهَا الشَّمَعِيلُ بِينُ آبِي أُوَيْس دِينَ أَنِي عَنْ سُلَمِيانَ عَنْ يَعِنِي بِنِسَعِيدِ عَنْ أَي الرِّ جالِ هُجَدِ دِينْ عَبْدالرَّحْن أَنَّ المَه عَوْ تُ عَدْد الرَّجَن قالَتْ مَعْتُ عائشَسةَ رَضي الله عَنْهَا تَقولُ سَمَعَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وس وْتُخْصُومِ بِالْبَابِ عَالَيْهَ أَصُوا تُهْمُ وَاذَا آحَدُهُ حَما يَسْتُوضُعُ الاسْتَرُ وَيُسْتُرْفَقُهُ فَ نَيْ وَهُو يَقُولُ وَالله لا أَفْعَلُ فَوْرَ جَعَلَم السَّم ارْسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ اين المستانى على الله لا يَقْمَلُ الْمُعَرُّ وَفَ فَقَالَ ٱ مَا وَسُولَ اللَّهُ وَلَهُ أَيَّذَ لَكَ ٱحَبَّ صَرَتُنَا يَحَنَى بُنْ بَكُوحَدَّ شَا اللَّهُ ثُ عَنْ جَعْفُر بِن زَبِيهَ لَمُ عَن الْأَعْرَ جَ قَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللهِ بِنُ كَعْبِ بِنِمَالِكِ أنَّهُ كَانَهُ عَلَى عَبْدَالله بِنَ أَفِي حَدْرُدَالا سُلِّي مَالَ فَلَقَيْهُ فَازَمُهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أصو أَتَّهُما فَدُرَّ مِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَهَالَايا كَعْبُ فَأَسْار بَدْ مَكَانَّهُ يُقُولُ النَّصْفُ فَأَخَذُ اصْفَ مالهُ علم فَضْلِ الاصلاح بَيْنَ النَّاس وَالْعَدْل بَيْهَكُم مرش المُعَقِّ أَذَا ذُنْهُ فَا مِاسِبُ و وَاحْبَرُناعَبْدُ الرَّزَّاقَ اَحْبَرُنامُهُمَرُعَنْهُمَّامَ عَنْ آبِيهُرُيْرَةُرَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ رَسُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُلُّ سُلاَ يَ مِنَ النَّاسِ عليه صَسدَقَةٌ كُلَّ يُومْ تَطْلَعُ فَمِه الشَّمْسُ يَعْدَلُ بُرُّ

قوله آن المدوالقصروقوله براى سعة بنصب سعة وجره انظرالشارح

اذا أشار الامام الصُّلْم فَأَنِي حَكَم عليه الْمُنْكم الْمَن ا يِ عِهِ الْحَبِّكُمْ قَالَ عُرُوةٌ قَالَ الزَّ بَهُ وَاللّهِ مَا أَحْسِبُ هَــذِهِ الاَّيَّةُ زَرُاتُ الَّافِ ذَاكَ فَلا وَرَ وَاتَّجُازُفَّة فِ ذَلِكٌ وَقَالَ ابِنُ عَبَّاسِ لا نَاسٌ انْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكانِ فَمَا خُذَهَ ذَا دَ يُنَّاوِهَذَا كُونُ ذَلِكَ وَفَالَ هِشَامُعَنْ وَهُبِ عَنْ جَابِرِصَلاةَ الْعَصْرُو ٓ أُمْ يَذُ ثُرَا أَبَكُرُ وَلا خَصَلْ وَقَالَ

## بسم التدار حن الرحيم **﴿** كَتَابِ الشروط

مَا اللّهُ عَنْ عُقَدِ رُمِنَ الشَّرُ وطِ في الاسلامِ وَالاَ حُكَامَ وَالْمُ الْمُهَابِعَة صرتنا يَعْي بَنْ بَكُمْ وَلَدُ عَاللّهُ عَنْ عُقَدِ مَرْ وَا نَوَالْسُورَ النّهُ عَلَى مَا لَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وسلمُ اللّهُ اللّهُ كَانَتُ مَهْ لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عليه وسلمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيه وسلمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّ

أَمِنَّ الْيَقُولِهِ وَلَا هُمُ كَافُّ زَلَهُنَّ قَالَ عُرُونَهُا خُرَثُى عَانْشُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّ الله علمه وسلَّم كَانَ ﴾ يَتْمَهُنُّ جَ لَهُ الا آيَهُ مَا أَنُّهُ الذَّينَ آمَنُوا ادْاجَا كُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِرات فَأ مُتَحَنُوهُنَّ الْح رِ وَرَحِيمُ قَالُ عُرُ وَهُ قَااتُ عَاتَشَهُ نُفَيْنُ أَقَوَّ بِرَذَا الشَّوْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا وسولُ لِمَّ قَدْبَايِعَتُكَ كُلامًا يُكَلَّمُهابِهِ وَاقْدَمَامُسَّتْ يُدْفَيِّدُ أَمْرَ أَهْ قُطُّ فَالْمُسْايَعَة وَمَابَايَهُمْ نُوله صرثنها اَيُونْهُ ـَـيْم حدَّثنا سُفْيانُ عَنْ زياد بن علاقةَ فال َهُمْتُ جَر يرَّا رضى اللهُ عند بُقُولُ بِايَعْتُ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلمه و سلَّمْ فَأَشْسَتَرَكَا ءَلَى ۚ وَالنُّصْحَ لَـكُلّ مُسْلَم دُّ شَايَعْنِي عَنْ الشَّمُعِيلَ قَالُ حدَّثَى قَيْسٌ بِنَّ أَي حازم عَنْ جَرِيرٍ بِنَعَبْد الله رضي الله عنه قالَ يَعَنَى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى اقام الصَّلاة وَايِّنا الزَّكَاة وَالنَّهُ هُم الحُلّ مُنْ إداباع تَغْد لأَوْد أبْرَتْ صرشا عَبْد ألله بنُ وُسُف أَخْدَبُر نامالكُ عَن نافع عَن · الله بِنُحَرَّ رَضَى اللهُ عَنْهِ سَمَا انَّ رَسُولَ الله صَدِيَّ اللهُ عَلْمه وسِداً قَالَ مَنْ اعَ نُخَلَّا قَدْ أَبِرَتْ ثَمَرَتُهَاللَّبَاتُعِ الْأَانَ يَشْــتَرَطَ الْمُلْبَتَاعُ مَاســُــ الشُّرُوطِ فَى الْبَيْعِ صَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَ لَـ هُحدُ ثنا اللَّيْتُ عَن ابن شهاب عَن عُرُوهُ أَنَّ عائشَهُ أَحْبُرُهُ أَنَّهُ بِرَهُ جَاتُ عائشَةٌ تُستَعينُ فكَا يَتْهَا وَلَمْ تُنكُنْ فَضَتْمَنْ كَا يَتِهاشَّيَّا قالَتْ لَهاعائشَةُ ارْجِعِي الْدِ اهْلَتْ فَانْ اَحْبُوا انْ اَقْضِ لْ كَاا يَهَكُ وَيَهُمُونَ وَلا زُّلْكِ فَمَلْتُ فَخَرَرَتْ ذَلكَ مَر مِزْ أَلَى اهْلها فَانُواْ وَقالُوا انْ شاعَتْ اَنْ سبَ عَلَيْكَ فَلَتَّفَعُلُ وَيَكُونَ لَذَا وَلا وُلا فَذَ كَرَتْ ذَلَكَ رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقالُ لَهَا تَّاعَى فَأَعْنَةَ فَأَغَّنَا الْوَلَا مُلْنَ أَعْنَى مَا سَنِّ اذَا اشْتَرَطَ الْمَاتْعُ ظُهْرَالِدَّا بَهِ الْحَسَكُ زُ صِرِثُنَا ٱبُونُهُ مُعْرِحًا ثَنَازَكُمْ مَا قَالَ سَمَّتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَىٰ جَارِ أَنَهُ كَانَ يَسيرَعَلَى هُ قَدَاعَيا فَكُوا لَّذِيُّ صَلَّى الله عليه وسرَّ نَصَرَيهُ فَدَعَالُهُ فَسارَ بِـ عَرِيسٌ يَسْرُمُنُهُ مُ قالَ يَعْنِي وَقَيَّةِ قُلْتُ لَائمٌ قَالَ بِعنيه لِوَقِيدة فَبِعْتُه فَاسْتَقَنِّيتُ وَلاَنَّهُ أَنَّى أَهْلَى فَلَمَّا قَدمنا أَسَيَّهُ لِالْجَمَر يَّةَ دَىٰ غَسَهُ ثُمَّ انْصَرُوْتُ فَأَرْسَدَلُ عَلَى اثْرى فالَ ما كُنْتُ لا سُخُدِذَ جَلَكَ فَخُدُ جَلَكَ ذَلكُ فَهُوَ

فَبِهِ نَهُ عَلَى انَّلَى فَقارَظَهُ ومِحَتَّى اللَّهُ الْمُدَيثَةُ وَقَالَ ظَهْرُهُ الْحَالْمُدينَة وَقَالَ مَحَسَّدُينُ المُنْكُدرِ عَنْ جِارِشُرَطَّ فَلَهْرُءُ الْحَالَمُدينَة عَنْجابِرِوَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجعَعَ وَعَالَ آنُوالُّزّ بَرْعَنْجابِرا فَقَرْناكَ ظَهْرَهُ الَى مُشُعَنْ سالمعَنْ جابرِ سَيَّعَ علمه الى أهلكَ قال أنوعَيْد الله الاشستراطُ أَكْثُرُ مُّعَنْدى وَقَالُ عُبِيدُ اللهُ وَابِنُ الْمُعَقَّعَنْ وَهُبِعَنْ جَابِرِ اللهِ بَرَاهُ النِيُّ صلَّى اللهُ علمه و رَقْبَةِ وَنَا يَعَهُ زَيْدُبُ ٱسْلَمَ عَنْ جَابِرِ وَهَالَ ٱبْ بُحُرَيْجِ عَنْ عَطَا ۚ وَغَيْرُهُ عَنْ جابِر ٱخَدْتُهُ مَارْ يَعَهُ دَنان لذا يَكُونُ وَقَيَّةً عَلَى حسَابِ الدِّيثَارِ بِعَشَرَةُ دُواهِمَ وَلَمْ أَيِّينِ الثَّمَينَ مُغِيرَةً عَن الشَّهْبِي عَنْ ابن المَشَكَدرِوا بَوالز بَيْرَعَن جابِرِوقال الْاعَشْعَن سيلِم عَنْ جابِر وَتِسَّةُ ذُهُب وَقالَ الْواسْمَةَ الم عَنْ جابر بِما تَتَيُّ دُرْهِم وَقالَ داوُدُ بُ قَدْسٍ عَنْ عُنْدُ الله بن مَقْسَم عَنْ جابراتْ تَراهُ رينَ شُولَـُ ٱحْسَسَبُهُ قَالَىبَارْبُعِ اَواقِ وَقَالَ ابُونَضْرَةَ عَنْ جَابِرِاشْتِرَاهُ بِعَشْرِ مِنَدِينَارًا وَقَوْلُ الشُّمْيَ يَوْقَيْدًا كَثُرُالاشْتراطُ ٱكْثُرُواَصّْمَءْ دى فالهُ اَيُوعَبِ دالله السُّب النُّسْرُوط فالمُنْعَامَلَة حَدَثُنَا أَنُوالمِيَانَ أَخْسَبَرَالتُمَثِّينِ حسدَّثَا اللهِ الزِّنادعُ الْأَعْرَجَعَنْ اَبِيهُمْ يُرْةً رَضى اللهُ عندهُ قالَ قالَت الْأنْصارُالنِيّ صلَّى اللهُ عليه وسدلًّما أَنْسِمُ بِينْنَاوَ بِينَ اخْوا تشا النَّخير لَ قالَ لافَقالَ الْأَنْصَارُتَكُفُونَا الْمُدَوَّنَةَ وَنَشْرَكُمُ فِي الشَّمَرَةَ قَالُوا سَمْعَنَا وَاطَعْنَا اجُوَ رِيَةُ بِنَ أَسْمَاعَنْ افع عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اعْطَى رَسُولُ الله سكَّى اللهُ عليه وسلمَّ خُنِيمَ الْهَرُودُ آنْ يَعْمَلُوهَا وَيُرْكُهُ وهَا وَلَهُمْ شُطُّرُما يَخْرُ جُمنُها ما النَّهُ وطِ فِي الْمُنْهُوعِنْسَدَعُقُسَدَة النِّيكاحِ وَقَالُ عُمُّو انَّ مَقاطعَ الْخُقوقِ عَنْسَدَا النَّهُ وَط وَلَكَ اشْرَطْتَ وَقَالَ الْمُسْوَ رُسُمْعْتُ النِّيَّ حلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ ذَكَّرَصْهُرَّ اللَّهُ فَأَثَّى عليه وَصَدَقَنَىٰ وَ وَعَدَىٰفَوَفَىٰ لَى صَرَثَهَا عَبْدُاللَّهُ بِثُنُوسُفَ حَدَّثْسَاالَّايْثُ قَالَ

قو لهذه بها مكسورةمسع الاختسلاس اوالاشسياع

قوله جلدمالة بإضافة جلد الى مالة ولاي ذر مالة جلدة

بْنَ يَبِيْدُونَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَرِعَنْ عُقْبَةً بْزِعا مِنِ قَالَ قَالَ رسو لَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه الشَّرُوطِ أَنْ وَقُوالِهِ مَا اسْتَعَلَامُ إِنَّهِ الْفُرُوجَ لِلسِّبِ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَةِ. ابْنُ عَيِيْنَةَ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُسَعِيدِ قَالَ سَمَعْتُ حُنْظَالَةَ الَّزَرُقَّ قَالَ هِ مُقُولُ كُنَّا ٱ كُثُرَالْاَنْصَارَ حَقْلًا فَيَكَّالُهُ مِي الْأَرْضَ وَيْمَا دُورِيُّهُ ايْرِيْدِبُوْرُ يُعِ حَدِّشَا مُعْمَرِعُنِ الْرُهُويِّ عَنْ سَعِمِا مُدَّدِيدُ ثَنَا يَرِيْدِبُوْرُ يُعِ حَدِّشَا مُعْمَرِعُنِ الرَّهُويِّ عَنْ سَعِمِا بِهُرُيْرَةَعَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسـلَّمْ قالَكَا يَبِيعُ خَاضِرُ ابْدِوَلَا تَنَا جَشُوا وَلَا يَز يَدُّنَّ عَلَى وَلاَ يَعْطُنُ عَلَى خُطْبَته وَلاَتْسَالَ الْمَرْأَةُ طَلاَّقَ أَخْتَهَ النَّسْنَكُ فَيَّ الْأَحَا لِمَا أَنَّى لَا تَحَلُّ فِي الْخُسِدُودِ حَرْشَهَا فَيُنِّيَّةُ فِنْ سَسِيدِ حِسَدَّ شَاكَيْتُ عَنِ دالله بْنْ غَلْبُهُ يْنْ مَسْعُود عَنْ أَبِي هُرَ رْوَّوَ زَيْدْ بْنْ خَالدا بِخُهُنَ رَضَى لِي بِكَانِ اللَّهُ فَقَالَ الْخُصِيرُ الْا خَوْ وَهُو افْقَهُ مِنْهُ نُعِيرٌ فَاقْضِ مِنْهُ أَبِكَاب اللّهُ وَاتَّذُنّ رَّجِمَ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ مُعَانَةَ شَاةُ وَوَلِيدَةَ فَسَالْتُ اهْلَ الْعَلْمُ فَأَخْيَرُو فَ أَعْمَا ُ وَتَغْرِ بِبُعَامٍ وَٱنَّعَلَىٰ امْرَاهَهَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رسولُ اللهصلَّى اللهُ علمه وسلَّم مَنْ مُنْكُمَا بِكَاكِ اللَّهُ الْوَاسِدَةُ وَالْغَيْمُ رَدْعَانُ لَكُوعَلَى أَيْكُ جُلَّهُ مَا تُه ضى إلَسِع عَلَى أَنْ يَعْتَقَ حرشا فالُدَّخُلْتُ عَلَى عَانَشَةُ رضى الله عنها فالسَّدْخَلْتُ عَلَى بريرة وهي مكاتبة فقالت يا ام المدق

تَرييٰ فَانَّأَهْلِي يَبِعُونَى فَأَعْنَقْنِي قَالَتْنَعَ ۚ قَالَتْ انَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حُقّى يَشْ تَرَكُوا وَلَاكَ تْ لَاحَاحَةَ لى فَمَكُ فَسَمَعُ ذَلِكُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ أَوْ بِلَغَهُ فَقَالَ ماشَّانُ رَرَةً فَقَالَ شُرِيهَا فَأَعْتَقَهُ او لَنُسُدِيمُو المأشَاوُ الْحَالَتِ فَأَشَرُوهُمَا فَأَعْتَقْتُمَا وَاشْدَهُ أَهْلُهَ وَلاَعْهَا فَقَالَ لَّنَّيْصِلَّى اللهُ عليه وسرَّا الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْنَى وَانِ الْشَرِّطُو إِمَا لَهُ شَرْطٍ مِاسَب الشَّرُوطِ في الطَّلَاقَوَقَالَ انْ الْمُسَدَّ وَالْمُسَدِّنُ وَعَطَاءُ أَنْدَا الطَّلَاقَ آوَاخُونَهُوَ اَحَقَّ بَشْرِطه حرشها عَنْ عَدِيٌّ بِنْ ثَابِتِ عَنْ اَبْ حَارِمَ عَنْ اَبِي هُرَ يُرَةَّرُضَى اللهُ عَسْمه قالًا وسلَّمَ عَنِ التَّلَقِّ وَأَنْ يَبِيًّا عَ اللَّهِ الْجِرُ لِلْأَعْرَا فِي وَأَنْ تُشْتَرَطُ الْمَرْأَةُ تَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمَ أَحْبِهِ وَنَهَكَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ النَّصْرِيَةِ ۖ تَابِّعَهُمُعَأَذُ رَعَبْدُا لَصَّمَدُعُنْ شُعْبَةُ وَقَالَ غُنْدُرُوعَبِ ذُالرَّحُنْ مُنْ وَقَالَ آدَمْ مُنْدُا وَقَالَ الدَّصْرُ وَجَابُ بِنُ · الشُّرُوطَمَعُ النَّاسِ الْقَوْلِ صِرْثُهَا الْرِاهِمِ بُنْثُوسَى ٱخْـيَرُنَا سمعته متعدية عن عد بن جبر قال الماعد مد عد سفال فَالَ ٱلَّمْ أَقُلُ الَّذَكُنُّ تُسْتَطَيِّعَ مَعَى صَيَّرًا كَانِّتِ الْأُولَى نُسْسَانًا وَالْوِسْطَى شُرطًا وَالنَّالنَّةُ عُدُّ يدُأُنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامُهُ قُرَاهَا انْ عَبَّاسِ أَمَامُهُمُ مَاكُّ مَاكِثُ مَاكِثُ السُّبِ الشُّرُ وط في الْوَكَاء حدثنا لُحدَّ ثَنَا مِالكَّعَن هَشَام بِنَّ عُرِ وَمَعَنَ أَسِه عَنْ عَاتَشَمَةُ فَالْتُحِاءَ تَنَى بَرُ رُقُفَقَالَت كأَمَّتُ هْلِيءَكَى نُسْعَ أَوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَّةٌ فَأَعِمنِينَ فَقَالَتْ انْ أَحَدُّوا أَنْ أَعَدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاُوْلَ فذهبت بربرة الحاهلها فقاأت لهم فانو اعليما فجساهت من عندهم ورسول الله صلى الله علمه وسلم جالس فقالت انى قدعرضت ذلك عليهم فأبوا الاان يكون اأ

قولهان دا پغسيرهسمزفي الفرع واصله وفي غيرهما نائبا تعشار –

فَأَخْرَتْ عَائَشَةُ النَّيْ صَلَّى الله علمه وسلَّفَقَالَ خُذيبَا وَاشْرَطِي لَهُمُ الْوَلَا ۚ فَاعَّ اُوْءُسَّانَ الْسُكَاكُ ٱخْبِرَا مالكُءُنْ مَافِع عَن ابْ هُرَقال كَمَاقَدُعَ أَهْلُ خُمْرَ عَيْدَ اللّه بْنَ للهُ وَ نَعَيْدُ اللَّهُ مِنْ عُرِجُ إِلَى ماله هُنَاكَ فَعُدَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ فَفُدَعَتْ بَدَاهُ بِدُبَىٰ آبِي الْحَقَيْقِ فَقَالَ يَا اَمْرَالْمُؤَمِّنِ يَنْ اَيْحُرْ جِنَا وَقَدْدُ اَقَرَّ نَائِجَدُ وَعَامَلَنَا عَلَى نْ خُدْرَةُ عُدُو مِكَ قَانُومُ لَا لَدْ لَهُ يَعْدِ ذَلَهُ لَهُ فَقَالَ كَانَتْ فَّى كَانُوا سِمُصْ الطَّرِيقِ قالَ النَّبِيُّ صلَّى الله علمه وسلَّم انَّ خَالَا بَنَ الْوَامِدِ بالغم

قولة مع اهسل الحو**ب في** نسخة المعروب

قوة طليعة بالنصب ولا أن درطله عقبالرفع وقوله فترة بضخ القاف والمثناة الفوقية وسكنها في الفرع

يُسْ وَسَارًا لنَّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حَيَّ اذَا كَانَ بِالنَّفْيَّةِ الْفَيْجُ مُ عَلْمِهم منهَ الركت به للهُ عليه وسلَّمَ مَا خَلاَّ ثَنَّا الْقُصُوا وُمَاذَالَةُ لَهَا بِخُلْقَ وَلَكُنْ حَيْسَهَا حَايِسُ الْفيلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذي . ده لاَيْسًا لُوني خُطَّةٌ يُعَظَّمُونَ فيهَا حُرُمَات الله الْآءَ عَلْمَهُمْ أَمَّا هَا مُرْجِرُهَا فَوْثِيتَ قَالَ وَمَدَلُ عَهِم حَيْ مُرْلُ مَاقْصَى اللَّهُ لِيمَة عَلَى عَدَقَلِيلَ الْمَاءِ سِيرَضُهُ النَّاسُ وَرَضَّا فَلَ لِلبِّنَّهُ النَّاسُ يُّ نَرْحُوهُ وَشُكِي الْيَرْسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَأَنَّذُ عَمَهُمَّا مِنْ كَأَنَّه مُ أَحْرُهُمْ انْ يَجْمُلُو مُفِيدَفُوا للهُمَازَالَ يَجِيشُ لَهُ مُعْالِرِّي حَقَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَيَبِيمَا هُم كَذَلَكَ اذْجَاءَ يُدْيَلُ فَيْ رِعَا النَّزَاعُ فَ نَفَرُمِن قُومِهُمْ وَاعْدُوكَانُوا عَسْدَ نُصْورِسول الله صلَّى اللَّهُ علمه وسلّمن ره به استفاد المارة و مرد و مراوة بالوى وعاص بن لوى زاو اعداد مياه الحديدة ومرة ومرة لْعُوذُ الْمُدَعَافِيلُ وَهُمِمُ قَانَانُوكَ وَصَادَّوكَ عَنِ الْمِيتَ فَقَالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ا مَا كُ لقنَّال أحَد وَلَكُنَّا حِنْنَا مُعْمَّر بِنَ وَانْ قُرْ يَشَاقُد مَكُمَّ عُمْ الْحُرْبُ وَاصْرَتْ بهسم فَانْ شَاوًّا دُدَّتُهُمُ مَدَّةُ يُخَلُّواْ مِنْيُ وَبِنَ النَّاسَ فَانَ اَطْهُرْفَانْ شَاؤًا ٱنْدَنْذُولُو اهمَادَ خَلَ فمه النَّاسُ فَعَلُوا . أجُوا وَانْهُم أَبُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بَدِهِ لَأَ فَاتَاتُهُمْ عَلَى أَهْرِي هَذَا حَتَّى تَنفُر دَسَالفَق لِنَهُ فَدُنَّ اللَّهُ أَمْرُ وَهُوَ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ فِيهُمُ أَتَفُولُ قَالَ قَالُوا لَقَالُمُ أ هَذَا الرَّحْلِ وَسَمِعْنَاهُ بِقُولِ وَوْلُافَانُ سُتُمِّ النَّعُرِضَةُ عَلَمْكُمُ فَعَلْنَا فَقَالَ سَهُمَا وَهُم لأَحَاحَهُ لَمَا آنْ تُعْبِرَ نَاعَنْسُهُ بِشَيْ وَقَالَ ذُو الرَّاعُ مِنْهُم هَاتَ مَاسَمَقَتُهُ يَقُولُ قَالَ سَمْقَتُه يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وُلَّتَهُمْ عَمَاقالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلمْ فَقَامُ عُرُودٌ بُنَمْسُهُ وِدِ فَقَالَ أَنْ قَوْم ٱلسُّمُّ بِالْوَ ٱلدَّ قَالُوا يَرَ قَالَ اَوَلَدُهُمْ الْوَلَدَ قَالُوا بَلَيَ قَالَ فَهَلْ تَتَّمُ مُونِي قَالُوا لَا قَالَ السَّمْ تَعْمُلُونَ اتَّى اسْتَنْفُرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَا بَلُّواعَلَّى جَنْدُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدى وَمَنْ اطَاعَنَى قَالُوا بَلِّي فَالَفَانَ هَذَا قَدْعَرَضَ لَكُم طَّةُ رُشُّدا قَيَاهُ هَا وَدَعُونِي آ سِمَ قَالُواا تُنهَ فَا نَاهُ يَجُعَلُ يُكُلُّمُ النَّيُّ سَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَقَالَ النِّيُّ

قولەعكا ظابالصىر**فوعادمە** كىافى الشادخ

ملَّى اللهُ عليه وســلَّم خُوًّا منْ قُولِه لَبُدَيْل فَقَالَ عُرْوَةُ عَنْدُذُلِكَ أَيْ يُحَدِّدُ أَرَّا يْتَ ان اسْتَأْصَلْتَ ُمْرَقُومِكُ هَلْهَمْعْتُ بِأَحْدِمِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَدْلِكُ وَأَنْ تَكُن الْأَخْرَى فَأَنّى وَامْتَدَلَا أَرَى زُجُوهًا وَإِنَّى لَارَى ٱشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا ٱنْ يَفُرُّ وا وَيَدَعُولُ فَقَالَ لَهُ ٱنُو بَكُو رضي اللَّهُ عنه امْصَصْ بِينْدُراللَّاتَ آغُنْ نَفَرَّعَنْهُ وَبَدْءُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا ٱبْوِ يَكُمْ قَالَ آمَا وَالَّذِي نَفْسي سَده لُوْلَايَدُ كَانَتْ لَكَ عَنْدى لُمْ آجْرِكَ جَمَالًا جَبْتُكَ فَالْ وَجَعَلَ يَكَلَّمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلَّمَ فَكَلَّمَا تَكَلَّمُ ٱخْذَ بِلَحْيَمَهِ وَالْدُغَيَّرَةِ وَأَوْهُ مَهُمَّ فَاتَّمْ عَلَى وَأَسِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَومَعُهُ السَّمْيْة وَعَلَيْهِ الْمُفَقِّرُ فُهُكَّامًا أَهْوَى عُرْوَةً بِيدُه الى لَمْيَة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وســ لَمْ ضَرَّ يَكَذَّهُ بِنُعْل السَّمْفُ وَقَالَ لَهُ أَخَرْ يَكُلَّ عَنْ لَمُهَ وسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ فَرَفَعُ عُرُو تُرَوْأَسُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَ قَانُوا الْمُنْعَرَةُ مِنْ أَمْ يُعَلِّدُوا كَنْ أَلَمْتُ السَّى فَاغَلَدُونَا ۖ وَكَانَ المُّهُ مِرْفَعِيبَ قُومًا في الْجُّاهليَّة فَقَتَلَهُمُ وَاحْذَامُوالَهُمْ مُجَاءً فَأَسْلَمُفَقَالُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امَّا الْاسْلاَمُ فَاقْبَلْ واما المال فلست منه في شيء مم ان عروة جعل يرمق أصحاب النّي صلّى الله عليه وسلَّ بعينيه قالَ فَوَا لَلَهُ مَا تَكُمُّ مَرْسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهُ وسَلَّمْ نُخَامَةٌ ٱلْأَوْقَعَتْ في كَفّ رَجُل مَهُ مُه فَدَلَاتَ يَمِ جِهُ ـ وَجِلْدُهُ وَاذَا آمَرُهُمْ اللَّهُ رُوا أَمْرَهُ وَاذَا تَوْشًا كَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وَثُوتِه وَاذَا تَكُلَّمُ غَضُوا اَصُوَاتُهُمْ عَنْدُهُومالِحِدُّونَ الْيُهَالْمُظُرُ تَعْظَيْلُهُ فُرَجَعَ عَرُوةُ الْيَاصَحَابِهِ فَقَالَ آيَ قُومُ وَ لَلَّهَ اَقَــدُوهَدُتْ عَلَى الْمُنْاوَكُ وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكَسْرَى وَالنِّيَاشَى وَاللَّهَ انْ رَأَيْتُ مَلَـكَافَطُّ لْمُهُ أَصَّالُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَدَّدُ هُمَّدُّا وَاللَّهَ أَنْ تُنَدِّمُ ثُخَامَةٌ الْأَوْدَءَتْ فَى كُفَّ رَجْلِ مِنْهِ لَلْكَ بِمَاوَجِهُهُ وَجِلْا مُواَذَا أَمْرُهُمُ ابْتَدُرُوا أَمْرُهُوا ذَا نَوْضًا كَادُوا يَقْنَنُونَ عَلَى وَضُو تَهُ وَاذَا ر مرار و المرار و المرار و المرابعة و المرا فَاقْدَاُوهَا فَقَالُ رُجِّلُ مِنْ يَى كَأَنُهَ دَعُونِي آ تِيهِ فَقَالُوا اثْبَعَهُ فَلَأَاثُمْرَفَ عَلَى النَّي صَلَّى اللهُ عليه لَّهُوْاْتَحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـــذَا فَلَانَ وَهُوِّمِن قُومٌ يُعْظِّمُونَ الْبُدُنَّ

ور هَا أَهُ وَمُعْتَ أَهُ وَاسْتَقَيْلُ النَّاسُ مِلْيُونَ فَأَلَّارَاكَ ذَلَكَ عَالَ سُحَانَ الله مَا نَفْعَي لَهُو لا وعَن الدُّت فَكَأْرُحَعُ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنُّ فَدُفُّتُلَدُّ وَأَشْهَر تَ فَكَأ رَى أَن يُّ واعَن الْمَيْث وَقَامَ وَجُلُ مُهُمُّ مِنْقَالُهُ مَكْرَزُ بْنُ حَفْص فَقَالَ دَعُونى آ تسعفَقَالُوا التَّم فَكَأَ أَمْرُ فَ عَلَيْهُمْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَذَا مَكْرَزُوهُ وَ رَجُلُ فَاجْرَ بَعُولُ أَنكُمُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ه بردور ور وردو دو دور دو دوره و دوره علمه وسلم فبنيما هو يكلمه أدجا سهمل بن عمر وقال مقمر فاخير في أو ب مى عكرمة أنه لما جا يُدُنُ يُنْ عَرُوهَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمُ لَفَدُسُهُ لَ أَكُمْ مِنْ أَمْرٍ كُمْ قَالَ مُعْمَر قَالَ الزُّهُوكُ في - يِنهُ فَيَا أَنْهُ مِلْ يُزُجُّرُ وَفَقَالَ هَاتَ ا كُنْبُ يَيْنَا وَيُذَّاكُمْ كَنَّا يُافَدُ كَا النَّي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمْ لْكَاتَبَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلمًّا كُتُب بسم الله الرَّحْنَ الرَّحِيمَ قَالَ مُهُمِلُ امَّ الرَّحْنُ نُوالله مَا ادْرى مَاهُو وَلَكِن اكْتُبُ إِسْمَكَ اللَّهِ مَ كَمَا كُنْتَ رَصَّحَتُ وَقَالَ الْمُسْلُونَ وَالله لَا تَكْنُهُمَا الَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّجْنِ الرَّحِيمُ فَقَالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ا كُنْبُ بالمَثَ اللَّهُمَّ مَّ قَالَ هَذَا مَا هَا ضَى عَلَمْهُ مُجَدِّدُ وسولُ الله فَهَا لَ سُهَدُلُ وَالله أَوْ ثُنَّا ذُهُ لُمَا أَنْكُ رسول الله مَا صَدَّدْ فَالدُّ عَم لْمَتْ وَلَا قَاتَلْهَا لَذُولَكِنِ الْكُنْ عَجَدُنْ عَيْدَ اللَّهِ فَقَالَ النَّيُّ صَالَّى اللهُ علمه وسالَّ وَالله اتَّى وِلُ اللَّهُوَانُ كَذَّيْمُ وَفِيهَا كُتُبْ يُحَدِّدُ بِنُ عَبْدالله قالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلاَّ الْقَوْلِهِ لاَيَسْالُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا وُمَاتَ الله الْأَدْعُ مَيْمَمُ الْمَافَقَالَلَهُ النَّيُّ صَلَّى الله عُليه وسلَّم عَلَى أنْ تُحَلُّوا مِنْنَا ُ بِينَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهِينٌ وَاللَّهُ لاَ تَتَعَدُّ الْعَرَبُ الَّا أُحْدُنَا ضُغطُهُ وَأَكُنْ ذَلَكُ م الْعَامِ الْمُنْفِّلُ فَكَدَّبُ فَقَالَ مُهْمِيلُ وَعَلَى أَنْهُ لَا يَاتِيكُ مِنْارَجُلُ وَانْ كَانَ عَلَى دِينَ الْأَرَدُدَيْهُ الْيَاا عَالَ الْمُسْلِونَ سُجْنَانَ الله كَيْفَ يُرِدُّ الْمَا لْمُشْرِكِينَ وَقَدْجًا مُسْلِمًا فَلَيْنَا أَهْمَ كَذَلْكَ اذْدَخَلَ اوْ جَنَدَلِ بِنَ مُهِ لِل بِنَعْرِ و يُرْدُفُ فَ قَدُوده وَقَدْ نُوَجَ مِنْ أَسْفَلُ مَكَّدَ حَقَّى رُف بنفسه بَذِ أَظْهُم الْمُنْسَلِينَ وَمَالُ مُهَلُّ هَذَا يَا مُحَدِّدُ أَوَّلُ مَا أَعَاضِيكُ عَلَيْهِ أَنْ تُرَّدُّهُ أَنَّ فَقَالُ الَّذِي صلَّى اللهُ عليه ومَّلمانًا لَمْ نَفْض الْسَكَابَ بَعْدُ قَالَ مَوالله اذَّالَمْ أُصَا لَحْلَ عَلَى شَيَّ أَيْدًا قَالَ الَّهِي صـ لَّى اللهُ عليسه لِّمْ فَأَجِوْهُ لِي هَالَ مَا أَنَايُكِينِ لِكَ فَالْ بَلِّي فَاقْعَلْ فَالْمَا أَفَايِفَاعِلَ قَالَ مَكْرَزٌ يَلْ قَدْأَجُوْنَا فَلَكَ قَالَ ل أَيْمُ عُشَرَ الْمُسْلِينَ أَزَدٌ الْحَالْمُشْرِكِينَ وَقَدْحِيُّتُ مُسْلًىا ٱلْاَرَّوْنَ ماقَدْاَهَتُ وَكَانَ قَدْ يدُّانِ اللَّهُ فَقَالَ غُرِ مِنْ الْمُطَّابِ فَأَيْتُ نَى اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَسَلَّمٌ فَقُلْتُ أَلَسْتُ نَى اللَّهُ حَقًّا قَالَ بِلَي قُلْتُ أَنْسُنَا عَلَى الْمُقَوَّعَ مُونًا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بِلَي قُلْتُ فَعَلَى الَّذِينَةَ فِي دِ نَنَااذًا قَالَ الْمُرسولُ الله وَلَسْتُ أَعْسَمِهِ وَهُو فَاصَرِى قُلْتُ ٱلْكِيْسُ كُنْتُ فَحَدِّنَا ٱفَاسْنَاق ، فَمَشُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرُنُكَ أَنَّا مَا تُسْمِهِ الْمُعَامَ قَالَ ثَلْتُ لَا قَالَ فَأ نُورُ أَيْكُرُ وَقُلْتُ أَلَا أَيْكُرُ الدِّي هَــذَا نَيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ إِلَى قُلْتُ أَلَسَنَا عَلى الْحَقُوعِدُونَا عَلى لِ قَالَ بَلِي قُلْتُ فَـلَمُ نُعْطِي الدُّنَّةَ فَى دِغْنَا اذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ اللَّهُ لَولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَى ورور رود مرده وهو ناصره فاسقىسل فرده فو الله أنه على الحق قلت الدس كان يحدثنا سَنَافَى الْبَيْتَ وَنَطُوفُهِ قَالَ بَلَى أَفَاخَكِرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُلَاقالَ فَأَنْكَ آتمه وَمُطَّوَّفُو ، قِالَ ازُّهْ رِيُّ قِالُ ثُجَرُ فَهَمَلْتُ اذَاكُ أَعْمَالاً قَالَ فَلَأَقْرَ غَمِنْ قَصْمَةِ الْسَكَابِ قَالَ رَسُولُ الله صلَّى لِّمِلاَقِهَا بِهِ قُومُوا فَأَغُرُوا ثُمَّا حُلقُوا قَالَ فَوَاللَّهَ مَا قَامَ مُنْهِمَ رَجُّلُ حَقَّى قَالَ ذَلكُ اتَفَانَا لَمْ يَقُمْمُهُمْ أَحَدُدُولَ عَلَى أَمْسَالَهُ فَلَدُ كُولُهَا مَالَقَ مَنَ النَّاسَ فَقَالتَ أَمْسَل

قوله فنطوف بهذا الضبط وفي نسخة فنطوف بتشديد الطاء الواو

نَاذَا الْحُلَيْقَةَ فَنَرَكُوا يَا كُنُونَ مِن تُسْرِلُهُمْ فَقَالَ اللهِ يَسِيدِلاَحَدِ الرَّجَلَيْن والله الى لارَى سَيْفَكُ هذَا افَاسْتُهُ اللَّهُ مَرْ فَقَالَ آجَلُ وَالله الله لِيهِ لَقَدْ مَرَّ بِدِيمُ مَرَّ وَتُ فَقَالَ أَوْ بِعسير نه انظرالیه فامکنه منه وضربه حتی بردوفرالا خرحتی ای المید پنه فدخل المسعد یعید و نَقَالَ رسولُ الله صــ فَي اللهُ عليه وسَّم حَنَرَآهُ لُقَدْرَا ي هَذَا ذُعْرًا فَلَـاً انْهُنِي الْم النَّي صــ لَي اللهُ عليه وســـلَّم قَالَ قُمْـلَ وَانته صَاحِي وَانْيَ لَمُقُمُّولُ يَضَّاءَ أَنُّو يَصَــيرِ فَقَالَ بَانَيَّ اللهُ قَدُوالله أَوْفَى اللهُ قَدْوَدُدَّتَى الْيُهِمْ مُ آغِيَانِي اللهِ مُنْهُمْ قَالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ علىموسلَّمْ وَ رُلُّ امَّه مستفرَّحُوف أَوْ كَانُهُ أُحَدُّفَكَا أُمَّعُ ذَلِكُ عَرِفَ أَنْهُ سَيْرُدُهُ أَيْهِمْ فَرَجَ حَتَى أَقَ سَيْفَ الْجُرُ قَالَ و يَنْفَلُتُ مَهُمْ أَبُو جُنْدُكُ بْنُسْهُ لِلْفَكُونَ بِأَنِي بِصِيرِ خُعَلَ لَا يَكُورُ جُمِنْ قُرِيشٍ رَجِلُ قَدْاسُ لَمَ الْأَخْنَ بأي بِصدير حَتّى وَمُونِهُ مُونِهُ عَلَيْهُ فُوا لِللهُ مَا يَسْهُهُ وَنَ بِعِيرَ خَرْتُ لُقُرِيشُ الْمَا اللَّهُ السَّامِ الَّا عَبْرُضُوا الْهَا فَقَنَّاكُوهُمْ وُ أَخَذُوا أَمُوا أَيْهُ وَأَرْسُلُتْ قُرَ بِشُ الْى النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَـلَّمْ تُنَاشُكُهُ بِاللّه وَالرَّحْمَلُـ أَرْسُلُ هُ نَ اَنَّاهُ فَهُوا مَنْ فَأُوسَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ علىه وسَمَّ الْهِمْ فَأَثْرَلُ اللهُ تَعَالَى وْهُوا لِذَى كُفَّ أَمْدِيمُ ه و م دره دره درو د مه رود و رود در دور دوره و ۱ مرود دوره در در دورد رود و ۱ ما در در در دور و ۱ ما در رود و عنسكموايد يكم عنه-مهرطن مكدمن بعد آن اظفر كم عاميم حتى بلغ الحيية حيية الحاهلية و كانت مِيَّةُ وَمَا يَدُّ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمُ يَقُرُوا بِيسَمُ اللهِ الرَّحِنُ الرَّحِمُ وَعَلَوا مِنْهُم حَيْثُ مِمَ المَّهِمُ مُنْ فَقُرُوا أَنَّهُ نِي اللهُ وَمُ يَقُرُوا بِيسَمُ اللهِ الرَّحِنُ الرَّحِمُ وَعَلَوا وَقَالَ عَقْدَ لَعَ الزَّهْرِيّ قَالَ عُرُودٌ فَا خَبِرَتْني عَائشَةُ انَّ رسولَ اللهصــ لَّى الله عليه وســ لّم كَانَ يمَصْهُن وَبِلْغُنَالُهُ لِمُالَزِلُ اللَّهُ تُعَالَى أَنْ يُردُّوا الْى الْمُشْرِ كَيْمَا انْفُقُوا عَلَى مَنْ هَاجُو مَنْ أزْوَا جِهِمُوحَكُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لُأَيْسَكُوا بِعَصْمِ الْمُكُوا فَرِ أَنْ تَكُرطُلُقَا هُمَ ٱتَيْنَ فَرِيهُ يَّقَتُ ا المامة والنسة برول النواعي فتروج أربية معاوية بن الى سفياً لأوتروج الأنوى الوجهم لِكَأَانَى الْكُنَّةُ أَوْ أَنْ يُقَرُّوا بِأَدَاهُ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلُمُونَ عَلَى أَذْ وَاجِهِمْ أَنْزَ كَ اللَّهُ تَعَالَى وانْ مَا يَرُودُوهِ مِنْ وَاجْمُمُ الْمَالْمُ لَمَّارِ فَعَا وَمُوْرِهُمُ مُؤْدِّ مِنْ الْمُسْلُونَ الْمَمْنْ هَاجَرَ مْرَانَهُمْنَ الْكُفَّارِ فَامْرَ النَّيْعُطَى مَنْذُهَبَ لَهُ زُوخَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا انْفَقَ منْمَسدَاق

قوله و يل امة بهذا الضبط وذكر الشارح أوجها اخرى فراجعها وقوله مسعرفيه الرفع والنصب

تولەتر يىسة بىنىمالقاف وفنم الرا° وفدواية يفنم القاف وكسيرالرا°

للمعليه وسساليسالة أبايصر فذكر ألكدث وط في القَرْض وقالَ اثْنُ تُمَرَ وَعَلما مُرضَى اللهُ عَنْهُــما اذَا ٱلَّهِ أَنْ فَي القَرْضِ جِازُ وقالَ جعفر بزريعة عن عبدالرجن بن هرمن عن أي هر ترة رضي عَلَى اللهُ عليه وسلم أنه ذكر رجال سال معض ك اسر الدر أن دسلة م الف د شار وُدفَّه باست المُكاتَبوهَمَا لَيْحَلُّ منَ الشُّرُوطِ الَّيْ يَخَالِفُ كَاكَ الله دانه رَضَى الله عَمُ حما في الْمُ كَانَبُ شُرُوطُهُمْ مِينَهُمْ وَقَالَ ابِنَ عُمِراً وَعُرُونِ فَي مَاكُلَّ نَمْرُطْ خَالَفَ كَحَمَّاتِ اللَّهُ فَهُوَ بِاطْلُوا رَاشْتُرُكُمُ مَاتَهُ شُرْطٍ وَقَالَ أَنُوعَمْدا لله ن كلية ماء و وروا بن عَرَ حدثنا على من عبد الله حدثنا وهد و عن عرف على عرف عرف عن سةَ رضَى اللهُ عَنها فَالَدُ أَ نَهْمَا يَرِيرُهُ أَنَّا لُهَا فَي كَأَيْمًا فَصَّالَتْ انْشَلْتُ أَعْلَمْتُ آهْلُكُ رسولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمْ ذَكُرُ لُهُ ذَلَكُ ۚ قَالَ النَّيْ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نِهَافَاتُمَا الْوَلَامُلُوا عَنْقُ ثُمَّ قامَ رسولُ الله صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى المُبْرِفَقالَ مَا يَالُ مِيَثْ-تَرَطُو َشَرُوطُا ايَّسَتْفَ كَنَا الله مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فَى كَتَابِ اللهَ فَلَيْسَ لَهُ وَان سُبُ مَا يَحُوزُمِنَ الأَسْتَرَاطُ وَالنُّلْمَا فِي الْأَقْوِارِ وَالشُّرُ وَطِالَّتِي يْمَا رَفْهَا النَّاسُ مَنْهُ مُ واذًا قالَ مانْمُّا الأَوَاحدُّةُ أُوثْنَيْنَ وقالَ ابِنُ مَوْدَعَن ا بنسب برينَ قالَ لُلِكُريَّهِ ٱدْحُلُوكَائِكُ فَانَّامُ أَرْحُلْ مَعَكَ وَمْ كَذا وَكَذا فَلَانُما تُقُدُرهُم مَلْمَ يُحُرُجُ فقالَ عِمْمُ شَرَطَ عَلَى نَفْ -- مَطَالْهَا عَارَمُكُرَهُ فَهُو عَلَيْهُ وَقَالَ أَيُّو بُعَنِ الْمُسِيرِ بنَ إنَّ رَجِلًا اعْ لْعَامَاوْ قَالَ انْ أَمْ آيْكَ الأرْبِعَاءُ وَلَيْسَ بِنْنِي وَيَنْسَكَ بِيعَ فَالْمُحِيِّ فَفَالْ شَرْ يُح للمشترى أنْت أَخْلَفُ أَفْضَى عَلَيْهِ صِرْتُهُمُ أَبُو الْمِيَانَ أَخْبَرُ أَشْمُوبُ حَدَثْنَا أَبُو الزَّادَعَنِ الْأَعْرِجَعَنْ أَب

قوله ذكر محكدا في نسخة بهذا النسبط ولابي ذر بتشديد الكاف وفتح الراء وسكون الفوقيسة منالشارح

77

الآوا حدَّامُ التُهُ عَنسَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ قَالَ اللهُ تَسْعَةُ وَسِّعِيمَ احْمَ الآوا حدَّانا تُحَدَّدُ مِنْ عَيْدِ اللهِ الآنْسَادِيُّ حدَّنا ابْنَ عُونَ قَالَ أَنْبَانِي الْفَحْمَنِ ابِعُمْرَ رَضِى اللهُ عَبْهُ مَا أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَا أَنْ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالْوَلُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

## و المسالة الرحم المال ال

قوله متعمانف ضبطت بالرفع وضبطت بالجرعلى الحكاية نول جرى بفتح المساء

قه له فالشطر وقوله الثلث وقوله فالنلث في النلاثة الرفع والنصب والج ر

إَرْصُاحَعَلَهُاصَدُقَةٌ صَرْشًا خَلَّادُسْكُمَى حَدَّثَنَامَاللَّهُ حَدَّثَنَاطُلْمَةٌ رَمْصَرْف فالسَالتُ ــَدَاللَّهُ بِنَ اَيْ أُوْفَى رضى اللهُ عَنْهُما هُلْ كَانَ الذِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِــلَّمَ ٱوْصَى فَقَالَ لَا مُقَلَّتُ نَيْفَ كُتِبَءَكَى النَّــاسِ الوَصـــيَّةُ أَوْأُمْرُوا بِالوَّصــيَّةِ قَالَ اَوْصَى بَكَابِ الله حدثنما عُرُو بْنُزْرَارَةَ أَخْبَرُنَا الْهَهُمِلُ عَنِ ابْنَعُونَ عَنْ ابْراهيم ۖ مَن الْأَسُودِ قَالَذَ كُرُ وا عندُعا تَشَقَأَنَّ عَلَّهُ جْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتَ فَلَقُدُ الْمُحَنَّتُ فَحْرِي فَالْهَ وَرْتُ أَنَّهُ وَدُماتَ فَنَيَ اوْصَى اللَّهِ بأَ برغي عامر من سعد عن سعد من أني و قاص رضي الله عنه قالَ جاءَ انهي صلى الله علمه وسا ودُفْ وَٱنَّاكِمَكُهُ وَهُوَ يَكُرُواْنَيْمُ وَتَالِاُوْضِ الَّهِ هَاجُومُهَا قَالَ يَرْ-سُمُ اللهُ الرَّعْفَرَاءَ قُلْتُ رِسُولَ الله أوصى عِمالِي كُلَّه قالَ لا قُنْتُ فَالشَّطْرُ قالَ لا قُلْتُ الثُّلُثُ قالَ فالثُّلثُ كَشرُ مَّكَ انْ تَدْعُورُنَدُنْ أَغْسَا خَيْرُمُنْ أَنْ تَدْعَهُم عَالَةً يَسْكُفُونُ النَّاسِ فَأَيْدَهِم وأنَّكُ مهما تُ مُنْ نُقَقَةُ فَأَمَّا صَدَّقَةُ حَتَّى اللَّقَمَةُ رَفِّعُهَا الى في الْمُرَأَدِّنَ وَعَسَى اللَّهُ الْأَرْفَعَ لَنْ فَمَنْهُ عَلَيْهُ انظرالشادح سُ وَيُضَرُّ بِنَ آخُرُورُ وَرُومُ بَكُن لُهُ يُومَةُ اللَّا بِنَهُمُ السُّكِ الْوَصِيَّةِ بِالنُّكُ وَعَالَ المسَر يَحُوزُلِلدِّتِّيُّوصِيُّهُ أَلَّا النُّمُنُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَن احْكُمْ مُوْمَامُ عَا أَزْلَ الله حمر شا فَيَّامَهُ مبد حدَّثَنَا سُفَّدَانُ عَن هِشَام بِعُرُوهُ عَنْ أَسِه عَن ابن عَبَّاس رَضي الله عَمْما فال أَوْغَضّ ةُ لَهُ بُنَّكُمْ إِلرَّهِمِ حَدَّمُنَاذَكُمْ يَا بُنَّ عَدِّي حَدَّمَنا مَرْوَانُ عَنْ هاشم بْنهاشم عَنْ عامر بن أمد للهَانْ لاَيْرِدْنَى عَلَى عَلَى عَالَ الْعَسَلَ اللّهَ يَرِفُعُكُ وَيَنْفَعُ مَلْ نَاسًا قُلْتُ أُريدُانَ أُوصَى وإنَّمَا لَي ابْنَهُ وصِي بِالنَّهُ فِي قَالَ النَّهِ فُ كَنْبِرُولْتُ فَالنُّكُ ۚ قَالَ النُّلُو وَالنُّكُ كَنْبِرُٱ وَكَ بُرَقَالَ فَأَرْصَ

مَّاسُ الثُّلُث وَجَازَذَ لِكَ آهُمْ مَا و قَوْل الْمُوسى لُوصِي لُوصِية تَعَاهَدُ وَلَدَى وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِي نَ الَّدْعُوك صرتنا عَبْدُ الله بنَّ مُسْلَدَةً عَنْ مالك عَن ابنشهاب عَنْ عُرُودَ بِن الزَّبَد عَنْ عائشة رُوْج السَّي ملَّى اللهُ علمه وسلم آنم الله كان عُنْمة نُنْ أني وَقَاص عَهد دَ الى آخمه مُعْد بن آن وَقَاصِ أَنَّا شِ وَلِيدَة زَمْعَ ــ ةَمنَى فَاقْبِضْهُ الَّذِكَ فَكَّا كَانَعَامُ الْقُتْحِ أَخَسَدُهُ سُعْدُ فقالَ ابِنُ آخِي لَدَّ كَانَ عَهِ دَاكَ فَمِهِ فَقَامَ عَبْدٌ بِنْ رَمْعَ مَ فَقَالَ آخِي وَابْنُ أَمَةَ آبِ وَلِدَ عَلَى فراشه فَتَسَاوَقَا الحَرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وسِرَّا فِقَالَ سَعَدُ مَا رَسُولَ الله اسْ أَحْي كَانَ عَهِدًا لَيَّ فَمه فَقَالَ عَبْدُسْ رَمَّ مَا أَخْي يامْرُوليدَةَ آبِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكَيَا عَيْدُمْنَ زَّمَّهُ لَوَلَدُلْهُ وَأَسْ وَلَهَا هُرَ الْجِيرُ ثُمُّ قَالَ الدُّودَةَ بَثْنَ زُمْعَدَةَ احْتَدِي مِنْهُ لَمَا زَأَى مَنْ شَبِهِ بَعْنَبَدَة فَا وَآهَا حَقَّ لَقَا اللَّهَ اذَاأُو مَا المَريضُ بِرأَسه اشَارَهُ بِينَهُ جَازَتْ صرتنا حسَّانُ بِنَاكِ عَبَّاد حدَّثَ امُ عَنْ قَتَادَةُ عَنْ أَنَس وَضَى اللهُ عَنْسِه أَنْ يَهُو دِيَّا رَضَّ وَأَسْ جَادِيَةَ بِينْ حَبَرَ بِن فَقيلُ لَهَا مَ وَمُولِ مِنْ الْمُلانُ حَيَّى مِنْ الْمُهُودِيُّ مُوارِدِيُّ وَمُولِ مِنْ الْمُلانُ وَلَانُ حَيِّى مِنْ الْمِهُودِيُّ مُومِاتٍ مِنْ سَمَا لَجِيْءَ مُو فَكُمْ مِزْلُ حَيَّى مَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَّ وَاللَّهُ وَالْحَبَارَةَ مَا سَتَكَ لَا وَصَلَّمَةُ لَوَارث حرشا مُحَدِّينَ وَسَعْ ن وَرَ فَامَعَن ابِ أَدِ يَضِيمِ عَى عَطامَن ابنَ عَلَا إِس رَضَى اللهُ عَهُما قالَ كَارَ الْسَالُ الْوَلَد وكأنت .. تَهُ الوَ الدَّينَ فَنَسَخَ اللهُ مَنْ ذَلِكَ ما اَحَبَّ خَصَلَ الدِّكُرِ مِثْلَ كَنْظُ ، لاُ ثَنَسَنْ وَحَمَّلَ الْلاَبُو كِنْ كُلُّ وَاحد منهُمَا الشُّدُسُ وَجَعَلَ للْمُرَّأَةُ لَقُدْنَ والرُّبُعُ وَالزُّوجِ الشَّطْرُوالرُّبْعُ ما يَهُ وَهُونَدُونَ حَدِيثًا مُجَدِّدُ إِلْهُ اللَّهُ حَدَّثُمَا أَوْ أَسَامَةً وَنَ الْفَانَ وَعَمَارَةً عَنْ أَي عَنْ أَيِهُ هُرْمُ وَرَضَىَ اللّهُ عَنْمُهُ قَالَ قَالَ رَبُّ - لَ لَانتَّى صُلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وسلمَّ يَأْرَسُولَ الله أَثَّى لَـقَةَ أَفْضُلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَعِيمَ حَرِيصٌ مَا مُل الغَيُّ وَتَحْشَى الفَقْرَ وَلاَتُم لُحتَي أذا بِلَغَتَ الْمُلْقُوحَ قُلْتَ لِقُلَانَ كَذَا ولقُلَانَ كَذَا وَقَدْ كَانَ لفُلَانَ مَا كُثُ قُول الله تَعَالَى م ويوص بهااودين ويذكرأن شريعاويمر بنعبدالعزيز وطاوساوعطا وأبنادينة

تولهآنوپومأىڧآنوپوم ويجوزدفعآنو خسيرا لائسق ومثلهأول كإنى الشادح

بِأُوْوا اقْرَادَا لَرِيضِ بدِّينَ وقالَ المَسَنَّ أَتَقَى اتَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُومِ مِنَ النَّهَا نَ الاَ مَوْهُ وَقَالَ الْرَاهِمُوا لِمُسَكِّمُ اذَا الْرِأَ الوارْعُمْ الدُّيْرَرِيُّ وَٱرْضَى وَأَفْرِينُ خَ نْ لَانْكُسْفُ أَمْرَأَتُهُ الْفَوْالِيَّةُ عَبَّا أَغْلَقَ علْمُعِابِهِمْ ۚ وَقَالَ الْحَسُنُ اذَا قَالَ لَمْأَفُو كَهُ عَنْدَالُمُوْ ره و مده در برا كنت اعتصال عاز وقال الشعبي أذا قالت المُواتَّة عند مُوتِم الدَّرُوجِ وَصَالَى وَمِيصَّ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسَ لَا يَعْبُوزُا قُرْ ارْدُلْسُو النَّفْنَ بِهُ لَلْوَرَثَةُ ثُمَّ اسْتُعْسَسَ فَقَالَ يَعْبُوزُ اقْرا هْ وَالْمِضَاعَةُ وَالْشَارَبَةُ ۚ وَوَرَّوْالُ النِّيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسِلًّا يَا كُمُوا لَظَّنَّ فَإِلَّالظَّنَّ بُ اللَّه بِنْ وَلَا يَعَلَّ مَالُ المُسْلِمِينَ لَقُولِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَّمَ إَيّهُ المُنافق اذَا ا ثُمُّن كَانَ وهال الله تماكى ان الله يامر كم أن تودوا الاما مات الى اهله افرايتي وارتا وكغيره فيه عمد بُعْرُوعَنِ لَنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّمُ عَرْشَهَا سُلْمِنانُ بِدَا وُدَابُو لَرَّ سِيع حَدْشَنَا أُمَّدِّ بِلِهِ حَدَّثْنَا كَامِعُ بِنُ مَالِكُ مِنَ أَبِي عَامِرِ أَبُو يُمِيلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْ هُرِيرَةً وضي الله عيه عن النبو لَّمُ قَالَ أَيُّهُ الْمُمَافَقَ زُلَاتُ اذًا خَلَقَ كُلَونَ وَاذَاا تُثْمَنَ خَانَ وَادَاوَعَدَا خُلْفَ تَاوِيلِ قَوْل الله تَعَالَى مِنْ بَعْد وَصَلْبَة وَصُونَ جَا أُودُونِ وَ يُذْكُرُأُنَّ النبي مَلَّى مُّهُ وسَلِّمَ قَضَى الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِّيَّةِ وَنَوْلِهِ الَّاللَّهَا أُمْرُكُمُ أَنْ نُوَدُّ وا الْأَمَانَاتِ لَيَأَهْلِهَا فَأَدَا الاَمَانَةَ آحَنُّ مِنْ نَظَوُع الوَصَّة وقالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عليه وسأَ لاَصَدَقَةَ الْأَعَنْ ظَهْرِغني وقال بُرُّعَيَّاسِ لاَ يُوصِى العَبِّدُ الْأَيادُ نِ أَهُلِهِ وَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِمَّا العَبْدُرَاعِ فِي مال سَ نَّحْكُمِ بْنَ حَزَّام رضى اللَّهُعْنْسة قالسَّالْتُ رُسولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَاعْطاف تمسالت فَيْمُ قَالَ لِمَا حَكُمُ أَنَّ هَذَا المَّالَ خَصْرُ - لَكَ فَكَنْ أَخَذُ بُسَفَارَة نَفْس وُ رِنْ هُفْيِه وَ اشراف نَفْسَ أَمْ يَنَاوَلُهُ لَهُ فِيسِهِ وَكَانَ كَالَّذِي الْصَّكُولُ وَلَابَنْسَبُعُ وَالْبُدُ الْعَلْيَاخَيْرُ السُّفْلَ فَالَحْكِيمُ نَقُلْتُ ارسولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَنَدُ نَا لِمَ فِي لَا رُوَّا أَحْدًا بَعْدُكُ مُسياحًى

ئولەدعا.قىروايەبچىدف الضمير

ر فَ النَّبِيُّ اللَّهِ مِنْ مُرْ يَدْعُو حَكَّمُ الْمُعْطَمُّهُ الْعَظَّا فَمَا كُونَ الْمُعْلَمُ مُنْهُ مُن ر موره و مورره رور . ای آن احده و مرور احکیماً حدا من النّاس زهدان صلّی الله علیه و سلم حتی وفی حرتها بشر بنه الشخساني أخبرناعبدالله أخبرناونس عَ الزهري قال مالمُ عَن ابْنُحَرَعُنَ أَسِه رضي اللّهُ عَهُما هَالَ سَعْتُ رسولَ اللّه صَلَّى اللّهُ علْمه وسَمّ يَقُولُ رُاع مُدُولُكُونُ عُنَّهِ والأمامُ رَاعِ وَمُ وَلَكُونُ عِنْهِ وَالْدِولُ عِفَاهُ وَمُدُولُ عَنْ وَعِيْدَ وَالْ وَحَسِيْلُ أَنْ قَدْ فَالْ وَالْرَّجُرُ وَاعِ فِي مَالِ أَسِهُ مَا لَكُ وَاوْصَى لاَ قَارِ بِهِ وَمَن الْاَ قَارِبُ وَفَالَ ثَابِتُ عَنْ آنَسِ قَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ علله وسلَّم جَعْلُهَا لَفَتَرَا ۚ أَفَارِيكَ فَحَمَايَا لَسَّانَ وَأَنَّى ثِن كَعْبِ وَقَالَ الأَنْسَارِيُّ حَدَّقَى آتَى عَنْءُ مديث نابت قالَ اجْعَلْهَا لَفُهُمَ ' فَرَا بَيْنَ قالَ انْسَ فَجَدَهُمَا لَهُمَا الْمَانُ وَأَبِي مُ كَعْم وبِ اليَّهُ من وَكَا نَقُرا بَهُ حُسَانُواْتَى مِنْ الْمِ طَلَّمَةُ وَاسْمَهُ وَيَدِّينُ مِنْ الْمُسُود مِعا الْيَحَرَامُ وَهُوَالْاَبُ النَّالْتُوحَرَامُ ابْنُ عُرُوبِنِ زَيْدَمُنَاءُ بْنُ عُرُوبِنِ من قدس من عيد دس زيد من مدارية من عمرو من مالك من الصارة معمرو من مالك يجمع حسان والإطلمة وأبيا وقال بعضهم ذااوصي لفرابته فهواني آباته في الأسلام حدثنا عبدالله في بَ أَحْبِرَامَالَ عَيْ إِحْقَى بْعَدِد اللهِ بْ الْيَعْلَمُ اللهِ مُعَالَدُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ سَلِّي اللَّهُ عليه وسد إلا بِي طَلْفَةَ أرَى أَنْ يَعَمَّلُهَا فِي الْأَقْسَرُ بِينَ ۚ قَالَ أَنُو طُلْفَةً أَقْمَدُ لِيارَسُولَ اللّه فَقَسَهَهَا أَوْطُلُهَةً مِ اَ فَارِمِهِ وَنَى عَهِ وَقَالَ أَنْ عَلَى سَلَمَا نَرَاتُ وَأَنْهُ وَعَشِيرَكُ الْآفْرَ بِينَ جَعَلَ

قوله وحسان ابن ثابت ترسم ألف ابن بعدحسان لان ابن وقع خبرا لاحقة وكذات قوله وسوام ابن عرو وقوله وأيت بالزفع جله مسر تأرفة أى وأبي

نتى صلى اللهُ علمه وسلةٌ يُسَادى يا بَى فهر يا بنى عَدى لْبِفُلُونِ فُرْ رِيْس وَقَالَ أَوْهُرَ بِرَكَمَا وَأَنْدُرْءُ شَيرَتَكُ الْأَوْرِ بِنَ قَالَ النَّيْصِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَا مَعْشَرَقُرُ بِشَ مَا سَت والوَلَدُقِ الأَفَارِبِ حَدِثْنَا أَنُوالمَـانَ آخُنَرُنَاشُمَّتُ عَنِ الرُّهُويَ قَالَ ا لمُسَدِّبِ وَالْوَسَلَمَةِ يُزْعَمِهِ الرَّحْنِ أَنَّ أَيَّاهُمِ رَوْرَضِي اللَّهُ عَنْكُ قَالَ قَامَرَتُو فِ اللّه صَلّى اللهُ علمه لْمِجِينَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزُّو يَـلَّ وَٱنْدْرَعَشَيْرَاكُ الْأَقْرُ بِينَ قَالَ الْمَفْشَرُ قُرُ فش أَوْكُلُـةُ نَحْوُهَا اللَّهَ ەرىمۇدۇرۇ نفسكىملا اغنى غنىڭىمەن اقلەنسى يا ئى ئىنى غىدىمناف لااغنى غنىڭدە من اقدىشىدا باغىيا مرىي غىد لَطَّلِ لاَ أَغْنَى عَنْكَ مِنَ اللَّهَ شَمَّا وَيَاصَفَمَةٌ عُهَرَّسُولِ اللَّهُ لاَ أَغْنَى ءَنْكُ مِنَ اللّه شَمَّا ويا فَاطَمَةُ بأَ .صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ المِنْ مِمَا مُدَّتْ مَنْ مَاكَ لَا أَنْتَى عَذَكْ مِنَ اللّهِ شَسْما أ أيعَه أصّسنَعُ عَن الر هُبِءُنْ يُونْسُ عَن ابْنُ شَهَابِ ما كُ هُلْ يَتَسَعُ الْوَاقِفِ بِوَقَيْهِ وَقَدْ اشْتَرَءُ عُرُلاً جُمَا كَ عَلَى مَنْ وَكُيهُ أَنْ يَا كُلُ وَقُدْ بِلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرِهُ وَكُذَلِكُ مَنْ جَعَلَ بِدِنْهُ أُوسُومًا مَ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفَعَ بِهِا كَا يَنْهُ عَنِيرُهُ وَإِنْ الْمِيشَرِطُ صَرِينًا قَلِيمَةً فِنْ عَلِيدُ حَدَّشَا الْوَعُوانَةُ وَقَلَادَةُ عَل كَا يَنْتَفِعَ عَنْهُ وَوَانِهُ إِنَّهِ مِنْ الْقِلْمِيةُ فِنْ عَلِيدُ حَدَّشَا الْوَعُوانَةُ وَقَلَادَةً عَل عَهُ نَا الذي مَنْ اللهُ عليه وسرَّراكُي رَجُولُ يَسُوقُ يدنهُ وَقَالَ لَهُ ارْكُمُ افْعَالَ بَارْ. ولَ الله المَّا أَدِنهُ نَقَالَ فِي النَّالِثَةَ أُولِزَّا بِعَدَارُكُهُ أُولِيُّكَ أُووِّهُكَ حَرِثُنَا الْمُمْعِيلُ حِدَّتَناما لأَنَّ عَنْ أَيِ الزِّنَادَ عَن الأعرب عن أي فررة رَصَى الله عنه ون رسول الله صَلَّى الله علمه وسلَّرَا كَان جَلا بسوق منه فَقَالَ الْأَكْبُهَا قَالَ مَارِسُولَ الله انْهَا بَدَنَةُ قَالَ الزُّكُمْ أَوَيْلَاكُ فِي النَّانِيةَ اوْ في الثَّالِيَّةَ عَاسَتُ اذا وقف شساف مدنعه الى غيره نهوجا ئزلان عررضي الله عنه أوقف وقال لاج اح على من يُلِيهُ أَنْ يَا كُلُ وَلَمْ يَحْتُ أَنْ وَلِيهُ حُرَا وَعُسْيَرُهُ ۚ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ على موسساً 'ذَي طُلَّمَةُ أَرَى اَنْ جُعْلَهَا فَ الأَقْرُ بِينَ فَقَالَ أَوْمَ لُ فَقَسَمَهَا فَ أَقَارِ بِ وَ يَى عَه لَاسَتُ اذَا فَال دَ رَدَ صَدَقَةً وَأُمْ يُبِينُ الْهُمَّرَا ۗ ا وَغَيْرِهِمْ نُهُوَّ جَائِرُ و يَضَعُهُ افْ الْأَقْرَ بِنَ أَوْحَيْثُ أَرَادَ عالَ النبيَّ صلى اللهُ نَ فَالَ أَحَدُ أَهُوا لِمَ الْحَبِيرُوا ۚ وَأَخْبَاصَدُ فَقَلْتُهُ فَأَجَزُ الْنِي صلى اللهُ إ

قوله برحا مكسرا لموحدة وفقها وسكون الياء من غيرهمزوفتح الراءوضها آخر هدوق مصروف وغيرمصروف شارح

إِذَاكُ وَقَالَ بَعْفُهُ مِلا يَجُوزُ حَتَى بَيْنَ لَمَنْ وَالأَوْلُ اصَدُّ مَاسَتُ اذَا قَالَ أَرْضَى مُهُوبِالرِّوَانِ لَمْ يَبِينَ لِمَنْ ذَلِكَ صِرِيبًا مُجَدِّنُ سِلَامِ أَخْبِرُنَا خِلْدِنِ فَهُوبِالرِّوَانَ لَمْ يَبِينَ لِمَنْ ذَلِكَ صِرِيبًا مُجَدِّنُ سِلَامِ أَخْبِرُنَا خَلَدِنِ جُرُ يَجِ قَالَ أَخْيِرُ فَي وَلَي أَنْهُ مَمْ عَكْمِهُ يَقُولُ أَنْسَانَا ابْنُ عَبَّاس رضي اللهُ عنهما دَيْنَ عُبَادَهُ رَضَى اللهُ عَمْهُ وَأَنْ يَتُ أَمُّهُ وَهُوَعَا تُبِيءَ مُا فَقَالَ بِارِسُولَ الله انَّ انْحَ أَوْفَيتُ وَا كَا عَانُ عَنْهِا أَيْفُعُهَاشَةُ أَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَكُمْ قَالَ فَانِّي أَنُّمِهُ لَأَ أَنَّ حائظي الْخُرَافَ صَدْقَةً أداتَهُ مَن وَاوْدَتُ يَعْضَ مَاله أوْبِعُص رَقيقه أودوابة فَهُو جائر حدشا تَى يَزِيكُةُ رِحَدُثنا اللَّهُ عَنْ عُضَّا عَنْ الْمُسْهِاتِ قَالَ احْدِي عَبْدُ الدَّجِيِّ بِنُ عَبْدَ اللّه مُن كُمْب بْدَاللَّهُ مِنْ كُعْبِ قَالَ سَمَعْتُ كُعْبُ مِنْ مَاللُّ رضي اللَّهُ عند وَوَلَّ وَهُوْ مِارَدُولَ الله أنَّ من وْ بَيْ أَنْ أَكْلَعُ مَنْ مَالِي صَدَّقَةً إلى الله واليَرِسُولِه صلى اللهُ عَلَيْهُ وسلَّمْ فَال أَمْسلُ عَلَمْ كَنْ وَصَ للَّهُ فَهُو خِيرَالُهُ قَلْتُ فَاتَّى أَصْلُ سَهِمِي الَّذِي يَحْسَرُ بِالسِّبِ مُنْ أَصَّدُقَ الْي وكمله مُردّة الوَ كَيْلُ الَّيْهِ وَمَالَ الْمُعَيِّلُ الْخَبْرُ فَيَعَدُّ الْمَرْيِزِ بِنُ عَلَيْهُ مِنْ أَنَّ عَنْ السَّقَ بِنُعَيْدِ اللهِ ان أَبِي طُلْمَةَ لَا ٱعْمَادُهُ الَّاعِنُ أَنْسُ وَضَى اللهُ عَنْسَهُ ۖ قَالَ لَمَّا نَرَكْ أَنْ دَمَالُوا الْبَرَ حَتَّى تُنْفَقُوا عَمَّا تَحَبُّونَ جَا ۚ آَوْ طَلَّمَةَ الْمَارِسُولِ اللهَصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ بِارْسُولَ الله يَفُولُ اللهُ لَعَالَى في كَمَاهُ أَنْ تَنَالُوا الْدَرْحَةِي رَفْقُواءٌ تَحَدُّونَ وارَّاحَـُ الْمُوالِى الْمُسْتُرُحَاءٌ قالَ وكانتُّ-ديقَةٌ لَمُ يَدُولُهُمُ وَيُدْ مُظُلُّ فِيهِ او يَشْرَبُ مِنْ ما ثَهَا فَهْسَى الْيَ الله والى رسوله صلى الله عليه و.... أرَّدُ و يَّهُ وَذُ حَرَّهُ صَنْعَهَا أَيْ رِسُولَ الله حَدْثُ أَرَاكَ اللهُ فقالَ رُ. ولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وســلَّم عَمْ إِنَّا طَلْحَهَ ذَلكَ مَالُ را يَحْ مَلْمَاهُ مَنْكُ وَرَدْهَ مَا وَعَلَمُكُ فَأَجْعُهُ فِي الْأَقْرُ بِنَّ فَيْصَدُّقَ بِهِ الْوَطْلُمْةَ عَلَى ذَوى رَجِهِ فَالْوَكَ اَنْ مَاثُورُهُ أَيْ وَكُنَّ أَنْ قَالَ وَبَاعَ يَهُ مَنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَقِيلُ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةً أَنِي طَلْحَةً فَقَالَ ٱلْأَابِ عُصَاعًا من تَعْرُ فَالَ وَكَانَتْ تَلَكَّ الَّذِيقَةُ فِي مُؤْضِع نَصْرِ بَيْ جُدِيلَةَ الَّذِي مَنَّاهُمُعًا ويَدُّ

قوله بيخ بفتح الوحدد. وسكون انتساء المجيمة شادح

لْهِ أَوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْسَانُوالِ يَرِثُ وَذَ النَّالَّذِي يَرَّزُقُ وَوَاللَّا يَرَثُ فَذَ النَّالَّذي يَقُولُ بِالْمَعْرُو لنُّذُورِءَنِ الْمُيِّتَ حِرِثُهَا اسْمَعِيلُ قالَ حدَّثَىٰ مالكُءَنْ هشَامِ عَنْ آيسه عَنْ عارُّشَةَ رَضَى اللهُ يُسولَ الله صَلَى اللهُ عليه موسَدةً فَقَالَ انْ أَنْهَما أَتْ وَعَالَمُهَا نَذُرُفُقالَ اقْصَدِ مَعَنَّهُما مأ فبرهم فالأخبر في يعلى أنه سَمِع عَكْرِمَهُ مؤلَّى ابْنَعَبَّا مِدِيقُولِ السِّأْنَا بِنُعَبَّا مِر أَسْعَدُ بَ اردر ادة رضي الله عنه المابني أعدة موفيت الله وعومًا ذي فَاقَ الني صلى الله عليه وسَدٍّ. رَسُولَ اللَّهُ انَّا فِي وَقِيتُ وَأَنَاعًا لَهُ عَهُمْ أَفَهُلُ مَنْ أَنْ مُدَّدُّ وَتُنْ الْمَالَ لَنَعُ فال فَاتَى يُهِدَلُـٰ آنَ عِاتْطِي الْخَرَافَ صَدَّقَةُ عَلَيْهَا ۖ مَاكُ فَوْلِهَا لِلْهَ تَعَالَى وَآلُوا الْسَاعَى أَدْ لِاَتَّقِيدٌ لُواا لْخَبِيتَ بِالطَّيْبِ وَلاَمَّا كُلُوا أَمْوَا لَهُمْ انْحَامُوا لَكُمْ انَّهُ كَانَ حُويًا كَبِيرُ أُوانْ خَفْ نْ لاَ أَقْسُطُوا فِي الْمَنَاكِ فَا نَكُوا مَا ظَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءُ صِرْمُهَا الَّهِ أَيْمَانَ آخَبَرَناشُعَيْدً ، رُهُوي قَالَ كَانَ عُرُودٌ وَمُ الزُّبُهُ مِي مِحْدُثُ اللّهِ سَأَلَ عَالْمُسَدِّرُ ضَي اللّه عَهْ أو أن خَفْتُم أن لا مقسم وَرِيدَانَ يَنَزُوجُها بِأَدْنَى مِنْ أَنْهُ وَلَمَا ثُهَا فَهُوا تَنْ يَكَاحِهِنَّ الَّانَ بْقَسِطُوا الْهُنَّ فَا كَالِ

قوله نفسها بالنصب ولابي دربالرفع نائب الفاءل

لمَّدَاقُورُ أُمْرُ والنِّكَاحِ مَنْ سُواهُنَّ مِنَ النِّسَاءَ قَالَتْ عَانْشَةُ ثُمَّ اسْتُفْتِي النَّاسُ رَسولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ فِي هَدْواتُ الْمِتَهِمَةُ اذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَال وَمال رَغْبُوا في ذَكَاحِهَا وَلَمْ يُلْمَقُوها بسُنَّمُ الا تَجال الصَّدَاقَ فَاذَا كَانَتْ مَرْغُويَةُ عَمَّا فَي قَلَّا الْمَالُ وَاجْمَالُ تَرَكُوهِ أَوْ الْقَسُواغَ مُرَهَام َ النَّسَا • قَالَ فَكَا يَدُرُونَهَا حِينَ يُرَعُبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمَ أَنْ يَسْكُمُوهَا اذَا رَغْبُوا فَيَهَا الْأَنْ يَقْسطوا لَهَا الْأَوْقَ منَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا ﴾ السُنُ قُول اللَّهَ تَعَالَى وَاشْتُوا الْمُنَامَى حَقَّى إِذَا لِمُعُوا السَّكَاحَ قَانَ أَنْسَمُ مَهُم وشُدًّا قَادُهُموا أَلِيهِم أَمُوا أَهُمُ وَلاَيًّا كُلُوهِا أَمْرَا فَأُوبُدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ عَنيَّا فَلْيَسْدُهُ فَى وَمَن كَانَ فَقَدِرُ افَلْمَا كُلُّ بِالْمَعْرُوفَ قَاذَا دَفَعَهُمْ أَلَّهُم أَمْوَا لَهُمْ فَاللَّهُمُ وَاعَلَيْهُمْ وَكُنَّى اللَّهُ حَسيبًا للرَّ جَال نَصيبُ عَاتَرَكَ الْوَالدَان وَالْأَقْرَ وُنَّ وَللنَّمَا وَصَلُّ عَمَاتَركَ الْوَالدَان وَالْأَقْرِيْوِنَ مَّمَّاذُلُّ مِنْهُ الْوَكُنْرِنَصَيْبًا مَفْرُوضًا حَسَيْبًا يَقْتَىٰيُ الْعَلَى م نْدَيْقْمَلُ فَمَالَ الْيَدْمِ وَمَا يَا تُحُلِّمُنْهُ وَقَدْرُهُمَالَتْهِ صِرْتَنَا هَرُونُ مِنْ الْأَشْقَت حدَّثَمَا أَيُوسَه مد وْلَى بْنِهائِمِ حَدَّثْنَاصَفُرُنُ بُورِيَّةَ عَنْ افِعَ عَنِ ابْنَكُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنْ تُحَرَّنَصَّدَّقَ بِمَالِ لْهُ عَلَى عَهْدرَسول الله صَـل اللهُ عليه وسلَّم وكانَ يُقالُلُهُ عُدْعُ وكانَ فَقَالًا فَقُرا رُسولَ الله اتى سَنَفُدْتُ مالاً وهُوَعِنْدِى نَفِيسُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِوَقَالَ النِّي شَلْى اللهُ عليه وسلم تَصَدَّقَ بِأَصْله لايُداعُ ولا وُهَبُ ولا يُووَّثُ وأَسَكَنْ يُنْفَى ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عَرَفَصَدَقَنَّهُ ذَلكَ في سَدِل الله وَف الرَّفاب والمساكين والصَّيْف وأبن السَّلِيل وَلذى الذُّرْ فَى ولاجُناحَ عَلَى مَنْ وَلَيَّهُ أَنْ يَا كُلَ مَهُ بِالْمَعْرُوف أَوْنُو كُلُّ صَدِيقَهُ غَيْرِ مُثَوِّلُهِ صِرْنَهَا عُبِيْدُ بِنُ أَسْمَعِيلُ حَدَّثَةَ ٱنُواْسَامَةَ عَنْ هشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عاتَشَةَرَضَىٰ اللهُءَمْ اومَنْ كَانَ عَنَيَّا فَالْمِسْتَعْفَفَ ومَنْ كَانَ ذَقِيرًا فَلْمَا مُكُلّ بِالْمَقْرُوفَ قااتُ أَرْاتُ ف والى البَّدِيم أَنْ يُصِيبُ مِنْ مالِهِ إِذَا كَانَ مُحْمَّا جَابِقَدْر مِالِهِ بِالْمَمْرُوفِ بِالسَسْبَ قُول اللّه تَعالَى انَّهَ الَّذِينَ ٱكْلُونَ ٱمْوَالَ الْبِيَّا هَى ظُلْمُا الْمَايَا كُلُونَ فَ الْهُونِمِ مَارًا وَسَيَّ الْوَنْسَعِيرًا حَرْشًا عَبْدُ

لشَّرْلُهُ اللَّهُ والسَّحْرُوةَ ثُلُ النَّفْسِ الَّي سَرَّمَ اللَّهُ الَّا الْمَقَوا كُلُ الرِّمَاوا كُلُ مال البَّدّ لِي رُومُ الزُّحْفُ وَقَدْفُ اصْحَصَاتَ الْمُؤْمَنَاتِ الْغَمَافِلَاتَ عَامِ يَسَتُلُونَكَ عَنِ الْمَدَايَ وَلَا صَلَاحَ لَهُمَ حَيْرٌ وَانْتُخَالِطُوهُمْ فَا خُوانُمُكُمْ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ لَمُنْسَدً لعلم وأوشاء الله لاعنه لمران الله عزيز حكيم لاعنه للمراح ومراد و مراد و مراد و مراد و مراد و مراد و لعلم وأوشاء الله لاعنه للمان الله عزيز حكيم لاعنه للمراح حكم وضيق علم يكم وعنت خضا حَدَّثَاجَادَعُنْ أَيُّوبُ عَنْ فَافِعَ قَالَ مَارَدًا بِنُهُرَعَلَى ٱحَدِوصَيَّهُ وَكَانَ ابِنُسِيرِينَ فمال البتم أنْ يُجْمَعُ البه نُحَالُونُ وأوليا وُ أَنْ مُنْظُرُوا الَّذِي وَعَدْ لَهُ وَكَانَ السمل عَنْ نَعْي مِنْ أَهْرِ الْمُنافِي قَرا وَ اللّهُ يُورُهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ عَما أَفَي يَناعَي رُوا أَكْبِهُ رُيْفَقُ الْوَكَّ عَلَى كُلِّ انْسَانِ وَهُدرهِ مِنْ حَقَّمَهُ مَا سُبُ اسْتَخْدَامِ الْمُتَمِ لسَّفَروا لْحَضَراذَا كَانَصَلَاْ حَالَهُ وَنَظَرالُامَ أُوزُوجَهَ اللَّهَ بِمِ صَرَثَهَا يُعْقُوبُ بِنُ ابْراهُ يَمِن دُّثَنَا مِنْ عُلَّمَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْبِينَ فَا أَنْسَ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمَ رَسولُ اللّه صلى الله عا دِينَةَ أَيْسَ لَهُ عَادَمُ فَا حَذَا يُوطَكُّمَة بَيدى فَانْطَلَقَ بِي لَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَمَّ فَقَالَ كِ الله انَّ انْسَاغُلامُ كَيْسُ فَلْيَغَدُمُونَ قَالَ يَحَدُّنُّهُ فَى السَّفُو والْحَضَرِما قَالَ في انسي صَنْعَيْهُ يُدُودَ وَيَهُ مَا تُرُو كُذُلِكَ الصَّدَقَةُ حَدِينًا عَنْدُ اللَّهِ سُمَسْكَةٌ عَنْ مَالِكَ عَنْ الشَّحَةَ سُعَدُ الأمي تَغُل وكانَ أَحَتَ ماله الله يَعْرُ حَامُ مُتَقْبِلَةَ الْمُشْجِدُوكَانَ النَّي صَلَى الله عليه وسَارَيْدُ خُلُها يْن ما وفيها طَيْبِ قَالَ أَسُ فَأَلَازَلَتْ أَنْ سَالُوا الْهِرِ فَي أَعْفُوا عَمَا يُعَنُّونَ قَامَ أَوْطُلُمَة

فَهَالَ بِارْسُولَ الله أَنَّ اللهُ يَقُولُ لَنْ مَنَالُوا الْبِرِحَيَّ تَفْقُوا مِمَّا يُحَبُّونَ وانَّ احَبَ امُوالى الْيَ

قوله احب النصب ولاي ذ احب الرفع مبتدا وخـ بر ان يجمع الخ من الشار

قوله الصغيروالكبيرهكذا بالرفع لاي دوولفسيرما لمر على البدل بماقبلهما

قوله برما بفتح البا وكسره وسكون التمسة وضم الراء و فتعها آخره هدمزة مصيروف وغسير صروف وفها كلام العارالشارح

قولەر بىغەولغىرابىدر وفىيىغە

اصَدَقَةُ لَنَّهُ أَرْجُو بِرَهَا وَدُخْرَهَاعَنْدَاللَّهَ أَضْعُها حَثْثُ أُواكًا لَقَدُهُ قَالَ عُخْ ذَلكُ مالُ لَـُهُ وَقَاءً سَمِءُ مُعَافَلُتُ والَّي آدَى أَنْ تَجْعَلُها في الْآقْرِ بِينَ قَالَ أَوْطَلَّـ يَ يَصِيءَن مالا وانح حدثنا تَعَدَّبُ عَبد إلَّه عِمَّا أَخْبَرُ الْوَحْبُ عُبَادَةً حَدَّنَسَاذَ كُرِيًّا الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أُنَّه وقيتُ أينفه ها أن تَصَدَّقتُ عَنَّها فالسَّمْ فالسَّاعَ الله عراها اعَدُ الواوث عَنَّ أَي النَّمَّاحِ عَنْ أَنَس رَضَّى اللَّهُ عَنْ مُ قَالَ آخَرُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه والْمُنْهِ وَهَالَ مَا نَيَّ النَّقَارِ مَا مَنُونِي جِوا تَطَيُّكُمْ هَذَا قَالُوا لا واللَّهُ لا نَطْلُ ثُمَّيْهُ الآاتي اللَّه الوقف كمف يُكتب حرشا مستد حدثنا يزيد بنزر بع حدثنا بنعون عن للهُ عَنْهُ وَا قَالَ أَصَابُ ثُمُرُ بِحَنْبِرَ أَرْضًا فَاكَىٰ النِّيصُلِي اللَّهُ عَلَيه وِسَلَّمَ فقالَ ما لاَفَظُ أَنْفُسُ مِنْدُ ذَكَ يُفَ أَفُرُنِي بِهِ قَالَ انْشُنْتُ حَنْسَتَ أَصْلَهَا مَّ قَعَرُ اللَّهُ اللَّهِ عَاصَلُها ولا يُوعَتُ ولا يُورَثُ فَ النُّهُ قُرَا \* والْقُدُّ فَي و الرَّ قار يُمهل اللّه والصَّهُ ف واللّه السّبهل لاجُناحَ عَلَى مَنْ وَلَهِمَا أَنْ يَا كُلُّ مُهَا بِالْمُقْرُوفَ أَوْيُطُعُ صَديقًا بافع عن اب غرران فررضي الله عنه وجد ما لا مجمع فاتى الني صلى الله عليه وسرَّ فاحده وال دِّقَ بِهِ الْحَالَةُ لَهُ وَالمَسَاكِنُ وَذِي الْقُرُّقِي وَالصَّهِ مِنْ تَى التَّمَّارِ المنوني بحا تَطكُمُ هَذَا فَالُوالاواللهِ لانْطْلُبُ عُسَنَّهُ الَّا أَى الله ما

فوله يتعبر بضم الجيم وتكسر شارح

قوله لايقتسم بالجزم عــل النهــى ولا في دُربالرفع على الخيرشارح

ه الدُّواتِ والْنُكُراع والْعُرُ وض والصَّامت قالَ الزُّهْرِيُّ فيَنْ سِعَدَ لَ ٱلْفَ دينا رفي سَ مُسَدِّدُ حَدَّمَا يَحْنَى حَدَّمَا عَسَدُ اللهَ فَالْحَدَّثَىٰ فَافَعُ عَنَ ابْنُ عُرَرَضَى ا الهُنْدُوْقَهُا يَيْمُهَا فَسَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسُلَّمٌ أَنَّ يُبْتَاعَهَا فَقالُ لا تُبْتَأ نَفَقَة الْقَيْمِ الْوَقْف صرتنما عَنْدُ اللّه بِ يُوسُفُ أَخَيْرُ فَامَالِكُ عَنْ آف . ثَنَى دِينَارٌ اماتَرُكُ بُعَدْ نَفَقَهْ نِساقَ وَمَوْنَهُ عَامِلِي فَهُوَ صَدَفَةٌ ۖ صَرَثَنَا فَتَبَيْهُ بُ ادَّعَنَ أَيُّوبَ عَنَ الْفِعَ عَنِ الزَّعْرَ رَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَاكَةٌ مُرَّدُ السَّدَّطَ في وَقْعَه أن الأكمان وَيُوكَلَ صَدَ بِقُمْ غَـ يُرِمُتُمُولِ مِالاً بِالسِّكِ اذَا وَقَفَ أَرْمُا أَوْ بِأَرَّا وَاشْتَرَهَا لِنَفْسِمِ مِثْلَ دِلاً لْمُهْلَىٰ وَأَوْقَفَ اَنَدُ وِدَاوًا مَكَانَ ادْا قَدَمَ رَلَها وِتَصَدَّقَ الزُّ بْعُرُيْدُورِه وَقالَ للمَردُودَة ه نَسْكُن عَيْرِمُضْرَّهُ ولا مُضَرِّجا فان اسْتَغَنْت بِرَقْح فَلَيْسَ لَها - فَ وَجَعَلَ ابْ عُرَهُ سيبُهُ من د رَعَم عبدار عن المتمان رضي الله عنه ميث موصراً شرف عليهم وقال الشدكم الله ولا الشد اسمُ لَكُلُّ مَا سَتُ إِذَا قَالَ الْوَافْفُ لانطَلْبُ ثَمَّنَهُ الْآلَى الله وَهُوَ جَائزُ صِرْتَنَا

صَّارْنَامنُوني صِائطكُمْ فَالُوا لانظَلْبُ غَنَّهُ الَّا الْحَاللَّهُ مَاسُ قُول اللَّهَ وَما لَهِما وَيُّها بن آمَنُو اسما أَهُ وَسَنكُمُ اذَا حَضَر الحَدَكُمُ الْمُؤْتُ حِبنَ الْوَصَدَة اثنان ذَوَاعَد ل مَنكُم أو آخران ن غير كم أن أنتيضًر بير في الأرض فاصا يَشْكُم مُصِيبَةُ الْمُوتِ تَعْيِسُونَهُمَامِنْ بَعْد الصَّالَة ان يالله ان ارْدَيْمَةُ لاَ نَشْتَرى بِهِ ثَمَّىنًا وَلَوْ كَانَذَا قُرْكَى وَلَا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّه الْأَاذَ الْمَنَ الْا تَمْسَنَ و مُرْرَ مُرِيرًا المُحِدِّةُ اعْدُافًا سُوران يَقُومَان مَقَامَهُ مَا مَنَ الَّذِينَ اسْتُحَقِّ عَلْم له الأولمان ان اللَّهَ أَنْهَا دَيْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَ ادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا أَوْا لَمَنَ الظَّالَمَ مَذَلَكُ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشُّمَّادَةَ عَلَى وَجُهِهَا أُوْجَا فُوا أَنْ تُرَدُّا مِنَاكُ بُعْدَ أَيْمَانِهِ مُوا تَقُوا اللَّهَ وَأَسْمُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدى لْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ الْأُولْيَانِ واحدُهُما وَلَى ومنْهُ أَوْلَى بِهُ عَبْرٌ ظُهِرَ اعْثُرُ مَا ظَهْرَا فَعالَ لَي عَلَيْ بِنُ . بدالله حدَّثَنَايَحْثَى بِنُ آدَمَ حدَّثَنَا ابِنُ آبِي زائدَةَ ءَنْ مُحَدِّبِنَ آبِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدا أَلَكَ بِنْ سَعمد بِن يْرِعَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِنْ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَهُما فَالْ خَرَجُلُ مِنْ بَيْ مَهْمٍ مَعَ غَيم الدَّارِي وعَدي نَهَا إِنْهَاتَ السَّهُمَّى فَارْضَ لَيْسَ بِهِامُسْلِهُ فَلَمَا قَدَما بِتَرَكَتِهِ فَقَدُوا جَامَامنْ فضَّه وُتَخَوَّسًا، بِ فَأَحَلْفَهُ مِارَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمْ مُرَّدِدُ الْحَكَامُ بَكَّدٌ فَقَالُوا التَّعْنَا مُعن تَعْمَ وَعَدّ نَّقامَ وَجُسلَان منْ أَوْلَدَساتُه خَلَفَا لَشَهَا دَنُهُا اَحَقُّ منْ شَهادَت مَا وَانَّ الْحِسَامَ لَصَاحِهمْ قالَ وَفيهِ. زَلَتْهَذه الْآيَةُ يَا يُتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَا دُهُ يَنْسَكُمْ السُبُ قَصَاه الْوَصَى دُيُونَ المَيْت بَعْ تَحْضَرِمنَ الْوَرْثَةَ صَرْشًا تُحَسَّدُنُ اللَّهِ أَواْلْفُصْلُ بِنُ يَهْفُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَابِانُ أَيُومُعا و يَا عَنْ فَرَاسِ قَالَ قَالَ الشَّهْيُّ حَدَّثَىٰ جَارُبِنُ عَبْدالله الْأنْصارِيُّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ ـ ما أنَّ أياه أستُشْمِ دَ نَوْمُ أُحُدُ وَتَرَكَّسَتَ بِنَانِ وَتَرَكَّ عَلَيْهُ وَيُنَّا فَلَا حَضَرَ جَدَادُ النَّفُل ٱنْدَتُ رَسولَ الله صَلى اللهُ عليه رُسِلَّهُ فَقُلْتُ بِارْسُولَ الله قَدْعَلْتَ أَنَّ وَالدى اسْتُشْمِ دَنُومَ ٱلْحُدُوتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كشير اواتى أحبُّ أن إُلَمُ الْغُرَما عَالَ اذْهَبْ بَيْدُوكُلَّ مَرْعَكَي ناحيه فَفَعَلْتُ ثُمَّدَعُونُ فَكَا نَظُرُوا الله أغروا في تلك الساعة فكأراك مايسنمون فَ حُولَ أَعْظَمِهَا يَدُرُا ثَلَاثُ مَرَّ الَّهِ مُ اللَّهُ مُ لَكُمْ عَلَيْهُ مُ قَالَ ادْعُ

أصل بكَ هَنَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَقَّ ادَّى اللَّهُ أَمَالُهُ وَالدى وَانَا وَالْعَرَاضَ اَنْ يُؤَدِّى اللَّهُ اَمَاتُهُ وَالدى وَلَا أَرْسِعُ إِلَى اَخْوَا فِي إِغِّرَ وَمُسَلِمٌ وَاقَعِهِ الْمِيادِ كُوَّاهًا حَقَّ أَنْ أَنْهُ أَوْ الْمَ الْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَتَقُصُّ تَمَرَّةً وَالْمِدَةُ قَالَ الْمُعَيْدِ اللَّه فَاقَدْ مِنْ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَتَقُصُ تَمَرَّةً وَالْمِدَةُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْم

الْمُنْوَمْنِيزَ قَالَ ابِنُّ عَبَّاسِ الْمُدُّدُودُ الطَّاعَةُ حَرَثُهَا الْمُسَنَّ بُنُ مَسَّاجٍ حَدَّنَا لَهُ بَدُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَقَدُ بُنُ اللَّهِ عَلَى عَرْوالشَّبِ الْعَقَدُ بُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْوالشَّبِ الْعَقَدُ الْوَالْعَبِينَ وَالْمَالُ عَبْسُدُ الْقَدِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

دَّدُحدَّتُنَا خَالِدُحدَّتَنَا حَبِيبُ بِنُ إِنِّ عَجْرَةً عَنْ عَانْشَةً بِنْ طَلْحَةً عَنْ عَاشَةً رَضَى اللَّه عَلْما أَنَّها

عَالَتْ إِرْسُولَ اللَّهُ زُرِي الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلَ افَلَا نَجَاهُدُ فَالَ أَكُنَّ أَنْضُلُ الْجَهَاد بَحُ مَبْرُورُ حَمْرُ شَا

اَحْتُونُ مُنْصُورً (خَيرَنَاعَقَانُ حَدَّشًا هَمَّامُ حَدَّشًا نَجُعُدُنُ بِجَادَةٌ قَالَ أَخْبَرِيَ الْوَحَم حَدَّدُهُ أَنَّ الْهُرِّرِةُ وَهِي اللّهُ عَنْهُ حَدَّلُهُ قَالَ جَاوَجُلُّ الْمَدِسُولَ اللّهُ عَسليهُ اللّهُ عَلَيه وَسَمَّمُ قَالَ ا

قوله نرى بضم النون وفى نسخــة بفضها وفأخرى بمثناة فوقية مضمومة شادح

قوله ولاأرجع هوفى عدة نسخ صحيصة بالرفع وفى نسخة بالفصب قوله حتى أن بفتح الهسمزة

في بعض المنسخ تأخسير المنارح قدم النسفي البسمة وسقط كاب والترجمة لا في در اه وقوله السيرجمذا المنبط وزادى الفرع يفتح المنبط وزادى الفرع يفتح

السنزوسكو نالنعنسة

شارخ

لِّي عَلَى عَلَى بَهْدِلُ الْجِهادَ قَالَ لاَ اجدُ قَالَ هُلْ تَسْمَطِيعُ اذَا خَرَجَ الْجُساهدُ ٱنْ تَدْخُلَ مَسْعدَلَ نتقوم ولا تشرور وتصوم ولا ومكر فالوس بستطمة دلك قال أنوهر ورد الفرس الج اهداكستن وطويَّه فَيُكْذِبُ لَهُ حَسَمَات بِالسِّبُ أَنْفُرُا لِنَّاسِ مُؤْمِنُ تُحَاهِدُ مَنْفُسه وَمالِه في سَمِيل الله وَهُولُهُ تَمَالُ يَا يُبْهَا أَلْذِينَ آمَنُوا هَـلَ ادْأُكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْسِكُمْ مِنْ عَذَابَ الم تُؤمنُونَ اللّه وله وَتَجَاهِدُونَ في سَبِلُ اللَّهَ يَامُوا اسكُمْ وَانْفُسكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرُلُكُمْ انْ كُنْمُ نَعْلُ ونَ يَغْفُرلكُمْ ذُنُّو بِكُمُو يَدْخُدُكُمْ جَنَّاتَ تَعْرِى مَنْ تَعْمَا الْأَنْهَارُ وَمَسَا كَنْ طَيِّكَ فَي جَنَّاتَ عَدْن ذَلكَ الْفُوزُ لْعَظَيمُ صَرْتُنَا ٱلْوِالْيَمَانَ أَخْدَ يَرِنَاشُهُمْ بُعَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَى عَطافُ بِنُ يَزِيدَ اللَّهِ فَأَنَّا بَاسَعِيد الْمُدُونَّ رَضَى اللهُ عَنهُ حَدَّيْهُ قَالَ قَدلَ بارسولَ الله أَيُّ النَّاسَ أَقْصَلُ فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله لرِّمُوْمِنَ يُجاهد في سبل الله بَقْسه وَماله قالُوا نُمَّمَنْ قَالَ مُوْمِنُ في شهْب مَن الشّعاب فَى اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مَنْ شَرَّهُ حَدِثُنَا أَنُوالْمِيانَ أَخْيَرُنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرُنَى سَعِيدُ أُسَيِّ اَنَّا الْهُرُيْرَةُ عَالَ مَعَتْ وَسُولَ الله صَلى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ مَذَلُ الْجُاهد في سَدِيل الله واللهُ أعْرَبُن يُعِاهد في سبيله كَمُثَل الصَّامُ الْقَامُ ويَوَّكُلُ اللَّهُ للْعُبِد هد في سبيله بأن يَتوفَّا وأنَّ يُدْ خَلُهُ الْجُنَّاءَ أَوْرِدْ جَعَهُ سَالْمَامَعَ آجُواْ وَغَنْيَةً مَا سُبُ الدُّعَا وَالْجَهَادُ وَالنَّمَهَ الْدَجَال النساء وَفَالَ عُرُادُونُ فَي شَهِ ادَّة فَ بَلَدر سولاتَ صر شاعَيْدُ الله بنُ وسُفَ عَنْ مالك عَنْ اسْحَقَ بن بْدِ اللَّهِ بِنَ ابِي طَلَّمَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مَا لِكَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَعُهُ يَقُولُ كَانَّ رَسولُ الله صلى اللَّهُ عاليه لْمُنْخُلُ عَلَى أُمْ مَوَامِ بْنَصِلْمَا نَ مَنْطُعمهُ وَكَأَنَّ أُمْ مَوَامَقَّتُ عُمَادَةً بن الصّاءت فَدَخل عَلَيْهِ ارسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلْتُ تَفْلِي رَأْسُهُ فَمَامَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه يُسَـ إِنَّ أَسْدَقَظَ وَهُوَ يَضْحُكُ فَالَتْ أَفَاتُ وَمَا يُضْحَكُكُ يَارَسُولَ الله قالَ فاسُمن أتَّتى عُرضُوا عَلَى غُرَاةُ فِي سَبِيلِ اللهُ يُرْكَبُونَ نَبَجِهُذَا الْجَوْمُلُوكَا عَلَى الْاَسْرَةَ الْوِمْدُ لَ الْمُأُولُ عَلَى الْاَسْرَةَ الْمُ إسْصَنُ قَالَتْ فَقُلْتُ بِارَسُولَ الله ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَحْسَلَنِي مُنْهُمْ فَدَعَالَهِ ارْسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَمْهُ وَسَدٍّ أَ

دركات المحاهدين في سبيل الله يقال مَده سبيلي وَهَذَا سَا نَعَلَى ۚ وَعَلَا مِنْ بَسَادِعَنَّ أَبِي هُرَ يُرَّةُ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ ۖ قَالَ قَالُ رِسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَمَهُ ِ اللَّهُ أَوْحَ الرَّى فِي أَرْضِهِ الَّتِي وَلاَ مِها فَهَ الْوَالِأَرْسُولَ اللَّهَ أَفَلاَ نُبَشِّرُ السَّاسَ قال انَّ فِ الْجِدَّا لْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَىهُ وَسَلَّمُ رَأَيْتُ الَّذُنَّ رُجُلَيْنًا أَنَاكَى فَصَعَدًا الْغُذْوَةُ وَالرُّوحَةُ فَيُسْدِلُ اللَّهُ وَقَالُ قُوسَ اَحَدَكُمْ مَنْ الْمُنَّةَ ﴿ صِرْتَنَا ۚ إِ ى حازم عَرْ يَسْهُلُ بِنُسَعَدُوهِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ انَّتَى صَلَّى للهُ عَلَّمُ وَسَلَّمُ فَالْ الرَّوْءَ وَالْفَسْ

37

سا الله أَفْضَــ لُمِنَ الدُّنِّيا وَمَافيها ﴿ اللَّهِ و المورالعن وصفتي يحارفهاالط رُهُ وَادا لَهُ يَنْ شَدَيْدَةُ بَياضَ الْعَيْنُ وَزُوْجِنَا هُمْجُ وِرَأَ نَكِينَاهُمْ حِدِثًا عَدْ الله نُعْجَد النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وَالْ مَامِنْ عَبْدَيُونَ أَنْ عَنْدَ اللَّهِ خُرِيسُرُوانَ رَجْعَ الْحَالَدُ عَالَ الْدُيَّا وَأَنْ لُهُ الْدُيَّا فيها الَّه اللَّه مِيدَاكَما رِيَّ مِنْ فَضَلِ النَّهما دُه فَأَنَّه بِسُرِهُ أَنْ يُرْجِعُ الْيَ الدُّنِيا فَعَقَلَ صَ وَأَحْرَى هُ أَنُسُ بِنَ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّهُ فَانَ لَرُوْحَةٌ فَى سَمِلَ اللهَ أَوْءُ دُوَّجُ بِرُمَنَ دُّيْهُ أَوْمَافِيهِا وَلَقَابُ قُومِ أَحَدَّكُمْ مِنَ الْجِنَّةَ أَوْمُومْءُ قَيديَةً في سُوطَهُ مُؤْمِنَ الدُّيَاوَمَافِيهِا وَلَوْ أنَّا هُرَأَتُهُ مِنَ أَهِلِ الْبُنَّةِ اطَّلَعَتْ الى أهل الْأَرْض لأَضَافَ مَا مَنْهُ مِا وَلَمُ لا يَعْلُولُ مَدهُ ها ءَ لَمْ رَأْسَهَا خَرُينَ الدُّنَّا وَمَافِيها ما سُسُ تَقَى الشَّهادَة صِرِثْنَا أَنُو الْمَانِ أَخَرَفَا شُعَثُ: الزَّمْرِي أَحْبِرَنَي سَعِيدُ بِينُ الْمُسِيبُ أَنَّ أَيَّاهُ رَبِرَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال سَمْعَتُ النَّي صلَّى اللّهُ عليه وس ةُ وَلُوالَّذِي نَفْسِي سَدِه لَوْلَا انَّ رِجالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَطْمِيهُ انْفِيهِمِ انْ يَغْلَقُوا عَنْ وَلا أَحْدِيدُ مَا أَحْدُهُ مَا مُعَلِّهُ مَا تَحَدُّقُونُ مَنْ مُن مُعْزُوقَ سَبِمِلِ اللّهُ وَالَّذَى نَفْسِي سَده لَوَدُدْتُ أَنّي أَقْسَلُ فَي ل الله ثما حسائم اقتل ثم احسام اقتل ثم احسام اقتل حمر شاكوسف من يعقوب الصفارحة شا مَّ عَنْ أَوَّبِ عَنْ جُمَّدُ بِنَهَا لِلْعَنْ أَنُسِ مِنْ مَالِكُ رِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالِ خَطَبَ النَّه لِّي الله علمه وسَرَّفَقالَ أَحُدَالًا لَهُ زَرْدُفَأُصِيبُ ثُمَّ أَخَذُها حَدَثُرُفُأُمِيبُ ثُمَّ آخُذُها عَدُالله من وَآحَةُ فَأُصِيبُ ثُمُّ آخَــَدُها حَالَابُ أَلْوَلِيدِ عَنْ غَيْرًا هُرَهُ فَقَتْحَهُ وَقَالَ مَا يَشْرُ فَأَتْمُ مُعْمُدُ فَأَقَالُ اتَ فَهُوَمَ مُوهُ وَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَحُرُ جُمِنْ بَيْهُ مُهَاجِرًا الْيَ اللَّهِ وَرَبُو لهُ تُمْدِرُكُ أَنُوتُ فَقَدْ قَعُ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهُ وَقَعُوجَتَ صِرِيتًا عُمَّدُ اللَّهِ نُرُوسُفُ قال حدثُني اللَّهُ مُ حدثُنا يحقي ءُن مُحمَّد بِنِيكُيْ بِنِ حُبَّانَءٌ نَ أَنَسِ بِنِ مالدِّءَ نُ خالَتِه أُمَّرًا مِ بْنْتِ مِلْمَانَ قَالَتْ نَامَ المَبْي

قوادوان4بفتجالهــمزة وكسرهاشارح

لْجُوراً لْأَخْصُر كَالْمُدُولُةُ عَلَى الْأَسَرَةِ قَالَتْ فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَعْلَى مَهْمُ فَدُعَ الْهَانَ أرَقُو لَهَا فَأَحَامُ المُثْلَهَا فَقَالَتِ ادْعُ اللَّهُ أَنْ عُهُ هَا فَي ، مَعَرُوجِهَاعُبَادَةَ بِنِ الصَّاحِتَ عَازِيًّا أَوْلَ مَارَكِ الْمُسْلُونُ الْعَرْمَعُ مَعَاوِيهُ فَإِنَّا مَنْ يُسَكِّبُ أُويُطُعُنْ فَسَمِلُ اللهِ حَدِيثًا حَقْصُ بِنُجُرَا لَمُوضَى حَدَّثَنَا عَنْ أَنْسِ رضى اللهُ عنهُ قال بِعُثُ النِّيُّ صلَّى اللهُ عله وسلَّم أَنُّو َ إِمَّا مِنْ بِنَي سُلَمْ الْي يُ مِنْ فَأَمَا قَدَمُوا قَالَ لَهُمْ خَالَى أَنْقَدُمُكُمْ فَانْ أَمَّدُونِي حَتَّى ٱبِلَغَهُمْ عَنْ رسول الله دم فامنوه فبيما محدثهم عن النبي صلى الله عليه و. أَنْفُذُهُ فُقالَ اللَّهُ أَ كَبَرُفُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّمَالُوا عَلَى بَقَا صحابه فقتلوهم الارجالا أغرج صعدا لحيل فالهمام فأراه آخر معه فأخ مرجر واعك الله مُ النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ مُؤْمَدُهُ وَالرَّبُهِمُ وَرَضَّى عَهُمْ مِهُوا أَنْ مِنْ قَوَمَنَا أَنْ قَدْلَقَيْنَارَ شِافَرَضَي عَنَّاوَأَرْضَانَامُ نُسَخَرُهُ لَدُنَّكَا عَلَيْهُمْ أَرْ يَعِينَ صَياحًا يَلَ رعل بُ المُعمَلَ حدَثَمَا أَنُوعُوا نَهُ عَن الْأَسُودِ بِنَقَدْ مِ عُنْ جُنْدُبِ بِنَسْفُما نَ أَنْ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ مَنْ يُجُرُّحُ فَيُسِيلِ اللهُ عُزُّوجِلٌ صِرْتُهَا عَبِدُ اللهِ بِنُوسُفَ أَخْبَرُنَا َاللُّ عَنْ أَبِى الزَّفَادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةُرضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولُ الله . ده لاَ يُكَامُ أَ حَدُفَ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ يُكُلِّمُ فَ سَبِيلِهِ الْآجَا ۚ يُومُ الْقيامُ ,قَوْلِ اللهُ تُعالَى قُلْ هَلْ تُرَبِّصُونَ بُنَا الْااحْدَى وَالْكُونُ لَوْنُ الدَّم وَالرِّيحُ دِيحُ الْمُسْكِ بَاس

قولهدميت ولقيت بهـ نذا الفسيط وفدرواية بقتح الياء وسكون الناء فيهسما اه من الشارح أَمَنْ وَالْمَرْبِ سَحَالُ حَرِيْنِ يَحْنَى بِأَبْكَيْرِ حَدَّشَا اللَّيْثُ حَدَّثَىٰ يُونِشُ عَن ابن شهاب عَن .الله ن عَيْسدا لله أَنَّ عَبْدَ الله بِن عَبَّاس أَخْبَرُهُ أَنَّ أَيُّسُهُ مِا مَ أَخْبَرُهُ أَزَّ هُرَقْلَ قال لَهُ سَأَلْتُكُ كَانَ قَدَالُكُمْ أَيَّاهُ وَرَعَتَ أَنَّ الْمُرْبِ مَعَالُ وَدُولُ فَكَذَلَكُ الرَّسُلُ لِقَلَى مُ تَعَكُونُ أ قَوْلِ اللَّهُ نَهِ الْمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجِالُ صَدَةُ وإِمَاعَاهُدُوا ' لِلْهُ عَلَمْهُ فَتَهِمْ روس ووه ورور ور مايدون تديلا صرتنا مجدب سعيد الخزامي حد شاعبد الأعلى جُمَّد قال سَأَلْتُ أَنَسَا حدثنا عَرُو بِنُزُرَارَةَ حدثَنا زِيَادُ قال حدّ رِّضِي اللهُ عنديهُ قال غَابٌ عَيْرٍ أَنَسُ مِنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالَ مَدَّرٌ فَقَالَ مَا وَسُولَ الله غيثُ عَنْ أَوَّلَ قِتَالَ عَانَاتُ الْمُشْرِكَينَ أَقُوا لِلهُ أَشْهِدَ فِي قِمَا لَ الْمُشْرِكِينَ لَهُ مَا أَصْنُعُ فَلَا كَ إِنْكَشَفَ الْمُسْلُونَ قَالِ اللَّهُمْ الْمُ أَعْتَدُرُ لَيْثُ مَّمَا صَنْعَ هُؤُلًّا يَهْنَ أَصْعَابُهُ وَأَبِرُ الْمُلْكُمَّا صَ وَوُلاءَ يَعْنِي الْمُشْرِكُينَ مُ وَمَدَّمَ فَاسْتُمَةً لِيسَعِدُ ثُنْ مُعادَفَقَالَ مَاسَعَدُ بِنَ مُعادِّدُ وَبَ النَّصْراتِي حِدُر بِحَهَامِن دُون أُحْدَقال سَهُدُهُا اسْتَطَعْتُ يَارِسُولَ اللهَ مَاصَنَعَ قال أَنْسُ قُوَجِدُ اللهِ بضُ نِينَصْر بِهَ بِالسَّيْفَ وَطَهَّمَةُ بِرُجْعَ أَوْرَضْيَةٌ بِسَمِّمُ وَوَجَدْنَا وَقَدْفُتُلَ وَوَجْمَثَلَ بِعا مُشْرِكُونَ وَ مَدَّالاً أُخْدُهُ بِنَاله قَال أَنَّى كَأْنُو ي آونطُنَّ أَ تَهَذَّالًا يَهُ نَوْلَتْ فَمِه وَفَ أَشْمِها هه جِالُصَدَّةُوا ماعَاهَدُوا اللَّهَ عَلَمْه الْى آخِرالْا كَيْةُ وَقَالَ نَّا أَخْسَهُ وَهِي نُسْمَى الرُّسَرَ رَّتْ نَسْدُ ٱمْرَأَة فَأَمْرَ رَسُولُ الله صديَّى اللهُ عليه وسدَّم بِالْقصاص فَقال ٱنَّسُ بِارسُولَ الله إِلَّذِي بَهَ ذَكَ بِالْمُنَّ لِاكْتُكْدَمُ زُمَّةً أَفَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرْكُوا الْقصاصُ فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ لْمَ انْمِنْ عِبَادِ اللَّهُ مِنْ لُواْ فَسَمَ عَلَى اللَّهُ لَا بَرِّ أَنْ مِنْ الْمِوالْمُ أَنْ أَنْ مُنْ عَن زِهْرِيُّ وَحَدَّنَنَا أَسْمَعِيلُ قَالَ حَدَثَى أَخَى ءَنْ سَلَّمَانَ أَوَا مُكَنْ مُجَّدَّ بِنَ أَبِي عَسَقَ عَن ابن شها. خَارَ مَةً بِنَ زَيْدَ أَنْ زَيْدَ بِنَ قَابِتِ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَالِ نَسَخْتُ الْحُنْفُ فَى الْمَسَاحِفُ فَفَقَدْتُ آيَّهُ ورَة الْأَحْرَابِكُنْتُ أَسْتَمُوسُولَ اللّه صلَّى الله عليه وسدَّمَ يَعْرَأَبُها فَكُمْ آجِدُهَا الْأَمَعُ شُوعَةُ

سْ ثَانِتِ الْأَنْصَارِيِّ الذِّي حَعَلَ رِسُولُ الله صلَّى الله عليه وسيَّاتِهَ اذَّتُهُ أَمْ اذَّهُ وَكُولُو عَلَ صَالَحُ قَدْ لَ الْهَمَالَ وَقَالَ المُوْ نَنَ دِيالُ صَدَقُوا مَاعَاهُ لِدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا سَكُ بُه لِدَّرِدَا اللَّهَ أَيْمَا تِلُونَ مَا عُمَالِكُمْ وَقَوْلُوعَ وَحَدِينَا أَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُو الْرَقُولُونَ ما لاَ تَفْعَلُونَ كَيْرَمَقْيًا عَنْدَا لِلهِ أَنْ تَقُولُهِ امَّا لَا نَفْعَلُونَ انَّ اللَّهُ كُتُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَدلاصَفًا كَأَنَّهُم يُنْدًا سُوص حرين المجدَّدُن عَيْد الرَّحير حدَّمَناشَدارَةُن سُوَّا والْفَوْ أرى حدَّمُنا اسرا تُعلُ عَن أى اسْحَقَ قَالَسَمْقُتُ لَكُوا وَرضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَّى لَّدِيَّ صَلَّى اللهُ عَليه وسسلَّرَ وُلُمُقَتَّعُ الْخَدِي فَقَالَ بَارِسُولَ الله أَقالَنُ وَأَسْلُمُ عَالَ أَسْلُمُ عَالْ أَقَاسُلُمُ ثُمَّ قَالَكُ فَقَلَ فَقالَ رَسُولُ الله صلَّ الله لمه وسلَّم عَلَ مَلْ اللَّه وَأَجِرَكُ مُرا مَا لَكُ مَنْ أَمَاهُ سَهُم عَرْبُ فَقَدَّلُهُ فَرَرْتُها مُحَدَّن عَبْد الله وره و ووره و المراجد حدثنا شيبان عن قدادة حدثنا أنَّ بن مالك أنام فرسي مع من لْبَرَ ۚ وَهُىَ أُمُّ حَارِثَهُ مِن سُرَاقَةَ أَنَت النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَعَالَتُما نَجَّ اللهَ أَلَا تُحَدُّ ثَنَي عَن حارِثُهُ كِانَ قُدْلَ وْمَهَدْراْصانَهُ مُمْرَكُ فَانْ كَانَ فَالْجُنَّةُ صَبَرْتُ وَانْ كَانَ غَيْرُدُلِكَ اجْتَهَدْتُ علمه ف البُكا عالياً أُمَّ حارثة أمَّ إجمانُ ف الْجُنَّة وَاللَّه أَصَابَ الْفَرْدُوسَ الْأُعْلَى إلله لرَّن الرَّحِيم بِالسِّبِ مَنْ قَانَلَ الشَّكُونَ كُلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمَا صَرْبُهَا سُلَّمُ انْ حَرِب حدثَناشَعَبَهُ عَنْ عَرُوعَنْ أي وَا تَل عَنْ أَبِي مُوسَى رضى اللهُ عَنهُ قال جَاءُرَجُلُ الْي السّي لى الله عليه وسهم فَقَال الرَّجُلُ يُما تِل المُعْمَ وَالرَّجُنُ يُقَاتُلُ لِلذَّ كُرُوالرُّجُلُ يُقَاتُلُ لُرَى مَكَانُا فَنْ فْسَدِلَ الله قَالَ مَنْ قَاتَلَ اتَّـكُونَ كَلْمَةُ الله هِيَ الْعُلْمَا فَهُ وَفْسَبِيلِ الله ﴿ فَهُرَّتْ قَدَّمَاهُ فِي سَمِلَ اللهِ وَقُولِ اللهَ تَعَالَى مَا كَانَ لاَهْلِ الْمُدِينُ لهُ وَمُنْ وَهُمُ مَنَ الْأَعْرَامِ يَحَانَفُواعَنْ رَسُولِ الله الْحَقُولُه تَ للهَ لايُضيعُ آجْرَ لمُحسنبَ صرتنا شَحَى آحسَرِنا مُحَدَ ، وَلَمْ حَدَّ شَاكِعَى مِنْ مُحْزَةُ قال حدَّثَى مِنْ يدُمِنُ أَنِي مَرْ يَمَ أَخْبَرُ مَا عَدَ بِنُ وَفَاعَة بِنَر فع مِن حديج َ قَالَ أَخْبَرُفِ أَبُوعَبْسِ هُوَءَبْدُ الرَّحْنَ بُرِّبَرِنَّ رُسُولَ اللّهِ صلَّى اللّهَ عَلْمه وسلم قال مَا اغْبَرْتْ ذَدَمَا

فسيدل الله أُفَكَّدُهُ أَنَّادُ مِأْسِبُ مُسْحَ الْغُبَارِعُن النَّاسِ في السَّيل حرثنا ايْراهِ أُمُوسَى آخْبِرَاعَيْد الْوَهَابِ حداثَ أَخالُتُ مَنْ عَكْرِمَةُ أَنَّ ابِنُ عَبَّاسَ قَالَ أَهُ وَلَعَلَى بن عَبْسدا لله انْدَاامَاسَعدفَاسْمَهَامنْ حَديثه فَأَتَهِنَّاهُ وَهُو وَانُّوهُ فَحاتَط لَهُمَايَسْقمانه فَلَمَارَآ فَاجِأْفَا حَيّ وَجِلْسُ فَقِمَالَ كُنَاتُنْهُ لِكِنَ المُسْجِدِ الْمِنْةُ الْبِنَةُ وَكَانَ عَالَ مِنْقُلُ الْمِنْتِينَ لَبَتْيَنِ فَرَيِّهِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهِ عليه وسدةً وُمُسَيَعِ عَنْ رَأْسه الغُيَارَ وَقالَ وَ يَحْجَمُ ارْتَقَدُّهُ الفَيْمُ الْمَاعَدُ مُعْ أَرْ يَدْعُوهُم الى الله وَيَدْعُونَهُ الْمَالِذَارِ مَاسِسُ الْفُسْلِيَعْدَا خُرْبِ وَالْغُبَارِ صِرْتُهَا نُحُدَّدُا خُيْرَنَاعَيْسِدَ ءَنهشام بنَعْرُوهَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَاتْشَةَ رضى اللهُ عَنْهَا أَنَّ وسُولَ اللهصلَّى اللهُ علمه وسلَّمَا أَرَّحَهُ يُومُ الْخَسْدُقُ وَوَضَّعَ السَّدلاحَ وَاعْتَسَلَ فَأَنَاهُ حِبرِيلُ وَقَدْعَصَبُ وَأَسْدُهُ الْغُبَارُ فَصَالَ وَضَعْتَ السَّلاحَ فَوَا للهما وَضَعْتُهُ فَقال رسولُ الله صــ لَى اللهُ عليه وســ أَمْ فَأَيْنَ قال هَهُنا وَآوْمَأَ الى كَن قُرَيْظَةَ قَالَتْ نَفَرَجَ ٱلْيُهْمْ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ ﴿ بِالسُّبُ فَضَّل قَوْل الله تَعالى وَلا يَحْسَيُنَّ الذينَ قُتَانُوا في سَمِيلِ الله أَمْواتًا بَلْ أَحْسِاءُ عَنْدَ رَجِّمْ يُرْزُذُونَ فَرحينُ بحـا آ تَاهُــمُ اللهُ مِنْ فَصْـٰ لِهِ وَيَسْتَبْشُرُونَ الذِينَ لَمْ يَلْقُقُوا جِـمْ مَنْ خَلْفَهُمَا نُالاخَوْفَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ لْمُيْشَرُونَ بِنَعْمَةُمَنَ اللَّهُ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضْدَعُ أَجْوَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ صَرِثْنَ ۗ اشْمَعِيلُ بِنُ عَبْدًا للله قال سَـدَّثَىٰ مالكُ عَنْ الْحَقَ بِنَعْبُدالله بِنَ أَفِ طَلْمَةُ عَنْ أَنِّس بِنَ مَالِكُ وَنِي الله عُنسهُ قال دَعَا رسولُ اللهصلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَلَى الذينَّ قَتَلُوا ٱلْصحابَ يْتّْرَمُهُونَهُ ثَلَاثُينَّ غَدَاتٌعَكَى وعل وَذَ كُوالَ يَّةُ عَصْتَ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْسُ أَنْزِلُ فِي الذينَ قُتَالُوا بِيَثْرُمُ وَنَهُ قُولَا فَ وَأَنْسُخَ بِعُسْهُ لْعُوا قَوْمَمَا أَنْ قَدْاقَتِينَا رَبُّ الْفَرضي عَدَّا وَرَضينَا عَنْهُ صِرتُ إِلَى الله حددَّثَنا سُقْمانُ ن عروسه ع جابر من عيد والله رضي الله عنهما ية ول اصطبع ناس الجريوم احديم قداد شهدا وَقَدِلَ اسْفَيانَ منْ آخرِذَلَاتَ الْبَوْمِ قال لَيْسَ هَذَا فيه ع**اسُ** ظَلَّا الْمَلاَتْ تَكَدَّعَلَى الشَّهِ مد حرثن صَدَقَةُ بِنُ الْفَصْلَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابِي عَيْمِنَةَ قَالَ مَعْتُ مِجْدَدِ بِنَ الْمُسْكَدِ وَأَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ

قوله الاالشهيدبال فع ولا بي دريال نصب شارح

وقدمدل ووضع سنده ، النُّسْ وَلَهُ مَا عَكَى الْأَرْضُ مِنْ مَنْ اللَّا الشَّهِ مِدْ يَتَى أَنْ رِجْعَ الْى النَّسْ افْتُقَتَلُ عَشْرَمَ وَاصْلَارُ ةُ تَحْتُ نَارِقَةِ السُّمُوفِ وَقالِ الْمُغِرَّةُ ثُنُّ شُعْمَةً أَخْهِ لَّى اللهُ عليه وسَّداءَنْ رَسَالَهُ رَبِّاءَنْ قُتُلَ مَنَّاصادَانَى الْمُنَّةُ وَقالَ عُرُللَّي صلَّى اللهُ ع رَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بِكِي صِرِ شَهَا عَمْدُ اللَّهِ مِنْ تُحَدِّد حَدَّثَنَا يُعاو لَهُ ى بنءُ قَبَةَ عَنْ سالم أَبِي النَّصْرِمُولَى حُرَ بن عُيَدْد والله وَكانَ عَيْدُ الله نُ أَى أَوْفَ رضى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رسولَ الله صلَّ ،ظلاَلاالسُّمُوفَ تَابَعُهُ الْأُوَيْسِيُّ عَنا بِنانِي الزِّنَادِ طَوفَنَّ اللَّهِ لَهُ عَلَى مِاتَّةِ الْمَرَأَةِ ٱوْتَسْعَ وَتَسْعِينَ كُلُّهُنَّ مَأْفَ بِفَارٍ. تُ نِسْةٌ رِحُلُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدَّد مُدهَلُو ۚ قَالِ انْشَاءُ اللَّهُ كَاهَدُو ا في سَمِلِ الله فر سامًا ى اللهُ عَنْهُ قال كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَّسُنَ النَّــ وَٱشْجَسَعَ النَّاسِوَٱ حُوَدَالنَّماسِ وَلَقُدْفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ النِّيُّصلَّى اللهُ علمه وسلَّم سَبقَهُ

نَى فَرَسَ وَّقَالُ وَجَــدْنَامُجُورًا حَرِشًا ۚ اَيُوا أَيِّسَانَ اَخْيَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَال اَخْبَرَنَى عَ روده ورود ورر ورر وروده بخد برخوده و دود ورود ورود ورر ور رود و در رود و در دود بني اهو يسير معرسوا لَى سَمْرَة نَخْطَفَتْ رِدُاءُهُوَ وَفَكَ النِّي صلى اللهُ علىه وسداً فَقالِ اَعْطُونِي رِدَاقَ لَوْ كَانَ لي عُدُدُ ا هُنَّةُ مُالُقَسَّمُهُ مُنْ يُنْكُمُ مُمَّ لَا تَحِدُونَى جَعَادًولا كَذُو نَاوَلا سَمَا مَا ۖ عَا وَدُمنَ الْجَبْنِ صِرِينَ مُوسَى بِنُاسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا اَيْوَعَوَانَةَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْمَكْ بِنُحُرُقال عَقْتُ غُرُو بِنَمْقُونِ الْأَوْدِيُّ قَالَ كَانَسَمْدُيُهُ لَمْ بَسْهِ هَؤُلِا الْكَامَاتَ كَايُعَلِّمُ الْمُعَلِّمَ الْمُكَابَةَ وَ يَقُولُ انَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسـلمَّ كَانَ يَتَهَوَّذُمنْ أَنَّ دُبُرًا اصَّــلاة للَّهُمَّ انْ<u>ن</u>َا عُوذُيلُّ منَ الْمُقْنُ وَاَعُودُ بِكَانُ أَرْدَا لَيَ أَرْدُلُ الْعُمُرِ وَاعُوذُ بِلُكُمِنْ فَتَنْهَ الثُّنْمَا وَاَعُودُ بِكُ مِنْ عَلَالْمَالُم غَدْثُتُ بِهِ مُصْعَدِا فَصَدْقَهُ حَرِينًا مُسَدِّدُ عَدْشَا مُقَمِّرُ قَالَ سَعَمْتُ كَي قَالَ سَعَمْتُ أَنسَ يَعَالل رضى اللهُ عنهُ حسكانَ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ الَّهُمَّ الَّى أَعُوذُ بِلَامَ الْيَحْزَ وَالْمَكَسَر وَٱلْجُيْنُ وَالْهَرَمُ وَاَعُوذُ بِلَنَ مِنْ فَشَنَّهُ الْحَيْمَاوَ لْمَاتَ وَاَعُوذُ بِلَّ مِنْ عَسدَابِ الْقَبْرِ بِإِس ن حَدَّتُ يَشَاهده في الحَرْبِ قَالَهُ أَنْ عُمْنَانَ عَنْ سَعْد صرتْ الْقَيْدِيَةُ مِنْ سَعد حدَّثَنا حاتم عَر تُحَدِّد بن يُوسُفَّ عَن السَّادِّب مِن يَزِيدَ قال صَّمْتُ طُلْعَةَ مَنْ عَيْسُد الله وَيَعْدُ اوَ الْمُقَدَد ادَ مِنَ الْأَسْوَد وَعَهَدَ الرَّجُنِ بِزَعُوفَ رضى اللهُ عَهِمْ مُ فَعَامُهُ ثُنَّ أَحَدُ الْمَهُمْ عِنْدَثُ عَنْ رسول الله صلَّى الله الْمِهادوَالنَّيَّة وَقُولُه انْفُرُوا حَمَافًا وَثُمَّالاً وَجاهدُوا الْمُوَالدُّمْ وَٱنْفُسُكُمْ في سَبِيل الله ذلكُمْ خَيْرُكُمُ الْكُوْمُ مُعْدُونُ لُوكَانَ عَرَضَافَر بِياُوسَفَرًا قاصدًا لأَنَّهُ ولِذُواكُمْن بِعُدَتْ عَلَيْم الشُّقَّةُ إ َّيَجْلُفُورَ بِالله الاَ يَهَ وَقُولُهِ إِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا ما أَكُمُ اذَاهَ بِلَ أَكُمُ أَنْ رُوا فَ سَعيل الله مَّا فَلمَّ إ لَى الْأَرْصِ أَرْضِيمُ مَا لْخَمَاة الدُّنْ المِنَ الْا "خَوَة الى قُولِه عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَرِهُ يَذْ كُرُعَن اسْ عَبَّاس أَ

موسا قالَيْ مَالفَقْ لاهْر زَهُ مُ الفَقْ والسَّنْ مِهَادٌ وَلَّوْ وَالْمَالُونَ وَالْمَالْمُ مُ مَالفَقْ لاهْر زَهُ مَا الفَقْ والسَّنَ مِهَا مُ وَلَا السَّنَامُ مُ مَا الفَهِ مَا المُسْلَقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُنْ

هُ مَارَسُهِ لَا اللهِ فَقَالَ أَنْهِ هُرَ مُرَيِّهُ خَاتَانُا إِن فَوْقَلُ فَقَالَ انْسَعِيدِ مِن المَاص وَاتَّحَيّا

ئولەقىسسىددېكسرالدال المهملة ولايى دُر :فتعهسا منالشادح

> زِ فِتَسِيرِ بِنَّعَنْ أَذَى بِنِهَاكَ مِنْ فِي اللهُ عَنْهُ عِنْ النِّي صِلِّى اللهُ عَلَيهِ وِسَلَّمُ فَالَك \* وَمُنْ اللهِ عِنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَّا

ضَ النَّيْ صلَّى الله عَلمه وسلَّمُ أَرُوهُ مُقطرًا اللَّهُ مَ فطراً وأَضْعَى

المَّاعُونُ شَهَادَةُ لَكُلِّ مُسْلِم مَاسِبُ قَوْلِ الله تَعَالَى لَا يَسْقَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ بْهُ أُولِي الضَّرَدِ وَالْجُنَاهِدُونَ فِسَدِيلِ اللهِ مَا مُؤَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَضَّلَ اللهُ الجُمَاهدين بَامُوالهمْ إَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَ وَفَضَّلَ اللهُ الْجُمَاهِد بنَ عَلى الْقَاعِد بنَ الْى أَوْهُ غَةُورًا رَحِيًا صِرْشًا ٱيُوالْوَكِيدِ-دَّثناشُعْبَةُ عَنْ أَى اسْحَقَ قَالَ سَمْعَتُ الْمَيرَا وَرَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمُ الرَّاتُ لَا يَسْمَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَارُسُولُ اللَّهِ صلَّى اللّهَ وسلَّمَ رَبِّدًا فُياً بِكَتْفَ فَدَكَيْمًا وَشَكَا إِنْ أَمْ مَكْنُوم ضَرَا رَبُّهُ فَهُزَاتٌ لا يَسْتُوي الْقَاعِدُ ونَ منَ المؤمن نَعْمَرُ أولى الفَّمر و صر ثنا عَبْدُ الْمَرْيِزِ بنُ عَبْد الله حدَّث البرَّاهيمُ بنُ سَعْد الزُّهُويُّ عَالَ حدَّث المُن كُيسانعن ابنشهاب عن سهل بنسعد الساعددي أنه فالرا يْتُمرواك بنا المكم السَّافي المُسْحِد فَأَقَمُلُتُ حَتَّى جِاسْتُ الْيَجِنْمُ فَأَخْدِيرُوا أَنَّ رِيدِينَ مَاتِ اخْدِيرُوانَّ رَسُولَ الله إِ اللهُ عَلمه وسَرَّا أُمْلَى عَلَمه لا يَسْتَوى الْقَاعدُ ونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ وَالْجُاهِدُ وَنَ ف سبمل الله قال وَابَ ام مَكْنُومِ وَهُو يَمِيلُهُ ا عَلَى فَقَالَ يَارَسُولَ الله لُواسْمَطْسِعُ الجَهْ اَدْ لِكَا هَدْتُ وكأن رَجُلاً عَدِي فَانْزِكَ اللَّهُ تَعَالَىءَ لِي رَبُولِهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وِسَلَّمُ فَذُهُ عَلَى الْخَذِي فَتُقَلَّتْ عَلَى أَنْفُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّمُ فَذُهُ عَلَى الْخَذِي فَتُقَلَّتْ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ يَضْ نَفْذِي مُ مُسْرِي عَنْهُ فَأَنْزِلَ اللهُ عَزْوَجَلَّ غَيْرا ولِي الشِّرُولِ السِّيرِ السَّدِعِنْدَ القدّال رِرْ ثَنَا عَبْدُ الله بِنْ مُحَدِّحَةُ شَامُعَا ويَهُ بِنُ عُرُو حَدَّشَا أَبُوا ۖ حَقَعَنْ مُوسَى بِنَ عُقْبَةَ عَنْسَا لم النَّصْرِ أَنَّ عَيْدَ الله مَنَ أَى أَوْفَ كَتِي فَقَرَّاتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلمه وسلَّم قال أذا التُّحر بض عَلَى الْقَتَالَ وَقُولِ الله تَعَالَى حُرِّض المُوَّمنينَ عَلَى الْقَمَالَ صِرْشًا عَبْدُاللَّهُ بِنُ مُحَدِّدً شَامُعَاوَيَّةُ بُنْ عَرِوحَدَّ شَالُو احْتَقَ عَنْ حُدْد قَالَ هِ هُذُ اَنَسَارَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجُرسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلمه وسلَّمَ الْحَ الخُنْدَ فَفَا ذَا المُها حِرُونَ والانصار يحفرون ف عَدا مَباردة فدلم يكن لهم عَسد يهما ونَ ذلا الهم فلارا كما بهم من النصب وَا بْنُوعِ قَالَ الَّهُمَّ انَّ العَيْشَ عَيْشُ الْا سَخَرَهُ ۚ فَاغْفُرْلَآ ذُصَّارُوَا لَمُهَاجَرُهُ فَقَالُوا مُجِيمِينَ لَهُ

## خُنِ الَّذِينَ اللَّهُ وَاتَّحَدًا \* عَلَى الْجِهَادِمَا يَقِينَا أَيَّدَا

حَفْرا خَنْدُق صِرْتُنَا ٱلْوَمَعْمُرحَدُّثنا عَيْدُ الْوَارِثْ حَدَّثنا عَيْدُ الْعَزيزعَنْ أَنَم اللهُ عَنْهُ قَالَ حَعَلَ اللَّهَا مِوْ وَنَ وَالْاَنْصَارُ يَعْفُرُونَ الْخُنْدَقَ حَوْلَ أَلَّهُ سَهْ وَ مُنْقُلُونَ الْتُرَابَ وَمِهُوَ يَقُولُونَ ثَصْنُ الَّذِينَ ايَعُواُمُحَدًا \* عَلَى الْاسْلَامُ مَا بَقَمَنَا اَيْدًا ۚ وَالنَّيْ صَلَّى اللَّهُ وسَلَّمَ يَجْبِيهُ سَمَوَ يَقُولُ اللَّهُمَّانَهُ لَاحْيَرُ الاَّحْدُرُ الْاَّحْرَةُ فَيَسَارِكُ فَالْأَنْصَارِ وَالْمُهَامِرُ وَ رشا أوالوكمدحدث أنعبة عن أى استى قال معت المبرّا ورضى الله عنه يقول كان النبيّ لَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمُ يَنْقُلُو يَهُولُلُولَا أَنْتَمَا هَنَدْيَّنَا صِرْتَهَا حَفْضٌ نُرْتَكَرَدُ ثَناشُعْمَةُ ع ٱڮٳۺۜڿۘۊؘۘۼڹٳڵؠۯٷڕۻؽٳڡٙڷؙڡۼؠؙؙڎۿٳڶۯٳۜؿ۫ڎؙڔڛؗۅڶٳڡٙڡۻڸٞٳٮڷڎؙۼڵؠڡۅڛؠڋ۪ۅۜٛڡۧٳڵٳڂۧٵۣ؞ٟؽۨڠؙڵ التُّرَابُ وَقَدُوارَى التُّرَابُ سَاضَ بَطَنِهُ وهُو يَقُولُ إِذَا أَنْتُمَا اهْتَدَ شَا ۖ وَلَا تُصَدَّقَنَا وَلاَصَلَّمَا ر. هَارِنُ السَّكَمَةُ عَلَمُنَا وَنُتَ الْاقَدَامُ انْ لاقَمَنَا أَنَّ الْأَلَى قَدَيْغُوا عَلَمَنَا أَذَا وادوا فَتَمَةُ اسْتَا مُ العَدْرَعَنِ العَرْو صِرْتَنَا أَحَدُ بِنْ يُونِي حَدِّثْنَا زُهُو حَدَّثْنَا حِيدَان تهم قال رجعنا من غزوة تبول مع الني صلى الله عليه وسلم حرثنا سليمان بن حرب أدْهُوا بِنْزَيْدَ عَنْ جُمَّد عَنْ انْسَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمه وسلَّم كَانَ ف زَاة فَقَالَ أَنَّ أَقُو أَمَّا بِالْمَدِينَة خَلْفَا مَاسَلَكُنَاهُ عَبَّا وَلَا وَادْيَا الَّا وَهُ م مَعَمَا فِيه حَبَسَهُم الْعُسد وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَمَا حَادَعَنْ مُعَدِّعَنْ مُوسَى مِنَ أَنْسِعَنْ آبِيهِ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَليهِ وسلّم قَالَ رُ عَدْدالله الْأَوْلُ أَصَحَّمُ بِالسِّ - فَضْلِ الصَّوْمِ فَيُسْدِلِ اللهِ صِرْشًا اسْحَقُ بِنُنْصَرِحَ مِّنْنَا عَبِدُ الرِّزَّاقَ أَخْبَرُنَا بِنُجِرَ مِجَ قَالَ أَخْبَرَنَ يَعْنَى بُسَعِيدُ وَسِهُ لُبِ أَبِصَالَحَ أَخْما مُعَا اللَّهُ مَا نَ ا بَنَ اَ بِي عَيَّا شِي عَنْ اَ بِيسَعِيدَ الْخَدْرِيَّ رَضَّى اللَّهُ عَنْسَهُ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلْمِهُ وسلَّم يَقُولُ مَنْ صَآمَ يُومُا في سَبِيلِ اللهُ بَعْدَا للهُ وَجُهُهُ عَنِ النَّادِ سَيْعِ مَ خَرِيفًا ما النَّفَقَة فَسَدِيلَ الله صرتنا سَعْدَ مِنْ حَفْص صرتنا شَيْدَانُ عَنْ يَحْدَى عَنَ الْيَسْلَمُ الْهُ مَعْ

رُرْزَرَنَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مِنْ اللهُ عَلِيهِ وسَمَّ قَالَ مَنْ أَنْفَى رُو جَيْنِ في سَمِل الله دَعَا وَجَرِبَهُ كُلُّ حَزَّنَهُ إِبِ أَكُ فُلُ هُلْمٌ قَالَ أَوْ بَكُرِياً رَسُولَ اللَّهُ ذَالَا الَّذِي لَا تُوتَى عَلَى مُفْقالَ النَّبيُّ صَلَّى الله علمه وسلم انى لارجوان تكون منهم صرثنا مجدين سنان حدثنا فلير حدثنا هلال عن عَطَا وَرَبُ ارِعَنْ الْي سَدِهدانْ درى رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله علىموسلَّ قَامَعَلَى ر فقال انما أخشى عَلَيكُم من هدى ما يفتح عليكم من مركات الأرض ثمد كرزهرة الدُّس ا مَا مُدَاهُ مِمَا وَرَقِي الْأَخْرِي فَقَامَرُ حِسلُ فَقَالَ الْرَسُولَ الله أُورَاقَي الْخُرِوالشّر فَكُمّ عَنْهُ ے ور ور وہ ہودور ہے ہوں۔ سلی اللہ علمہ وسلے فلنا ہو حی الیہ وسکت الساس کا ت علی رؤسہم الطبر ثم انہ مسیمے رجهم الرحضا وهال اين السائل مفا أوخرهو الاثاان المبرلاياتي الاناخر وإنه كما أنت هُ مِنْ فَعْلَطْتُ وَمَا أَنْ ثُمُّ رَبُّعْتُ وَانْ هَلِهُ اللَّهَ أَلْ خَصْرَةُ حَالَوْ وَأَمْرِصَاحِبُ المسلم لمَنْ أَخَذَ مَجْهَلُهُ في سبدل الله وَالْمَنامَى والمُساكِين ومِنْ لَمْ نَاخَذُهُ بِحَقَّهُ فَهُو كَالا "كُل الّذي لَايْشَب ونُ عَلَيهُ مُهِيدًا يُومَ القيامَة ما سَبِ فَصْلَمَنْ جَهْزَعَاذَ يَا أَوْجَلَفُهُ بَخْيْرِ صِرْشًا أَيْو اعَبْدُ الْوَارِتْ حَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَى يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنَى أَبُوسَلَمَهُ حَدَّثَنِي بُسْرُ بنُسَع الُ حَدَّثِيْ زَيْدُ بِنُ خَالِدَ رَضَى اللَّهُ عَنْدُهُ أَنَّ زُرُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسالَّم قَالَ مَنْ جَهُزَعَا ذِياً في لله فَقَدْعَزَاو مَنْ خُلَفَ عَاذِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ بَخَيْرِنُقَدْعَزًا ﴿ صَرْتُنَا مُوسَى بِنُ الْمُعَمَل حَدَّثنا استق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه و الم لم يكن يدخل منا دينه غيريت المسليم الأعلى أزواجه فقيل له فقال اتحا وجهافتل أخوهامعي ماسم لَّعَنُّط عنْدَ القَمَّال صرتنا عَبْدُ الله بنُعَبْدِ الوَهَّابِ حَدَّثْنَا خَالُه بنُ الْحَرِث حَدَّثْنَا ا ى بن أنَس قَالَ رِذَ كُرُ يُومُ الْمُهَامَةَ قَالَ أَنَّى أَنْسُ ثَابِتَ بنَ قَدْسٍ وقَدْ حَسَرَعَن فَخْذِيه وهو يَعِنْظُ فَقَ الْمَاءَمُمَا يَعْبُسُكُ أَنْ لَا تَعِينَ قَالَ الْا تَنَيَا ابْ أَخَى وَجَعَلَ يَصْفُطُ يَعْنَ من الخذوط

تمول فسل بضم اللام واسكانها انظرالشارح

> قولة كلما ينبت نفتج اللام ولاية ذكل ما استمها وقوله كلماً كات ضب على كلما فى الوينسة فريت فى الماشدة من الاكامة المنفرأ كات حتى اذا المنفرأ كات حتى اذا همة عمراً

ءَنَ أَنِّس بِالسِّبِ فَضْلِ الطَّلْمَة صرتنا أَثِونَعَيْم-دَّ شَاسُفَيانُ عَنْ تَعَدَّبِ الْسُكَدِرَ عَن مرورو مرورة الملمعة وحده حرشا صدقة اخرناان وَادِّنَّاوَحُوارِیُّ الزُّبِرُ *بَاسسُ* ثنا ابنُ النُّكُدرَانَّهُ مُعَجَابِر بنَ عَبْدانله رَضَى اللهُ عَنْهُمَّا وَالْمُدَّبُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلمه رِيَّةُ السَّاسُ قالَ صَدَقَةُ اطْنَهُ بُومُ الْخَنْدُقُ فَانَّدُبُ الزَّ بِيرِ ثَمِيْدُبُ النَّاسُ فَانَدُبُ لْمَاسَ فَانَتَدَبُ الْزَبِيرَفَقَالَ النِّي صلَّى اللّه عَلْمه وسلَّمَ اللَّهُ يَكُولُ بَيْ حُواليّا وانَّحُواريَّ الزُّبَرُ بن تُ سَفُر الاثْنَيْنُ صِرْتُهَا أَحْدُنِ يُونُسَ حَدَّثِنَا ٱنُوشَهَـ نَّ أَبِي وَلَا يَهَ عَنْ مَالكْ بِنَا لْمُورُوثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمْ فَقَالَ أَنَّهُ مُّ لِي أَذَا وَاقْصَا وَلَيُؤْمِكُمُا كَبِرُكُمَا مَاسِبُ الْخُمُلُ مَعْةُ وَدْفَ وَاصِهَا الْخُمْرَ لَي وَ القيامة ورشا عبدالله بنمسلمة حدشامالك عن الع عن عبدالله بن عُررض المه عنما ما الَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم انكُيْلُ في فَواصيهَا انكَيْراُ لَى يَوْم القيامَة حرثها حَفْضُ بنُ حَرّ حَدَّشَاشُعْهُ عَنْ حَصَيْنِ وَإِبِنَ آبِ السَّقُرِعَنِ الشَّعْبِي عَنْ عُرُوزَ بِنا الِخَعْدَ عَنِ النَّي صلى اللّهُ عَليه مَّدْعَنْهُشَيْمِعُنْ-ُصَيْنَعَنِ الشَّعْيَّعَنْعُرُونَهُنِ أَبِي الْجَعْدِ صِرْتَهَا مُسَدَّدً نِي بِنُسَعِيدَعَنْ شُعَبَهُ عَنْ اَيِهِ النَّهَّا حِعَنْ اَفَسِ بِنِهَالِكُ قَالَ قَالَ وَلَكَرَ وَلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَليه وسَأ لْبَرَكَةُ فَوْاَصِي الخَيْلِ مِأْسُتُ الجِهَادُمَاصَ مَعَ البَرْ وَالفَاجِرِلْقَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلىه

لَّمَا خَدْلُ مُعْفُودُ فِي وَاصِيمَ النَّدُيُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةُ صِرْشًا إَبُونُهُمْ حَدَّنَا وَكُر يَّاعَنُ عَاصِحَدْنَا

قوله الطلبعة فالرفع مفعول ناب عن اتفا علولا كي ذر يبعث بفتح أوله الطلبعة بالنصب على المفعوليسة شادح يَقُولَ فَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنِ احْتَنَسَ فَرَسَّا فَ سَيل الله ايمانًا رس وَالْحَدَاد ص شَمَا تَحِدُونُ أِي بَكُرْفَالُ حَدْثُنَا فَضَلَ مِنْ الْعِيمَانُ مَنْ أَي حَازُمُ عَنْ نُ بِنُ الْرِاهِمَ أَنْهُ مَعَ يَدَى بَنَ آدَمَ حَدَّثَنَا أَنُو الْآءُوَ صَعَنَ ابِي الْحَقَى عَنْ عُرو بنَ مُعُونِ عَنْ هُلْ تَدْرى حَوَّ الله عَلَى عَبَاده وَمَا حَقَّ الْعَبَاد عَلَى الله وَانْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَ مُ فَالَ فَانْ حَقَ الله عَلَى ويعبدوه ولايتسركوا بهشنأ وحق العبادعلى الله أنالا يعذب من لأيشرك بهشأ فقلت يَارُسُولَ الله أَوَادُا أِيْشُرُ بِهِ النَّـاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكُلُوا حِرْثُنَا نُحَدُّن بَشَارِحَدْ شَاغُنْدُرُ المفرسالنا يقال لهمندوب فقال مارا يشامن فزعوان وجدناه لعسراما

قوله هـل تدرى حق الله المناطعة الفقاط ما الفقاط وغيره و وغيره و وقاله و وقاله و وقاله و الفقاط المناطقة ولا ولا ولا ولا على المناطقة المن

عُرَرَضَى الله عَهْمُ مَا قَالَ مَعْتُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَمه وسَلَّم يَقُولُ أَثَّمَا الشُّوَّم فَ نَلاقُهُ

والمرآة والدار حرثنا عبدالله بنأمسكة عن مالك عن الدحاز مزند يسارعن مم السَّاعديّ رَضَي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولِ الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّمَ قالَ انْ كَانَ فَسَمْي تَغْي المَرَاةُ والْ بِ انذُّرُ لِنُلاَثَة وَقُولُهُ تَمَاكَى والخَرِلُ والْبِغَالَ والْجَرَرُلَرُ كَبُوهَا وَرْيَا لَمَةَ عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ مِنْ ٱسْلَمَعَنْ أَبِي صَالْحِ السَّمَّانَ عَنْ أَبِي هُرَ يُرْةَزُضَى أَلَّه عَنْهُ انَّذَرُسُولَ الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّمْ فالَ الغَيْلُ لَنَلاَّهُ لَرَجُلَ آبُّو ولرَجُل سنْرُوعَلى رُجُل وزْرُ مَّا أَذَّى لَهُ آجِوْ فَرَجِلُ وَيَطَهَاكَ سَعِيهِ لِ اللَّهَ فَأَطَالُ فَمَنْ جَ أَوْرُوْضَ مَ فَكَ أَصَابَتْ في طَعَلَهَا ذَلْكُ رُ المَّرْجَ اوالرَّوْضَـة كَانْتُهُ حَسَنَات وَلُوانَّمَ اقْطَعَتْ طَلَهَا فَاسْتَةَتْ شَرَفًا أُوثِرَقُن كَانَتْ بِٱسَّاالَّهُ حُلِ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَزُرُفُهُورَ جَلَّ رَبِّطُهَا غُرَاو مِيا ۚ فِنُوا ۚ لَاهِلَ الْاسلامِ فَهِي ـنَّى اللهُ عَليه وســلَّمَ عَنِ الْهُ مُرفَقًا لَ مَا أُنْزِلَ عَنَّى فيهَا الْآهَذِهِ الْآ مة الفادة فن يعمل مثقال درة خبرار مومن يعمل مثقال درة سراره ما لم حدثنا الوعقيل حدثنا أنوا لمتوكل النّاجيّ قالَ أتنتُ نَّ عَيْدَ اللهِ الأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَىٰ بَعَاحَهُ عَتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلى مُوسَمَّ فألَ سَا فَرْ نُ رَبُّ صْ أَسْفَارِهِ قَالَ أَنْوَعُصْلَلَا أَدْرِي غُرُوهُ أُوحُرُهُ كُمَّا أَنْ أَقَلَدُ مُا أَنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلم ين أحب أن يتعل الى أهداد فليحسل فال جام فاقسلناوا ماعلى حدل لى أدم في المسافعة والنَّاسُ خَلْنَى فَعَبِينَا أَنَّا كَذَلَكَ اذْقَامَ عَلَى فَقَالَ لَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَليه وسسلَّما جَابُوا مه يسبه طهضر بدوو أله المعرم كانه فقال أتسع الجدل فلت نعم فلاقدمنا المدينة نِّيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَّلَم المَّحْجَدُ في طَوَا أَفِ اَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ الدَّهِ وعَقَلْتُ الْجَلَ فَ فَاحَمَهُ الْمَلَاء نَقَاتُهُ هَذَاجَلَكَ فُرَحِ فَعَلَ يطيفُ الجَلَو يَقُولُ الْجَلَ جَلْنَافَبَعْتُ النَّبِي عَلَى اللّه عَليه ورأ

قوله ينهسرية ثم الهـا<sup>ن</sup> و سكونها وَاقْمُنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْلُوهَ مَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوْفَتُ الثَّمَّنَ فَلْتُ نُكُمْ قَالَ الثَّمَ وَإِلْمُمَالُكُ بُ الْأُكُوبَ عَلَى إِلَّا لَهُ الصَّعْبُ والْفَعُولَة مِنَ الْخَسَلِ وَقَالَ رَاشَدُ بِنُسَعِدَ كَان إنه يستصون الفعولة لانتها أجرى واجسر صرتنا أحدث محد اختراعه الله اخترااه اْنْ قَتَا دَةٌ قَالَ "حَعْثُ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْسهُ قَالَ كَانَ اللَّهَ يَنْهَ وَ عُ فَاسْتَهَ ارَ النَّيُّ صَلَّى الله ر. علمه وسد فرسالاً می طلحه یقال له مندو ب فرکمه و قال ما دایشامن فرع وان و جده ، المجسوا سَهَام الفَرَس وَقَالَ مَاللَّتُ يُسَمِّدُم الْخَيْـ لوا لْبَرَادْيِن مَنْهَ القَوْله أَعَالَى والْخَيْـ لُ المُعَالَىوا لَجَسَرُ لَتُركَبُوهَاوُلَا يُسْهَمُهُا كَثَرَمَ فُرَسَ حَدَثُهَا عَبِيدُينَ اسْمَعَىلَ عَن آبِ أَسَامَة نْ عَبِيدانله عَنْ مَافع عَن امِنْ عَرَرَضَى الله عَهْمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَليه وسلَّم جَعَل للفرّس نواصًاحبه سُمْ عَالَمُ عَلَيْكُ مَنْ فَادَدَا بَتَغَيْرُهِ فَالْحَرْبِ صَرْتُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثْنَا هُ رُرُووْ مَنْ عَنْ الْعَبْدَءَ فَ أَيِيا مُحَدِّ هَالَ رَجُلُ الْبَرَاء بِنَعَاذِبِ رَضَى اللهُ عنه افر وتم عن رس ـــلَّى اللهُ عَلىه وســـلَّمَ وَ مَ مُنَمَّنْ قالَ اسكنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَامِه وســلَّمَ لمْ يَقرَّانَ هَوَا ذِنَ كأنوا قومًا زَمَاةً وانَّا الْقَينَاهُمَ حَلْمَاعَكُمِهِمْ فَاخْرَمُوا فَاقْبَلَ الْمُسْلُونَ عَلَى الْغَنَامُ واسْتَقْبُلُونَا السَّهَامَ فَأَمَّارَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وسَلَّمَ فَكُمْ فَأَمَّادُوا مِنْهُ وَأَنَّا كَا <u>ِه</u>ُمَانَ آخَذُ بِكَمِامُهَا وَاتَّنِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَـلْم يَقُولِ آنَا النَّيُّلَا كَذَب أَنَا ابنُعُ دالْمُطَلّ الرَّكَابِ وَالْغُرْرُلِدُ أَبَّةً حَدِيثُما عُبَيْدُ بِأَا مُعَمِّلُ عَنْ أَى أَسَامَةَ عَنْ عُسَدُ الله . ن افع عن ابن عَرِرَضَي الله عنه سما عن النِّي صلى الله عليه وسلم أنه مُكانَّ أَذَا أَدْ لَرُ سِلْهِ الغُوْدُوا سُسَتُونُ بِهِ نَافَتُهُ فَاتَّمَةً أَهَلَّ مَنْءَ لَهُ مُسْجِدُذَى الْحُلَّيْفَةُ مِاكِ كُرُودٍ القَرَس العُرِي حَرِثُهَا عَرُو مِنْ عَوْن حَدَّثُنا حَكَادُعَنْ كَابِتَ عَنْ أَنَس دَضَى اللَّهُ عَنْهُ استقدلُهُ النَّيُّ صلَّى اللهُ عَلِيه وسلم عَلَى فَرَس عُرى مَاعَلَمه سرَّجُ فى عُنْقه سَدْفُ ما سسُ القَرَّ القَطُوف صر أعبد الاعلى بن ما يحد أنار يدبن زُر بيع حدَّنا سَعيد عن قَمَادة عَن انس ب

قوله ثنيسة بالجرولابى ذر بالفتح شارح

قولهاب بغلة النبى الخوقع المستقلى وحده قدل هذا الباب باب الغزوعلى الحبر من غرد كرحد يث انظر الشارح

قوله سرعان بفتح المسين والرا وقدنسكن شارح

لْهُكَادِنُوْمِ أَنْ أَعْلَى أَعْلَى قَعُودِ فَسَسِفَهَا فَشَقَّ ذَلَكَ عَلَى الْمُسْلِمَنَ حَتَّى عَرْفَهُ وَد نُوجَيْدُ آهْدَى مَلَكُ آيَالُهُ لَلنَّى صَلَّى اللهُ عَلمَه وسَلَّمْ بَغَلُهُ يُضَاءُ حَرْشًا عَرْوُ مِنْ عَلى حدَّثنا يَحْبَى دَّثَىٰ اَوُاسْحَقَ قالَ سَمَعْتُ عَرُّو مِنَ الْحَدَرِثِ قَالَمَا تَرَكَ الذَّيُّ صلَّى اللَّهُ وُسلاحَهُ وَأَرْضًا تُركها صَدَقَةٌ حرثنا مُحَدِّد رُأَالْمُنَذَّ حدَّمنا مُ حُنَيْنَ قالَ لا وَاللَّه ما وَكَّا الَّهِيُّ صــ لَى الله عليه وســلَّم وَٱكَــكَنْ وَكَّى سَرَعان النَّساس فَلَقَهُمُ هُوازْنُ بِانَّدِنْ وَالنَّبِيُّ صِدَّى اللهُ عليه وسلَّم عَلَى بَفْلَته الْبَيْضَاءُ وَالْوُسُفْما نَ بِنُ الْمُرَثَ آخِد مهاوَ إلنَّى صُلَّى اللهُ علمه وسلَّم يَقُولُ آنَا النَّيُّلا كَذَبْ آنَا انْءَدْ الْمُطَّلِّفُ مَا س نهاد النَّساء حرثنا نُحُدُّدُ بِنُ كُنيوا خُبَرَ السَّفيانُ عَنْ مُعَاوِيَة بِنِ الْحَقَى عَنْ عَاتَسَةَ بنت طَلَّمةَ نْ عَانْشَةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللّهُ عَهَا قَالَتَ اسْتَأَذُنُّ أَالنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم في الجهاد فَصَالَ جهادَكُنَّ الحَبَّ وَفَالَءَب دُالله بِ الْوَلِيد حــدَّ ننا سُفيانُ عَنْمُعاو يَهَبَهَذَا حَرْشَا قَسصَة نُ عَنْمُهَ ﴿ وَ يَهْبَهِدُا وَ مَنْ حَبِيبِ بِنَ أَنِي عُرَّةً عَنْ عَالْشَدَةَ بَنْتَ طُلَّمَةً عَنْ عَالْشَةً ينَ عَنِ النِّي صدَّى اللهُ عليه ورسَّم سَأَلُهُ نساؤُهُ عَنِ الحهاد فَقَالَ نُعِيَ الْمهادُ الحَيْ غَزُوالْمُرْأَةُ فِى الْكِشْرِ صَرْشَهَا عَبْدُ اللَّهِ يَنْجُهَدَّدَ حَدَّثُنَا مُعَاوَلَةُ نُوجْمُ وحسدَّ ش أبو استَقَ عَنْ عَبِدالله بِنُعَبِهِ دالرِّحَنِ الْأَنْسَارِيُّ قَالَ سَمْعَتُ أَنْسَارِ فِي اللهُ عنسهُ مَقُولُ دُخَا . رسولُ الله صدقي اللهُ عليه وسدلمَّ عَلَى أَنْبَ لهُ مُلَانَ فَاتَّسَكَا عَنْدَهَا ثُمَّ فَصَلُ فَقَالَتْ لمَ تَضْصُلُ ولَ الله فَغَالَ فانْس مِنْ أُمِّقَ رَكُبُونَ الْجَرْ الْأَخْضَرَ فِ سَدِلَ الله مَشَلُهُ مِ مُشُولُ الْمُأْوَلُ عَلَى رِهِ فَقَااتُ بِارسولَ الله ادَّعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَى مَهْمُ مَ قَالَ اللهُ مَمَّ اجْعَلْهُ امْمُ م عَاد فَضَعَكُ

عَالَتْ أَدُمَيْنَ أَوْمَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَامِثُلُ ذَلِكَ فَقَالَت ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَى مِنْهُمْ كَالَ أنتَ مِنَ الأَوْلِينَ سْ نسانه صر ثنا حَجَّاجُ بِنُ مَنْهَال حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُ مُحَرَّا لَمَّ مُرَّكُ حَدَّثْنَا لُوزُهُ تُ عُرُوهَ مِنَ الرَّ يَبْرُ وَسُعِيدُينَ الْمُسَّبِ وَعُلْقَ مَهُ مِنْ وَقَاص وَعُبِي الله بنُعبد الله عَنْ حَديث عائشةَ كُلُّ حَدَّثَىٰ طائقةً منَ الْحَديث قالَتْ كانَ النَّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم اذا أَوا دَانَ يَغُورُ جَ أَقْرُ عَ رَنَ نساله فَا يَتُهِنَّ يَغُورُ جُسَّهُمُها خَرَجَ بهاالنَّبيُّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّم فَأَقُرَعُ يَفْنَا فَي غُرُوهَ غُزاها نَفُر بَعْ فيهاسهدمي لَفُرَجْتُ مُعَ النِّي صلَّى الله علمه لَمْ بَعْدَمَا أُنْزِلَا الْجِبَابُ مَاسُبُ غَنْزُوة النَّسَاءُ وَقَنَالُهِنَّ مَعَ الرَّجَالِ حدثنما أَبُو رِحَدْثناعَبُدُالْوَارِثْ-دَّثناعَبُدُالْهُ رَبِّعَنْ أنَس رضي اللهُ عنهُ قَالَ اَنَّ كَا نَهُومُ أُحُدا أَجْزَمُ النَّاسُ عَنِ النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالُ وَلَقَدْرَا يْتُعاتَشَهُ بْنَّا لَيْ بَصْحَرُ وَأَمْسَلُمْ وَإِنَّمُهَا لْشُهَرَنان أَدَى خَدَمَ سُوقِهِ ما تَنْقُزان الْقَرَبِ وَعَالَ غَيْرَهُ تَنْقُلان الْقَرَبَ عَلَى مُتُونِهِ ما ثُمَّ تُقُرِعانه فَ أَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تُرْجِعِ إِن فَقُد كَمْ تَعِيدُ أَن قَدَيْمُ إِن فَكُفُوعُ الْمَاف أَفُواه الْقُوم بالسب النَّسَاءَالْفَرَبَ الْىَالَةَ مَاسَفَ الْغُزُو صِرْشًا عَبْدَدَانُ ٱخْبَرَنَاعَبُدُاللَّهَ أَخْسَبَرَنَا لِوُنُسُء ابِ قَالَ ثَعْلَيَةُ بِنَ أَي مَالِكَ انَّ حُرَّ بِنَ الْخَطَّابِ وَنِي اللّهُ عَدْسَهُ قَسَمٌ مُرا وطًّا بَيْنَ نِساء مِنْ نِس تَهُ عَلِيهِ وسلَّمُ الَّتِي عَنْدُدُكُ يُرِيدُونَ أَمَّ كَأَدُومٍ بْنَتَ عَلَى َّهُ مَالُ عَرْاتُم سليط اَحَقّ وَأُمَّ سليط منْ لَى اللهُ عليه وسـلَّم قَالَ عُرُفانَّمَ اكَانَتْ تَزْفُرُلُنَا أَفَرُبُ يُومُ مداواة لنساء لجكرتى فالغزو حرشا عَلَى بُنَعَبِداللهِ حــدَّثنابِشُرُ بِنُ الْمُفَصَّلِحــدَّثناخالِدُ بِنُذَكُوانَّعَنِ الْرَّبَيْعِ بَنْتِ مُعَوِّدِ فَالَتْ

الله الله على الله على موسلم أنسق ولد أوى المنوث و ورد الفتلى الى المدينة ا الْمُدْحَى وَالْقَدْلَى صِرْشُهَا مُسَدَّدُ حَدِيَّهُ ثَنَالِشُرُسُ الْمُفَضَّلَ عَنْ خَالَدَ بِنَ ذَكُوانَ ب نَزْعِ السَّهْمِ مَنَ الْمِدَن صِرْتُهَا مُحَدَّدُ مِنُ الْعَلَا القنلي وأفرركى الى المدينة ماس عن أبي بُرِدَةً عَن أَيْ مُوسَى رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ رُحْيُ الْوُعام رِينَ وَمَنْ مُنْ اللَّهِ عَالَ انْنَ عَهَذَا السَّهِ وَمَرْعَهُ وَمَرَى مِنْهُ المَا وَمُدَّالُتُ عَلَى النّي فيسلمانته حرشا المتعدل بنخلدل أخبرناعكي بنامسهوا خبرناميتي بأسعدا خبرناعدانه رضي اللهُ عنها تُقُولُ كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علمه وس فَلَا قَدَمَ الْمُدَيِّنَةَ قَالَ أَمْتُ عَجُلًا مِنَ أَصِحابِي صالمًا يُعَرِّسِي اللَّهَ لَهُ أَرْسُوعُنا صُوتَ سلاح فَقَالَ ين عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ وَرُضِي اللَّهُ عَنْدَهُ عَنْ النَّبِي عَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهُمِ وَالْقَطْمِفَةِ وَالْلَّمِيصَةِ انْ أَعْطَى رَضَى مر ميل ومجدد بن محادة عن أي حصد وزاد ناعمرو قال أخرا بدارجن بتعبدا تدبن سارعن أيدعن أيصالع عن أي هُرَيْزَعَن النّي صلَّى اللّهُ علمه فالدَّة مَن عُبدُ الدِّيثَارِ وَعَبدُ الدِّرهُم وعَبدُ الْحَمِيمَةُ أَنْ أَعْلَى رَضِي وَ أَنْ لَمْ يَعْظُ مُخطّ لاآتَةَشَى طُوكِي لَعَيْد آخذ عنان فَرُسه في سَدل الله أَشْعَتُ رَأْسُهُ بَرَّةَ قَدَمادُ انْ كَارَفي لحراسَه كَانَ في الحراسَة وَانْ كَانَ في السَّاقَة كَانَ في السَّاقَة ان مَّاذَنَ لَمْ يُؤَذِّنَ لَهُ وَإِنْ يُضَعِّمُ يَشَفَعُ قَالَ الوَعْبَدَ الله لَمْ يَرَفْعُهُ أَسْرا يلو فَحَمَد من مُحَادَةُ عُنْ ين وَ قَالَ تَعْسًا كَأَنَّهُ بِقُولُ فَانْعَسَمُ اللَّهُ هُوكَ فَعَلَى مِنْ كُلِّينَّى عَلَيْتٍ وَهُنَى أَوْ حُولِكُ أَلَى

غواه وتخدمهم بضم الدال وكسرها

قوله نعس بكسرالعدين المهملة وتفثم شارح فَتُولَ الخُدْمُةُ فِي الفَرْو صرتنا مُحَدِّينُ

قوله خطوة بفتح الخا ولابئ دريضهها شارح

من غزاية ي الندمة مرس قسة - قشانعقوب عن رُ وعَنْ أَنَس مِنْ مَاللَّ رضي اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قالَ لا يَ طَلْحَ مَ الْمَسْل نْ عَلَمَ انْكُمْ يَعَدَّمُنى حَقَّ احْرِجُ إِلَى خَدْرَ فَكُر جَي أَنُوطُهُ أَمْرُد في وَالْأَعُلامُ واحْقَتْ لَّهُ أَهُ مُكْنَثُ أَحْدُمُ وسولَ الله صلَّى الله عليه وسامًّا أَذَا نَزَلَ فَكُنْتُ ٱمْعَهُ كَذَيراً يَقُولُ اللهِّهِ وذبلنَّ منَ الهُسمَ وَالزَّرُ وَالتَّحْرُوا لَكَسَل وَالْحُثْل وَالمُدُّبِن وَصَلَعَ الدَّين وَعَلَيْه الرِّجال قَدمنا حَير فَا أَفْتِه الله عَلْمه الحص ذُكر أَبْ أَل الصفية بنت حي بن أخطب وقد قتل زوجها كَانَتْ عُرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا وسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَنْفُسه نَفَرَجَ جِاحَتَّى بَلَغَناسَدّ الصَّهْبام حَلَّتْ فَبَنَّى بَهِا ثُمَّ صَنَّعَ حَيْثًا فَى نَطَع صَغيرَتُمَّ قالَ رسولُ الله صديَّى الله عليه وسدَّم آذنْ · ۚ وَلَكَ فَكَاتُ ٱللَّهُ وَايَسَةَ وسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَلَى صَفَيْهُ مُ خَرَجُنا الَى المَدينَة فَلَ فَرَا يَصُورِكَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحَوَّى لَهَا وَرَاهُ بُعِياهُ مَنْ يَجَلَّسُ عَنْدَبُعِره فَدَ ضُعُ صَفَّةُ دَجُلُهَ اعَلَى دُكْبُتُه حَتَى تَرْ كَبُ فَسُرّاحَتَى اذْا أَشُرُفْنا عَلَى الْبُدينَسة نَظَرَالى رفضال هذا حِبَلُ يُحيِّنا وَحُدْهُ مْ نَظَرالَى المَدينَة فَقَالَ اللَّهُ سَمَّا نَى أُحَرَّمُ ما بَيْنَ لا بَتَهَاجِهُ و أنُوالنُّهُ مان حدَّثنا حَادُبُنُ زَيْدَ عَنْ يَحَيُّ عَنْ مُحَدَّدِينَ يَحْدَي بِنْ حَيَّانَ عَنْ أنَس بِن مالك وضي اللهُ مِ أَنَّ النَّبِي صلَّىٰ اقدَّهُ لمِيهِ وسلَّمَ فَالْهُوْمَا فَيَنْهَا فَاسْتَدْقَظَ وَهُو يَضْصُلُ فالتَّ مار، ولَ الله ما يُضْعِكُلُنَ فالكَعِبْتُ مِنْ قَوْمِ مِنْ أَنِّى يَرْكُبُونَ البَّحْرَ كَالمُساول عَلَى الاَسَرَّة فَقالَ مَشْلَ ذَلِكَ مَنْ تَكُنْ اَ وَثَلَاثًا قُلْتُ إِرسولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَجِعْكُني مَهْمُ مُ فَكُولُ أَنْت لأوَّلَنَ مَتَزُوَّجَ جِمَاعُمِا دُةً بِنَّ المَّامِت فَخُرَجَ جِمَا الَّيَ الغَزْوفَكَ أَرَجَعَتْ فُرَّبَّ دائِهُ لَتُرْكَكَ. مُوقَهَتْ فَانْدَةَ عُنْقُهَا بِاسْتِ مَناسْنَعَانَ بِالضَّعَفَ، وَالصَّا لَحْسِينَ فَالحَرْبُ وَقَالَ انْ

قولەيخسدىنى بالرفع وفى ىسخىتىبالجزم شارح

قولىنطع بفتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها ذكره الشادح

خَبَرَنِي أَوْسُفْمَانَ قَالَ قَالَ لِي قَدْصَهُ سَٱلْتُكَ آشْرِ إِفُ النَّاسِ الَّبَيْءُ و مَامْضُعُفا وُهُد فَرُخُ أشاعُ الرُّسُــل حرثنها سُلَيْمانُ بِنُ حَرْبِحَدَّ شَائِحَـَّــُدُ بِنُطَّ أى سَعْدُ رضى الله عنه أنَّ لهُ فَشْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ الَّذِي صَالَّى صَرْ وَنَ وَتُرْزَقُونَ الَّابِضُعَفَا تَنكُمْ صِرْتُنَمَا عَبْدُ اللَّهُ بِنُجُدَّدِ حَدَّثنا سُفْيانُ عَرْ الخُـدُديّ رضي اللهُ عَنْ النِّيّ صِلَّى اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ عَالَ اللّهُ غَوْرُ وفَيَّامُ مَنَ النَّاسِ فَيُقالُ فَيكُمْ مَنْ صَحبَ النَّيَّ صلى اللَّهُ عليه وبسلَّمْ فَيُصَّالُ أَمَّ فَيُقْتِحُ مُّ نَاقَىزَمَانُ فَيَقُالُ فَيَكُمْمُنَّ صَحَبُ أَصْحَابُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّمْ فَيُقُالُ لَعُم فَيُفَتَّرُ زِّمانُ فَيُقالُ فيكُمْ مَ مْ صَحبَ صاحبَ أَصْحابِ النَّيِّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّم فَيُقالُ أَمَّ فَيفْتُرُ لا يَقُولُ فُلانُ شَهِمَدُ وَقَالَ أَنُوهُمْ تُرِدَّةُ عَنِ النَّيِّ صِـلِيَّ اللهُ عَليه وسِـلَّمَ اللهُ أَعْلُم بَنُ بيلهالله أعَلَمُ عَنْ يُكَامُفَ سَبيله حرشا فُتَيْمِيَةُ حَدَّ شَايَعَقُو بُ مِنْ عَبْدُ مازم عَنْ مَلْ مِنْ مُعدالمَ ماعدى رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله علمه وسلَّم المَّةَ هَ وَالمُنْدِرُكُونَ فَا قَتْنَالُوا فَلَمَّا مَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسلَّم الدَّعَسْكُره وَمَالَ الا سَنُوُونَ لَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَحْمَا بِرسولِ اللّه صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم رَجْنُ لايدَعُ لَهُمْ شَاذَّةٌ وَلافاذَّةُ الّا اتَّهَ هَ يُرادسَيْه فَقَالَ مَا أَجْزَامَنَّا الدُّومَ أَحَدُكِمَا أَجْزَا فَلاتُ فَقَالَ رسولُ الله صدِّلَى اللهُ عليه وس اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِفَقالَ رَجُــلُ مِنَ القَوْمَ أَنَاصاحبُهُ قَالَ فَحَرٌ جَمَعَــهُ كُلَّا وَقُفَ وَتَفَ مَعَهُ يُرَ عَ اَشَرَ عَمَعَهُ قَالَ خِيْرُحَ الرَّجُلُ جُوحًا شَدِيدًا فَاسْتَهْجَلَ المَوْتَ فَوَضَ رْصْ وَذْيَانُهُ بِيَنْ ثَدْ يَيْهِ ثُمَّتُكَامَلَ عَلَى سَيْعِه نَقَتَّلُ نَفْسَهُ خُرَجَ الرَّجِلُ الْحَدرولِ الله صدتَّى اللهُ النَّى لِهُ أَخْذَمُ النَّاسُ ذَلِكُ وُقُلْتُ أَفَالُكُمْ بِهِ خَرَجْتُ فَ طَاَ بِهُ ثَكَّرُ جُرْحُ أَشُد ودُا قَاسْتُحْكُ لَـُونَ قُوضَعَ نَصْلَ سَهْمَهِ فَ الْأَرْضَ وَدُبِائِهُ بَيْنَدُ لَيْهِ ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسُهُ فَقَالَ لا ولُ

وَانَّالَّا حُسَلَ لَعُمَلُ عُلَا أَهْلِ النَّارِفِما يَدُّولِلنَّاسِ وَهُومِنْ أَهْلِ الْحَنَّةُ عَام يَنْتَضَاؤُنَ فَقَالَ النَّيُّ صِدَّلَى اللهُ عَلَيه وسلَّم ارْمُوا بَى اسْمَعِيلَ فَانَّ اَيَا كُمْ كان راميًا ارْمُوا وَالَ فَأَمْدُكُ أَحَدُ الْفَرِيقَ بِيْنِالِدِيهِمْ فَصَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وس ىالنُّكُم لاتَزْهُ وَنَ هَالُوا كَيْفَ نَرْجى وَٱنْتَ مَعَهُمْ قَالَ الَّذِيُّ صدَّى اللهُ عليه و... لمَّ ارْمُوا فَا لَامَعَكُمْ كُلْكُم صرتنا أبُونُهُم حَدَّشَاعَبْدُالرَّحْيَنِ الْعَسبلُ عَنْ حَزَّةَ بِبَاكِ ٱسْدِعَنَ أَبِيهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُومُ بدر حين صَفْفنالفُّر دُش وَصَفُّوا لَنَا اذَا أَكْنَبُوكُم فعلمكُم النَّمل اللهوبالحراب وتقوها حرثها الراهيم بن مُوسَى قالَ اخْبِرَنَاهِ عَن الزُّهْرِيَّ عَن الِهُ الْمُسَبِّ عَنْ أَبِي هُرِيُّوهُ رَضَى اللَّهُ عَنْسَهُ قَالَ بَيْنَا الحَبَسَةُ يَلْعَبُونَ عَنْدَ النَّبِيّ ءَ أُورُ أَنْ أَخْبِرُ مَا مُعْمَرُ فِي الْمُسْعِبِدِ م**َاسِبُ** الدُّرضي اللهُ عنسهُ قالُ كانَّ الْيُوطُلُّهُ يُرَّضُ مَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بِتُرْس وَاحدوكانَ وْ طَلَّمَةً حَسَّنَ الرَّفِّي فَكَانَ اذَا رَفِّي تُشْرِّفَ النِّيُّ صِيلًى اللَّهُ عَلِيهِ وِسِيرٌ فَمَنْظُرُ الْيَمُوْض يُ بِنُعَدِهِ الرَّجَنِ عَنَ آبِي حازمَ عَنْ سُهْلِ قَالَ لَكُ ۚ كُسمَرُوْ لما في الحِمَّنُ وَكَانَتُ فَاطِمُهُ تَفْسَلُهُ فَكَارَاتِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى المساء كَثَرَةُ عَدَتْ الى حص

قوله اسديضم الهمزوفق السين ولاي در في نعضة وفتح الهمزة وكسر السين انفر الشارح

قوله يلعبون الزقال الحافظ ابن هجر وتسعه العينى ولم يقع فى هذه الرواية ذكر الحراب بورده الشاوح فراجعه

مُفَرَقًا الدُّمُ صَرْشُهَا عَنَّ سُعَدًا لله حددَّ شاسُفُمانُ عَنْ عَرْوعَنِ ا المائد من أوْس من الحَدَدُ مَان عَنْ عَرْ عَرَوْجِ اللهُ عِنهُ قَالَ كَانْتُ آمُولُ مَنْ النَّصَارَ ولِه صلَّى اللهُ عَلَمه وسـلَّم مَّالًا يُوجِف المُسْلُونَ عَلَيْه بِغَيْلِ وَلارَكابِ فَكَانَتْ لِرسولِ اللهِ للهُ عليه وسلمَّ خاصَّةً وَكَانَ يُنْقَقُ عَلَى أَهْلِهُ نَهَقَهُ سَنَة هُمُّ يَجْءَدُلُ ما بَقَى في السّلاح وَالكُراعُ عُدَّةُ احَمْ عَنْ سُفْمانَ قالُ حدَّثَى سَعْدُ سُ أَمْرا همرَ عَنْ عَبْدالله ادعَنْ عَلَى حَدَّثْنَا تَسِيصَةُ حَدَّثْنَا شُفْيانُ عَنْ سَعْدِينَ الْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَى عَنْدُ الله بنُ شُدَّا دقالَ رضى الله عنه يقول ماراً بت النّي صلى الله عليه وســـلْم يُفَدّى رُحُلْا يُعَدِّمُهُ مُ أ الدَّرَق صرتنا الشَّهُ ملُ قالَ حــدَّثَنَى ابنُ وَهْبِ قالَ أرادم فدالياني وأتحى مأ دْثَيَ أَنُوالْأَسُّودَ عَنْ عُرُّوَةً عَنْ عَائَشَةً رَضِي اللهُ عنها قاأتُ دَخَلَ عَلَى رَسولُ الله صلَّ الله لُوَعَنَّدى جاريَّان تُغَنَّدان بِغنا الله أَن فَاضْكَبِ عَرَعَلَى الفراش وَحَوَّلَ وَجُهُهُ فَدَخَلَ كُوفِيَاتُّنَّهُونِي وَقَالَ مَرْمَارَةُ الشَّهُ مُطانعنْدَ رسول الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّمُ فَأَقْبُلَ عَكَم ولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسرَّام فَقالَ دَعْهُ سما فَلَـ أَغَفَلُ تَحُرُّتُ سما فَرَ جَمَّا هَا أَتْ وَكَانَ يُومُ عيــ يُلَّةَبُ السُّودَانُ بِالدُّوقَ وَالحرابِ فَامَّاسَاأَتُ رسولَ الله صد تَّى اللهُ عليه وسـلَّمْ وَامَّا هَال تَشْتَهُ بَرَ فَنْظُرِ بِنَ فَقَالَتْ نَعَ فَأَقَامَنِي وَواتَمُ خَسدًى عَلَى خَدِّه وَ يَقُولُ دُودَكُمْ مَا يَى أَرْهُ دَةَ حَتَّى اذَا مَلَاتُ بُكْ قُلْتُ نَكُمْ قَالَ فَاذْهِي قَالَ آحْـُدُعَنِ ابْنُوهْبِ فَكَمَّاغَفُلُ لَمَا تَعْلَقِ السَّسْفُ بِالعُنُقِ صِرِثْنِ سُلَّهِ انْ يُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَكَّادُ مُنْ زَيْدِ عَنْ ثابت عَنْ أنَس وضح للهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ النَّاسِ وَا شَّجَدَ عَ النَّاسِ وَكَفَدْ فَزَعَ أَهْلُ مُتَقْبَلَهُ مُ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلمٌ وَقَدامُ سَنَّبُراً الْخُمَرُ هُ عَلَىٰ فَرُسُ لَأَن طُلَّتُ عُرِّى وَف عُنُقه السِّسْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تَرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمُّ فألَ وحلمة الشيوف حرثنا أجدر وتحيد أخرأ وَجُدْنَامُ مِعَوْاً أَوْفَالَ انَّهُ لَهِمْوْكُ مَا

۷ی یی

ــُدُ الله أَحْـــ بَرِنَا الأَوْ زَاعَ قَالَ سَمْعَتُ سُلَمْــانَ بِنَ حَدِيبٍ قَالَ سَمَعَتُ اباً أَمَامَةَ يَقُولُ لَقَدْ وحَ قَوْمُ ما كَانَتْ حِلْمَةُ سُسُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلِا الفضَّيةَ انْمَا كَانَتْ حِلْسُهُمُ العَلَاكَ • مَنْءَلَّةَ سَنْهُهُ بِالشَّحَرِقِ السَّقَرِءَنَّدَالِقَائِلَةُ صَرْتُهَا أَوْ العَسَّانَ أَخْبَرُ فَاشُعَبُ عَنِ الزَّهْرِي هَالَ حَدَّثَى سَنانُ بِنُ أَبِيسَنَانَ الْدُّوْكِ وَالْوِسَكَةَ بِنُعَبِدَ الرَّجَ ماآخيرًانَهُ غُزَامَعُ وسول الله صلى الله عليه وسسلمٌ قبَلُ يُحُ سَلَى اللهُ عليه وسهم قَفَلُ مَعُهُ قَادَرُكُمْ مُ القائلة في وَاد كَثْيِر العضاء فَنْزُلَ رٍ تَعْتَ شَمْرَهُ وَعَلَقَ بَهِ اسْسِفَهُ وَيَعْنَا أَوْمَهُ قَاذَا رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلىه وسداً يَدْعُونا وَاذَا مُمْ أَعرا بِيُّفَقَالَ انَّهَـــذَا اخْتَرَطَ عَلَى سَــنِي وَا فَامْ كَاسْتَيْقَطْتُ وَهُوَ فِيدَمصَلْنَا فَقَالَ مَوْ نَعْلُامِي فَقُانُ اللهُ أَلا مُأْوَلُمْ يُعاقبُهُ وَجَلَسَ ماستُ لُيْسِ البَيْضَة صرَّتُها عَبْدُ الله نْمَاعَبْدُااهَزِيزِ بِنُ أَيِ حَادَمٍ عَنْ َ بِيهِ عَنْ مَهْلُ وضى اللهُ عَنْ عَالَ عَنْجُوعٍ النبيُّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم يَوْمُ أَحُدُ فَقَالَ جُرحَ وَجُهُ النِّيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكُسرَتْ وبَأَعَمُّنا فَشْهَتِ النَّدَّةُ عَلَى رُاسِيهِ فَكَانَتْ فاطمَةُ عَلَيْها النَّسلامُ تَغْسِلُ الدَّمُ وَعَلَىُّ وضي اللهُ عند يُسكُ فَلَكَّادَاتَ انَّ الدَّمَ لا مَزيدُ الأَكنْرَةُ أَخَسذَتْ حَصرُ افَاحْرَ فَتْسَهُ حَقَّى صار رَمادُ اثْمُ ٱلْوَقْتُسْهُ مَنْ أَنْ رُكُسْرَالسَّلاحِ عَنْدَالمَوْت حَرْثُما عُرْوُبِ عُبَاِّسِ انَعَنْ أَبِي ا ْحَقَى عَنْعَرْ وَمِنَ المُسَرِثُ قَالَ مَا تَرَكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَهُ أَيْضَاهُ وَأَرْضَا جَعَد بَرَجَعَلَهَا صَدَقَهُ الْمُ لزَّهْرِيَ حدَّثناسِنانُ بنَ أَيِ سَنانِ وَأَوْسَلَمْ مَانَ جَابِراً اَخْبَرَهُ صَرْشًا مُوسَى بنُ اِسْمُعِيلَ حدَّث هِمُ بُنْسَدَدَ آشَبَرُهَا بُرُسُها بِعَنْ سِسنانِ بِي أَبِي سِسنانِ الدُّوَلِي آنَّ جَابِرَ بَنَ عَبْدا لقورضى اللهُ

بْهِما أَخْبَرُهُ أَنَّهُ عُزَامَعَ الَّذِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ فَأَدْرُكُمْهُمُ القائلُةُ في وا دكثر العضاء فَتَفَرَّقَ عَلُوْنَ بِالشَّحِرِ فَنَزَلَ النَّيُّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّم شَحْتُ شُحَرَة فَعَلَّقَ بِمَا مَا مُّ نَامَ فَاسْتَمْقَظَ وَعُنْدُ رُوحُ وَهُولايَدُهُ وَمِهِ فَقَالَ انَّى صَلَّى الله عليه وسلَّم انَّ هَذَا اخْتَرَكَ سِنِي فَقَالَ مَنْءَ نُنْهُ لَكُ لَلْتُ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَدًا جَالُسُ ثُمَّ لَمُ يُعاقبُهُ باست اقيلَ في الرَّماح وَيُذُ كُرُعُن ابِن عُمَرُعَن النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ جُعلَ ر زَّق يَعَثْ خللّ رُمْع بِجُعَلَ الذَّلَّةُ وَالصَّعَارُءَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى صَرْشًا عَبُدُ اللَّهُ بِينُ وِسُفَ أَحْسَبَرَ فامالكُ عَنْ آبِي نَّصْرِمُوكَي عُرَّرُ مِنْ عُنَدالله عَنْ افع مُولَى آف قَتاادَةَ الانْصاريّ عَنْ اَف قَنادَة رضى الله عنه أنه كَانَ مَعَ رسول الله صـــ في الله عليه وســ أَمِّحَيَّى اذًا كَانَ بيَعْض طَر بِق مَكَّة تَضَّلَفَ مَعَ أَحْعاب لُهُ فحرمين وهوغرمحرم فرأى حارًا وحشيًّا فاستوى على فرسه مسال انحمايه ان يناولوه سوطه غانوافسالهمر محمقانو فاخذه م شدعي الجمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب التي صلية للهُ عليه وسلمُّ وَاَنِي بِعْضُ فَلَــُّااُدُرُكُوارِسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وســلمَّ سَالُوهُ عَنْ ذَلكَ قالَ المَّمـا ڡ*ؽ*ؘڟؙڡ۫ٛڡؗڎؘؙٳڟ۫ڡؘۘڝؙؙڬؙۄؙۅۿٳڶڷڡؗۅؘۼڽ۠ڒٞڋڹٵۜۺۘٳؘٷۜۼڟٵ؞ڹ۫؞ٟڛٳۯٷ۫ٵؘڮۊؘؾٳۯۜ؋۫ڧٳڂۑٳڔٳۅۘڂۺؽ مُلَحَدِيثَ أَيِ النَّصْرَ قَالَ هُلْ مُعَكِّمُ مِن خُمِّهُ شُخُّ السُّب ماقدلَ في رَّع النَّبيّ صيا للهُ علىه وسدلَّمُ وَالقَمَ ص في الحرَّبِ وَعَالَ الذَّيُّ صلَّى اللهُ على وسدلَّ امَّا خالدُ فَقَد احْدَثَ أَدْراعَهُ في سَعِيلِ الله حرشيم نُحَدَّدُ بِنُ المُنَتَى حَدَّنْنَاعُبْدُ الْوَهَّابِ حــدَّنْنَاخَالُدَعَنْ عَكْمِ مَةَعَن بْعَبَّامِ وضى اللهُ عَنهِ حما قالَ قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ وَهُوَ فَيُعَّةِ اللَّهُمَّ انَّى انْشُدُكُ هْدَلُو وَعْدَلُنَا لَهُمَّ انْشَدَّتَمُ تَعْبُدُ بَعْدَ اليَوْمِ فَاخَذَا كُو بَكُر بِيده فَصَالُ حَسْبُكَ بإرسولَ الله ةُدَا كَمُعْتُ عَلَى دَبِّكُ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ خَكْرَجَ وَهُوَ يَةُ ولُسَيْهِ زُمُ الْحَمُو َ يُولُونَ الدُّبُر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُوالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ وَقَالَ وُهَبِّ حَدَّنَا خَالِدُيُومُ بَدْد صرتنا مُحَدَّدُ بُ كَنبِرآخْيَرَا نَفْيانَ عَن الأَحْسَ عَن أَبْراهِم عَن الأَسُودِعُن عاتشَ مَن الله عنها عالمَ تُوق رسولُ الله

اعامن شعيروقال يملى حدثنا نَفَعَتْ يَدَاهُ لَى رَاقِيهِ فَسَمَعَ النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ يَقُولُ فَجُمْ لَهُ أَنْ يُوسَعُها فَلا تَدُّ يخرج يديهمن كميه فكالأضيقين فأخرجهما ـ دَام حـ دَّ ثنا عَالَدُ بِنُ الْحَرِث حـدَّ ثناسه مِدُ عَنْ قَنادَهُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّمُ مِ أَنَّ الْبَيَّ صَلَّى اللَّهُ حافى الحَريرُفَرَأَيْنُهُ عَلَيْهِ مَافَ غَزَاهُ حَرِثْمُما مُسَدِّدُهُ لَرَحَّصَ النَّيَّصلَّى اللهُ عليه وسـلَّمَ لهُبْدالرَّحَرَ الزَّبْدِبن لمَوَّامِفَحَرِيرِ صرتنها نَحَدُّدُبنُبُشَّارِحَـدَّشَاغُنْهُ دَةَ عَنْ أَنْسَ فَالْرَخْصَ أَوْرُخْصَ لَمَكَّةَ بَجِمَا مَا

قوله تعنى بضم الفوقسة وسكون العين وفي القرع واصله بفتح العين وتشديد الفاء شارح

دالله حدَّثَى ابْراهيمُ بنُسَـعْدِعَن ابنشم نَّ أَسِهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَيْأَ كُلُّ مِنْ كَنْفَ يَحْتَزُمْهَا ثُمَّ دُّ ماقىسلُ فى قتال الرَّوم صرشي اسْعَقُ بِنُهِزِيدَ الدَّمَشْقِيُّ ـ لِمِهُ وَسَالَّمُ يُقُولُ أُولُّ جَيْشُ مِنْ أُمِّتَى يَغْزُ وِنَ الْمُحْرَقُدُ مِمْ قَالَ أَنْتَ فَيَهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صـلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أَوَّلُ جَدْشٍ. تَرَمَّغْفُورُكُهُمْ فَقُاتُ أَنَافِيمُ بِارسُولُ الله قَالَ لاَ مَا ا ومُحَمَّد الفَوْ ويُّ حددٌ شامالِكُ عَنْ فافع عَنْ عَبْد الله بِعَرْ لِيَّ اللَّهُ عَلَىهُ وَسِلَّمْ قَالَ تُقَاتِلُونَ النَّهُ وَدَحَتَّى يَعْتَى اَحْدُهُمُ وَرَ نِ القَعْفَاعِ عَنْ أَيْ زُرْعَةَ عَنْ أَيْ هُرُوَّ وَضِي اللهُ عَنْدِ لَهُ عَنْ رُسول الله ص سُب قتال التُّرْك حرثنا أو النُّعْمان حيدَّثناء مر من عادم السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَالُوا التَّرْكُ صِغَارَالاَعْيُن جُمِ الْوَجُوهِ فَلْفَ الْأَنُوف كَكَانَّ وْجُوهُهُمْ الْجَمَانُ

قوله الشعر يفتح العسيني وتسكن شارح لُطْرَقَةُ وَلا زَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُفاتِلُوا فَوْمَا نعالُهُمُ الشَّعَرُ باستُ قَتال الَّذِينَ مَتَتَعَلُونَ السَّعَرُ صِرْتُهَا عَلَيْنُ عَيْدُ الله حدِّثنا سُفْيانُ قالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعَمد مِنْ المُسْيَعِ فَ أَف هُرُور يضي اللَّهُ عُنهُ عَن النَّيِّ صِلَّى اللّهُ عُليه وسيَّا قالُ لا تَقُومُ السَّاءَ يُحْتَى تُفاتِلُوا قُوماً نعالهُمْ ال وَلا تَقُومِ السَّاعَةُ حَتَّى تُفا تَلُوا تَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْجَـانَّ الْمُطْرَقَةُ قَالَ سُفْمانُ وَزادَفسه الْح الزِّنادعَنِ الأعَّرَ جعَنْ اَفِي هُرَ مُرَّةَ روايَةً صغارَالاَعْــنُذُلْفَ الأُنْوُف كَانَّاوُحُو هَهُــمُ أَنْجَانُه المُطْرَقَةُ بِالسُّبِ مُنْصَفَّ أَصْحَايُهُ عَنْدَالهَزِيمَةُ وَنَزَلَ عَنْدَالَّهُ وَاسْتَنْصَرُ حدثُ رُّ و مِنْ خالد الحَدِّ أنَّ حَدَّ شَازُهُ مُرَّحَدُ شَا أَنُو إِسْحَقَ عَالَ سَمْعَتُ الْمِرَاءُ وَسَالَهُ رَجِلُ أَكْنَمْ مُرا اَنَاعُهَارَةَ نَوْمَ حُنَيْنَ فَالَ لاَوَاللَّهُ مَا وَلَى رسولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُهُ وسالَّمَ وَلَكنَّهُ خَرَجَ ثُمَّانُ أَصْحاله خَفَّاوُهُ مُرْحُسَرُ الْنُسَ بِسلاح فَانُو أَقُومًا رُمَاةً جَعْهُو ازْنُو بَى نَصْرِما يَكَادُبُ فَطُ لَهُم ِ شَقُو هُمْ رَشْقًاما مَكَادُونَ نُحْطِتُونَ فَأَقْمَلُوا هُنالِكَ انِّي الَّذِي صِلَّى اللَّهُ علمه وسِلَّم وَهُوَ عَلَى نَعْلَمُه لَبَيْضا ۗ وَابِنُ حَمْدَ ٱبُوسُفْيانَ بِنُ الحَرِث بِنَعْبِ وَالْمُظَلِّبِ يَقُودُهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَحُ ۖ قالَ آثَا الدُّعا عَلَى المُشْرِكِينَ النِّيُّ لا كَذَبْ أَنَا بِنُ ءَبِدا أَطَّلَبْ ثُمَّ صَفَّ أَصْابِهُ ۗ مَا سُلُ ىالهَزيَدة وَالَّالْأَلَةَ صِرْتُنَا الْرِاهِيمُ بُنُمُوسَى أَخْبَرَاعيسَى حَدَّثناهشامُ عَنْ مُحَدَّدُعَنْ عَبِيدًا ءَنْ عَلِيَّ رَضَى اللهُ عَنْــهُ قَالَ لَمَّا ۖ كَانَ يُومُ الأحرابِ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وســلَّم مَلاًّ اللهُ يُوتَهُمْ وَقُيْو رَهُمُ مَازًا شَغُلُونَا عَنِ الصَّلاة الوُّسْطَى حينَ عَابَتِ الشَّمْسُ حرثنا قَسِصَةُ حدَّث ا مِنْ عَن ا بِن ذُكُو اَنْ عَن الاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عُند مُ قَالَ كَانَ النِّي تُصلَّى اللهُ وسلَّم يَدُّعُوفِ القُنُوتِ اللَّهُمَّ الْجُسَلَدَةُ بَنَهشامِ اللَّهُمَّ انَّجْ الوَليدَ بِٱلوَلِيد اللَّهُمَّ انْجُ عَمَّا بِنَ آفِيرَ سِعَةَ ٱللَّهُمَّ آجُ المُسْتَصْعَفَينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُومَ أَالْكَ عَلَى مُضَرَا اللَّهُمَّ سنيخ كَسَىٰ نُوسْفَ صَرِثْنِ أَجْدَدُبِنُ تُحَدَّداً خَيْرَاءَبْدُالله أَخْدَبُونَا سَمَه بِلُبُ أَيْ خَالد أَنْدَسَم مَبْدَالله بِنَ ابْحَاوَقَ رضى اللهُ عَهِما يَقُولُ دَعَارسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسسمٌّ يَوْمَ الاَحْوَ ابعَكَى رِّنَقَقَالَ اللَّهُ مِّمْزَلَ السَّمَالِ مَر بِعَ الحسابِ النَّهُ مَا هُزِم الْأَحْزِ الْسَالِ اللَّهُ مَ

قوله وقال بوسف براسعتی ولا تی ذرقال آبوء بدا الله أی البخادی قال بوسف بن آبی اسعق نسس به الی جدد شادس سَعْفَ أَنْسَارِضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يَكُنُ الْمَ الرَّومِ قِيلُهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

(تما بخزا الثالث ويليه الخزا الرابع أقله بابدعا والنبى صلى الله عليه وسم الى الاسلام والنبوة الز)

| الاواب والتراج وسيمة العراق التراج والتراج والما والتراج والت |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاواب والتراجم من صحافيا الكتراجم المن التواب والتراجم التي الدواب والتراجم التي الدواب والتراجم التي الدواب والتراجم التي التي صلى الله عليه وسلم التي التي صلى الله عليه وسلم التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاواب والراجم والمناجم والمناجم وسلمة النبي صلى الله علمه وسلم الحالا النبي الله الله الله علمه وسلم الحالا النبي والمناجم والمناجم والمناجم والنبوة وأن والمناجم والنبوة وأن والمناجم والنبوة وأن والمناجم والنبوة وأن والمناجم و |
| عينة التي صلى الله عليه وسلم التي التي عليه الله عليه وسلم التي التي عليه الله عليه وسلم التي التي التي التي التي الله عليه وسلم التي التي التي التي الله التي التي التي الله التي التي التي التي الله التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عينة  البدعاء التي صلى الله عليه وسلم التي التي على الله عليه وسلم التي التي على الله عليه وسلم التي التي على الله عليه وسلم التي التي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عينة  البدعاء التي صلى الله عليه وسلم التي التي على الله عليه وسلم التي التي على الله عليه وسلم التي التي على الله عليه وسلم التي التي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بابدعاء النبي صلى الله علمه وسلم أله النبي صلى الله علمه وسلم أله الله علمه وسلم أله الله علمه وسلم أله الله علمه دون الله وقوله تصالى ما كان ( 777 باب هبرة المسرة للمسرة الله تصلى ما كان ( 777 باب هبرة المبيرة المسرة الله تصلى الله علمه وسلم وأصامه الله الله ينة المبيرة في الاسلام وسلم الله علمه الله علمه وسلم الله علمه وسلم الله علمه وسلم الله علمه وسلم الله علمه الله علم الله علمه الله علمه الله علمه الله علم الله علمه الله علم الله علمه الله علم الله علمه الله علمه الله علم الله علم الله علمه الله علم الله علمه الله علم الله علمه الله عل |
| لا بنجند بعضهم بعضاً رباط من الله عليه دون الله وقوله تصلى ما كان لا بعد الله مرا الله عليه لشر أن يوتيه الله الله الله عليه وسلم وأصابه الى الله عليه وسلم وأصابه الى الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا بنجند بعضهم بعضاً رباط من الله عليه دون الله وقوله تصلى ما كان لا بعد الله مرا الله عليه لشر أن يوتيه الله الله الله عليه وسلم وأصابه الى الله عليه وسلم وأصابه الى الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا بنجند بعضهم بعضاً رباط من الله عليه دون الله وقوله تصلى ما كان لا بعد الله مرا الله عليه لشر أن يوتيه الله الله الله عليه وسلم وأصابه الى الله عليه وسلم وأصابه الى الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دون الله وقوله تصالى ما كان المدراء ا |
| لشر أن يوتسه القه الى آخرالاية وسلم وأصابه الى الله علمه وسلم وأصابه الى الله ينة وسلم وأصابه الى الله ينة المات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الا كالبيد الحلق وسلم وأصابه الى المدينة وسلم وأصابه الى المدينة الا حديث العار عزال الماقب  |
| ا بالماقب الماقب الماق |
| المن المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة وسول الله وسول الله وسول الله وسلم المناسبة والمناسبة في المناسبة في الاسلام والمناسبة في الاسلام المناسبة في الاسلام المناسبة في الاسلام المناسبة في المناسبة  |
| الما المناسبة والمناسبة و |
| صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم والله عليه والله والله والله عليه والله والل |
| ا ۱۰۲ باب صفة السي صلى الله عليه و وسلم و الله عليه و وسلم الله عليه و وسلم الله عليه و السياح في المات النبوة في الاسلام في الله عليه والله وا |
| وسلم<br>١٥٦ بابعلامات اننبوّة فى الاسلام<br>١٧٤ باب فضائلاً صحاب السي صلى<br>انتدعليه وسلم<br>١٧٥ باب مناقب المهاجرين وفضلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا بابع لامات اننبرة في الاسلام في الربع المنابع المنا |
| المارية و الماري المار |
| الله عليه وسلم<br>اب مناقب المهاجرين وقضلهم في<br>الماد باب مناقب المهاجرين وقضلهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🕻 ۱۷۵ باب مناقب المهاجرين وقضلهم 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٠٥ ماب ماقب الانصارالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 (122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 📢 ۲۱۶ بابتزویح النبی صلی انتخلیه 🕷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وسلم خديجة وفصلها رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تعالى عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢١٧ باب بنيان المحعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابرأيام الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المُ المُرابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kerner State Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





قوله دحیسهٔ بکسرالدال وقعها شسارح فهاب بد\* انوحی

قوله تجارابهذا الضبطكا فى الشارح هنا ومنسبطه درار مدال

فياب بدأ الوح بالضموا لتشديد وبالحكسيروالخفيف

توادبأثرضبطه الشارح هنابضم المثلثة فيد الوى بضم المثلث توكسيرها

قـوله دولا بضم الدال وكسرهاشارح

ارَّسُولُ قُيْصَرَ بِيَقْضِ السَّامَ فَاتَّطَلَقَ بِي وَ بِأَصْمَا بِي حَتَّى قَدَمْنَا المَلَهُ فَأَدْ خَلْنَاعَكُمْ فَأَ مِّا الْيَهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَوْعُمُ اللَّيِّ قَالَ أَيُوسُفِيانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ أَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرابَهِ نْيَصْرَأُدُوْهُ وَأَمْرَ بِٱصْحَابِي يَجْعُلُوا خَلْفَ ظَهْرى عَنْدَ كَنَيْ يُمَّ قَالَ لَتَرْجَانه قُلْ لاصَّابِهِ الْحَسالِلُ هَذَا الرَّجُ لَعَنِ الَّذِي وَمُ وَهُونَ فِي فَانْ كُذَبَ فَكُذُنُوهُ فَالْ أَنُوسُ خُدانَ وَاللَّهُ وَلا الحَدَا وَوَمَدُ مَنْ أَنْ يَا ثُرَأُ فَعَابِ عَنَى الصَّحَلْبَ لَكَذَبُّهُ حَيْسَالَ فَي عَنْهُ وَلَكُنَّى اسْتَصْلِتُ أَنْ يأثروا البَكذبَ عَنْي فَصَدَقَهُ ثُمُّ قَالَ لَتُرْجَالُهُ قُلْ لَهُ كُنْفَ نَسْبُ هَذَا الرَّ حِلْ فَكُمْ قُلْبُ هُو فِينَاذُ ونَسِرَ هَاكُهُهُلْ قَالَ هَذَا القَوْلُ أَحَدُمنْ كُمْ قُبْلُهُ قُلْتُلافَقَالُ كُنْمُ تَعْمُونَهُ عَلَى المكذب قبل أن يقول **ٵڡؙڶ ۗ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهُلُّ كَانَ مَنْ آيَاتُهُ مِنْ مَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَأَشْرِ افْ النَّاسَ يَتَّبِعُونَهُ أَمْضُعَهُ** فَأَنْ بِلْ صَعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيْرِيدُونَ أَوْرِيْقُونِ فَلْتُ بِلْرِيْدِونَ قَالَ فَهَلَ يَرَدُ أَحْدَ مَطْمَلُةُ لا ينه بِعَدَانَ يَدَّنَ فِيهِ وَلَدُّ يَا لَ وَهُ لِهُ دُرِوَّاتُ لَا رَغُنُ الا آنَ منهُ فُ مُدَّدَةَ غَنِي أَفَى أَن عَدَر قالَ ُورِهُ نُوسِقُمانُ وَاعْمَاكُونُ كُلُمُةُ أَدْخُلُ فِيهِ اشْمَا اسْقُصُهُ بِهِ لاَ عَانُ أَنْ تُوْرَعَى غَرُها قال فَهَلْ قاتَلْتُمُوهُ وَفَاتَكُمُ وَفَدُ نَعَ فَالْوَنَكِيفُ كَانَتُ وَإِنْ وَرَوْ بُكُمْ قُلْتُ كَانَتُ دُولًا وَسِعِالاً بدال عَلْمَنَا الْمَرْهُ وبد التعليه الأخرى قالُ فَاذَا يَأْمُرُكُمُ قَالَ مُأْمُ مَا أَنْ نَعْدُ اللَّهُ وَحَدُهُ لانْشَرِكُ بِهِ سَدْ أُو يَهَا مَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آيَاؤُنَا وَيَأْمُرُ نَا يِاصَّــلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالعَـفَافِ وَالْوَفَا مَالتَهُ دوَأَ دا الأمانَةَ فَهَالَ تَرْجُونُهُ حِينَ قُلْتُ ذَلَكُ قُلْلُهُ إِنَّى سَأَ لَتُكُ عَنْ أَمْسَجِهُ فَيكُمْ فَزَعْتُ أَنَّهُ ذُونَسَبِ وَكَذَلَكُ الرُّهُ مُّعَتْ فَنَسَبِ قُومِهِ اوَسَأَلَهُ لَا هَلْ اللهِ عَالَ أَحَدُمنَكُمْ هَذَا القَوْلَ قَيْلَة فَزَعْتَ أَنْ لافَقَلْت لُو كانَ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرُحُتُ أَنْ لاَفَكَرُفْتُ أَمَّا لَمْ يَكُنْ لِدَعَ الكَذبَ عَلى النَّاس

. كَذْنَعَلَ اللَّهُ وَسَالَتُكَ هَــل كَانَ مِنْ آيَاتُه مِنْ مَلِكُ فَزَعْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لُو كُل مِنْ آيَاتُه مَلاً: لايمارُ حن تُخلط تَشَا شَدُّه القَلُولَ لاَ يَسْخَطُهُ آحَدُ وَسَالَتُكُ هُلْ يَعْدَرُ وَوَكَ الْ وَكَدَلْكُ بُشُلُا يَعْدُرُونَ وَسَالَتُكُ هُلُ قَاتُلُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعْتَ أَنْ قَدَفُعُلُ وَأَنْهُ وَبَكُمُ وَحُويَهُ يَكُونُ وُ وَبُدُالُ عَلَيْكُمُ المَرَّةُ وَتُدَالُونَ عَلْمُهِ الأُخْرَى وَكَذَلَكَ الرُّسُلُ فِيتَلَى وَتَسكُونَ لَهَا الْعَالَمَةُ ، الله الله المورد و المراه المراه و و مردور و الله ولا تشركوا به شما و منها مع ما كان مِبْدُ آبَوْ كُمُومَا أُمْرِيهُمْ الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْهَافُ وَالْوَفَا مِالْعَهُدُ وَأَدَا الْأَمَانَةُ قَالَ وَهُذُهِ صَفَّةً لَّهِي قَدْ كُنْتُ اعْسَامُ أَنَّهُ خَارِجُ وَأَسَكُنْ لِمَ أَظْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَازْ يَكْ مَا قَلْتُ حَمَّا فَدُوسُكُ أَنْ هَاكَ مُعَ وَدَى هَا أَيْنَ وَلُوارَ جُوانَا خَاصَ الْمُهَ الْعَيْشُمْتُ الْقَيْهُ وَلُو كُنْتَ عَنْدُهُ الْمُعَلَّلُ قَالَ أَوْسُفُما ُنُثُمَّ دَعَا بِكَابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَقُرى فَأَذَا فيه بسم الله الرَّحْن الرَّح ويُجَّدُ دَعْبِد اللهُ وَرَسولِهِ الْيُ هُرَقُلُ عَظيمِ الرُّومِ سَلامُ عَلَى مَن انَّهُ عَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَانَى أَدْعُولُ بداءية الاسلام أسلم تَسلمُ وأسلم يؤنك الله أجركُ مر تَيْن فَانْ تُولِّيْتُ فَعَلَيْكُ الْمُ الأربس وَمَا أَهْلِ السِّمَا اللَّهِ اللَّهِ مُعَلَّمَهُ مَوا مُنْمَا أَو يَشْكُمُ أَنْ لَأَنْهُ أَدُلًا للَّهُ وَلَأَنْمَركَ به شَيْأُ وَلَا يَضْذَ يَعْضُ العَضَّا أَرْبَا بِأَمْنَ دُونَ الله قَانَ تَوَلَّوْ افْتُولُوا انْمَدُوا بِأَلَّهُ سُلُونَ قَالَ أَوْسُمْانَ كَأَمَّانَ ي مقالة معات أصوات الذين حوله من عظما الروم وكثر لغطه م قلا أدرى ماذا قالوا وأمربنا فأخرجنا فأأن وجربت مع أصابي وخلوت بهمة الثالة المدامرا أفرابن أبي كأشة هَذَا مَلانٌ بَىٰ الأَصْفَرِ يَحَافُهُ قَالَ 'تُوسُ فَمانَ وَاللّه مازَاتُ ذَلَهُ لا مُسْتَمْقُمَا مَانَ أَمْر وسَفْهُ وَحَيْ أَدْخَلَ اللَّهُ قَالِي الأسلامُ وَأَمَّا كَارُهُ حَرِثُما عُبُد الله بُنهَ مُسْلَدُةُ الْقَافَتَيُّ حدثنا عُبْد الْعَزيز بنَّ إِي

فى دواية شدعيب بدعاية الاسلام شارح

رَعَنَ أَسِهُ عَنْ سَهُل مِنْ سَسْعَد رضى اللهُ عنهُ سُعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وس لَنَّ الرَّا يَهُرَجُ لَا يُفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِّيهِ فَقَامُو الرَّجُونَ لذَلكَ أَيُّمْ يَعْطَى فَغَدُوا وَكُ أُ يُكُنْ بِهِ شُونً فَقَالُ نُقَاتُلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوامَّلْنَاأَفَعَالَ عَلَى وَسَلَاَّ حَتَّى تَنْزَل بِساحَتِهم أَمَّ وعُهُمْ الَّي يدالله رويج المعادية ويواري والمتعرو حدثنا أواسكى عن المدعال معمد السامية ولُ كانَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَّلْم إِذَا غَزا أَقُومًا لَمُ يِغْرِيَّ قَ يُصْبِحَ فَانَّ مُصَمَّ اَذَا نَا أَمْسَكَ رُان لَمْ يَسْمُعُ أَذَا مَا أَعَارُ بَعْدُ مَا يُصْمِ فَنَرْ لَنَا خَبِيرُ لَلْ صِرْمُنَا فَتَدِينَةُ حدثنا ا عَنْ أَنْسِ أَنْ النِّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزُانِنَا ۚ حَرِثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُسْلَمَ عَنْ مالكِ عَنْ أَنِّسِ رضى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الَّذِي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خُرَّجَ الْيَخْدُبُرَ فَهَا تَهَ الْدِلْأُوكَانَ اذا أَنَّوْهُ إِلَيْهِ لِلْمُعْرِعَلَمِ مِنْ وَهِ إِنَّ اللَّهِ مَلَّا أَصْبَحْ مَرْ جَتْ مُؤْدِمُ الدِّيمِ وَمُكاتلهم فَلَا أَرَاوُهُ فَالُوا ذُوَ اللَّهُ مُمَّدَّدُ وَالْخَيْسُ فَقَالَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسمَّ اللَّهُ ٱكْثَرُخُو مُتْ خُيْرًا فَأَدْا زَلْنَا إِساحَهُ أَعَسَدِكُ المُنْذَرِينَ حرثنا أَوْالِهَانِ أَخْيَرُنا شُعَبُ عَنِ الزُّهْرِي حدثنا ... - أَنَّ ٱمْاهُرَ مُرَّةً رضى اللَّهُ عنسـُهُ قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسـلَّمُ أَحْرُثُ آنُ أقا للّ َرَحْقَى َهُولُوا لَاللَّهَ ۚ لَّا اللَّهُ فَنْ قَالَ لَا اللَّهُ فَقَدْ عُصَّمَ مَنَّى نَفْسَهُ وَمالُهُ لاّ يَحقَّه وَحس رُواهُ عُرُو ابْنُ عُرَعَن النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالسِّ وَمَنْ أَحْبِ الْخُرُوبَ يُومُ الْخِيسِ حَرِثْنَا بَيْعِي بُنْ بَكْيرِ حدثنا أَيْتُ عَنْ عُقَّال عَن ابن سَرِّى عَبْدُ الرَّجْنَ بِنُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ كُعْبِ بِنَمَالِكُ أَنَّ عَبْسَدُ اللَّهِ بَنَ كَعْبِ وَكَانَ قَالَدُ كُمْبِ مَنْ يَعِيهِ قَالَ مَعْتُ كُمْبَ بِنَمَا لِلْ حَيْنَ تَعَلَّفُ عَنْ رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَكُم يَكُرُ ولُ الله صلَّى اللهُ علمهِ وسـلَّمْ يُرِيدُغُزُوةً الْآوَرَى يِغَـــْيرِها ۖ ويهر شي مُ أَحْدُهُ بِنُحُمَّ الد أُخْبَرُنا

نُدُ الله اخسرنا وُ أَشُ عن الزُّهُريّ قالَ آخير في عَبْدُ الرَّجْنَ ثُرُعَيْدِ الله مْ كَعْبِ ثِن مالكُ قالَ مالاً وَضَى اللهُ عنسهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صلى اللهُ علمه وسلمٌ قَلَا مُريدُ عَزُّوهُ رُوهاالْآوَرِي بَعَسْمِها ٓ - تَى كَانَتْ غُرُونَةُ مُولَا فَغَرَاها رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم في ح إستقبل سقرا بعدد اومفارا واستقبل غزوعدو كثير كحلى المسلين أمرهم ليناهيوا رر. مبةعد وهـموأخبرهم وجهه الدي يريد وعن يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الرحن بن كُعب بن مالكَ رضى الله عنهُ أَنَّ كُعبَ بن مالك كأنَ يَةُ ولُ لَقَاً ما كَانَ رَسولُ الله صلَّى الله عاسه لْمِيَّةُ بُ أَذَا مَرْ بَ فَ سَـفُو الْأَيْوَمُ الْخَيْسِ صِر شَرَا عُنْدُ اللّه نُ مُجَنَّد حدثنا هشامًا أُحْسَرَنَا مَرُءن الْوُهْرِي عَنْ عَبدارْ حَن بن كُعب بن مالك عَنْ أسه رَضي الله عنه أنَّ النَّي صلَّى اللهُ يه وسدلم نَوْ جَوْمُ الْجَيْسِ فَي غَزُودَ تَبُولَ وَكَانَ يُعِبُّ أَنْ يَعْرُجُ وَمُ الْجَدِسِ مِأْسُ المُرُوح بعد دالقَهْر حرشا سُلَهْ أَن بنُ حرب حدثنا حَادَعُن أَيُّو بَعن أَبِ قلابَهُ عَنْ أَنْر رَضَى اللَّهُ عَنــهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسـلَّمِ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهُرَ ٱرْبَعًا وَالْعَصْرَ بذى الْحُلَفَة رَّحْدَيْنَ وَمُعْتَمَمْ الْصُرْخُونَ جِسَمَاجَعِهَا ۖ فِاسْبُ الْخُرُوجِ آخِرَالشَّـْهُرِوْقَالَ كُرَبُّ عَن ابن ءَيَّاس رَضي الله عُنهُمَّا الطُّلُقُ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منَ المَدَّ سَهُ فَكُ من ذى مُّدَةُ وَقَدَمَكُمَّ لَا رَّبِعَلَىالَ خَلُونَمَنْ ذَى الحِبَّة صِرْتُهَا عَنْدُاللَّهَ نُمُسَكِّمَةً عَنْ ماللَّعَنْ يَعَيَ بِنَ سَعِيدِ عِنْ عُرْدَ بَثْتَ عَبِدِ الرَّحِينَ أَمَّا مَعَتْ عَائشَـ مَّرَضَى اللهُ عَنها أَقُولُ مُؤجَّسًا مَ سول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَا نُهُ س لَيَال بَقينَ من ذى الفَّقدَة وَلا تُوك الَّا الْحِبَّةِ فَلمَّا دَوْنًا من مَكَّةَ مُرَّرُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَنْ أُم بَكُنْ مَعَهُ عَدَى اذَاطافَ بِالبَّيْتَ وَسَى بَنَ الصَّةَ اوَالمُروّة أَنْ يَعَلُّ هَالَتْ عَائَشَةُ فَنُدْخُلَ عَلَيْنَا نَوْمُ الْغُورِ بِلَهُم يَقَرَفَقُلْتُ مَاهَذُا فَقالَ عُرَرسولُ الله صلَّى الله علىموسَّمَ عَنْ أَزُوَا جِهِ قَالَ يَعْنَى فَذَ كُرْتُ هَذَا الحَديثُ الْقَاسِمِ بِنُجَّدَفُقَالَ ٱتَمَّلُ وَاللّهِ الحَديث عَلَى وجهيه باستُ الخُرُوحِ فَارْمَضَانَ صرتنا عَلَى بُ عَبْدالله حدثنا سُفْمانُ قالَ

دَى َ الْأَهْرِيُّ ۚ مَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنِ ابِنَعَبَّا مِن رضى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَوْ بَ النَّي صلَّى اللهُ عليه وس فِي رَمْضَانَ نَصامَ حَتَّى بَلَغَ الكَديدَ أَفْطَرَ قالَ سُفْيَانُ قالَ الزَّهْرِيُّ ٱحْبَرْفُ عُيندُ اللّه عَن ابن عَبّا سُب النَّوديع وقال ابْ وَهْبِ أَخْبَرْنَى عَرُوعَنْ بُكَيْرِعَنْ سُلَيْمانَ بن سارعُنْ أَى هُرَ مُرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ۚ قَالَ بَعْتُنارِسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في يَعْتُ وَقَالَ كَنَسَا نْ نَسَمِ فُلا نَا وَفِلا نَالَ حِلْنَ مِنْ قَرِيشَ مُمَّاهُمَا خَرَقُوهُمَا بِالنَّا رَعَالَ مُ آمَدُهُ وَوَ تَعُمُ حَنَّ أَرْدُنا نْذُو جَ فَقَالَ انَّى كُنْتُ ٱمَّرْتُكُمْ ٱنْ يُعَرِّقُوا فُلا نَاوَقُلا نَا اِلنَّارَوَانَّ النَّا وَلَا يُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ ان أَخَذْتُوهُمَا فَاقْتُلُوهُ مَا يَاسِب التَّمْعُ وَالطَّاعَةُ للْدِمام صرتًا مُسَدُّدُ حدثنا يحى عَنْ عَيْدِ الله قالَ حد رَيْن افعُ عن ابن حُرَ رضى الله عنه الله عن الله على الله علمه مدثى مُحَدِّنُ الصَّبَّاحِينَ المُعيلَ بن زُكَكريَّاعَنْ عُبَيْد الله عن الفع عن ابن مُحرَّ رضي الله عنهماعن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وســـ لمَّ قالَ السَّعْمُ وَالطَّاعَةُ حَيَّمًا لَمْ مُؤْمَرُ بِالمُعْصَية فَاذًا مُرَبَّعُهُ صَيْنَةً فَلاَ مُعَمَّولًا طاعَةً مِا سَئِّ لِيُقَاءَلُ مِنْ وَرَا الامام وَ يُتَّقَى بِهِ حَرَثُهَا أَيُوا المِّيان أَخْبَرْنالْشَعْتُ قَالَ حدثنا أبو الزّناد أنَّ الأعْرَ بَحَدَثُهُ أنهُ مَعْمَ أياهُ رَبِّرة رضي الله عنه أنه بْمَعُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقُولُ أَثُّنَ الا 'خُرُ ونَ السَّا بِقُونُ وَبَهِذَا الاسْنَادَ مَنْ أَطاعَىٰ فَقَدْاَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانَى فَقَـدْعُصَى اللَّهُ وَمَنْ يَطع الأَمْيِرُ فَقَدْاَطَاءَىٰ وَمَنْ يَقْصِ الأَمْيِرَفَقَدْ عَصانى وَاغْمَاالامامُ جُنَّهُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَّا مُو يُتَّتَّى بِهِ فَانْ آمَرَ سَقُوى الله وَعَدَلَ فَانْ أَجُرا مُسُلِّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي السُّعَة فى الحَرْبِ أَنْ لا يَفَرُّوا وَ قَالَ بَعْضُمُمْ عَلَى لُوْتِ اقَوْلِهُ تَعِيلُ لَقَدُّرُضَى اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِ بِينَ اذْيُبَا يَعُونَكَ يَحْتُ الشَّحَرُة ورشا مُوسَى بُن مَعِيلَ - مدشاجُو يربهُ عَن افع قال قال ابن عُرَوض الله عنه ممارجعنا من العام المقبل عَا اجْتَعَ مَنَا النَّانَ عَلَى الشَّعَرِة الَّتِي بِالْعَنْمَا تَعَجُمُ كَانَتُ رَجْعُمَنَ اللَّهِ مَنا النَّا فعاعلَى أَيْ مَنْ اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ م عَلَى المُوْتَ قَالَ لَا الْعَهُمْ عَلَى الصَّبِرِ صِرْتُهَا مُوسَى بُنِ الْمَعْمَلُ حسد ثنا وَهُ سَاحِد ثنا عَرُو بَن عِني عَن عَبَادِ مِن عَمِ عَن عَبْسِدِ اللهِ مِن زَيْدِ رضى اللهُ عَنهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ المَّرِقَ اتَاهُ آتَ فَقَلَ لَهُ اللهُ عَلَى هَدَ الصَّدَّا المَدَّدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَدَ الصَّدَّا المَدَّدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيهِ وسلم صر شَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهِ وسلم صر شَمَا اللهُ عَنْهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

## نَعْنِ الَّذِينَ إِيُّهُوا تُحَمَّدُا ﴿ عَلَى إِلَّهَ ادِما حَيِينَا أَبْدًا

فَاجابُهُمْ فَقَالَ اللَّهُمْ لاَعَيْشَ الاَعْيَشُ الاَ خَوْهُ \* فَأَ ثُرِمِ الاَفْسَارُ وَالْهَاجِوْهُ وَشَااحَتُنُ بُنُ الْهِمْ مَعْ عَنْمَ الْمَاسَعُ فَالْمَاسَعُ فَالْمَاسَعُ فَالْمَالَةِ فَالْمَاسَعُ فَالْمَالَةُ عَلَيْهُ قَالَ أَنْتُ النِّيَّ فَعَلَى اللَّهُ عَرَّهُ لاَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَرَّهُ لاَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَرَّهُ لاَهُ المَافَعُ لَلْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

قسوله أن يفتح الهــمزة وكسرهاشارح

لِمْ فَيَعْضِ أَمَّامِهِ أَنِّي لَقَ فِيهِا أَتَّظَرُحُهُ لِمُنَّةَ تَعَنَّ طَلالَ السَّيْوِفُ ثُمَّ فَالَ اللَّهُمُّ مُنْزِلَ السَّمَابِ وَمُجْرِيَ السَّحابِ وَهازمَ الأمْ إِباللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكِ اللَّهِ امْهَا مُعَلَّمُ عَلَى أَمْرِجَامِعَ لَمْ يُذْهُبُوا حَتَّى يُسْتَأْذُنُوهُ أَنَّا أَذْيَنَ

قوله فلاتؤدبهنّ بالرفــع ولابي دُربالنصب شارح مُسَادَرَةِ الامامِ عِنْدَ الفَرْعِ صرتنا مُسَدّد النَّيْ صلَّى اللهُ علىه وس ارْ كُسْ فِي الْفَرْعِ مِرْشًا الْفَضْلُ بِنْ مَهْلِ حَدَثنا حُسَّانُ مُنْ تُعَمَّد فِالسَّدِلِوَ قَالَ مُحاهد قُلْتُ لان عُرَالغَزْوُ قَالَ الْحَالَ مَن الْحَدُولُ الْمَالِدِينَ الْع دَاهْلانُ حرثُ الْحُمُديُّ حدثنا سُفْمَانُ يُمَا عُفَمَا ٱنَّ الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم آشَّتَر يه فَقالَ لانَشْتُره وَلا تَعَدُّ في صَدَقَا مالكَ عَنْ مَا فِعِ عَنْ عَبْ دِاللَّهِ بِنِ عُرَّ رَضَى اللَّهُ عَمْ ــ واعَنِّي وَلَوَرْدُتُ آنِّي قَانَلْمْتْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَقَيْلاًتُ ثُمٌّ!

قوله الغزوبالراع وفى بعض الاصول بالنصب

اتُهُمُّ أُحِيدُ مُ السُّكِ الْآجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالْبُسِيرِ بِنَ يُقَدِّمُ لِلْآجِيرِ مَنَ المَّة عَطَيَّةُ مِنْ قَدْسٍ فَرَسَّا عَلَى النَّصْفَ فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَوْبِءَمَا تُقَدِيثًا رَفَا خَذَ ما تَشْرَوا عَر يَهُما تَنَيْنَ صِرِثنَا عَبْدُ للهِ بُنُحُمَّدُحدثنا للهِ إِنْ حدثنا البُّ بُحَرَ يْبِعِنْ عَطاء نرصَفُوانَ بن يُعلَى عن أبيه رضي الله عنه قالَ عَزُوت مُعَرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُرْوة سُولُهُ فَمَات عَلَى بَكُرْفَهُوَ اَوْثُنُ أَحْمَالِي فَنَفْسِي فَاسْتَأْجُرْتُ آجِيرًا فَقَانَلَ رُجُلًّا فَعَضْ آحَدُهُما الا آخَرُفَانْتَزَعَ ن قيه وَنزَع شيته فاتى النبي صلّى اللهُ عليه وسلّم فاحدُوها فقال ايد معيده المنّ في قصمه وَقَضُمُ الْفَعْلُ مِاسِبُ مَاقِيلَ فِي لُوا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَبَّمَ صَرْتُهَا سَعِيدُ مُنْ آي مُرْيَمَ فالَحدثي الَّذِيثُ قالَ آخْــ بَرِني عَدَّلُ عَن ابنِ شهابِ قالَ أَخْبَرِ فَ ذُهْلَبَةُ بِنُ أَكِيما اللَّ القُرطَى أَنَّ نْيْسَ مِنَّسَــهُدالاَنْصارِيَّ رضى اللهُ عنهُ وَكَانَ صاحبً لوَا وسول الله صلَّى اللهُ عليه وســلَّم أرادً الحَبِّ فَرَجَّلَ صِرْشَا فُتَيْبَةُ حـدثناحاتُم بُنُ الْمُعَلِّي عَنْ يَزِيدُ بِنَ آبِ عُبُيْدِ عَنْ آكَ مَ بالأكوع رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَنَّ وضي اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِّي صلَّى اللهُ علىه وســـ لم ف خُسْرَ وَكَانَ مَدُ فَقَالَ أَنَا أَتَكُلُّكُ عُنْ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسَّلَم نَفَرَ جَ عَلَىٰ فَلَى بِالنَّبِي صلّى اللهُ عليه وس كَانَ مُسَاءُ اللَّهِيْهَ الَّتِي فَنَهُ هَا فَي صَــباحها فَقَــالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وملَّم لَا عُطينًا الرَّيهُ ـ ذَنَّ غَدَّ ارْجُلُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَّ وَلُهُ أَوْقًا يَجُبُّ اللَّهُ وَرَّ وَلَهُ غُمُّ اللّهُ عَلَيْت فَاذَا نَحْوُ بِعَلَى وَمَانَوْ جُوهُ فَقَالُواهَذَا عَلَى فَاءْحَاهُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَمَ اللّهُ عَلَيسه حِدِثْم : ُبِنُ العَلا محدثنا ٱلْوَاسامَةَ عَنْ هشام بِنْ عُرُونَة عَنْ أَسِه عَنْ نَافِع بِنْ جُمِيْرُفَانَ عَمَّتُ العَبْاسَ يُقُولُ الَّذِ بَيْرِ رَضَى اللَّهُ عَهُما هُمُهَذَا آمَرَ لَانَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّر كُرَّالًا يَهُ ما س قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَسَرُّنَ إِلَّوْءِ بِمَسِيرَةَ نَهُمِرِ وَقَوْلِهِ جَلَّ وَءَزَسُنْ فِي فَأَكُوبِ الَّذِينَ كَفُرُوا الرُّعْبَ قالَ جابِرُعَن النَّبِيُّصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ ﴿ صَرَّمْنَ يَعْنِيَ بَنْ بَكَثْرِ حدثنا المَّلِيثُ ؛ لِعَنا بِنِهَ إِبِعَنْ سَاءِ دِبِنِ السُّلِّبِعِنْ اَيْحُرْ يَرَةُ رضى اللهُ عنهُ أَنَّ وسولَ اللهِ صلَّى الله

بَرِهُ أَنَّ هُرَقُلَ أَرْسَلَ ٱلَّهِ وَهُوَ بِالِمِياءَ ثُمَّ دُعا بِكَابِرِ وَلِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ ابى حينَ أَخْوَجْنَا أَقَدْاً مَرَا مُرَا إِنَّا بِي كَيْشَةُ انْهُ يَخَانُهُ مَلْكَ بِي الْأَصْفُر مَا د في الغَزْ ووَقُول الله تَعَالَى وَيَزَوَدُوا فَانَّ خَسْرَالَّزَادِ النَّقْوَى مِرْ شَهَا عُسَدُينُ اسْمَا د ثنا أنه أسامَة عن هشام قالَ أَخْبَرَنى أَى وحدَّ تُتَنّى أَيْضًا فاطمَهُ عنْ أَسْما وضي اللهُ عنها قالَتُ لَّى اللهُ عليه وسلَّم فَ يَدْتُ أَبِي تَكُوحِينَ أَرادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةُ قَالَتْ هَاتَهُمَانَرْ بِطُهُمَاهِ فَقُلْتُ لَاك بَكُووَاللّهِماَ جِدُشْيًا ٱرْبُطْ بِهِ الَّانطاقَ قَالَ عَدُّ ثُنَّ عُدُدالله أَخْيِزَالسُفْمانُ عَنْ عَرو قالَ أَخْبَرَنى عَطاءُ مَعَ جابِرَ بنَ عَبْدالله وضي اللهَ مىءنىء تهدالنبي صلى اللهء لمبه وسلم الى المدينة حرثنا تحمَّدُ يَعَنِي قَالَ أَحْسَبَرِنِي بِشُيْرٍ بِنْ يَسَادِ أَنْ أُو يُدَيُّ النُّهُ مَان بَرُواْ لَهُ خَرَّجَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّمَ عَامٌ خَـ بَرَحَتَّى الْحَا كَانُوا بالصَّم باعْرُهُيّ لَّوُا العَصْرَفَدَعَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسـلَّمِ الأَطْعَمَةُ فَلَمْ يُؤْتُ الَّذَ و دة فَلَكُنَّا فَا كُلَّنَا وَشَرِ ثُنَّا ثُمَّ فَامَ الذَّيُّ صُلَّى اللهُ علمه وس رِّمَضْهَضْنَا وَصَدَّلْنَا صِرْشَا بِشُرُ بِنُحَرَّحُومِ حَدِثْنَاحَاتُمُ بِنُا أَعْمَعِيلَ عَنْ يَزيدَبِ آبي عَيْده إِدُ النَّاسُ وَٱمْلُقُو افَاتُوا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي فَيْحُوا إِ ابَفَاوُ كُمْ بَعْدَ إِبِلِيكُمْ فَدَخَلَ مُرَعَلَى النِّيصَّلَى المُعلمه وَسُرَّا

قوله الاضاحى بتشسديد اليما ويجوزتخفيفها كما فىالشادح

الَ الرَّسُولُ الله ما بِقَاؤُهُ مَ مُبَعَدًا بِلهِمْ هَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نادف النَّساسُ علمه تُرْدِعاهُ مِنْ وَعَهُ تَهِمْ فَأَحْتُنَّى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُو النَّهُ فَالْ رسر لِ آخبر اعْبَدَةُ عَنْ هشامِ عَنْ وَهْبِ بِنَ كُنْسَانُ عَنْ -إِدْ نَاعِلَى رِقَامًا فَفَيْ زُادُنَا حَتَّى كَانَ د الله وَأَيْنَ كَانَت القَّــرَةُ تَقَعُ مَنَ الرَّجُل قالَ اقَدُ وَجُدُنا فَقُدَها حينَ فَقُدُناها حَ الْجُرُفّا كُلّْنَامَنْهُ ثَمَانِيةُ عَنْمُر بُومَاماً أَحْبِينَا لَمَا عرشا عَرُو بِنُ عَلَى حدثنا أَنُوعاصم حدثنا عُمَّانُ بِنُ الأَمَّو ِحدثنا ابْزَابِي الله عنها آمًّا قالتُ ارسولَ الله رَجعُ اصْحَا لِنَا الْحَجْوَعُمْوَ وَلَمُ ارْدَّعَلَى للهُ عَلْ بِهِ وَسَلَّمْ بَاعْلَى مُكَّةَ حَتَّى جَاكَتْ صِرْشَا عَبْدُ الله حدثنا الزُّعُسَّلِيَّةُ عَل نْ عُرِينَ ٱوْسِ عِنْ عَدْدِ الرَّجْنِينِ ٱلى بَكْرِ الصَّدْيقِ دِضِي اللهُ عَنهِ حاقالَ ٱحْمَرُ فِي ةَوَاءُرّهامُناأَنَّنعيم بِاسْتُ الارْتداف؛ لَغُرْووَالَّجَ ۚ صِرْتُنَا فُنْدَيْتُهُ بِنُ سَحِيدِ حدثناءَ أَدْالوَهَّابِ حدثنا ايُّونُ بُحنَ أَبَ وَلاَيْهَ عَنْ أَنْهِ كنت رديف أفي طلف فواتهم ليصرخون مهدما جيعًا المجوالع رضى الله ُعَنهِ ما أنَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلَى هُ وسدامٌ رَكَ . عَلَى مَدُورَاءُ قَدِ شَا يَحِي تُنْبِكُرُم

قوله الحج والعسمرة بيجوز فيهما الجروالرفع والنسب إه من المشارح نَى أَناحُ فِي المُحْدِدُ فَاصَرُهُ أَنَايًا فَي عَقْدًا للبيت فَقَتَمُ وَدَخُولَ رسولُ الله صلَّى الله علمه وس سَامَةُ وَبِلالُ وَعُمَّانُهُ كَتَفِهِ اخْ الرَّاطُ وِيلائمُ أَخَرَجُ فَالسُّدَيُّ النَّاسُ وَكَانَ عَلْمُ الله مُوا وَلَكُ مَنْ دَخَلَ فَو جَد بلالا وَرَاهَ الباب قامًّا فَسَالُهُ ٱ يُنَصلَّى رسولُ الله صلَّى الله علمه وس فَاشْمَارَاكَى الْمُكَانِ الَّذِي صَلَّى فيه قالَ عَبْدُ الله فَنَسيتُ آتَ ٱللَّهُ كُمُّ صَلَّى مِنْ سُجْدَة ما نَّنَ اَخَذَبِالْرَكَابِ وَنَحُوهِ صَرْشُهَا اسْحَقُ اَخْبِرَنَاءَيْدُ الرَّزَّاق اَخْبِرَنَامَعْمَرُعَنْ هَـــمَامِعْنَ آدِ غُرَ وَرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ هَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ كُلُّ سُلامَى من النَّـاس عَلَمْهِ صَدَّقَ كُلُّ وَمْ تَطْلَعُ فِيهِ الشَّهِ فِي يَعْدُلُ بِينَ الْمُشْيَنِ صَدَّقَةً وَيَعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَاسَة فَيَعَمُلُ عَالَمَا أُورِوْهَ علَّهَامَنَا عَدُصْدَقَتُوا لَكَلَمَةُ الطَّيِّيهُ صَـدَقَةٌ وَكُلُّ خَلْوَةٌ يَخْطُوهِ الْكَ الصَّلاة صَدَقَةُ وَيُعطُ لاَذَى عَن الطَّريق صَدَقَةُ مَاسُ السَّدَر والمَاحف الدَّارْض العَدُووَكَذَاكُ لُروى مْنُ مُحَدِّبْ بِشْرِعْنَ عُبِيدًا لله عَنْ فافع عن ابْ عُرَّعن النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسرَّو وَابعَهُ أب أمْ هَنَ عَنْ نافع عِنَ ابْ غُرَعِنَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم وَقُدْ سَافَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَاتَّحَمَّ أَبُهُ ف رْض العُدُورَهُ مَمْ يَعْلُونَ القُرآنَ حرشا عَبْدُ الله بِنُمُسْكَةَ عَنْ مالا عَنْ افع عَنْ عَبْد الله بن رُضى اللهُ عَهما أنَّ وسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَسى ٱنْ يُسافَرَ بِالقُرْآنِ الْحَ، وْض العُدُوّ النَّـكَ بِرِعَدْ لَوْ الْمِرْبِ صِرْتُهَا عَبْدُ الله بِنْ مُحَدَّد مد شادفها نُ عَنْ أَيُّو بَعْن بدعن أنَس دضى اللهُ عنهُ فال صَبَّحَ الَّذِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ خَيْرٌ وَوَدْخُرُ جُوابِا اَساحِي على عَنَاقِهِمْ فَلَـاَرَا وْهُ فَالْوَاعَدُا نُحُهَــُدُ وَالْجَدْسُ فُجَـَّدُ وَالْجَدْسُ فَكُواً الْيَالْحَسن فَرفَعَ النَّيُّ صلَّى للهُ عليه وسلَّم يَدُيْهُ وَقَالَ اللَّهُ ٱ كَبْرِنَو بِتُ حَيْبُوا مَّا ذَانَوْ الْمَاسِدَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَسَباحُ المُذَّذِينَ رُوْهِ وَوَوْ فَطَجْنَاهُ فَنَادَىمُمُنانِى النِّيصَلَّى اللّهُ عَلَىهِ وَسِلَّمُ أَنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ يَتُمِيا سَكُمُ عَن خُومِ الْحُرِيَّا لَهُ يُعِنِّنِ القُدُورُ عِ انْهِمَا تَابُعَهُ عَنْ يُشْمِانَ وَفَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّيَدَّيَّا مَا يَكُرُهُ وَنْ رَفْع السَّورَ فِي السَّكْبِيرِ صِرْسُما تُحَدُّدُ بِنُ يُوسُفَ حد شناسَهْ يانُ عن

صمعنْ أَنَى عُمْمَانَ عَنْ أَنِيمُوسَى الأَشْهَرِي رضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُمَّامَعَ رسول الله صلَّى اللهُ عل لِمُفَكَّنَّا اذًا أَشُرُوْنَا عَلَى وادهُ لَلنَّا وَكَيِّرُا ارْمُفَعَّتْ آصُوا تُنَـافَقَالَ النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه لسُ ارْ يَعُو اعِلَى أَنْفُسُكُمْ فَأَنَّـكُمْ لاَنَدْءُونَ أَصَرُّولَاغًا بِسَاأَنَهُ مَـُكُمْ أَنْهُ مَه التَّسْدِي إِذَاهَبِهَا وَادياً حرشا مُحَدِّدُ بنُ يُوسُفَّ حد شاسفُ انْ عَنْ حَصَر نْ سالم بِنَ أَبِي الْمِدْعِنْ جابِر بِنَ عَبْدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قَالَ كُلَّا اذَاصَ الشَّمْبِداذَاعَلَاشَرَفًا صِرِثْنَا تَحَدَّرُنُ بِشَادِحدَثْنَا! نْ سالمعنْ جابِر رضى اللهُ عنهُ قالَ كُتَّااذُ أَصَّعَهُ نَا كَبَّرْ نَاوُ اذَا أَصَّا حرش إعَيْدُ الله قالَ حدَّثى عَدْدُ الْعَزيز بنُ أي سَاكَ ذَعنْ صالح بن كَيْسانَ عن سالم بن نْ غَيْدالله بِنْ عُرُونِي اللهُ عَمْ حِما قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَمِه وَمِلَّمَ اذَا قَفُلُ منَ إ هُمْرُ وَكِلاَ عَلَمُهُ الْآعَالَ الغَزُّورَ يَقُولُ كُلَّكَا ۚ وْفَى عَلَى نَنَّهُ أَوْفَدُ فَدَ كَلَّهُ لَلا أَمَّا اللَّا اللَّهَ اللَّا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ُهُلاَمُر يَكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُولَةُ الْحَمْدُوهُوعَلَى كُلّ شَيْقَة بِرُآيِيُونَ تا يُبُونَ عايدُونَ ساجدُ و*نَ* لَرَيّنَا دُونَ صَدَقَ اللهُ وَعَدْهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهُزُمُ الأحزابُ وحدد عالَ صالح فَقَالْ لَهُ آلَمْ يَقَلَ مُكْتَبُ الْمُسَافِرِ ما كانَ يَعْمَلُ فِي الاقامَة حِيرِ ثَنَا مُطَرُّ لحدثنا رَبِدُينُ هُرُونَ حدثنا العَوّامُ حدثنا الراهيمُ الواسمَعيلَ السَّكْسَكيُّ قالَ سَمْتُ لَكَ هُو وَيَرِيدُ بِذُ أَبِي كَبْشُهُ فَ سَفَرِ فَكَ اللَّهِ مِنْ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَنَّو بِرْدَهُ رُوسَى حَرَاوًا يَتُولُ قَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسسلٍّ أذَا حَرَضَ العَسْدُ أوْس لِي اللهُ علمه ويلَّم النَّاسُ فُومُ الْخُنْدُقُ فَا مُدَّبِ الزَّبِيرِ ثُمَّ يُدْبِعُ فَاتَّدُبُ الرَّبِيرُ ثُمَّ يُدْبُعُ فَأَتَّدُبُ

قولهالغسزوبالنصب على المفعولية والجرعطفاعلى المجرورالسابق شارح

قدواه وحوارى شبطه جاعة بفتح الياءوا كنيهم مكسرها انظر الشادح

لنَّاصُرُ حَرَثُهَا ٱلْوَالْوَلَيد حدثناعاصُمُ بِنُحُدِّقالَ حدثي أبى عن ابْ يُحَرِّوني اللَّهُ عنهما عن النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حدثنا أبونُهُم حدثنا عاصمُ بنُ عُهَد بن زَّيْد بن عَيدالله بن عُرعن بِنْجَرَ عِن النَّبِي صلَّى اللهُ علمه وسلَّم قالَ لَوْ يَعْلُمُ أَانَّا سُ ما في الْوَحْدَة مَا أَعَلُم ما سارر اكبُ السُّرْعَة فِ السَّدِيرَقَالَ أَنُوجَهُد قَالَ النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمُ انَّى يَجَلُ الْمَا الْمَدِينَةِ فَنَ أَوَا دَانَ يَتَجَلَّ مَعِي عَلْمُجَدِّلْ صَرْتُهَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُنَّى فال حدثنا يَعْنَى عَنْ ڡۺٳم قالَ ٱخْيَرِنِي آبِي قالَ سُئِلَ أُسامَةُ بِنُورَ يدرضي الله عنهما كانَّ يَعْنِي يَقُولُوا نَا أَهُمَ فَسَقَط بِمِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّمْ فَحَيَّة الوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسْمُ الْعَنَّقَ فَاذَا وَجَدَ فَي وَوْ سَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنِّي صَرِينا سِعبُدينُ إِن مُرْيَمُ أَخْبِرَنا مُحَيِّدُ يُنْ جُعْمَرِ قالَ أُخْبر ف زُدَّهُو أَسْلَعَنْ أَسِهُ قَالَ كُنْتُمْعُ عُسْد الله بن عُرَدضي الله عنه سما بطريق مُكَّة مُبلَّغَهُ عن صَفيَّة ورد شدة و بع فأسرع المدرخي اذا كان بقد غروب السَّد في مرزل فَصلى المغرب المُتَمَدِّةُ وَمُورُونُ وَالْهَ الْمَارَاتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عامه وسلَّمَ اذَاجَدُهِ السَّيْرَا عَرا لَمُعْرِي وَجَم يَنْهُ مَا صَرْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْهُ بَرَناما لِلْأَعْنُ ثُمِّي مَوْلَى الْإِبَكْرِ عَنْ أَيِ لُرَ رُوْةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِمُولَ الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم قالَ السَّفَرُوْ مَلْعَةٌ منَ العَذَابَ يَمْنَعُ أَحَدَّكُمْ عامهُ وَشَرابُهُ فَاذَا قَضَى آحَدُ كُمُ عَمِمَةُ فَلْمُعِينَ الْمَ آهَلِهُ مَا سُكُ اذَا حَدَلَ عَل رَسَ فَوَآهَاتُمَاعُ حَدِثْمًا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرُ المالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله مِن تُمَرَ رضى اللهُ عنم. مَدَ أَنَّ عُمَرُ بِنَ الخَطَّابِ حَدَّلُ عَلَى فَرَسِ فَسَبِيلِ الله فَو جَدَدُ وَيَرَاءُ فَ فَارَادَ أَن يَعْمَا عُهُ فَسَالُ ولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ لا تَبْنُعُهُ وَلا تَعُدُّفْ صَدَفَتَكُ ۚ صَرَتُنَمَا السَّفَعِيلُ حدثني ما اللَّه عَنْ زَيْدِ بِنَ ٱسْلَمَ عَنْ ٱسِهِ قَالَ يَعْفُ يُحَرِّ بِٱلْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْسَهُ يَقُولُ مَثَلَثَ عَلَى فَرَسِ فِ ل الله فَا يُمَّاعُهُ أَوْفَا صَاعَهُ الَّذِي و كَانُ عِنْدُهُ فَأَرَدُنُ أَنْ أَشْتَرِيهُ وَظُنُنْتُ أَنَّهُ مَا تُعْهُمُ مُرْخُهُ فَسَأَتُ أُ نَيَّى مَلَى اللهُ عليه وسلَّم قَقَالَ لا تَشْتَرُووَ إِنْ يِدِرْهُم فَانَّ الْهَا لِمُنْ هَبِيْهِ كالْمُكَلِّيدِيدُ

بُ الْبُهَادبادْنِ الاَبِوَيْن صرتنا آدَمُ حَدَّثنَا السُّعْيَةُ مِنْ أَيْ ثَابِتَ قَالَ مَعْتُ أَمَا أَعْبَاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَّهَدُ فِ حَديث عَالَ سَمَا ، عُمُّهُ ما يَقُولُ جِأَ كَرَجُلُ أَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسيلٌ يَسْتَأْذُنُهُ فِي الْجِيهَ ا نَهَالَ أَخَوُّوا لَدَالَةَ قَالَ نَمَّ قَالَ فَفَعِ حَمَا خَيَّاهُ دُ مَا سُكُ مَا قَدَلُ فِي الْحَسُوسِ وَتَحْوِم فِي أَعْسَاقِ الْأَبِلِ صِرْتُنَا عَبْدُاللَّهُ بِنُ يُوسُفَ ٱخْبَرَامَاللَّهُ مَنْ عَبْدالله بْنَ أَى بَحَسْ بْنَءَ بِمِأْتَ أَيَابَشِهِ الْاَنْصَادِيُّ رضى اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ وسول الله صلّى الله على وس صْ أَسْفَادِه قَالَ عِسدُ الله حَسبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّسَاسُ فَ مَينِ سِمْ فَارْسِلَ رسولُ الله صلَّى الله ـ لَّمَرُسُولًا لَانَسْ قَايَنْ فَرَقَبَةٍ بْعِيرِةَ لَادُّهُ مِنْ وَتَرَأُ وْقَلَادُهُ الْأَفْطَعُ لَ كُتْنَتُ فَيَحِدُّشُ نَفْسَرَ جَتَ امْرَأَيُّهُ أَمَّاكُمُ وَكَانَ لَهُ عَذَوْلُهُ وَذِنْ لَهُ حَدِيثُما فَتَسْدُى سَ دَّ شَارُهُيَانُ عَنْ عُرُوعَنْ أَبِي مَعْبَدِعَنِ ابْ عَبَّاسِ رضى اللهُ عَهُسُما أَيْهُ سَمَعَ النَّيَّ صلىَّ اللهُ المه وسلم يَقُولُ لاَ يُحَلُّونَ رَجْلُ الْمَرَاءُ وَلَاتُسَافُرِنَّ الْمَرَاةُ الْأُومَعُهَا يَحْدَرُمُ فَقَامَرُ وَلَاتُسَافُرِنَّ الْمَرَاةُ الْأُومَعُهَا يَحْدَرُمُ فَقَامَرُ وَلَاتُسَافُرِنَّ الْمُرَاةُ الْأُومَعُهَا يَحْدَرُمُ فَقَامَرُ وَلَاتُسَافُرِنَّ الْمُرَاةُ اللَّهِ وَمُعَهَا عَدْرُمُ فَقَامَرُ وَلَا تُسَافُرُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا لِمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل يَارِ وَلَ الله اكْنُنْبُتُ فَعَزْوَهُ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَت احْرَأَ فَ حَاجَّةَ وَالَ اذْهَبْ خَبْرٌ مَعَ احْرَأَ مَلَ الجَاسُوس التَّحِيثُ التَّبَعُّتُ وَقَوْل الله تَعَالَى لاَ تَخْدَدُوا عَدُوى وَعَدُو كُمْ أَنْ أَوْلَكُ ۚ صِرْشًا عَلَى مُنْءَبِمُ الله حَدَّثَنَا الفَّمَانُ حَدَّثَنَا عَرْو مِنْ دِينَا رَسَمَعْتُهُ مَذْ يُمَوِّتُهُ فَالَ أَحْدِنْ حَسَنْ بِ فَجَمَّدُ الحَبِنْ عَبَدُ اللَّهِ بِنْ أَنِي رَافِعِ قَالَ يَعْتُ عَلَيَّ ا رضي اللّه عنه يَقُولُ يَعَثَىٰ رَسُولُ لِلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْمٌ أَ نَا وَالَّذَّ بِالْرَوَ لَمْقَدَادَ قَالَ انْطَالَقُوا حَتَّى تَأْوِذُا رَوْكَ ذَخَاخ نَانَّهُمُ اطَّعِينُهُ وَمَعَهَا كُنَّابُ فُحَدُدُوهُمَمُ اَفَانُطُلَقْنَا آعَادَى بِنَا خَيْلْنَا حَقَّى الْتَهَيْمَا الْيَ الرَّوْضَـة فَاذَا فَعُنُ بِالظِّعِينَةُ فَقُلْمًا أُحْرِبِي السَكَابَ فَقَىالَتْماَمَعِي مرككًابِ فَقُالْمَا لَتُقُر حِنَّ السَكَابَ أَوْلَنُلْقَينَ الثَّيَابَوَا خُرْجَتْــُهُ مَنْ عَقَاصَهَا فَانَيْنَى اللَّهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عليه وسلمَّ فَاذَافه.. عَاطِبِ بِنَ أِي بَلْنَهُ وَ إِنَّا إِن مِلَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهُ . لِ مَكَّدَيُكُونُ وَ مُرْمَعُ فَ آهر رَسُولَ الله

ری

صرٍّ المَّكْ عليه وسررٌّ فَصَالَ وسولُ المُعصلِّي اللهُ عليه وسررٌّ بَأَ حاطبُ ما هَدُا قال ما وسو لَ الله لِا نَعِمْلُ عَلَى أَنَّهُ كُنْتُ امْرَأُ مُلْكُفَّا فَي رَبِّي مِنْ أَنْهُ مَا أَكُنَّا مُنْ مُعَلَّ من المهاجوينَ لَهِ وَهِ إِنَّا يَكُمُ يَكُونِ بَهِ مَا أَهْلِمِ مِرْامُوا لَهُ مِ فَأَحْبُثُ أَذْفًا نَى ذَلِكُ من النَّب فع ممَّانْ أَتَّحَذَّعَذَهُ وَهُرِدٌ اَيَحْمُونَ مَاقَرَابَى وَمَافَعَلْتُ كَفُوا وَلاا وْتَدَادُ وَلَارْضَا الْكُفُو بِعَدَ الاسْلاَم فَقَالَ رِولُ اللّه صلى اللّهُ عليه وسلّم القَانْ صَدَ فَسَكُم فَقَالَ عُدُورِضِي اللّه عنهُ بإرسولَ الله دعْن َصْرِبْءُنْنَى هَذَا المُسْفَافَقَ قَالَ اللَّهُ تَمَهَيُدُوا وَمَايُدُر يِلَ لَعَلَّ اللَّهَ الْكُونَ قَدَاطَّلَمَ عَلَى أَهْسَل رُ فَهَ الْ اعْدَالُوا مَاشَتُمْ فَقَدْ غَفُرْتُ لَكُمْ فَالْسَفْانَ وَأَقَّ اسْنَاد هَذَا بالسُّ الكَسْوة الْدُسَارَى صرفها عَبْدُالله بِنُحَدِّد حدثنا ابنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عُسر وسَمعَ جابَر بنَ عَبْد له رضي الله عنه ما قالَ لَمَا كان وم بدرا في ما ساري وأني المديّاس ولم يكن علمه فو و مرر ر النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمُهُ فَيُصا فَوَجَسُدُوا قَيْصَ عَبِسَدَا فَلَهُ بِثَ أَكِي بِقَدْرَ عَلَيه لَىْ اللهُ عليه وسـلَّمْ الَّهِ وَفَلَدُلَكَ نَزَعَ لمَّتَّى صُلَّى اللهُ عليه وبسلَّمْ هَيصَــهُ الَّذِي ٱلْيَسَهُ ۚ قَالَ ائنُ عَيْنَةَ كَانَتْهُ عَنْدَ الذَّى مَنَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يَدُفّا حَبَّ انْ يُكَانَنُهُ مَاكُ فَصْلَمَنْ رَءُ رَدُهُ رَبِي وَرَثُمُ الْمُتَبِيدُ وَسُعِيدِ حَدَثُنَا يَعْقُو بُنِ عَبِدُ الرَّحْنَ مِنْ عَبِد الله ن عَدِد المَشَارِكَ عَنْ أَي حازم قال أَخْسَرَ في سَهُ ل رضي الله عنسه قال قال النَّيُّ صلَّى الله يْمِهِ مَبِصَى فَعَيْنِهِ وَدَعَا لَهُ فَسَرَأَ كُانَ لَم يَكُن به وَجَمَعُ فَاعْطَاهُ الرَّايَةُ فَصَالَ أَاللهُ سمحتى يَكُونُوامِثْلَنَا فَقَالَ أَنْقُدْعَلَى رِسْلَكَ حَتَى تَنْزَلَبِسَاحَتِهِ مِنْ ثُمَّا دُعُهُمْ الى الاسلام وَأَخْرِهُمْ عِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِمْ فَوَاللَّهُ كَنْ يَهُ لِدَى اللَّهُ لِنَّارَجُلاَّ خَـ أَيْرَلَكُ مِنْ أَنْ يَكُولُكُ خُوالْنَامُ الأسارَى في السَّلَرِسِل صرتنا تَجَدَّدُ بُنَ بَشَارِحَدَّ ثَنَا غُنْـ دَرُّحَدَّ ثَنَاشُفْيةً

قوله من أنفسهنا بضم الفـاه فىاليونينيسة وفى الفرع بقتمهامسلماشارح

قوله الحسسوة بكسر الكاف وقدتضم شادح مُسَدِ بِنِ زِيادِ عَنِ أَبِي هُرَ يُرَدُّونِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسسلٌم فالرَّ هَبَ اللَّهُ مَن إِيدُّنُكُونَا لِبِنْسَةَ فِ السَّلاسِلِ مِلْسُسُبِ فَضْلَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ المَثْلَاكِينِ صرتْ وَّ ثَمَا اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَهُ حَدَّ ثَمْنَا صَالَحُ بُنْكَيَّ أَبُوحَسَنَ قَالَ سَمَعْتُ السَّ وَ وَلَ - دُىٰ أَنُو وَ وَمُ أَنْ وَمُ مُ أَنا وَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَّا مَا لُ ذُلَا تَهُ يُونُونَ أَجْرُهُمْ مَ فُلُهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ المَكَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمَّنًا ثُمَّ آمَرَ بِالنِّي صَلَّى الله عليه وسمَّ وَلَهُ أَجْرَان والعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَيُسْصَحُ لِسَدِّهُ أَجْرَ ان ثُمَّ قَالَ الشَّدِيُّ وَأَعْطَينُدُكُمَا بِغَدِيرَةٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجِلُ رُحُلُ فِي أَهْوَ نَامِنُهُ الْحَالَمَ لِمُنْ الْمُسَلِّعُ أَهْلِ الدَّارِ لُمَنَّةُ وَنَ فَيُصَ الولدانُ وَالدُّوارِيُّ بِيا فَالْمَالا كَدِيبَةُ مُدَلِّدُ لِينَّتُ لَذَلا صَرَتُهَا عَلَى بُنْ عَبِ دالله حدَّثْهَا سُفْمَانُ دَّتُهَا الرَّهْرِيَّ عَنْ عَيْدِ الله عَن ابِي عَبَّاس عَن الصَّعْبِ بْن جُمَّامَةُ رضى الله عَهْد م فالكَمَّ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسدمٌ بالأيواء أَوْ يُودَّانَ وَسُـنْلَ عَنْ أَذْهـل الدَّارِيبَيِّنُونَ مِنَ المُشركع بَمِنَ نَسَاتُهِ مَمْ وَذَرَا رِيِّهِ مَمْ قَالَ هُمْ مَهُمْمَ وَسَمْقُتُمْ لُهُ يَقُولُ لَا حَيَى الْأَقَلُهُ وَرُسُولِهِ م الله عليه وسسلم وَءَن الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سُمَعَ عُينيْدُ الله عن ابن ءَبِّساس حدَّثُهُ كَانَ عُسرُ وَيُحَدِّثُنُا عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنِ النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمٌ فَسَمَعْنَا مُمنَ الزُّهْرِي قالَ بَجَرَى عُبِيَّدُ اللَّهَ عَنَ ابْءَيَّا سرضي اللَّهُ عَنْ أَسماعَنِ الصَّعْبِ قَالُهُم مَنْهُ مُ م وَكُمْ يَقُس كَمَّا قَالَ رُّوهُمْ مِنْ آبَاتِهِ مِنْ مَاسَبُ قَتْلَ الشَّبْيَانِ فِي الحَسْرِبِ صَرِثْنَا أَجَّــُدُ بِنُ يُونِّسَ خُرُواَ اللَّهُ تُعَنَّ نَافِعَ أَنْ عَبْدَا لِقُورَى اللَّهُ عَنْهُ أَخْيَرُهُ أَنَّ احْرَا أَوْرِ كُنَّ في بَعْضِ مَغَ ازى النِّي لَّهُ إِللَّهُ عَلَمُهُ وَسَالُمُ قُلُّونًا فَكُورَ رَسُولُ اللَّهُ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ قَتَلَ النَّسَا وَالصَّيْمَان قَتْسِل انْسَاء فِ الحَسْرِب صِرِثْنَا الشَّخُةُ بُ ابْراَه حِيمَ عَالَ فُلْتُ لاَق أُسَامَهُ : لَذَيْكُمْ عُسِيدًا للهِ عَنْ الْمُعَمَّنَ الْمُعَمَّرُونَى اللَّهُ عَنُهُ سِما قَالُ وُجِدُتُ الْمَرَأَ تُمَقَّتُولُهُ فَيُعْمَ

ى رَسُول الله صلَّى الله عليه وسامَّ وَنَهَدَى رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسامٌّ عَن قَدْ ل النّساء لأَيْمَذُّنُّ بِعَذَابِ الله صرفنا فَتَنْبَدُ يُنْسَعيد حدَّثَمَا اللَّثُ عَنْ رَعَنَ أَنِي هُو مِرْ مَرضِي الله عَنسِهُ أَنَّهُ فَالْ مِنْمَارِ سُولُ الله صلى الله علمه الَانْ وَجَدْتُمُ وَدُنَّا وَأُولَانَاهَ أَحْرُقُوهُمَا والنَّارِ ثُمَّ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه حِنْ أَرَدُنَا اللَّهِ وَجَ الْيَأَ مَنْ يُصُكِّمُ أَنْ تُصَرَّهُوا وَالْاَنَّا وَقَالَانًا وَانَّا لَمَّا لَا يُعَذَّبُ عِمَا الَّاللَّهُ فَانُوجَدْتُمْ وَهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا صِرْشًا عَنَّى بِنَعْدِ دالله حَدَّثَنَا سَفَّانُ عُنَّا أُوِّبَ عُن عكرمة أنَّ عليَّارضي الله عنهُ حرَّق وما قبلت الرُّعيَّاس فَقَالَ وَكُنْتُ أَنَامُ اسْرَقُهم لأنَّا لَيْ لِّي اللهُ علمه وسلَّم قالَ لاَ تُصَـدُّنُو العِسدَابِ الله وَأَقَدَمْ أَمْهُمْ كَأَقَالَ النَّيُّ سلَّى اللهُ علمه وسلَّم فَامَامْنَا يَعِدُوا مَافِدا فَيم حَديثُ عَامَة وقوله عزوجل نَا كَانَ لَنَّى أَنْ تَسَكُونَ لُهُ أَسْرَى الاسْمَةُ تُربدُونَ ءَرَضَ الَّذُنْيَ الاسِّيةَ ماستُ مَلْ لُلْاس ، مدار رَعْهُ مُعَ الَّذِينَ أَسُرُ وهُ حَيِّ بِغُدُومَنَ الْكَفَرَ مَفِيهِ الْمُسُورُ مِن النِّي صلَّى اللهُ على وسلَّمَ و اذَاحَرَقُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمُ وَلَيْحَرَقُ صِرْسُوا مُعَلَّى حَدَّنْنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّو بُعَنْ نِي وَلاَيهَ عَنْ أَنَس بِنَ مَاللاً رضى اللهُ عَذِهُ أَنَّ رَهُما أَمنْ عُكُلَّ عَمَانَهُ فَدَمُوا عَلَى الدّي لِمُفَاحِدَةِ وَاللَّهُ دَمَةَ فَقَالُوا مَارَسُولَ الله أَنْغَمَا رسْدِلاً قَالَ مَاأَ جُدَلَكُمُ الأَأْنَ تَكْفُوا لَذُّودُ مَا نَطَلُقُوا فَضَر نُوا مِنْ أَنُوا لِهَا وَأَنْهَا لَهُ عَصُّوا وَيَعَذُوا وَقَنَالُوا الرَّاعَى وَاسْنَاقُوا الدُّودُ وا يَعْدَا سَلاَمِهِمْ عَانَى الصَّرِيْحُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وس عَهُ نَحَةً مَا وَا وَالَأَهُ وَلاَنَةً قَتَهُ أُوا وَسَرَقُو اوْحَارَتُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُسلَّى اللهُ مَدَّنَنَا يَحْيَ بُنُ بُكِيرِ حَدَّنَنَا اللَّنْتُ يَ وَنُن عَنِ ابْنَهُمْ أَبِعَن سَعِيدِ مِنْ الْمُسَدِّيقَ أَيْسَلِّيهُ أَنْ أَنَاهُ مِنْ وَمُرضَى اللهُ عنهُ قالَ سَمْعَتُ

قولةأن تحرقوا بالتشسكيد والتفقيف شارح

لَمْ يَقُولُ قُرْضَتْ بَمْ لَهُ نُبِيًّا مِنَ الْأَنْسِاءُ قَاصَ بِقَرْيِهُ ولَ الله صلَّ اللهُ علمه وم أعرفت أمة من الأم تسبيرالله . الديامة ديَّا فَانْطُلُقَ الْهُمَا فَكُسَّرُهماوَ حَوْقَهَا ثُمَّةَ عَثَ الْحَدِيدِ لِلسَّالَةُ صَلَّى الله يَحْبِرَهُ مَقَالَ دِسُولَ جَرِيرِ وَالْذِي بَعَثَكُ مَا خَنْ فَيَ مَاجِئْنَكُ حَتَّى ثَرَّكُمْ أَن مُونَ أَوْاجُرُبُ قَالَ فَبَاوَكُ فَخَيْسِ لَأَحَسَ وَرَجَالِهَا خُسَ مَرَّاتَ صِرْتُنَمَا لَحَسَّدُينُ كَث نْ مُوسَى بِنْ عُقْبَةَ عَنْ نافع عِن ابِنِ عُسَرَ رضى اللهُ عَمْ سما قالَ حَرَّقَ النَّيُّ م ـُ لَمُنْهُ لَ بَى النَّصٰعِ ما سُــُ قَنْسُل النَّمَانُ الْشُهِلُ وَرَثْنَا عَلَّى بُكُ يُحْكَى بُزُزَكَ يِأْ بِنَ أَبِيزَا ثَدَةً عَالَ حدثَى أَبِيءَنَ أَبِهِ أَحْقَ عِنَ الْبَرَا بَنْ عازب رضى الله ـ إِرْهُطُا مِنَ الْأَنْصَارِ الْيَ ابْيِ رَافَعِ لَدَقْنُهُ وَ فَأَنْطَاقَ ن خُرُ جُ أُريهِ ما نَني أَطْلَبُهُ مَعْهِ.

نو**ه م**م بعابفتح المبم وكسر الموحدة شارح

قولا<del>ڪ</del>وة بفتح الڪاف وضمها شارح لى خُرَجُ الْيَ اصْحَابِي فَقَلْتُ مَا أَنِي ارِجَ حَقَى الْمُعَ النَّاعِيمَةَ فَالرَّحْتُ تُنَعَالِاً إِي وافع اج أَهُل الحِباد فال وَهُمْ تُومان قَلْيَسَةُ حَتَى اَعَشَا النَّي صلَّا اللَّه لِمُفَاحْتُهُ مَا عَبْدُ اللَّهِ مُنْفُحَدُ حدثنا يَعْمَى مِنْ م عنَّ اليه اسْحَقَى عن السيرَا مِن عازب وضى اللهُ عنهما قالَ بَعَثُ رسولُ الله صلى اللهُ لْمُرْهَطُامِنَ الأنْصارِانَيَ آفِيرافِع فَلَاحَلَ عَلَيْهِ عَبْسُدُاللَّهِ بِنُعْسِكَ سِتُمُلِّسَ لاَعَنَدُوا لقاءَ السَّدُق صر شما يُوسُفُ بِنُمُوسَى حدثنا عاصمُ بنُ . أَنُو اسْتَى الفَرْارِيُّ عُنْمُوسَى مِنْعُقْبُ لَهُ قَالَ حدثى سَامُ الْوَالنَّفْسِ منعُ الله كُنْتُ كَاتُما لَهُ قَالَ كُنِّبَ اللهِ عَبْدُ الله بِنُ أَي أُوفَ مدين حَرجَ الى وُ رِيَّةُ وَتُرَا لَهُ عَاذَا فيمه انَّ رَمُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعْضَ أيَّا منه التَّي لَقَ فيها لَهُ دُوَّا التَّفَرَحَةَى مالَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ فَامْفِ النَّاسِ فَهَ الْمِا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَدَفُّو القاءَ المدُّووَ مِنْ أُوا الدَالَهَا فَهَ قَادًا لَقَ يُمُدُوهُمُ فَاصْبُرُوا وَاعْكُوا اَنَّا لِخَنَّهَ تَعْتَ طَلالِ الشُّيُوف مُ فَال اللَّهُ نْزَلَ الكَتَابِ وَنُجْرِى السَّحَابِ وَهَازَمَا لاَحْزَابِ اهْزِ-هُمْوا نُصْرْنا عَلَيْهُــمْوَقَالُ مُوسَى مِنْ ومَ مَا مَدَى سالمَ أَيُوا المَّصْرِكَ مُنْ كَالسَّالِهُ مَرَ بِنْ عَبْدَالله فَا مَا مُكَانِّ عَبْد الله بِنْ أَي وَفَى ي اللهُ عَبْمِهِما أَنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم قالَ لا تَمَدُّوا لفا َ الْعَدْدُ و وَقالَ أَنُوعام ند ثنه أُمْف يَرَةُ مِنَ عَبْد الرَّجَّ ن عِنْ الْي الزِّيادِ عِنْ الْاَعْرَ جِعْنَ الْيَهُ هُرْيَرَةَ دَضَى اللهُ عنهُ ع لَهُ قَالَ لا غَمَنَهُ والقِياءَ الرَّهِ عُدَّوْ فَاذِ الصَّفُّ وهُو فَاصْرُوا بِالسُّ حرشا عبداللهن محيد حدثنا عبدالرزاق أخسرنا معمرعن همة وُرَّرَةَ رضي الله عنسهُ عن المبيّ صلّى الله عليه وسدة قالَ هَلَكَ كُسْرَى مُمَّ لا يكُونُ كُمّ

قوله خسدعة في أخدا المجهة وسكون الدال وهي الاقتصاد والاصيل خدعة بضم اخلا وجوّ زخدعة بعثم المهلوفيّ المدينة القرالشارح

هُ وَيُدِيدُ أَوْ اللهِ عَالَ نَعُمْ ۚ قَالَ فَا نَاءُهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ مَّ فَالْكُمْنُ لِكُعْبِ بِإِلاَّشْرَفِ فَقَالَ عُمَّدِينُ مَسَ أَيُّ مِرْمُ مِ عُقَدْلُ عِن الإِنْسَالِ عَنْ الْمِنْءُ دَالله وَعَبْدَالله بِعُمْرُونَى لَّى اللَّهُ عليه وسـ لمُّ وَرَمَّهُ أَيُّ بُنُ كُمْبِ قَيْسَلَ ابِنُ صَمَّاد فُحُـ ثُدْتَ بِهِ فِي تُوتَبُ بُنُصَّاد فَقالَ رولُ الله على الله على وسلم كُوثَر كُنْ وَبَنَّ مَاكُ لَهُ مُرب وَرَقْع الصَّوْتِ فِي حَفْر الخَلْ أَدَى فِيمَهُ لَ وَ نَسُ عِنِ الَّذِي صِلَّى اللَّهُ عليهو لدُ حدثنا أبو الآحوص حدثنا أبواستي عن البرام ضي المه مرَصَدِه وَكَانَ رَجُلًا كَنْمَ الشَّعَرِ وَهُو يُرْجُونِ مِرْجُونِ عَدِ اللَّهِ مِنْ رُواحَة

قوليينشى معرته الفتية والقوقة معرته يفتح الميز والعسيز المهسساة والراء المشددة والنصب عسل المقعول المقدول النصب عسل المقدولان وزيت في بعنم اوّلًا مبنيا للمقدول مصرته بالرفع نائب اعن الفاعل شادح الله لله المُعْدَدُ أَنْ . وَلا نَسَدُّقَنَا وَلا مُلَّبِنَا وَلا مُلَّبِنَا مَا لَمِنْ مَا لَمِنْ المُعْدَامُ اللهُ ال

انَّ الاَعْدا مَلَدْبُغُوا عَلَيْنًا \* اذْا أَرادُوا فَتُنَدُّ آيُّناً

و من لاَيْدُانُ عَلَى اللَّيْلِ صِرتُم مُحَدِّثُ عَبْدِ اللَّهِ بِنُعَالِدِ اللَّهِ بِنُعَالِدِ اللَّهِ نَّ امْهَعِيلَ عَنْ قَيْسِ عِنْ جَرِيرِ رضى اللهُ عَنْهُ قالَ ما يَحْبَىٰ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلمًّ مُدُ اللَّهُ وَلَا آنَ الْآتَيُسُمُ فَ وَجْهِي وَلَقَدْشَكُونُ النَّهِ الَّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخُيلَ فَضَرب يده فى صَدْرى وَقَالُ اللَّهُمْ يُبَدُّهُ وَاجْعَلْهُ هادِما مُهْدِما ماس واللَّهِ عِلَامُ وَاللَّهِ عَاشَوا فالمس يَعَسْل الْمَسْرَأَهُ عَنْ أَبِهِا الدَّمَعَنُّ وَجِهِ مُوَجِّل الْمَافَى الْتُرْسِ صِرْشًا عَلَى بُنُ عَبْدالله حدث غْمَانُ حدثنا أَنُوحازم قَالَ سَالُو اَسْهِـلَ تَ سَعْدا لسَّاعديُّ رضي اللهُ عنهُ مَاكَ شَيْءُ دُووة رُحُوسول الله صلَّى اللهُ عليه وســ مَّوْقَالَ ما بَقِيَ ٱحَدُمنَ النَّام ٱعْمَ يُهِ منَّى كَانَ عَلَي تَجيءُ بالمَا ـ ه وَكَانَتْ يَهْمِى فَاطْمَةَ تَغْسُلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِه وَاحْسَدَحُصَيْرَفَاحُوقَ ثَمَّ حُشَى به جُرْحُ ولىالله منَّى الله عليه وسـمَّم ما سُسُ مَا يُكُرُهُ مِنَ النَّهَازُعُ وَالاختلاف فَى الحَــرْهُ عُقُوبَةَ مَنْ عَصَى امامُهُ وَقالَ اللهُ تَعالَى وَلا تَنَازُعُوا فَتَفْشُ اوْا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ وَقالَ قَنَادُ الريح الحسرب حرشا يخىحد ثناوكيئع نشمي أعن سعيدين أى يردَّةُ عَنْ أيسه عَنْ َحِدْهُ أَنَّ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه ويسلَّم بَعَثُ مُعَاذُ اوَايَاهُ وسَى الْحَا الْمِنْ قَالَ يُسْرَا وَلا تُعَسَّرا وَبَشَّم وَلاَتُنَفَّرَا وَتَّطاوَعَا وَلاتَّخْتَاهُا حِرثْمًا عَسْرُو بِنُخالد حدثنـازُهُ\_بْرُحدثـــاانُوا-ْحَقَ قال بُمْتُ السَيرَا بَنَ عاذِب وضى اللهُ عنهما يُحَقَّثُ عَالَ جَعَلَ النَّيُّ صرِّى اللهُ عليه وسلَّم على الرَّجالَة نُومُ أُحسد وَكَانُوا حُسينَ رَجُلا عَسدَ الله ين حِيْم فَصالَ انْ رَأَ يَتُونَا تَخَطُّفُنَا الطَّير فَلا تَبرُحُوا كَانَكُمْ هَذَا حَتَى أُدْسِ-لَ الْمُكُمْ وَإِنْ زُأَ ثُنُو الْهَزَمْ:القَوْمَ وَأُوطَا مَاهُمْ فَلا تَسْبُرُ واحَى أُرسَلَ بُكُمْ فَهَزَمُو هُدُمْ قَالَ فَا نَا وَاللَّهِ مَا أَيُّ النَّدَاءَ يَشْتُدَدْنَ وَدْبُتُ خَلَا خَلُهُنَّ وَاسُوْقُهُنَّ رَافَعَات

لحولمان الاعداءيفتح الملام وسكون المينآ شرەھىز عدودا هكذا فىالشارخ واپتظر قان الوزن عليه لمپسستقم

ئولەالجىرح:فتحالجىم شادح بَابِنُ فَقَالَ أَصْحَابُ عَسِدا لِلهِ فِي جَبِوالْغَنبِيدَ آى قُوم الْغَنبِيدَ ظَهَرَا حَجَابِكُم هَا تَنْظُرونَ اَعَيْسُدُاللَّهُ ثُنُّ جُيَدِ مُرَانَسُتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِمَ الْأَوا وَالله لَنَا ۚ يَنَّ لنَّامَ فَكُنْصِينَ مِنَ الْفُمْسَةَ فَلَمَا تَوْهِمُ صُرِقَتْ وَجُوهُهُمُ فَأَفَا وَأَمْهُرُمِينَ فَكَاكَ ادْمُدُعُو رُّ وَلَيْ أَجِرُ الْمُورِ وَلَمْ النِّي صَلَّى اللَّهُ علمه وسلَّمَ عَلَمُ أَنِّي عَشْرَ رَجِلاً فأصافو أمنا سعم كَانَ النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمُ وَأَصْحُابُهُ أَصَابُ مَنَ الْمُشْرِكِينَ يُومُ إِدْرٌ أَرْبُعَ مِنَ وَمَا تَهُ مِعينَ آسِمُ ا وَسَمْعِينَ قَسَيلًا فَقَـالَ اَنِوسْفَيانَ آف الْقَوْمُ نُحَمَّـدُهُ لَاثُ مُرَّالَ فَنَهَاهُمُ النَّيُّ بَّى اللهُ عليه وسـلَّم ٱنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ عَالَ آفِ الْقَوْمِ ابْنُ آبِي فَيَافَةَ ٱلْاَثَ مَرَّات ثُمَّ قالَ آفِي الْقَوْم ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مُرَّات ثُمَّ وَجَعَ الْى اَصْحَابِهِ فَقَالَ آمَّاهُ وَلَا فَقَدْ فُتِلُوا فَا كَلَكَ حَرِيْفُسُده فَقَالَ كَذَيْتُ وَاللَّهُ الْعَلَاقَ الَّذِينَ عَلَدْتُ لَا حَمَا ۚ كُنَّهُ م وَقَدْتِيَ لَكَ مَا يُسُو َّكُ قَالَ وَم مَوْم مُدَّ وَالْمُرْبُ سَمَالُ السُّكُمُ سُنِّهِ لُونَ فِي الْقُومُ مِنْلَهُ ثُمَّ آمَرِ بِمَا وَلَمْ تَسُونِي تَمَ الْحَذ هُـُلُ قالَ النَّيُّصلِّي اللهُ عليه وسلَّمَ ٱلاتُّحِسُو آلهُ قالُوا يَارسولَ اللهُ مَا نَقُولُ قالَ قُولُوا ٱللهُ ٱعْلَى وَآجُنُّ قَالَ أَنْ لَنَا الْعَزَّى وَلَا عَزَّى لَكُمْ فَقَالَ التَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأنتيبُوالَهُ فَالْ قَالُوا يَارسولَ الله ما نَقُولُ قالَ نُولُوا أَللهُ مُولاً نَاوَلاَ مَوْلَى آكُمُ مَا سُئُكِ اذَا فَزَعُوا بالدُّمْ صرتنا تَتَيْبَةُ بْنُ عِيد حَدَّتُنَا حَدَّتُ وَعَنْ كَابِتَ عَنْ انسرضي الله عند أن كان وسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم أَحْسَنَ النَّمَاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَٱشْجِيهُمَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْفَز عَ أَهْلُ المُّدينَة لَمَا يُسْمَعُواصَوْمًا قَالَ فَسَلَقَاهُم ا مَّيْصلَّى الله عُلمه وسلَّمَ عَلَى فَرَسَ لاَفِ طَلْمَ يَعْوى وَهُومَ مَلَلَهُ رُورَ مَا وَرُورُ مُورُدُو الْمُواتُمُ قَالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ وَجُدْنُهُ بَحْرًا يَعْنَى الْقُرْسُ مَنْ رَأَى الْعُدُو فَنَا دَى يَأْعَلَى صَوْتِه مَاصَمَا عَاهُ حَتَّى يُسْمَعُ النَّاسَ صَرْتُهَا الْكَيْ رُهُ وَمِي الْحَسِرِ الْوَدِيدِي الْحِيدِ عَنْ الْمُرْدِيدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُدِيدَ عَدَا الْمُا الْغَابَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِقَيْلِةِ الْغَابَةِ لَقَيْسَىٰءُالاَمُلِقَبْدِ الرَّحُن بْنَ عُوفُ قُلْتُ وَيُحَلَّمُ إِلَّا قَالَ

ری

قوله ياصباحاه بشم المها" وضده وسكونها وقوله واليوم يوم الرضح الرفع فيما ولاي: ونسب المعرف هكذان الشارح

ذَبُّ لَقُداحُ النَّبِي مِسدٌّ اللهُ عليه وس لَّا قُلْتُ مَنْ اَخْذَهَا قَالَ عَطَفَانُ وَفَرَ ارْةَفْصَرَحْتُ أَلَاثُ رَجَاتُ الْمُعْتُ مَا يَعْدُ لِينِهِ أَنَا صِياحًا وَأَمْ أَنْدُفَعْتُ حَيِّى الْمُناهِ وَقَدَاحُ يُدُوهَا فَعَلْتُ بهمْ وَٱقُولُ ٱنَاابُ الاَكْوَع وَالْمُؤْمَ يُومُ الرَّضَع فَاسْتَنْفَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ ٱنْ يُشْرِيُوا فَأَقْبَلْتُ مِ السُّوقُهَا فَلَهَ مِنَى النَّيْ صَلَّى اللهُ علىه وسلَّم فَقَانُ مَا رُسُولُ الله انَّ الْقُومَ عَطَاشُ واتَى أَعَلْمُهم فَيَهُ مْ فَانِعْتُ فِ الرُّحْدُ مُقَالُ يَا إِنْ الْأَكُوعِ مَلَكْتُ فَأَحْدِ إِنَّ الْقُومَ يَقْرُ وْنَ مُنْ قَالَ خُدْهَا وَآنَا أَبُنُ فُلَانَ وَقَالَ سَلَدَ أُخُذُهَا وَآنَا الْبُنَ الأَكْوَعِ مَا قَلْهُ عَنْ اسْرَا تَسْلَ عَنَ أَبِي اسْصَقَ قَالَ سَالَ رَجُلُ الْمُرَّاءُ رَضِي اللهُ عَنْسه فَقَالَ فَاكَا أرة أولَّه تَوْمُ حَنْيَ قَالَ الْمُرَا وَالْمَا أَسْمُ مَا أَرْسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَ وُلَ وَمُنْذَكَانَ وُسُفِيانَ بِنُ الْمُرِثُ آخَذُ العِنَانِ يُعْلَمُهُ فَكَاعَسْمُهُ الْمُنْسِر كُونَ نَرْلَ فَعِلَ يَقُولُ أَفَاللَّقَ كَذَبْ أَفَا أِنْ عَبْد الْمُطَلِّبِ قَالَ فَكَادُ وَيَ مِنْ النَّاسِ وَمَّتَذَا شَدُّمنْهُ مَاسَبُ اذَا زَلَ لَعَدُونَكُ مُكْمَرُجُولَ حَرْشًا سُكُونَانُ بْنَاكُوبِ حَدَثَنَا أُعْمِدُ عَنْ مُعَدِّنِ الْرَاهِمِ عَنَّ إِي مُهُمُو النَّاسِ لِي رَبُّونُ عَنْ أَي سَعِيد اللَّهِ وَي رضي اللَّهُ عَنْمَهُ قَالَ لَمَا رَبُّ الر عَلَى حَكْمَ سَعْدَ بَعَثَ رسولُ الله صدَّى الله عليه وسدٍّ وَكَانَ قَرِيدًا مَنْهُ خَاَءَ يَلَ حَارِ فَكَ آدَا قالَ ولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فُومُوا الْيَسَّيد كُمْ خَيَا مَكِكُلُسُ الْيَرسول الله ملَّى الله عليه وسلَّ نَقَالَلُهُ أَنَّ هُولًا نَرَاوُا عَلَى حُكْمانٌ قالَ فَانَّى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ نُسسى اللَّذِّيَّةُ قالَ لَقَدْحَكُمْتَ فَيْمِيمُ كُمُمُ الْمُلَكُ مَاكِبُ قَتْلُ الأَسْمِرُ وَأَثَّرُ الصَّبْرِ صَرْتُهَا اسْمَعَىلُ فَالَ د بنى مَالكُ عَنِ انْ شَهَابِ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالكُ رضى اللهُ عنسه أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ علمه وس دَخَلَ عَامَ الْفَتْحُ وَعَلَى وَأَسِهِ الْمَعْفُرُ فَلَمَّا زُرَّعَهُ جَاءٌ جُلُّ فَقَالَ أَنَّ ا مُنْحَلَلُ مُتَعَلَقُ مَاسْنَا والْسَكْعَة هُ رَبِيرُهُ وَ اللَّهُ وَ رَبُّو مِنْ لَمْ يَسْمُاسُرُ وَمِنْ رَبُّهُ وَ رَبُّعَيْنَ عَنْدَا لَقَتْر حرثها الوالعكان اخسرنا تشعث عن الزُّهرى قال اخسبرنى عَرُو بْزَابِي سَفْيَانَ بْنَ اَسِيه

قولمالملائبكسراللامونةل عن القساضي عياض أن يعضهم ضبطدنى اليفاوي يكسراللام وفصها انظر الشارح قوله بالهدأتهذا الضسيط وضبط أيضابفتح الدالوقد تحذف الهمزنشادح

قوادولانقتل ضبط فى سخة حصيصة بالنصب وفى بعض النسخ بالرفع

يْ وَهُو حَلْمُ لَهُ فِي ذُهُرَةً كَانُ مِنْ أَصِّمُ إِلَى هُرْ مِنْ ٱنَّا أَوْمُورُةً رَضَّى اللَّهُ عَل بِل يَقَالُ لَهُمْ مِنُو لَمْ يَا نَفَقُرُوا لَهُمْ مَقَرِيبًا مِنْ مَا تَنَيَّوْ بُولُ كُلُّهُمْ وَامْفَاقْتُهُ مِمَاصِ وَأَصَعَابُهُ كُوُّ الْيَ فَدْفَدُواَ حَاطَ جِـمُ الْهُومُ فَقَالُوا لَهُمُ الزُّلُوا وَأَعْطُونَا بَايْدِيكُم ولاه لاسوة ريدا لقتلي فرروه ووعالوه على أن يصيهم فالي فقت فوه فا المالة والتخسير اللهم أحصهم عددا مَا أَمَّا لِيحِبِ أَقْسَلُ مُسْلِمُ \* عَلَى آيَ شِيْ كَانَ فَهِمَّمْرِ فِي وَذَلِكَ فَذَا إِنَّا الْأَوَانُ بَشَا \* يُولِدُّ عَلَى أَوْصَالَ شَادِّ عَرَّعَ

مِنْ أَبِ يُومُ أُصِيبَ فَأَخْرِ النِّي صلَّى الله عليه وسلَّم أَحْدُ الْمُعْرَدُمُ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعْم م عَظْمَ مُ مِن وَمُونَ مِنْ عَلَى عَاصِمِ مُدْلِ الظَّلَّةِ مِنَ الدَّرِيَكُ مُنْهُ مِن رُولِهِ مِ رُواعَلَى أَنْ يَقَطَّعُ مِنْ أَــ مَشْدًا الرُّسُ فَكَالَا الأسير فيه عَنْ أَصِمُومَى عَنِ النَّجِ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـرٌ مِّ مَرَشَهُمْ فَتَيْبَدُ نُونَ عَيْدَ حَـدَثنا بَو بِرُءَنْ مَنْفُو رَعُنْ أَقِيوا بْلِّ عَنْ أَبِّي بَى رضى اللهُ عنه قالَ قالَ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسـلَّم فُكُّوا الْعَـانَى بَعْنَى الْاَسِيرَ وَٱلْمُعْمُ بْمُلْمَ وَتُودُوا الْمُر يضَ صرتنا أَحْدَدُونُونِسُ حدثنا زُعْمَ حدثنا مُطرفُ أَنْعَاصُ ا لَّمَا فَى كُنَّابِ الله قالَ لاَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَسَّيةِ وَ بِرَّا النَّسَمَةُ مَاأَعَلْتُهُ الْآفَهُ عَلَي أَعْفُورُ جُلاّ الْهُ. آنَ وَمَا فِي هَـــذه العَمْدَ هَذَاتُ وَمَا فِي العَمْدَةَ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسبو وَأَنْ لا يُقْتَلَ لُم بِكَافِرِ مَا سُسُبِ فَدَا الْمُشْرِكِينَ صِرْشَا اسْتَعِيلُ بِنَ آبِي أُو يُس حِدثنا اسْمَعِيلُ بنُ مِنْ عَقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنَعْقَبَةَ عَنْ ابْنَ بَهَابِ قَالَ حَدَثَى أَنَّسُ بْنُمَالِكُ وضي القُعنه أَنَّ عَالاَمنَ الاَنْصَاراسْنَاذَنُوا رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلْمَ فَعَالُوايَا وسولَ الله اثْذَنْ فَكَنْتُرَكْ لابن مَاعَبًا سِفَدَاءُهُ فَقَالَ لَاتَدَعُونَ مَهَادِرُهُمَّا ۖ وَقَالَ الرَّاهِمُ عَنْ عَنْدَالْهُوْ يَرْبُنْ صُهُ قَالَ أَنَّى النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَالَ مِنَ الْعَكَّرُ بِن فَخَاءُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ أرسولَ الله أعطى سي وَفَادَيْتُ ءَقَيلًا فَقَالَ خُذْفَاءَهَا امْفَقُوْ بِهِ حَرِثْنَا كَمْخُودُ حَدَثناعُيْدُ الرُّزَّاق عَنَ الرَّهْرِيءَنَّ مُحَدِّد بنُجُنِّيرِعَنَّ أَبِيهِ وَكَانَجَا فَأَسَارَى دُرُّ قَالَ مُمَّا

**ثول** فلم يقددووا علىأن يقطع ذكرالشائرح أيضا ضبطا آخوفليراجع

لنَّى مُسلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقُرَّا فِي الْمُغَرِبِ اللُّمورِ مَا سُبُ الْحَرْثَى اذَادَخُ لَ ذ ـ الأم يغَيْرا مَان حرثنا انونَهُم - حَدَّنَا انوالْهُ مَسْ عَنْ الأس نُ سَاَ ـ مَنْ الْأَكُوعَ عَ بِهِ قَالَ أَنِّي النِّي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وسَمَّ عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوفَ سَقَر بَخُلُس عَنْدَ أ عُمْرُ وَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم اطَّابُوهُ وَأَقْدُاوُهُ فَقَدَّلُهُ فَنَقُلُهُ سَلَّمَهُ لَ مَّاتَلُ عَنَاهُلِ النَّمَةُ وَلاَ يُسْتَرَقُّونَ حَرْشَا مُوسَى بِنُاسْمَعَىلَ حَدَّثَنَا ٱنْوَعُوا نَهَ عَنْ حُصَّ نَّحُرُو بِنَهُ مِدُونُ عَنْ مُحَرَّرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيهِ بِذَمَّةَ اللهَ وَذَمَّة رَسُولِهِ صــلَّى اللهُ على سِلَّمَانَ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَانَ يُقَامَلُ مِنْ وَوَانْهِمْ وَلاَ يُكَلَّقُوا الْأَطَاقَةَهُمْ ما سب جَوَانز الْوَاقْد ما سُنُ عَلْ يُسْتَشَعُ إِلَى أَهْلِ الْدَمَّة وَمُعَامَلَتِهِمْ صَرَيْنَا قَدِيصَةُ حَدَّثَمَا ابْنُ لَيُّكَانُ الْأَحْوَلِ عَنْسَدِيدِ بِرِجُبُ بِرِعَنِ ابْزِعَبّا مِرضى اللهُ عَهْدها أَنَّهُ ۖ قَالَ يُومَ يس وَمَا تُومُ الْمُمِيسُ ثُمَّ بَكَي حَتَّى خَصْبُ دُمْ مُسهُ الْكُصْبَا ۚ فَقَالَ اشْتَدَّرْسُولَ الله صلَّى الله وسلْمُ وَجَعُهُ يُوْمُ الْخَمِيسِ فَقَالَ اقْتُونِي بِكَابِ أَكْتُبِ لَكُمْ كُلَّالِنْ تَصَالُوا بَعْدَهُ أَيْدًا نَتَنَا زَعُوا وَلَاَ يُنْبَغِي عَنْدَنِيَ تَنَا زُعُ فَقَالُوا هَجُرُ رِسولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسداًّ إقالَ دُعُونى فَالَّذى نَافِيهُ خَيْرُهُمَّا تَدْعُونِي ٱللَّهُ وَٱوْصَى عَنْدَمُونِهِ بِثُلَاثَ ٱخْرِ جُوا الْمُشْرِكَةَ مِنْ جَز برَةِ الْهُرَ دِ مِزُوا الْوَقْدُ بَعُوما كُنْتُ أُجِيزُهُ مِرْنُستُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ يَعْقُوبُ نُ يُحَدُّ وَسَالْتُ الْمُعْرَةَ ا بنعب دار من عن جزيرة المعرب فقال مكة والمدينية والعامة والعرب و قال يعقو م زَالْمَرْجُ أَوْلُ تَهَامَةً ماست الْعَبَمُ لِلْوُوُود حراتها يَعْسِي بْنُبُكْدِ حسد تَسااللُّهُ عَنْ عَقَيْل عَن أَيْ شَهَاب عَنْ سَالَم بْنَ عَبْد اللّهَ أَنَّ ايْنَ عُرَ وضى الله عَنهـ ما قَالَ و جَد اسَتَيْرَقُ شُاعُ فِي السُّوقَ فَاَقَى جَارِسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَأْرَسُولَ الله التَّعْ حَذَه الْحَالَّةُ هَمَّلْهِمَا لَلْعِيدُ وَلِلْوُنُودِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلٌ أَغَاهَدُ مَلْهَا مُن مُنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ تَّمَا يَلْسُ هَلْمِمَنْ لَاخْلاَقَالُهُ قَلْبُثُ ماشَاءً اللهُ ثُمَّ وَسَلَ اللَّهِ النَّبِيُّ مسلّى الله عليه وسلّم يحيّم

قَيْلَ جَاعُرُ حَتَّى آنَى جَارِسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ بَارِسولَ الله قُلْتَ اتَّحَا هَذ قَلْهُ أَوْ أَيَّا يَلْبُصُ هَذْمَمُنْ لَاخَلَاقَلَهُ ثُمَّ أَرْسَأْتَ الْيَجَذَهُ فَقَالَ تَسْفِيهَا أُونُسُ ، كَيْفَ يُعْرَضُ الأَسْلاَمُ عَلَى اللَّبِي صَرْشًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُهُمَّدُ رُعَ زِالُّهُ فِي أَخْبُرُنِي سَالَمُ مِنْ عُداللَّهُ عَنِ أَنْ عُبُرُ رضي اللَّهُ عنه حما بَرُوانَ مُرا أَطَانَ فِرَدُوا مِنْ أَعْمَابِ النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعَ النَّيِّ صلَّى الله عليه وسلّ بَّى ضَرَبَ النِّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمْ ظَهْرُهُ بِيَدَهُ ثُمَّ قَالَ النِّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وس لُ الله فَنَظَرَ المه ا يُنْصَدَّا دَفْقَالَ آشْمَهُ آنَّكَ رَسُولُ الأُمِّينَ فَهَالَ ابْنُصَسَّا دللَّنِيّ وسداً ٱنْشَهَدُ آنْدُرسولُ الله قالَ لَهُ ٱلذَّيُّ صُدلًى اللهُ عليه وسداً، آ مَنْتُ الله وَرُسُهُ عَالَ النِّيْصِلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم مَاذَاتَرَى قالَ ابْنُصَّادِيا "بِي صَادَقُ وَكَادْبُ قالَ النَّيُّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم خُلَطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ قالَ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّم انَّى قَدْ حَمَانُ لَكَ خَسا كَال الرأصَّاد هُوَ النُّحْ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ اخْسَافَكُن تُعْدُوقَدْرَكُ قَالَ ثَكُورٌ بَارسولَ الله الذُّن في فعه صْرِبْ عُنْقُهُ قالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسلم انْ يَكُنْهُ فَلَنْ تَسَلَّطُ عَلَيْهُ وَانْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَسْرَالْـا فْوَتَنْهُ \* قَالَ ابْءُءَرَا نَطْلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عليه وسلَّمُ وَأَبُّونُ كُعْبَ إِنَّهَ النَّفُلُ الَّذِي فَس بْنُصَيَّاد حَقَّ اذَادَخَلَ النَّفْلَ طَفْقَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يَتَّتَى بَجُذُوع النَّفْل وَهُو يَغْذَلُ اَنْ يَعْ مِنَ ا بِنْ صَيَّادَ شَيَّا وَ اَنْ مَا اَنْ صَيَّادُ مُنْ شَكِّمَةً عَلَى فَرَا شَهِ فَيَ ظَيِفَةَ لَهُ فَيهَ أَرْ مَا مُؤْمِدًا وَمُنْ قَوْراتُ إِصَّادالنَّيَّ صلى اللهُ عليه وسلَم وَهُو يَتَّق بُجُذُو عِ الْخُلْ فَقَالَتْ لا بْنُصَبَّاداً يْ صَافِ هُوَ احْمُهُ وَنَدَّا رَا يْنِ صَمَّادُوْهَا لَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وُثَرَّ كَنَّهُ بَيْنَ وَقَالَ سَا لَمُ قَالَ ابْنُجَرَّمُ قَامَ لَّتَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في النَّاس فَأَنَّى عَلَى الله بمَا هُو أَهُادٍ مُذَ كَرَالَةً بال فَفَالَ انّ امن بي الاقداندر قومه اقداندره فو حقومه وأسكن ساقول أسكم فيه قولا لم يقال في لقومه

توة خلط بهذا الضبطوفى وواية يكسراللام من غير تشديد

عَمْدُونَ آيَّهُ آعُو رُوَانَ اللهُ لَدُسُ مَاعُورُ عَاسِبُ قُولِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَسِلَّمَ الْبَهُو أَشَارُواتَسَارُوا قَالَهُ الْمُتَقَّدِيُّ عَنْ اَنْ هُرَّرَةَ مَاسَسُ اذَا أَسْدَلَقَوْمُ فَدَاوَا لَحَرْبُ وَلَهُ بالْ وَآوَفُه نَ فَهِ ۚ لَهُ ۚ ثَعِرْشًا حَجُنُودُ احْدِفَاعَيْدُ الزَّذَّاقِ احْدِفَامُعُمْرُ ثَنَ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَلَّى ﴿ ـِنْءَنْءَرُو بِنْعَيْمَانَ بِنْءَقَّانَءَنْ أَسَامَةَ بْنَزَيْد قَالَةَلْتُ بِارْسُولَ الله آيْنَ تَنْزُكُ عَسدًا حِّته قالَ وَهَـــلْ تَرَكَ لَنَاءَقملُ مَنْزِلاً ثُمُّ قالَ نَضُنُ فَازْلُونَ غَــدًا بِضَفْ بَى كَأَنَهَ الْخُصَّــ اً-هَتْ ثَرَ إِشَّ عَلَى الْعُسُحُمْرِ وَذَلِكَ انَّ بَىٰ كَأَلَةً حَالَفَتْ قُرَ بِشَاعَلَى بَىٰ هَاشم اَ لَا يَبَايِعُوهُم وَلَايُؤُو وَجْمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْغَيْفُ الْوَادى حَرْشَا الْمَعْمِلُ قَالَ-دَّثَنَى مَاللُّ عَنْ زَيْدِ بْنَ اللَّهُ عَنْ أَبِسِهِ أَنْ عُرَبِي أَنْفَطَّابِ رضى الله عنه استَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدعَى هُنَسَاءَلَى الحبي فَقَالَ إِهْنَ هُمْ جَنَا حَكَّعَن الْمُسْلِينَ وَاتَّقَ دَعُوهَ الْمُظْلُومِ فَانَّدَعُوهَ الْمُظْلُومُ مُسْتَجَابَةً وَأَدْخَسَلُوبً لصَّرَ عِنْهُ وَرَبِّ الْغُنْمِيْدَ وَايَّا يَ وَنَعَ إِنْ عَوْفَ وَنَعَ أَنْ عَقَّانَ فَانَّهُمَا انْ تَهْلَا ماشيتهما رَجِعَاد الَى خَفْلُ وَذَرْعِ وَانْ دَبِّ الصَّرَعْ يَهُ وَ رَبِّ الْغُنَيْكَةِ انْ تَمْ لِلنَّمَا شَيَعُمَا يَأْتَى بِنسه فَيَقُولُ كَأَمَم أُـُوْمنينَ يَا آميرًا لُـُوْمنينَ اَفَمَارَكُهُــمْ اَنَالاَايَالْكَ فَالْمَا ۗ وَالْكَلَا ٱيْسُرَّ فَيَ مِنَ الدَّهَبِ وَالْوَرِ ق وَأَيْمُ اللَّهَ أَنْهِ - مُ لَيَرُونَ أَنَّى قَدْ ظُلَّمُهُمْ أَخَالَهِ لَا ذُهُ مِهُ فَقَا تَالُوا عَلَيْهَا فَي إِلَى الْحَدُوا عَلَيْهَا ف الاسْلَامُ وَالَّذِي نَقْسَى بِيدَه مُولَا الْمَالُ الَّذِي اَجْلُ عَلَيْهِ فَسَبِيلِ اللَّهُ مَا حَيْثُ عَلَيْهِمْ مَنْ اِلَادِهِمْ شيرًا باسن كَابَة الامام النَّاسَ حرثنا لَحَدَّدُ بِنُ نُوسُفَ عَدَّنَا أَنْفَدَانُ عَنِ الْأَعْمَةُ مَنْ أَى وَاثْلُ عَنْ حُسِدَ يْفَةَ رضى اللهُ عند قَالَ قَالَ النَّيُّ صِدِّي الله عُلمه وسيرًا كُنُّه والي مَ لَقَطَ بِالاسْدِلامِ مِنَ النَّاسِ فَكَنَيْنَالُهُ ٱلْفُاوَحُسُما تُهْ رَجُل فَعُلْنَا نَخَافُ وَغَن النَّف وتَحسُما تَه لَدُهُوَهُوَخَاتَفُ حَرَثُنَا عَبْدَانُ عَنْ آبِي خَرْزَةَ فَلَقُدُواً يَتُنَا أَشُلِسُا حَيَّ انَّ الرَّجُلَ لَيُصَلَّى وَحِــ بن الْأَعْشَ فَوَيِّدُنَا هُمْ خُسَمَاتُهُ قَالَ أَيْمِعَا ويَعْما يُنْ سَمَّاتُهُ الْكَسْعِماتُهُ حرش أَنويُم مـــُّدُ تَسْاسُفُهَانُ عَنِ الْبِرْجُوجِ عَنْ عُرُوبِ بِي بِشَادِعَنْ آبِي مَعْبَدِ عِنِ الْبِنَعْباسِ رضى اللهُ

ما قالَ جَاءٌ بُحِلُ الى النِّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسـَّلمُ فَقَالَ يَارسولَ الله اتَّى كُتْبُتُ ف غُزُوة كذّا وَكَذَا وَاثْمَ أَفَ حَاجَّتُ قَالَ ارْجِعَ فَهُرِّمَ عَامَى آنَكَ بِالسُّسِ انَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدّينَ بِالرَّجُ الْفَاجِر حَرَثُنَا انُوالْمِيَانَ احْسِمِنالُنَّهُمِيُّ عَناالْهُّرِيِّ حِ وَ حَرَثُمْ مَجُودُ بِنُ غَيْسَلاَنَ -دشاعَبْدُ الرِّزَّا قاخـبرِنامُهُ مُرَّعَن الزَّهْرِيَّ عَن ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرُ يُرَةَرْضِي اللهُ عن قَالَ نَهَدْ نَامَعَ وسول الله صلَّى اللهُ عليه وسـنَّم فَقَالَ لَرُجُلَّمُّنْ يَدَّى الاسْلَامَ هَذَا منْ أهل النَّاد فَلَنَّاحَضَرَالْفَتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قَتَالاً شَدِيدًا فَأَصَا يَتُّهُ جَرَاحَةٌ فَقيلَ بِأَوسولَ الله الذَّى قُلْتَ اللَّهُ منْ أهْلِ النَّارِقَانَهُ قَدْ قَاتَلِ الْيَوْمَ قَتَالاً شَديدًا وَقَدْمَاتَ فَقَالَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهَ ا قَالَ فَكَادَ بَعْضَ النَّاسَ أَنْ يُرِنابَ فَبَيْغَاهُم عَلَى ذَلْكَ ادْقِيلَ انَّهُ لَمْ يُثُنَّ وَلَكُنَّ به جَراحًا شديدًا فَلَمْ كَانِمِنَ الَّذِيلِ لَمْ يَصَّبِرِعَكَى الْحَرَاحِ فَقَدَّلَ نَفْسَهُ قَالْحَيْرَ الذَّيُّ صَلَّى الله عليه وسسلَّم بذَلكُ فَقَالَ اللهُ أَكْبُرُ أَشْهُ دُاتَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ثُمَّ آمَرَ ولاَلاَ فَذَادَى بِالنَّاسَ انَّهُ لاَ يُدْخُسُلُ الجُّمَنَّةَ الْأَنْفُسِ سُلَمَةُ وَانَّاللَّهَ لَهُ يَذُهَدُهُ الدِّينَ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ مِلْسُبُ مُنْ نَامَّرٌ فِي الْحُربُ مِنْ فَم مْرَةَاذَاخَاكَ الْعَدُولَ صِرْتُهَا يَمْقُوبُ إِنَّ ابْرَاهِمْ حَدِثْنَا ابْنُ عَلَى مَعْ وَالْوَبُ عَنْ حَيْدُن هِ لَالِ عَنْ أَنُس بْنَ مَالِكُ رضى اللهُ عنسه قالَ خَطَبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وســ لَّهِ فَقَالَ أَخَسذَ الرَّا يَهَزُ يِدْفَاصِيبُ ثُمَّ آخَدُهَا جُهْمَرُفَا صِيبُ ثُمَّ آخَدُهَا عَبْدُ اللَّه بْنُرْ وَاحْةَ فَأُصِيبُ ثُمَّ آخَدُهَا فَالدُنْ أَنْ لِيدِ عَنْ غَيْرًا مُرَهِ فَفَتَحَلَيْهِ وَمَا يَسْرُنِي أَوْقَالَ مَا يَسْرُهُمُ أَنَّهُم عَدْدًا وَقَالَ وَانْ عَيْنُهُ الْقُوْنِ الْمُدَد صرتنا تُحَدِّنُ ابْشَار حدثنا ایْنَ آبی عَدی وَرَجْلُ غُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَنَّا دَةَ عَنْ أَنْسَ رضى اللهُ عنسه أنَّ النَّي صلَّى اللهُ علمه وسـلَّم أَ تأه رعلُ وَدَ كُوانُ وَعُسَمَةٌ وَبُو لَمَانَ فَرَعُوا أَنْهِمُ قَدَاسُكُوا وَاسْتَهَدُّ وَعَلَى قُومِهِمْ فَأَمَدُهُمُ النَّيُّ -لَّى اللهُ عليه وســلَّم بسُّمِه مِنَ منَ الأنْصَارَ قالَ ٱنَسُ كُنَّا نُسِّمِهُمُ الْقُرَّاءَ يَحْطبُونَ بالنَّهَ اروَيُ صَلُّونَ بِاللَّهِ لَا أَفَا لَمُ اللَّهِ مَا مُرْدُوا بِرُمُعُونَهُ غَدْرُوا بِمِهُ وَتَنَّالُوهُ مِ فَقَدْتُ شَهْرًا بَدْعُوعَلَى رَعْلِ

مَنْ قَسَمَ الْغَنْمِيَّةَ فَىغُزُّوهِ وَسَّفُوهِ وَقَالَ ﴾ هُدَنَةُ مُنْ خَالد حدثناهُ مُا مُعِنْ قَنَا دَهُ أَنَّ أَنْسُا أَخْبَرُهُ قَالَ أَعْمَيرُ النَّي صلى اللهُ عله لْمُسْلَمُ قَالَاانِ نُمْدِرُ صَرَتُهَا عُبَيْدُ اللَّهَ عَنْ الْفَعَ عَنَا ابْنُجُرَرْضَى اللَّهُ عَلْمَا قَالَ ذَهَدَ

قوله فظهرعليسه أى خالد شادح

قوله الرطانه بفتح الرا• ويجوز كسرهاشادح

غُرُّ و بِنْ عَلِي حدثنا اَبُوعاصِم اخبر مَاحَنْظَالُهُ بِنَ آَى سُفْيانَ اخبرنا كَعَدْبُنِ مَيِنا ۖ فالَ مَعْت

قوله جمية هكذا بالتعسفير وقوله سورا يغسيرهمزوفى البوينية بالهسمز ذكره الشادح

قوله سسنه بفتح السسين وكسرها كافحالشارح

قوله كيزهكذابهذه الضبوط فىالشارح

ارِّ نَّ عَدْد الله وضي اللهُ عَنْهِما عالَ قَلْتُ ارسولَ الله ذَيْحُنا جُرِّمَةً لَسَاوَطُحَنْتُ فَنَعَالَ ا فَتَوَافَوْفُصاحَ النيُّصلي اللهُ علمه وسلَّمَ فَقَالَ يِا أَهْلَ الْخَيْدُقُ انَّجَابِرًا فَدْصَنَعَ ا غُمَّةٍ الْأَبَكُمُ صِرْتُما حبَّانُ بُنُمُوسَى اخبرناءَ بْدُّ الله عنْ خالد بنسَعيد عن أبيه عن المخالد بنز الدب سَسعِيد قالَتْ أَنْتُ وسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ مَعَ آيَ وَعَلَى تَفَيْضُ أَصْقُرُ قالَ رسولُ الله صلى الله علمه وسلم سنه سنه هال عبد الله وهي بالحب سنة حسنة فالت فذهب العب الشُّوَّةِ فَزَّ بِرَنِّي آيِ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسهرٍّ دَعْهَا ثُمٌّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسَمْ أَبْلِي وَأَخْلَقِي ثُمُ ابْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّا الْجِي وَأَخْلِقَ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ فَيقيتُ حَقّ ذكن حرشما مجلة بِنُ بِشَارِحد ثناغُنْدَرُحد ثناشُعبةُ عن مُجَدِّ بن زياد عن آبي هُرَ رُزَوني اللهُ عنه أنَّ الْحُدسَنَ بنَ عَلَى أَخْذَتُهُ وَمُ تُعَمِّرُ الصَّدَقَةُ فَيَعَلَهُ افْ فيه فَقَالَ لَهُ النَّيْ صَلَى اللهُ عَليه وسلم بالقارسيَّة كُمَّ كَمْ أَمَاتَكُونُ أَنَّالْاَنَا كُلُ الصَّدَقَةَ مَاسِبُ الْفُلُولُ وَقُولُ اللهَ تَعَالَى وَمُنْ يُغُلُّل يَأْتُجَا غَلَّ صِرِثُمُ مُسَدِّدَحدثنا يَعَنَى عَنْ أَي حَيَّانَ قالَ حدثى أَيْوِزُرْعَةٌ قالَ حدثى أَيْوُهُرَ يُرَّةً رضى اللهُ عنه قالَ قامَ فينَا النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ فَذَكُوا أَفْلُولُ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَهْرَ وَقالَ لَا الْقَانَ حدّ كم نوم القدامة على رويته شاة لها تُعا على رقية مفرسله معمة يقول الرسول الله اعشى فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَدِياً قَدَا بِلَغَمَانَ وَعَلَى رَقَبَتِه بَهِ سِيرُةَ رُغاءً يَقُولُ بارسولَ الله أغنى فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَـــ الْأَوْدُ أَ الْمُغَدُّنَ وَعَلَى رَقَبَتُه صاحتُ فَيَقُولُ بِارسولُ الله آغمني فَأَقُولُ لاَ أَمْلَكُ لَكَ سَيَاقَدَا بَلَغَدُكُ أُوعَلَى رَقَيتُه رَفَاعٌ تَخَفَّى فَيَقُولُ السولُ لله اغْدَى فَا قُولُ لاَ أَمْلانُ أَن سُسْمًا قَدْ الْقَلمل منَ الْغُلُول وَلَمْ مَذْ كُرْ بلغتك وفال أيوب عن اليحيان فرس أد محمدة ما عَبْدَاللَّهِ بِنَعْرُوعَ النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلَّم ٱنَّهُ مُرَّقَ مُناعَهُ وَهُــذًا أَصَّحْ حدثنا عَلَيْنُ عبدالله حدشنا سُفَمانُ عَرْمِوعَنْ سالِم بن أبى الْحَمَّدَعَنْ عَسْدالله بن عُرُو قالَ كانَّعَلَى إِنْ تَقَلَ الني صلى اللهُ عليه وسلَّم وَجُلُ يُقَالُلُهُ كُرْكُوَّ فَاتَ فَقَالَ رسولُ اللهصلى الله عليه وسلَّم أهُو

قولة كركرة بكسرال كافين في هذه الرواية شادح

، الذَّا وَفَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اليَّهِ فَوَ جَدُوا عَبِهَ وَقَدَّعَلَهَا قَالَ آنُوعَيْدِ اللَّهِ قَالَ ابْ سَلَامَ كُرْكَرَةُ في بِفَتْحِ الْسَكَافَ وَهُوَمَضْيُوطُ كَذَا الحاسِبُ المُكْرَّهُ مَنْ ذَجْ الْابِلُ وَالْغَمَ فَ الْمُخَامُ رثنا مُوسَى بنُا سَمَعِيلَ حـدثنا ٱلْوِءَوَانَةَ عن سَـعبدبنِ مَسْمُروقِ عنْ عَبايةَ مَن رفاعَةً عَن ـ قد مرَافع قالَ كُنَّامَعَ النبيَّ صلى الله عليه وسـ لمَّ يَذى الْمُسَلِّمَةُ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعُ وٱصَّبْنا ا بلاُوَغَنَا وَكَانَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسداً فَى النُّوكَ يَاتِ النَّاسِ فَعَيلُوا فَنَصَبُوا الْقُسدُورَ فَامَرَ بالقدورفأ كفنت ثم قسم فعسدل عشرة من الغنم يبعيرفند منها بعيروفي القوم خد كريسيرة طَلَبُوهُ فَأَعْياهُمْ فَأَهْوَى الَّيْــه رُجُــلُ بِسَمْم فَحَـيْسُهُ اللَّهُ فَقَالَ هَـــذه الْهَامُ آنها أَوَا يُدّ كَأُوا يد شِ فَكَا نَدُّ عَلَكُمْ فَاصْنَهُوا لِهِ هَكَذَا فَهَالَ جُدِّي أَنَّا نُرْجُوا وَفَخَافُ أَنْ نَلْقَ الْعَدُوعَدُا وَلَيْسَ مَعْمَا مُدَى أَفَنَذُ بِحُوالْقَصَبِ فَقَالَ ما أَنْهِرَ الدَّمَ وَذُكرَاهُمْ لِللَّهِ فَكُلْ لَيْس السَّنَّ وَالنَّاهُ وَ وَسَاحَدَنُكُمْ عَنْ ذَلَكَ آمَّا السَّنَّ فَعَطْمُ وَآمَّا النُّهُ مِرْفَدُكَى الْحَيْشَةَ مَا كُنْ أَمَّا السِّمَارَةُ ف لَمُنُوحِ صِرْتُنَا خُمَدَّنُهُ الْمُنْتَى حَدَثنا يَعْنِي حَدَثنا الشَّمَعِيلُ قَالَ حَدثنى قَدْسُ قَالَ فَالْ لَيْحَ رُ ا يُنْ عَبُّ مِدا لله رضى اللهُ عنه قالَ لى رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسَّلَمَ ٱلْاَتُرُ يَحْنَى منْ ذى الخَسكَسَة وَكَالَ يَشَا مِسِهُ خَمْهُمُ يُسْمَى كَعَبَ لَهُ الْمِمَايَةَ فَانْظَلَقْتُ فَخَسْيَ وَمَا يَهُمَنَ أَحْسَ وَكَانُوا تَحْمَابُ خَيْلُ فَأَخْبَرْتُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّى لَا ٱنْبُتَّكَى الْخُدَيْلُ فَضَرَّبٌ فَصَدْ وَيَحْتَى رَايْتُ ثَرَ صَابِعِهِ فَصَدِّرِي فَقَالَ اللهُمْ ثَبِنِّهُ وَأَجْعَلْهُ هِ دِيَّامَهُ دِيَّافَ نُطَلَقَ الْمُ فَكَسَرَها وَحَوَّقَهَا نَارْسَلَ الْمَااننيّ صلى الله على موســلّمَ يُبْشَرُهُ فَقَالَ رسولُ جَريرِيارسولَ الله وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحُـزَ احتَّدُ نَحَةً بُرُكُمُ الْكُنَاءُ الْجُرِبُ فَبِسَارُكُ عَيْ خَيْدِ لَأَجْمَنُ وَرَجَالِهِ الْجُسُ مرَّاتُ قُلَ يَّةُ مِنْ فَيَخْتُمُ لَا سُبُ مَا يُعْطَى لَبُسُسِرِ أَعْطَى كَعْبُ بِنُ سَلَا تُوْبَنْ حِينَ . تَتُّويَة بِالْ عُلْمُ لِلْهُجُرَةُ يُعْدَالْفَتْحُ حَدِثْنَا آدُمْ بِنُأْ عِالِينِ حَدَثْنَا تُنْفِأَنُ عَنْمَنْهُ عنْ نُجُاهِدعنْ طاوُسِ عنِ ابْزِعَبَّاسِ رضى للهُ عَنْهِ سَمّا قَالَ قالَ انْبَيّْ صَلَّى اللَّهُ علىه وسسلّم يُو

مُرْةٌ وَلَكُنْ جِهَادُ وَنِيَّةٌ وَاذَا اسْتُنْفُرْتُمْ فَانْفُرُوا صِرْشَا الْبِرَاهِيمُ بِثُمُو يَى اخبرنا زُرْيِعِ عَنْ خَالِدِعِنَ أَبِي عَثْمَانَ النَّهِ دَى عَنْ مُجاشع بِنُمُسْعُودِ قَالَ جَاءَ مُجاسَمُ أَخْمه لى الله عليه وسلَّمَ فَقَالَ هَذَا نُجِ الَّذِيبَ ايعُلْ عَلَى الْهِجْرَة فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَفَتِهِ مَكَةٌ وَلِمَكُنْ أَوَا يَعْهُ عَلَى ٱلْاسْلام صِرْشَا عَلَى بْزُعَبْد الله حدثنا سُفْمانُ قالَ عَرُووَا بِنُ جْ مَعْتُ عَطَا ۗ يُقُولُ ذَهَبْتُ مَعْ عُسْدِ بِنَّعُمْ الْيَعَا تَشَةَرضَى اللهُ عَمْ اَوْهِي هُجَا ورَةُ بَثَبِرُ فَقَالَتْ لَنَا انْقَطَعَتَ الْمُجْرَةُ وَمُنْ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى لَيِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وسَلَّمَ مُكَّةً عَالَى ادا اصْطُرَّارَّ جُــلُانَى النَّظَرِفِي شُــعُورِاهُلِ النَّمَّةُ وَالْمُؤْمِنَاتِ اذَاعَصَيْنَ اللَّهُ وَتَجَرَّدِهِ هَنَّ يحيد بن عَدالله بن حُوسَبِ الطَّانِيُّ حدثنا هُسُمُ أخبر ناحِسنَ عن سَعْد بنعسدةُ عن الى عبد رْ حْنَ وِكَانَ عُثْمَانَيًّا فَقَالُ لا بِنَ عَطَّنَّةً وَكَانَ عَلَونًا آنَى لَا عُلِمُ مَا ٱلذى جُوَّا صاحبُكَ عَلَى الدِّما • هُوْدُونُو لِدَهُمْنِي النِّي صلى اللهُ علمه وسلَّمُ وَالزُّيْرُ نَقالَ انْتُوارُوْضَهُ كَذَا وتَجَدونَ جِا إِذَّا أَعْطاها حاطبُ كَتَاياً فَأَ تَنْهَا الرَّوْفَ مَ فَقُلْنَهَا الْسَكَابُ فَالْتُهُمْ وْمُعْلَى فَقُلْنَا لَنُحْرِ حِنَّ وَلاَجُودَنَّكَ فَانْقُرَجَتْ مِنْ حَجْزَتُهَا فَأَرْسُلَ الْىَحاطِبِ فَقَالَ لَانْتَكُمِلُ وَاللَّهُمَا كَفَرْتُ وَلَا أَرْدَدْتُ رِيهُ مَا الْأَحْبُأُ وَلَمْ يَكُنُ احَدُمنَ اَصَحَابِكَ الْأُولَهُ جَكَّةُ مَنْ يُدْفَعُ اللَّهُ بِع نَ أَهْله وَماله وَكُمْ يَكُنْ لى ره و ره سيّ بر ه رود و رو رو . سيت آن الصد عندهم يد اصدقه النيّ صلى الله عليه وسلّم وال عرد عني اضرب عنقه نَى وَمَالُ وَمَانُدُ رِيكَ لَعَلَ اللّهَ اطَّلَعَ عَلَى آهُل مَدْرِفَهَ الْ احْسَالُوا مَا شَيْمَ فَهَذَا الّذي جَوَّاهُ استقبال الغُزَّاة صرفها عَبدالله بن أبي الأسود حدد ثنا يريد بن زُو يعو كهد ابُ الْأَسْوَد عَنْ حَبيب بِ النَّه مِيدعن ابْ آبِ مُلَكَّةَ فَالَ ابْ الزُّ بُكُولابْ جَعْفَروضي اللهُ عَبُّ آتَدُ وَإِذْ تَلَقِّينًا وَسُولَ الله صلى الله علىه وسلَّمَ أَنَاوَ أَنْتُ وَابِنُ عَمَّاسٌ قَالَ نَعَ مُخْمَلَنَا وَرَكَانَ صرتنا مالكُ بنُ اسْمَعيلَ حــدثنا ابنُ عُمَيْنَةَ عن الزُّهْرِيُّ قالَ السائبُ بِنُبَرَيْدَ رضي اللهُ عنهُ ذَهَبُنَا تَنَايَقَ رسولَ الله صلى للهُ عليه و... لمَّ مَعَ الصِّبيان الى تُنْتَهُ الْوَدَاعِ بأسُ

تولەبئىپربالصرف وعدمه شادح

قوله اضطربضم الطاكما فىالبونينيةشارح

يضي اللهُ عَنسهُ أَنَّ النِّي صلى اللهُ علمه وسسلَّمَ كَانَّ اذَا فَقُلَّ كَثَّرُ ثُلاَّ يَّا قَالَ آسُونَ انْ شاءًا حرثنا أبُومُهُمُرِحدثناعَبْدُالْوَارث قالَ حدثى يَعْنَى بِزُاكِي الصَّقَعْنَ أَنْس بِماللَّ رضى الله عَلَى رَاحِلَمْهُ وَقَدْ أَرْدُفُ صَفَّيَّةً بْتَ حَيَّ فَعَسَرُنْ نَاقَدْ مُهُ فَصْرِعا جَيْعًا فَاقْتَحَمَ أَنُوطُكُمْ قَوْمَالُ ولَ الله جَعَلَى اللهُ فَدَافَنَ عَالَ عَلَيْكَ الْمُرْ أَدْفَقَلَ ثُونًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَنَاهَا فَأَنقَ اها عَلْما أَصْلُو لَهُمَا مَنْ كَمُهُمَا فَرَكَا وَا كُنْنَفْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّمَ فَلَا أَشْرَفْهَ عَلَى المُدّينَة الَ آيبُونَ البُّونَ عابدُونَ لَرَبّنَا حامدُونَ فَلَمْ يُزَلّ بَقُولُ ذَلذَّ حَتَّى دَخَلَ الْمَدينَةُ حمر ثنا عَلَيْ يدثنا بشُرُبُ الْمُفَصِّل حدثنا يَحْثَى بُزَّانِي الْسَحَقَ عَنْ أَنَس بن مالدٌ رضى اللهُ عنه أنَّه أقْرَلُ هُوَ رَايُوطَكُمَّةَ مَعُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم ومَعُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ صَفْيَةٌ قرد فُها عَلَى حلَّته فَكَمَّا كَانُولِمَ عَصْ الطَّرِينَ عُثَرَت النَّا فَقُنْصُرِعَ انتيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم وَ الْمُسرَّةُ وَ نَّ لَكْمَةُ فَالَ أَحْسَبُ فَالَ أَقْتَحَمَّى بَعْسِيرِهِ فَانَى رسولَ تَه عَلَى اللهُ عَلَيه وسيلمَّ فَقَدَلَ اتَّى الله مَلَىٰ اللَّهُ فَدَ ۚ وَلَهُ هَا أَصَالِكُمَ نُدَّى قَالَ لا وَالْكُنَّ عَلَمْكُ الْمُرَّدُ فَفَالْتِي الوطَلْمَةُ فَوْ يَهُ عَلَى وَجْهِه لْمُقَصَّدُهَا فَالْتِي وَ بُعَلَيْهَا فَقَامَت الْمُرَادُ فَشَدَّاتُهُ حَمَّاعَيْ رَاحِلْتُهِما فَركنا فَسارُوا حَتَّى اذ ابِظَهْرالْمَدينَة اَوْقالَ اَشْرَفُو عَلَى \* ـُدينَة قالَ النبيُّصلى اللهُعله وسلَّمَ آيبُونَ الْهُونَ مابدُ ونَ كَرَبْنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَرِنْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمُدينَةُ

فوله والمرأة بالرفع و يجوز فيسه النصب على المعيسة شارح

و(بسم الله الرحن الرحيم) ه بالسُّ السَّدْزاد قدم مِنْ سَدَّةٍ حرشها سُلَّمَانُ بُنُ
 حَرْبٍ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ مُحادِبِ بِنِدْ الوقالَ جَمْعَتُ حِرِّ بِنَ عَيْدٍ الله ودى المُعتَمْها قال كُنْتُ
 مَعَ النبي صلى الله عليه وسمَّ في سَدَّرَفُكَ أَقْرَسُهَا المَّدَيْنَةُ قَلَى الْدُخْنُ الْمُسْتَعِدَ قَصَلَ رَكُونَيْهُ

المجر الوئس عن الرَّحْرِي قال اَحْرِي عَلَيْ بُ الْسُسْنُ انَّ حُسَّرَة عَلَيْ عَلَيْمُ اللهَ اللهَ الحَرِ العَهُ الله الحَرِ الوئس عرشا عَبْدَانُ اخبر اعْبُدُ الله الحَرِ الوئس عن الرُّغْرِي قال السَّدَمُ السَّدُمُ اللهُ عَلَيْهُ السَّدُمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْبَرُهُ الْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْبَرَهُ الْعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

النيُّ صلى اللهُ عليه وسيَّلَم في وَجْهِي الَّذِي اَقَيتُ فَقِيالَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ مَا لاَّ فَقُلْم عاالنبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم كَرِدَانه فَارْتَدَى ثُمُّ انْطَلَقَ يُحْشَى وَاتَّه در و استريخ جاء الميت الذي فيه جزه فالسيمادت فادنوا لهم فادا هم شرب فطنتي رس للهصلى الله عليه وسلم يلوم حزة فعسافعل فأذا حزة قدعم هجيرة عيداء ومروده ومرود الكرسول الله لى الله عليه وسالم ثم صعد النظر فينظر الى ركسته م صعد النظر في ظرا أني سرته ثم صعد النظر يَرْرُونُ مُنظُولُكُ وَجُهُهُمْ قَالَ جُزْدُهُمُ أَنْمُ الْأَعَسُدُلَاكِي فَعَرْفُ وسولُ اللّه صلى اللّه علىه وسلم أ نه قد لَّ فَيْكُصْ رِسُولُ الله صلى اللهُ على عَلَى عَفَسُه الْقَهْفَرِي وَخُرِجْنَامُعَهُ تَعْرَشُا عَبْدُ الْعَزْ يْ عُبْدالله حدد ثناا بْرَ اهيمُ بُنْسَعْدى ْصالح عن ان شهابِ قالَ أَخْبَرَ كَي عُرُوءٌ بِنُ الَّذِ بْدِ أَنّ عاتشة أمالمة منه من رضي الله عنها آخير ته أن قاطمة عليها السلام المه رسول الله صلى الله علمه لِمُّ سَاآتُ نَا بَكُرِ الصَّدِّيقَ يَعْدُونَاهُ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُقْسَمُ لَهَا مرأتُهَا مأتركَ سِولُ اللَّه صلى اللهُ عليه وسلَّمَ مَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَدْ لَ لَهَ اللَّهِ تَكُمُ انَّ وسولَ الله صلى اللهُ عليب رِيدًا ۖ قَالَ لاَنْهِ رَثُ مَاتَرُكُما صَدَقَةً فَغَصْمَتْ فَاطَمَةٌ بْتُرْسُولَ اللهصلي اللهُ عليه وسلّم فَهُ جَرَبْ اً إِنَّكُمْ وَلَمْ مُواحِرَيُهُ حَتَّى وَفَعَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَرسول الله صلى الله علمه وسلَّمَ سَهُمَ أَشْهُر قَالَتْ وكانتْ فاطمَةُ تُنْسَالُ اَ اَبَكْرُ زَصْيَهَا مَمَّا تُرَكَّ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليمه وسمامٌ من خُيْرَ وَفَدَّكُ صَدَقَتُهُ المَّدَيِّةَ فَانَى اَوْ بَكْرِعَلَمْ اَذَلَكَ رَقَالَ أَــْتُ تَاوَكَنَمْهُ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله على لَمْ يَعْمَلُ لِهِ الْأَعَلْتُ لِهِ فَانْ أَخْشَى انْ زَكْتُ شَيْلُمْ أَمْرِ وَأَنْ أَزِيغُ وَمَاصَدَتُهُ بِالْدَ وَدُفَعَهَاءَ رَالَى عَلَى وَعَيَّاسَ فَأَمَّا خُيْرُونَ دَلَّ فَأَمْ كَيَّا كُمْرُوفَالَ هُماصَدَقَةُ رسول الله اللهُ عليه وسرَّا كَاتَمَا لَهُ تُقُوفُهِ أَتَّى تُعُرُّوهُ وَنُواْ سُهُ وَ مُرهُ حِمَا الْحَمْنُ وَفُ الْأَمْمُ وَلَ أَنْهُما عَلَى

ذَلاً: أَنَّ الْمُومَ قَالَ أَنُوعُهُ لِللهِ اعْتَرَاحُ أَفْتَعَلَّى مَنْ عَرُونَهُ فَاصْلَتْهُ وَمُنْهُ يَعُر وَلاَ: أَنَّ الْمُنْوَمِ قَالَ أَنُوعُهِ لا للهَ اعْتَرَاحُ أَفْتَعَلَّى مَنْ عَرُونَهُ فَاصْلَتْهُ وَمُنْهُ ي

قولمازك بدلمن ميرانها وفرواية بمازك

قوله فدلاً فيسه الصرف وعسدمه وقوله صدقتسه بالنصب ويصم الجرشادح

قولة حتى ادخل بالنصب والرفع ورجح ابن مالك النصبكانى الشارح

قوفرمال,ڪسرالراء ويجوزالضمشارح

مُّ يُنْ مُحَدِّد الْقَرُويُّ حدد شاماللهُ بِأَانَس عن ابنشه ابعن مالك بن أوس بن المسددان نَ مُحَدِّدُ مِنْ حِسَرُدَ كَرَكَى ذَكْرُ امن حَـ دينه ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُ لَ عَلَى مالك مِ أُوس وَسَالَتُهُ عَنْ ذَلَا الْحَدَدِثُ فَقَالَ مَالِكُ مِنْهَا أَنَاجَالُسُ فَي أَهْلِ حِينَ مُتَّعَ الْمَهَ أَرَادَ ارْسُولُ عُمَرُ بِنْ لمُطَّابِ بِأَيِّهِ فَقَالَ أَجِبُ أَمِرَا لَمُ وَمُعْرَفُوا فَالْلَمْةِ مُعْدِحَةً أَدْوُرُ عَلَيْ فَاذَا هُو جَالِس عَلَى وَمَالَ سَرِيرَا مِنْ مِنْ مُوسِنَهُ وَرَا مُنْ مَاكِمَ عَلَى وَسَادَتُمَنَ أَدَمَ فَسَلَّتُ عَلَيْهُمْ جلسَّ فَقَالَ أَمَالَ أَنَّهُ قَدْمَ عَلَيْنَا مِنْ قُومُكُ أَهْلَ أَيِّاتُ وَقُدْ أَمْرِتُ لَهُدُمْ رَضَّحْ فَأَقْبِهُ فَأَقْ أمير المدومين أو أمرت يع غرى قال أقبصه أيَّم المرو فبينا أنا جالس عنسده أناه حاجيه مرقاً نَقَالَ هَلْ لَكَ فَعُمْمَانَ وَعَبْدالَّرْجَنَ بِنعُوفُ والزُّهِرْ وَسَعْدينَ آيَوتَاصَ يَسْتَأْذُنُونَ قَالَنَمَ فَآذُنَّ لَهُمْ مَدَّخُلُوا فَسَلَّمُوا وَجَاسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَابِســرَّا ثُمَّ قالَ هَلَ لَكَ في عَلَى وَعَبَّاسَ قالَ نَمَ فَأَذَنَ لَهُمَّا وَيُرْخُ-لاَفُسَلَّمَا فَيُمَلِّمَا فَقَالَ عَيَّاسُ إِلَمَرَا لَدُوْمِنْنَا قُضَ يَنْي وَ بَثْ هَــذَا رَهُـ يَحْتَصَمَان فَمِّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رسولِه صلى اللهُ عليسه وسسمٌ مَنْ بَى النَّصْر فَعَالَ الرَّحْطُ عُمُّانُ روه وورته به اميراً وهومن أقض منهم أو أرح أحَدهما من الأسخر قال عمر أيد كم انشد تم بالله لَّذِي بِأَذِنْهُ تَقُومُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ هَلْ تَعْلَوْنَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله علمه وسلَّم قالَ لأفُورَثُ اْتَرَكْنَاصَدْقَةُ يُرِيدُرسولُ اللهصلي الله علمه و .. ـ لَمَ نَفْسُهُ قَالَ الرَّهْطُ وَدَّقَالَ ذَلكَ فَاقْبَلَ عُرَعَلَي عَلَى وَعَبَّا سِ فَقَالَ ٱلشُّدُكُمَ اللَّهُ ٱللَّهُ أَنَّهُ أَنَّ أَنَّ رُسُولَ الله صلى اللهُ على موسيَّم وَدُ فَالَ ذَلَتْ قَالَاقَدُ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَأَنَّى أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَسِذَا الْأَمْرِ إِنَّا اللَّهَ عَلَى وَسِولَهُ صلى اللهُ عليه وسه لَّهَ هُــذَا الَّتِي بَشَى مُ مُعِطِّه اَحَدُا عُرُهُ مُ وَرَا وَمَا إِنَّا اللَّهُ عَلَى رَبُّولِهِ مَنهم الْي قُولُه قَد يرفُّكَأنَتْ خَالصَةُ لرَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمُ وَاللَّهُ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِعاعَلَيْكُمْ وَكُ أَعْطَا كُوْهُ وَيَثْهَا فَيكُمْ حَتَّى بَنِي مَنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللّهُ علمه وسَلّم يَنْفُقُ عَلَى نَفَقَةُ سَتَهُمْ مِنْ هُ ذَا الْمَالَ ثُمَّا إِذْ فُمَا يَيْ فَيَعِمُ وَكُنِّهُ مَا لِاللَّهِ فَعَمِلَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ

قوله اعطاكوه أى الني• وللكشبهنى اعطاكوهـا أىأموال.الني•شارح لميه وسلَّمِندَ لِلنَّ حَيْما نَهُ ٱنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ وَنَذَادَ كَالُوانَمُ ثُمَّ قَالَ اعَلَى وَعَيَّاس ٱنْشُدُكُمَّ اللَّهَ هَلْ تَعَلَىٰ : ذَلَكَ كَالَ عُرُوثُمْ فَي اللَّهُ نَسَّهُ صلى اللهُ عليه وسلَّم الفَّالَ الْوَيْكُراَ مَا وَلَى ٱسُول اللَّه ص اللهُ عليه وسلَّم فَقَبَضُهَا أَبُو بَكُر وَهُ مَلَ نَهَا بَسَاعَلَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم وَاللهُ يَعْمُ أَلَّه فِيهَا لَصَادِقُ بَارْوًا شَدْدَادِيجُ لِلْعَقِ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ آيَاكُمْ وَكُمْتُ اَ فَا وَكَ آفَ بَكُر الْمَيضَّةُ اسْتَمَنْ م ا حَارَقَ أَعْلُ فَيِهَا جَاعَلَ رَسُولُ اللّه صلى اللهُ عليه وسدلٌّ وَمَاحَلَ فَيهَا الَّهِ بَكْرِ وَاللّهَ يَعْلَمُ أَنِّي فَيَ لَصَادَقُهَا رَزَّا شَدَّنَا بِـعُ الْمِينَ ثُمَّ جِنْمُهَانَى: كُمَّاهَانِي وَكُلَمْنُكُمَّاوَ حَدَثُواهَرُ 🚅 مَا وَاحْدَجْنَتَنِي يَاعَةُ أَسُ دُمْ اللهِ نَصْدِيكَ مِنَ أَبِي أَحْدِ لِلْ وَجَا فَي هَدَ لَا يُرِيدُ عَلَمْاً يُويدُ أَصِيبَ احر أَلَهُ مَنْ أَبِيهَ فَقُلْتُ لَكُمَّادً وسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قالَ لَانْوَرَثُ مَاتَرَ كُنَّاصَـ لَدَقَةُ فَلَمَا بَدَاك أَنْ ادْوَهُ وَ الَيْكُمَّا قُلْتُ انْشَلْتُمَا دَفَعَتُهَا الدُّكَاعَلَى انْعَلَىكُمَّاعَهُدُ لِلَّهُ وَمِيثًا ذَهُ انْعَمَلان فيهَا عَلَ فيها رسولُ اللهصلى اللهُ عليه وسدَّمُ وَجِمَا حَلَ فيها أَيُو بَكُروَ بَ حَلَّتُ فيهامُدْذُ وَلِيمًا أَفَلُمُمَا ا دُفَعُها المِينَا فَبِذَلِكَ دَفَعَتُمُ اللَّهِ كُمَّا فَاسْدَحُ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعَ المَهِمَا بِدَلْتَ قَالَ الرَّهُ وَنَعَ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى عَلَّي وَعَبَّاسَ تَقَالَ ` أَدْدُكُمَا بِاللَّهُ هُوْ دَفَعْتُهَا ۚ لَيْكَلِّيذَلانَ فَا لَانْعَمْوْلَ فَتَلْمَسَان منى قَضَاءَغُمُوذَكُ فَوَاللَّه الَّذِي الَّذِيهِ تَقُومُ السَّمَاهُ وَالْأَرْضُ لَا تَضَى فَهِمَا قَضَا تُمَسِرُ ذَبُّ لَ عَجْزَةً عَمَا فَا دَفْهَ اهَا الْحَ عَاتِي أَكْفِيكُمَاهَا بِالسِّبِ أَدَاءًا نُعُسُومِنَ الدِّينِ صِرْسًا أَبُوالنُّدْمَانِ حَدِثْمَاجَ دُ عَنْ أَبِي جَوْرَةَ الشُّبِيِّي قَالَ سَمَعْتُ ابْنَاعَةِ سَارِضِي اللَّهِ عَبْدَ مِنْ قَدِلُ تَدْمُ و يَارَسُولَ اللَّهِ ارَّهَذَا الحَيَّامِ رُرِّ بِيعَةَ يَثْنَا وَيَشْلُكُ كُفَّارُهُ صَرَفَاسْنَهُ نَصَلُ الدُّكَ الأَف الشَّمْ المدرام فيونًا بأمر ما مدر في من وردو والدمن ورع مَا وَلَ آمرُ مُ وَرَجَ وَمَا مُرَامَ الْايمَـان بِاللَّهُ شَوَادَةَ انْدَلَالَهُ اللَّاللَّهُ وَعَقَدَ بِيده وَ قَامِ ا صَّلَاهُ وَا بِيَاءالْزَكَ ووصيامِ رَ-ضَانَ وَانْ نُؤُدُ واللَّهَ خُسَ مَا عَنْمُ اللَّهُ وَأَنْهَا لَهُ عَنِ الَّذِي وَاللَّهُ مَوا الْمُنْتَمَوَ الْمُنْزَفَّ تَ الَّبِي صَلَىٰ للهُ عَلَمِهِ وَلَمْ يَعْدُ وَقَالَهِ صَرَتُنَا عَبِّدْ لَهُ بِزُلُو لُفَ ءَلَّٰهُ مَا لأَعَز أي لزَّادَعَ

ری ع

لاَعْرَ جِعَنْ أَبِي هُرُ يُرَوَّرُضَى اللهُ عنسهُ ٱنَّرَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ لاَ يَقْتَسمُ وَرَثَّق دينًا وَا مَا تُرَكُّ اللَّهُ لَنَهُ فَهُ نَسَاقًى وَمَوْنَهُ عَامِلِي فَهُوصَدَقَةٌ صِرِينًا عَيْدُ الله بْزُ أَي شَيْمَةُ حَدَّثَنَا أَوُ أَسَامَةُ حَدَّثُناهُ شَامُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ نُوْفَى رَدُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم وَمَا ف يَّقُ مَنْ مَنْ يَا كُنُهُ ذُوكَهِ الْأَشَامُوشَه مِرْفَ رَفِّ لِي فَأَكُنُ مَنْهُ حَقَّ طَالًا عَلَى فَ كَانْمُهُ فَفَي حَمِرْ مَا سَدَّدُحَدُّ ثَمَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى ايُوا شَعَقَ قالَ سَمَعْتُ عُرُوبُنَ الحَرث قالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأسلاحة و يَعْلَمُهُ البيضاء وَارْضَاتُرَكُهُا صَدْقَةٌ المسسب مَاجَا في يُوت أزْوَاجِ النِّي صلى الله عليه وسدَّم وَمَأْسَبَ مَن أَلْبِيوثَ أَبْهِنَ وَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى وَقُرْتُ في يُوتسَكُنَّ وَلَا تَذْخُلُوا يُبُوتَ النَّيِّ الاَّانَ يُؤْذِنَ أَشَكُمْ صَرَتْهَا حَبَّانُ بِثُنُمُوسَى وَتُحَسَّدُ فَالاَ خُدِيرُنَا عَبْدُ اللَّهِ احْدِيرُ الْمُعْمَرُ وَ يُولُنُ عَنِ الرَّهُ وَيَعْلَمُ الْمَدْبُونِ عَبْدُ اللّه م مُسْفُوداَنَّعَا نَشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ الَّتِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتْ لَكَ أَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّي اللهُ علمه وسلَّم اسْتَأَذُّنَ أَرْوَاجُهُ أَنْ يُمَرَّضَ فَي مِنْ فَأَذَنَّ لَهُ صَرَثُهَا أَبِنُ أَي مَر يم حدَّثَنا مَافعٌ ه "تُ ابْنَاكِ مُلَمِّكَةَ قَالَ قَالَتْ عَا تَشُةُ رضى اللهُ عَبْمَ اثْوَتِي ۖ النَّبِيُّ ملى اللهُ عليه وسلَم ف يَتَى وَفَيْوَ بِينَ وَبِمُرْمَحُومِ وَنَجُومِ وَجَمَّا لِلَهُ بِرَّرِ بِنِي وَريقه مَاكَثُ دَخُسَلُ عَبِدُ الرَّجْنَ بسواك نَصْعَفَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَمُهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَا خَذَنَّهُ فَيْضَعَّمَهُ ثَمَّ سَنَلَتُهُ بِهِ *كلاشُ* اسَعَيْدُ فَيْ عَفْد قَالَ - دَّ ثَنَ اللَّهُ مُ قَالَ حدَّثَيْ عَبُد الرَّحَرِ بنُ عَالِدَ عَنِ ابْنِ مُهَابِعَنْ عَلِي بن حسد بن أن صفيا زُوْ جَا انْبَيَّ صَلَّى اللهُ عَامِيهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّمَ آجَاتَ رُسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَليه وسَالَّمَ تَزُّورُهُ وَهُ عُمَّىكُفُ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِومْنْ رَمَّضَانَ ثُمَّ قَامَتْ نَنْقَابُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ الله ص الله عُليه وسمَّ حَتَّى أَذَا بَلَغَ قَرِيُّه امنْ بَابِ المسْجَدِء مُذَبَّابِ أَثُمْ سَلَّمَ أَمْزُوج النّبيّ و-أَمْرَجهُمَا رَجُلَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُ حَ رَسُولُ ا شَمَصِلَى اللهُ عليه وسلَّم عَلَى رسْلُكُمَّا قَالَا سُجْمَانَ اللَّهَارَسُولَ اللَّهَوَكُمْرِعَكَمْ

بسُولُ الله صـَّلَى اللهُ عليه وسـلَمَ انَّ التَّــيْطَانَ يَيْأُنُعُمَى الْانْسَانَ مُبلَعَ الدَّمُ وَانْي خَشيبُ أَنْ نف فأو بكما شَيًّا حرثنا الرَّاهيمُ بنُ للمُنْذر حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِياص عَنْ عُبِيد اللَّهُ عَنْ بِيحْنَى بْنَحَبَّانَ عَنْ وَاسْعِ بْنَحَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِيْ عُرَوضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ ارْتَقَيْثُ فُودُ حَفْصَةُ فِرا يَتُ النِّي مَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ يَقْضَى حَاجِبُهُ مُسْدَّدُ بِرَالْقِبْلُةِ مُسْدَقَبِلَ السَّا حرثنا أبرًا هيمُ بِنُ الْمُنْذِر - كَنَّهُ أَأَسُ بِنُ عَمَاض عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِيه أَنَّ عَالَمُ عَنْها فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمُ يُسلِّي الْمُصَرِّ وَالشَّهُ مِنْ أَيُّذُرْ جُ من حجرتها حمرت وَسَى بُ اسْمَعْدِلَ حَدَّثَنَا جُورٌ يَهُ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَدِ اللّه رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ ايه وسالم خطيبًا فَاشَارِضُو مُسْكَنَعَا تَشَهُ فَقَالَ هُونَا افْقَنَهُ ثَلَاثُمَامُ حَدْثَ يَطْلَعُ فَرَن الشَّيْطَان حرثنا عَيْدُاللَّه بِنْ يُوسُفَ أَحْسَبَرَنَامَالنُّ عَنْ عَبْسِداللَّه بِنَ الْحَرْءَن عُرَّا أَبْدَة عَبْدِ الرَّجْنِ أَنَّ عَا نَشَهَ زُوْجَ الَّهِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَخْبَرَتُمُ أَنَّ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وس كَانَعَنْدُهَاوَاتُمُ اسْمَعَتْمُ وْتَ انْسَان يَسْتَأْذَنُ فَيِيْتَ حَفْصَةً فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هَـ ذَارِجُلُ يُمَّا ذُنْ فِي يَتَّكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَرَاهُ فَلا ثَالَمٌ حَمَّ شَهَ من الرَّضَاءَةُ الرَّضَاعَةُ عَرْمُ مَا نُتَحَرِّمُ الْوِلَادَةُ مَا سُكُ مَا ذُكُرَمَنْ درْعِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَعَصَاهُ وَسَمَّةُ ةِدَحه وَخَاءَــه وَمَا اسْتَعْمَلُ الخُلْفَاءُ يُعَدُّونَ ذَلَتْ مِمَّا مُ يَذَّكُونُ فَهُمَّةٌ ومن شَعَره ونَعَلْه وآنيت مُمَّا يَدَ يَرَلُمُ الصَّمَايَةُ وَغَيْرِهُمْ بِعَدْ وَفَانَّهِ حَدِيثُمْ الْحَجَدَّدُ بِنُءَ بَدْ اللّه الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّ أَنْي الْحَ أَمَةُ عَنْ أَنَسَ أَنَّ أَلِا يَسْتُسْتُ وَرَضَى اللَّهُ عَسْمَةً أَا "يَخْلَفَ بَعَثُهُ الْيَ الْبَعْرِين وكتبَ لَهُ هَسَذَا الْمَكَابَوَخَمَّهُ مِنَاتُمَا الَّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَمُوكَانَ نَقْشُ الخَاتَمَ ثَلَاثَهُ ٱسْفُرْجُهُ مُسطَوُّونَ مر المدر مرشى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله السدى حدثنا عيسى بن مَانَ قَالَ آحَرِجَ أَيْمُ اللَّهِ مُعْلَى جَرْدَا وَيِنْ لِهُمَا قَبِالْانَ عُدَّى مَا يِتُ الْمِنْ أَيْ بَعْدَ أَنُّهُ أَنَّهُ لَا أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ صَرْبُما عُمَّادُ بِنُهَا رَحَدُتُمَا عَبُدُ لُوهَا بِ حَدَّثُمَا أَيْوِ م

ولاللَّه صـ لِّى اللَّهُ على موسَّم فَا فَى اَخَافُ انْ يَغْلَمَكُ ، اتَّـوْمُ عَلَمْــ مُوا يُمُّ اللَّهُ لَق رَسُورَ. لَلَهُصَمَّى اللهُ عَلَمه وسَلَمَّيْحُطُبُ النَّاسَ فَدَلَانَ عَلَى مُنْهَرِهِ هَذَّ

قوله فوفالى حرسوم فى تسخه لشارحوفى النسخ اتى أيديت بالالف وفى وواية فوذنى النون

قَالَ رُسَلَى أَى خُدُهُذَا السَّمَابُ فَأَذْهُبِ لِي عُثْمَانَ فَانَّ فِيهِ أَمْرَ الَّتِي صلَّى اللهُ عليه سُب الدُّلدِ ل عَلَى أَنَّ الْجُسَ لِنَوَا أَبِ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ وَالسَا كِينَ وَا يَثَارَا أَنِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لَمَ أَهْلَ الصَّقَةَ وَالْإَرَا ۚ لَى حَيْنَ سَأَتَهُ فَاطَمَهُ وَشَكَمَ الَيْهِ الطُّعْنَوَالرُّحَ انْ يُحْدِّمُهَا من السِّي فَوَكَالهَ اللَّهَ حَرْشًا يَدُلُونُ الْحَبْرَا خَبْرَنا شَعْمَهُ أَخْبَرُ فِي الْحَسَكُمُ قَالَ وَهُ قُتُ الْإِنَّ إِنْ آلِيكُمْ حَدْثُمَا عَلَيْ أَرْ فَاطَمَةَ عَلَيْنَ السَّلامُ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَ منَ الرَّحَى ثَمَّا نَطَّحُرُافَهُ لَهُمَا ٱلَّذَرُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمُ الْفَابِسِي فا تشه تسالهُ شادمًا فَلَمْ وَّا فَقُهُ مَدُ كُرَتْ لَعَ نَشَهَ هَيَاءً شَيِّى عَلَى اللهُ عليه وسَمَّ مَذَ كُرْنُ ذَلاَتَاعًا نَشَةً لَهُ فَآمَا فَاوَقَدْ دَخَلَهَ مَا حَمَا فَدْعَمَا لَهُ وَمِ فَقَالَ عَلَى مَكَانَكُما حَيْ وَجَدْتُ رِدَ قَدْمَهُ عَيْ صَدْرى وَقَالَ الاا دلكيا عَلَى خَبْرِ مُمَّاسَا نُمَّاءُ أَذَا أَخَدْتُمَا مَضَاجِعَهُ كُمْ إِذَاللَّهُ أَرْ بِقَالُونَادُ ثِنَ وَاحْمَدَا ثَلا أُوثَلَا ثِينَ رُسَعًا أَمْرُ أُورَ لَلا ثِينَ قَالَ ذَلْنَ خَسْرُ لَكُمَا عَمَّا مَالْقُنَهُ مُ السَّ قَوْل اللَّه تَعَالَى فَانَّ لله وَلُلرَّ وَلَا يَسْ عَلَوْ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكَ عَالَ وَسُولُ اللّهَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ " ثَمَّا كَا فَأَسمُ وَخَازَنَ وَاللَّهُ يَعْطَى حَدَثُنَا ٱلْوِ لُوَسِدَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَرْ سُلْمِانَ وَمُنْصُورُ وَقَدَادَة الْمُم شَعُوا سَاءً بَنَ أى الجَوْدَ عَنْ جَرِبُ مِنْ مَدَاللَّهُ رضى اللَّهُ عَلَمُ مَا أَنَّهُ فَا رَوْدُكُرُ جُرِمَةً أَمَن الْأَنْصَارَعُ مُمَّ وَأَدَانُ رسرو سممه مجدّد قالشه بَمْقَ حديث منصورات ارتصاري قال-المهمة على عنتي قاندت به المبيّ ...نَّى ٰ لَلَهُ علمه وسلَّم وَفَ حَد بِث سُلَّمِــَانَ وَلِدَ لَهُ - كَرَمْ فَ وَلاَ تُكَنُّوا بَكُنْدِي وَانْيَا ثَمَا جُوْدَ وَاسْمُ وَقُدْمِ بِنَاكُمُ وَقُولُ حَصِينَ بِعَثْ فَاسْمُ قَسم بِلِمَاكُ و مرد و خبرا شعبة عن قتاء معد ما الماعين عابراً و در المامية لقامم فقال المي صنَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُوًّا رَسْمَى وَلاَ تَسَكَّنُواْ بِكُمْ يَى حَرْثُنِ مُحَدَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَ نُعُن الْمُ عَنَى مَا لَمْ مِنْ أَي خُفدَى مَا بِرِ بِنْ عَبْد للهَ الْأَنْدِ رَيْ هَالُ وَلا لَرَجِ رِمَا عَلام فَسَد الْقَاسِمُ فَقَالَتِ الْأَنْمَارُدُ نَكْنيتُ أَنْ الْقَاسِمُ وَالْتَعْمَلُ عَيْنًا فَأَتَّى النَّبَّي صلَّى الله عليه وسلَّفَقَلَ

سُولَ الله وُلدَى عُلامُ فَسَمْدُهُ الْمَاسِمُ فَهَ آلت الْأَنْمَ الْالْتَكْسَكَ الْالْقَاسِرُولَا تُعْمَلُ عَنْ لِّمَ أَحْسَنَتِ الْأَنْسَارُ سُمُّوا مِاسْمِي وَلَا تَكَذَّوْ أَبِكُنْتَيَ فَأَمَّا أَنَّا قَاسَمُ مُهَاوِيَّةَ ۚ وَالْكُوالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدَاللَّهُ بِهَ خَيْرا يُفَقَّهُ فَى الدِّينَ وَاللَّهُ المعطى وأَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُهُ لِهُ الْأُمَّةُ ظَاهِرِ مِنْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ-حرثنا لَحَ، دُنْ سنان حَدَّنَا فَلَيْحُ حَدَّثُنا هَلا لُعَنْ عَبْد الرَّجْنَ بِي أَي عُرْهُ عَنْ أَبِي لْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ قَالَ مَا أَعْطَيكُمْ وَلَا ٱمْنَقَكُمْ ٱ فَالسَّم ٱضَعَ انْ عَنْ خُولَةَ الْأَنْهَ الرَّبِّهِ رضى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمَعْتُ النِّي صَدّ فَوْضُونَ فَمَالَ اللَّهَ بِغَيْرِ حَيَّ فَلَهُمُ النَّادُيُّومَ ٱلْفَيَامَةُ عَامَ لَّمْ أُحلَّتْ لَكُمُ الْفَفَاتُمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَذَّكُمُ اللَّهُ مُغَامَّ كَثْيَرَةً عَنْ عُرُوَّةَ ٱلْبَارَقَ رضى اللّهُ عَنْ النَّبّي صلّى اللّهُ علمه وم فَالَ الْخَدُلُ مَعْقُودُ فِي وَاصِهَا الْخَيْرُ الْآجُرُوالْمُعْمُ الْيَوْمِ الْقَمَامَةُ صِرْتُمَا الْوَالْعَأَن حدَّثَنا حَدِّثُنَاٱلُوالَّزَىٰادَعَنِ ٱلْأَعْرَ جَعَنَّ أَى هُرِّيرَةً رضى اللهُ عنهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ صــ تَى اللهُ عَا ا فى سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ مِرْتُمَا الْحَقَّ شَعَجُ رِرًّا عَنْ عَبْدًا لَمُدَالُهُ عَنْجًا رَبِّن صلَّى اللهُ عامِه وسلَّمُ اذَا هَلَكُ كَسُّمَرَى قُلَا كَسُّمَرَى بُعْكُهُ وَاذَا

قوله لتنفقن بفتح الفاء والفاف اوبكسر الفاء وضم الفاف فكنوزرفع على الاول ونصب على الثانى شارح

هَالَ قَالَوَسُولُ اللَّهَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحلَّتْ لى الْفَذَائمُ ۖ صرتْنَىا ۚ اسْهَمَـلُحَدَّثَني مَاللَّكُءَنْ اله الزِّيَّاد عَنِ الْاعْرَ بِعَنْ أَبِي فُرَيْرَةُ رضى اللهُ عنهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ على و سلَّم قال تَكَفَّر الله أَسْ جَاهَدُف سَيدِله كَايُحْرَجُهُ الَّا الجِهَادُف سَبدِله وَتَصْدِيقَ كَلِمَانه بِأَنْ يُدْخَلَهُ الحَنْةَ أَوْرَجِ الَى مُسْكَنه الَّذِي خَرْجَ مُنْهُ مَعَ أَجِرَ أَوْغَنْهِيةٍ حَدِثْهَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا فِنُ الْمَيَارَكُ عَنْ رَعَنْ هُمَّام بِنْ مُنْهِ عَنْ آبِي هُرَيِّزَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَالْرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ علمه وسَلَّمَ غَزَا ني من الأنبياء فَقَالَ لقُومِهُ لا يَتَبِعَى رَجُسُلُ مَلَكَ يَضُعُ أَمْنُ أَفُوهُو يُرْبِدُأَنَ يَنَي بِرَاوَكُمَا يَنْ بِرَا وَلَا آحَدُيْ سُونًا وَلَمْ رَفْعُ سُقُوفَهَا وَلَا آحَدُ أَشَهِ تَرَى غَمَا أُوحَلَفَاتَ وَهُو يَنْتَظُر ولاَدهَا فَغَرْ فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَـلَاةً الْعَصْرَ أَوْقَرِيبًا مِنْذَلَكَ فَقَالَ لَلشَّمْسِ انَّكَ مَامُورَةُوا فَامَامُو رَالَّهُ الميسم عَلَيْنَا هُيْتُ حُقَّ فَعُ اللَّهُ عليه جُمَعَ الْعَنَامُ فِيَا صَّا يَعَى المَّارَلَةَ كُلَّهَا فَكُم تَطْعَمُهُ نَقَالَ انَّ فَمَدُّكُمْ عُنُولًا فَلَمِياً يَعْنَى مِنْ كُلِّ قِسَلَةٌ رَجُلُ فَلَزَقَتْ يَذُرُجِلَ سَده فَقَالَ فَمُكُمُ الْفُلُولُ فَلَيْهَا يَعِني قَسِلَتُكُ فَلَزَقَتْ يَدُوجُكِنَّ وَثَلَاثَة يَده فَقَالَ فَسَكُمُ الْغُلُولُ فَحَاوُّا بِرَاس مشل وَأْص يَقُرَة مِنَ الَّذَهَبِ فَوَضَهُ وَهَا فِيَا ۚ تُ النَّارُفَا كُلَّهَا أُمَّ النَّالْقَالَ الْغَنَامُ وَأَى ضَعْفَمَا وَعَجْزُنَا فَاحَلَّهَالَنَا مَاكِ الْغَنْفِيدَةُ لَمَ نُهُمَ الْوَقْعَةَ حَرَثُهَا صَدَقَةُ أَخَيْرَاعَيْدُ الرَّحُن عَنْ مَاللَّهُ عَنْ ذَيْدِ بْنَاسْلُمْ عَنْ آسِيه قَالَ قَالَ ثَمَّرُ رضى اللَّهُ عَنْدُولًا آخُو الْمُسْلمينَ مَا فَتَعَتْ ذُوْمَهُ الْأَقْسَمْتُهُ إِبْنَ أَهْلِهَا كَمَاقَسَمُ النَّيُّ مَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ خَسْبَرَ ما سُنْ عَاسَلُ الْمَفْتَم هُلُ يَقْصُرُمُ أَجْرِهِ صَرْشَيُ مُحَمَّدُ بَنِهَا رِحَمَّدَتَنَاعُنْدُوْحَدَثَنَا شَعْبُهُ عَنْ عَرْوَ فَالسَّمَهُ أَمَا وَاثْلَ فَالَ حَدَّثُنَا أَيُّوهُ وَسَى الْأَنْدُرِيُّ رَضَى اللهُ عنهُ قَالَ قَالَ أَدْرَ اللَّهُ عَلْيه وس الرَّجِلُ يُقَامَلُ للْمُغْمُو لِّرُحِلُ يُقَامَلُ لُدُّذَكُمْ وَيُقَامَلُ لَهُ كَا مُكَانَٰهُ مَنْ فَسَيِل اللّهَ فَقَالَ مُ فَانَلَ لَتُنكُونَ كُلُةُ اللَّه هَيَ الْعُلْمَافَهُوفَ سَبِيلِ اللَّهَ ﴿ السَّبُ فَسَمَّةَ الْامَامَ الْمُقْدَمُ عَلَمُ ويحبالكن أيحضره أوغاب عنه حرشا عبدالله بنعبدالوهاب دننا حداث وتربي مناتوب

عَنْ عَنْدَاللَّهُ مِنْ أَنِي مُلْدِكُمُ ۚ أَنَّا الَّذِيَّ صَلَّى اللَّهُ على وسَرِّزٌ الْهَدَدَتُ لَهُ أَنْسَهُ مِنْ دِسَاحٍ رُ مِهِمُورُ بِنَامُ عَلَى الْدِابِ فَقَالَ أَدْ عُمُ لَي فَسَمَعُ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَالْمِ فَأَخَدُ ذُورُ مُ فَدَاقًا هُ بِهِ وَاسْتَفَدَّدُ فَأَرْزُرُهِ فَقَالَ الْمُأْلِالْمُسُورِةُ أَتُهَدَّالَكُ مَاانًا تُحْسُو رَخْمَانُ هَذَ لَكُوكَانَ فَخُلُقُه شَدَّةُ وَرُواْهُ أَنِّ مُلِّمَةً عَنْ الَّوبَ \* قَالَحَامُ بِنُورُدَانَ حَدَّثُنَا أَوِّ بُعِن ابْن عَنِ المَّدُورَ قَدَمَتْ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلنَّبِيُّةُ ثَابِعَــُهُ اللَّمْتُ عَنِ ابْنَ أَيْ مَلَـ ﴿ كَا كُ كُنْفُ قُسُمُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمْ أَرْ نَظُهُ وَالنَّصْ لَرُ وَمَا أَعْلَى مِنْ ذَلكَ فَيُوالله حدثنا عَبْدالله بْزُافِ لْأَدْودَ حَدَّنَّا مُعْمَد رَعْنَ أيه قَالَ مُعَدَّ أَنَسَ مِنْ مَالله رضى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ للَّذِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الثَّمَالَاتَ حَيَّ اقْتَتَمَو قريظةً وَالنَّصْعِ وَكَمَانَ بَعْدَ ذَلَكَ يُرُدُّ عَلَيْهِمْ مِاسُكِ بَرَكُهُ عَاذِى فَـمَاله حَيَّا وَمَسَّامَعَ النَّيَّ سـلَّى اللهُ ملمه وسلَّمَ وَلَاهُ ٱلْأَمْرِ حَوْثُهَا الْتَحْوَّيُو أَبْرَاهُمَ قَالَ قُلْتُلَافَى أَسَامَةَ ٱحَدَّبُكُمْ هَشَامُ سُعْرِوهُ آبِهِ عَنْ عَبْدا لَقَهُ ثِنِ الزُّائِرِ وَ لَكَمَّاوَقَفَ الْزَيْرُ يُومَ الْجَدَلَ دَعَاتَى فَقُوتُ الْيَحْسِهِ فَقَالَ فَايْحَ يُهُ رَوْمُهُ وَهُومُ الْأَطَالُمُ أَوْمُعُلُّومُ وَاتَّى لاَأْرَانِي الْأَسَاقَةُ لِي الْوَمْمُظَاوُمَاوَانَّ مَنْ ٱكْبَرَهُمَّ لديني اوتري يهتي دينيام مأاماتها فقه ل مأبي عماله أفارض ديني وأوصى بالتيك وألمه ليند ره عبد الله من الزُّرِهُ مَوْ لُهُ لُهُ الْعُلْدُ فَانْ وَهَلَ مِنْ مَا لِهَا وَضَاءُ الدِّينَ مَهُ ومله لِهُ اللَّهُ قَالَ هذَ مُوكَانَ بَعْضُ وَأَدْعَبُ والدَّهُ فَدُوا زَى بَعْضَر بِنِي الزُّ يَوْسُبِدُ وَعَبْدُولَهِ يُومَنَّذ ناسستَعِنْ عَلَمْه مُولَايَ قَالَ فَوَاللَّه مَادَرَيْتُ مَا اَرَادَحَتَّى قَادَتَ مَا ٱبْتَ سُرْمُولا لَهُ قَالَ اللهُ قَالَ إلَيْهِ مُوفَعْتُ فِي كُرِيْهِ مِنْ دَيْنِهِ الْآفَاتَ أَمُولَى الزَّيْدِ اقْضِ عَنْهُ دُيَّهُ فَيَقْضِمه فَقُتْلَ الزُّبَهُ رَصَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُ يُدِّعُ دِيسًارٌ وَلَا دَرْهُمُ الْمُ أَرْضِيمُ مَهُ الْعَالِيةِ وَأَحْدُ عَشْرُهُ دَارًا ما أَيْدَ مُهُ

قوله مزودة برامين ولايي دُر مزودة بالدال المهملا بدل الراء الاخيرة من الشادح

قوله يعنى عبدالله في يعض التسمع يعنى بن عبدالله ِدَارَيْنِ الْمِصْرَةَ وَدُورًا وَالْمُحُوفَةُ وَدَارًا عِصْرَ وَالْوَاءَا كَارَدَيْنُهُ ٱلذِّي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَّ أَسَمِالْمَالُ فَيُسْسَنُودُعُهُ أَمَّاهُ فَيَقُولُ الزُّيْرُلُا وَلَكَنَّهُ مَلَفٌ فَاتَّى أَخْتُم عَلَيه الضَّعْمَ وَمَا وَلَى ا مَارُهُ قَطُّ وَلاجِبايَةَ نَوَاج وَلاشَمَّا الْا أَنْ يَكُونَ فَعُرْوَهُمَ اللَّيِّ صَلَّى الله عليه وسلم أومع أَب بَكْم وَعُرُو عُمْنَانَ رضي اللهُ عَهُمْ هَالْ عَبْدُ اللهِ بِأَالَّهُ بِيرَخَسَدُ مُا عَلَيْهُ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجُدْتُهُ أَنَّي أَنَّهُ وَمَا ثَقَّ ٱلَّفِ قَالَ فَلَتَى ٓ كَيْمُ بُوْحِ أَم عَبْدَالله بِزَالزُّ بَيْرِ فَصَالِياً ابْزَاخِي كُم عَلَى انحَ منَ الدَّيْر فَكُمُّهُ فَقَالَ مَانَهُ لَفَ فَقَالَ حَكَيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمُوا لَكُمْ تُسْعَ لَهَذَهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهَ أَفَرَا بَثَكَ ا كانَتْ أَلْيُ ٱلْفُومَانَتَى ٱلْفِ قال مَاأُرآ كُونُطِيةٌ وِرُهَذَا فَانْ عَزْيُمْ عَنْ نَيْ مَنْهُ فَاسْتَعِينُو إِي قال وَكَانَ الزُّ بَرُّا شَيْرَى الْعَامِةَ بِسَبْعِينَ وَمَا تُهَ أَلْفَ فَهَاءَهَا عَيْدُ الله بِالْفُ أَلْف وَسحَّة تَهَ الْف ثُمُّ قَاءُ . هَقالَمُنْ كَانَلُهُ عَلَى الزُّبَيْرَ -قَ قَلْدُوا نَنَا الْعَابَةِ فَا لَهُ مِنْ اللهِ مِنْ جُعْفَ روكانَ لَهُ عَلَى الزَّبْيِرَادَ بِهَا أَيْ ٱلْفَ فَقَالَ اعْدُدَا لِلَّهَ انْشَيّْمْ تُرَّكُمُ مُمَّا أَكُمْ قَالَ عَلْمَ لَا قَالَ فَانْ شَيَّمْ جَعَلْقُو هَا فَمِانُو َّ حُرُونَ ارًا وَتُمُّ فَقَ لَ عَيْسِدُالله لَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهُ فَمَا الْحَ هُذَا قَالَ فَبَاعَمِنْهَا فَقَضَى دُيِّسَهُ فَأَوْفَاهُ وَ بَقَى مَهْ الرَّبْعَةُ أَمْهُم وَنْصُفُ فَقَدَمَ عَلَى معاويةٌ وَعَنْدَهُ عَرُو ا يُعْمَانَ وَكُنْدُ بُ الزُّ بَدُّ وَا مِنْ زَمْعَةَ وَقَالَ لَهُمُعا وِيَهُ كُمُّ قُومَتِ الْعَابَةُ قَالَ كُلُّ مَهُم ما تَهَأَلُه قَالَ كُمْ بَيِّي قَالَ أَرْدَعُهُ أَمْهُم ونَصْتُ قَالَ المُنْذَرُ بِنُ لِزُّ بَرْقُدْاً خُذْتُ مَهْ اجَاتَهُ أَلْب قال عَمْرُ انُ عُمَّانَ قَدْ ٱخَذْتُ سَهُمَّاعِاتُهُ ٱلْفُ وَقَالَ ابِنُ زَمْهَ وَقَدْ ٱخَذْتُ سَهُمَّاعِاتُهُ أَذْف فَقال مُعاوِ كُمْ يَقَ فَقَ لَسَمْ مُ وَنْصَفُ قَالَ خَذْنُهُ يَخْمُسِرَ وَمَا تَمَأَلْفَ قَالَ وَيَاعَ عَبْدُ الله بِنُ جَعْقُرَفُصِيَّم نْ مُعاوِيَةَ بِسَمَّاتُهُ أَلْمُ فَكَ فَرَغَ بِنُ الزُّ بَيْرِمَنَ قَضَاءَ يُسْبِهِ قَالَ بَنُو لَزَّ بِمُراقَسَمُ بَنْفَامِيرَا ثَنَا عَالَ لَا وَاللَّهَ لَا أَفْسِمُ بِينَسَكُمْ حَتَّى أَنَادَىَ بِالْمُوسِمِ أَرْ بَعَ سسنينَ أَلَامَ كَانَ أَهُ عَلَى الزَّبْدِرَ فِي فَلْمَا ثَمَا فَلْنَقْصَه قال جُعَلَ كُلَّ سَنَة يُنَادى بِالمَوْ مِ فَلَمَّا مَضَى أَدْ بَعُ سَنِيزَ فَسَمَ يَنْهُمْ عَال فَكا نَالرَّ بَا أَدْبُعُ شَوَةٍ وَوَفَعَ النُّلُثَ فَاصَابُ كُلَّ امْرَأَةَ الْفُ ٱلْفَ وَمَا ثَنَا ٱلْبَ يَجْمِدِعُ مالِه خُدُونَ ٱلْتَ

ری

غْـهُ مَا تَسَاأَلْفُ مَاكِبُ اذَابِعَتْ الْامَامُّ رِدُولَافِحَاجِــةُ أَرَّا مُرَّمَّالِهُمَامِهُ مُوسَى حدَّثنا أَنُّوعُوانهُ حدَّثنا عُمَّانُ بِنُمُوهُ بعن ابْ عَرَرضي الله عَمَّا ما قال إنما نُ ءَنْ يَدُرْفَانَهُ كُانَتْ تَحْتُهُ بْنْتُرسول الله صلَّى اللهُ عَلَىه وسلَّمْ وَكَانَتْ مَرْيِضَةٌ فَقَال هُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسلمٌ انَّالُذَا جُورَجُل مَّنْ شَهَدَ بَدُوا وَبَهُمَهُ مَا سُنُ وَمَن الدَّالِيل عَلَىٰ أَنَّ الْجُسَ لِنَوَاتِّبِ لِمُسْلِمِينَ ما سَالَ هَوَ ازْنُ النِّيِّ صِلَّى اللهُ عليه وسـلَّم برَضَاعِه فيهمْ فَصَلَّلْ نَ الْمُسْلِمِنُ وَمَا كَا مَا لَنِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعَدُ النَّمَاسَ أَنْ يُعْطِيهُمْ مِنَ الْنَي والانْفَالِمِنَ الْخُس وَمِاأَ عَطَى الْأَنْصَارُوما أَعْطَى جابِرَ بِنَعَبِدالله تَمْرُخُدْبِرُ صِرْشَا سَعِيدُ بِنُ عُفَرُوال م ثُ قال- " نَىٰءُقُدُلُ عَن ا بنشهابِ قال وَزَعَمُ عُرُودُ أَنَّ مُرْوَا نَابِنَا الْمُتَكَمَّ وَمُسْوَرَ بنَ مُخْرَمَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال حينَ جاءُ وُوَفَّدُهُ وَارْنَ مُسْلَمَ بِيَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرِدُّ الْج مُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَهَ اللَّهُمْ وسولُ الله صلَّى المُعليه وسلَّمَ آحَتُ الْحَدَيث الَّى أصَّدَقُهُ فَاحْتارُوا احْدَى اطَّا نَفَتُدِرامًا لَسَّنِي وَامَّا لَمْهَالُ وَقُرْ كُنْتُ اسْمَأْ نَوْتُهِمْ وَقَدْ كَانُوسِولُ اللهِصـــلَّى اللهُ وسهم أسَّطَرَهُم بضَّعَ عَشْرَهُ أَيَّهُ حِينَ قَفَلُ مِنَ الطَّا تَفْ قَلَّا تَمَنَّلُهُمُ أَنَّ رسولَ الله صل اللهُ وسَرْغَرُرُ دَالَبُهُ الْأَحْدَى الطَّا تَفَدَّرُ قَالُوا فَا مَّنْخَذَا رُسُدَنَا وَهَا مَرِسُولُ الله صلَّى اللهُ على لِّمْ فِي الْمُسْلِمِينَ فَاتَّقِي اللَّهِ عِلَا هُواَ هُلُهُ ثُمَّ فَالْ أَمَّا بِعَدْدُ فَانَّ اخْوا أَنكُمْ هُولُا عَقْدُجاؤُما قَاتَبِينَ ن احب ان يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على قدرأ يثان ارداليهم سيهم حَيَّ نَعَطَّهُ أَيَّاهُ مِنْ أَرِّلُ مَا يُنِي أَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَى فَقَالِ الْأَلْسِ فَدْطَمَّ فَأَذَ لَكُ مَارِسِولَ الله فَقالَلَهُمْ مَرْسُولُ الله صــلَى ٰ للهُ علمه وســلَّمْ الَّالْمَدَّرِي مَنْ أَذَنَّ مَنْكُمْ فَ ذَلكَ يَمْ أَلْمُ أَوْتُ جُهُ وَاحَتَى بِرَهِ مُ لَيْدُ وَرَبِي مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُؤْمِدًا مُعَالِمُ اللهُ مُعَلِّمُهُ مُعَلِمُ الْ لَى اللهُ علمه وسَلَّمُ فَأَخْبِرُوهِ ٱنْهُرْةَدُ طُلِّيِّوا فَاذْنُوا فَهَذَا الذِّن بِلَغَمَّا عَنْ سَيْ هُوَ ازْنَ حِرْشًا تَه رُبُّ مُ الْوَهَابِ وَــ دَّتَنَا حَــاً كُــدُّتِنا أَيُّوبُ عَن أَبِي قَلابَةٌ قَال وَحَدَّثَى الْمَاسِمُ تُعَاصِم

لْكُلْنِي وَآنَا لَحْدِيثِ الْقَامِمُ أَحْفَظُ عَنْزَهْ رَمْ قال كُتَّاعَنْدَأَى وسَى قَانَىٰذَ كُرُبَ عِاجَة وعَدْمَا

قوله فالحاذك دحاحة هكذا مذاالضبطوفي روابة فأتى يضم الهمزة سنما المفعول وكر مفتحات دحاحة بالتنوين والنصب انظر الشادح

كُمْعَنْ ذَلِكُ آنى أَنَّدُّ رسولَ الله صلَّى الله علمه لْهُ فَقَالُ وَاللَّهُ لا أَجَالَكُمْ وَمَاعِنْدىمَا أَجَلَّكُمْ وَأَنَّى رَسُولُ لِلْهُ صَلَّى اللَّهُ على بُ ايل فَسَأَلُ عَذَّافَتَالَ أَيْنَ الْمُفَرَالُالْسُعُرَوْنَ فَأَمَرَ لَمَا بِخَمْسُ ذُودَغُوا لَذَّرى فَلَما وَطَلْقَمًا فَالْكَدُّتُ ٱللَّهُ مَا كَمُعَلِّمُ وَلَكُمْ اللهُ حَلَيْكُمْ وَاللَّهِ الْشَاءُ اللهُ لَا أَحَلْمُ عَلَي عَن فَأَرَى غَمْرَهَا لَمْ يُومُ سُرِيهُ فيهاءَ مُدالله سُعْرُو لَمْ يَعِي وسلم كَانَ يُنْفُلُ وَهُضَ مُنْ يَنْفُصُمُ السَّرَا بِالْانْفُسِهُمْ خَاصَّةُ سُوى قَسْمِ عالمَة ال فوله قسم فيسه المكس خُدْرُ وَيُمَا مُحْدِنُ العَلا حددُثنا أَنُو أَسَامَةُ حَدَّثَنا بِرَيْدُ بِرَغْبِ دالله عَنْ أَيْ يُودُوعُ أَي ى رضى الله عُنهُ قال بَلْعَمَا كُورَجُ النِّي صلى اللهُ على هو سلَّمَ وَتَعُنَّ الْعَرَى خَفَرَ وْمَا أَ وَاحْدُونَ مِنْ أَنَا أُصَعُرُهُمُ مَا حَدُهُما أَبُو بُرِدَةً وَالْآخُوزُ وَرَهُمْ مَا قال في نصع وإما قال وَجْسِينًا وَانْهُو وَجُوْ مِيْزُجُلُانَ قُومِي فَرَكِيمُ اللَّهِينَةُ فَأَقْسَالُهُ مَنْهَا لَى الْحَاشِ زُوافَقُنَا جَهُ فَرَ مِنْ أَى طالب وَ أَصْحالهُ عسدُهُ وَمَال جُعَدَرُ الرَّدِولَ الله صدارٌ اللهُ عا

والفتمشارح

دِّتَنَائِحَدُنُ الْمُسْكَدِرِ بَمَعَ جارًا رضى اللهُ عنهُ قال قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلًّ لْ فَلَاحاهُ مَالُ الْحَدِ مِنْ أَمَرَ أَنُو بَكُر مُنادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَهُ عُنْدُرسولِ الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى كذا وكذا هَنَالَى ذَلا قُارَحِهُ لَسُفْيانَ يَعَشُو بِكَفَّيْهِ جَيمًا ثُمَّ فَالْ لَسَاهَكُذَا قَالَ لَسَاانِ المنْ كَدر وَقَالَ مَرَّهُ ر در سروره من و مردورو سروره من مردور و سررور و سرورور دردور سروره و مردور مردوره و و مردوره مردور و مردور و م اگت فسلم بعطف ثم آمینه فسلم بعطف تم آمینه المثالث شده فقلت ساندگ و لم تعطفی ثم ، ورود معرب الرود و المراد و ا المراد و ا . مَنْ الأَرْأَ مَا اُرِيدُ أَنْ أَعْلَمُكُ \* قَالَ سُفِّمانُ وَحَدَّثُنَا مَرُوعَيْ مُحَدِّسُ عَلَى وَمَنْ الأَرْأَ مَا اُرِيدُ أَنْ أَعْلَمُكُ \* قَالَ سُفِّمانُ وَحَدَّثُنَا مَرُوعَيْ مُحَدِّسُ عَلَى عَنْ فَةَ الىحَنْمَةُ وَقَالَ عُدَّهُ وَوَجَدْتُهُ أَجْسَمًا تَهُ قَالَ فَنْدُمْلَهُ امْرَيْنُ وَقَالَ يَعْنَى ابِنَ الْمُذَكَّدِر أَيُّهُ أَدْ وَأَمْنَ الْحُولُ حِيرِتُهَا مُسْلِّمُ الرَّاهِ مُحدِّثُنَا قَرَدُ مُنْ خَالْدَحدُشَاءُ و من دساري عَبْدانله رضى الله عَنْهُما قال بَيْمُ ارسولُ الله صلَّى الله عَلمه وسلَّمْ يَقْسَمُ غَنْيَهُ مُا لِمُعْمَرا فَا ادْفَالَلُهُ رُبِّلُ أَعْدُلُ مَا اللَّهُ شَفَيتُ انْلُمُ أَعْدُلُ مَا سُبِ مَاءَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ علمه وسأ ءَن الرُّهُرِيُّ ءَن مُحَدِّد مُ جُدِيرٌ عَنْ أَبِه رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسمَّ قال ف أسارَى يْرَاوْكَا ۚ لَمْطُعُ بِنَعْدَى حَمَّا ثُمَّ كُلَّ فَيْفَوْلُا النَّبَيْ لَتُرَكُّمُ مُلَّا مَا رَأَنَّ لَهُ مَنَ الْدِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطَى وَعْضَ قَرَا سُمه دُونَ يَعْضِما قَسَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وس ني الملك وتني هاشم من خُس خُــ مَرَ قال عُرِرُ وَرُهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِيدًا لِهُ رَبُّمُ لِللَّهُ وَلَم يُحض ارُونَ مَنْ آحُو جُ اللَّهِ وَأَنْ كَانَ الذي ٱعْظَى لَمَا يَشْكُوا النَّهِ مِنَ الْحَاجَةَ وَلَمَا مَسَةً عبب أن لله بن يُولِفُ من حدثنا الله يُنْ عَنْ عَفَى ل عَن ابن

قوله شبقیت بفتح الشاه ولاوی در والوقت وابن عسا کرفال افسدشت بضم النه من الشسارح اختصار

قوله من احوج البسه بحسذفالهائدوفرواية منهواحوجبذكرمشارح ملخصا بِهُوسَةً فَقُلْنَا يَارَسُولَ للهَ أَعْطَيْتَ بَى الْمُطَّابِ وَتَرَ كُنَنَا وَتَحُنْ وَهُمْ صَنْكَ بَمْزَلَة وَاحدَةٍ فَقَال ل جُمَّرُ وَلَمْ يُقْسَمُ النِّيِّ سَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ الْبَيْعَ عَبْدَشَهْسِ وَلاَلْبَيْ نَوْ فَلِ وَعال ا بنُ استَحَوَ فَعَنَأَ بِهِ عَنْجَدَهُ وَالرَيْنَاأَ لَاوَادَفُ فِي الصَّفّ يُوْمَبُدُرُفَنَظُرْتُعَنَّ عَنْهُمني وَشمالي فَاذَاأَ لَا اللاَعَمَ هُنْ تَعْرِفُ أَلاَحُهُل أُلْتُ تَعْمَا حاجَتُكَ الْيُه يَا الْكَأْخِي قَال أَخْسِرْتُ أَمَّة يُسُ ، اللهُ علىه وسلَّم وَالَّذِي تَعْسِي سَدِه لَكُنْ رَأَيْهُ لا يُفارِقُ مَوَادِي سَوَادَهُ وَ فَتَجَبُّ إِذَاتَ نَعَمَزُ فِي الْا نُورُ مَقالِ لِي مَنْلَهَا فَكُمَّ أَنْشُبْ أَنْ تَظُرْتُ الْيَ أَي جُهسل يَجُولُ ف مَّاسِ قُلْتُ الْا انَّ هَسَدُ اصاحبُكُما الَّذِي سُأَ أَقْبُ انْ فَأَسْسَدَرَا مُسَشَّقِهِما فَضَرَ باهُ حَقَّ قَتَسلاهُ وَ نْصَرُفًا الْيَ رسول الله صلَّى الله علم وسـ إلَّ هَا خُهُوا هُفَالَ أَيْكُمْ إَقَدُلُهُ ۚ قَالَ كُلُّ وَاحدمهُ مِا أَ مَا قَدْلُهُۥ ل هَلْ مُسَحَّتُمُا سَدَفَيُّكُما قَالاَلاهُ مَنْظَرَفِ السَّدْقُ ثَنَّ فَقَالَ كَلاَّ كُمَّاقَيَّلَهُ سَلَيْسه أَهَاذُ بِنُحْرُ بَخُوحِوَكَانَامُعادَ بِنَءَهْرَا َوَمُعَاذَبَنَ عَرُو بِنابَخُوح حِرثْنَا عَبْدُانِلهِ بِنُمَسْلَمَةً عَنْمالكِ عَنْ ى بنسَّ مبدَ عن ابنَ فَكُرَ عَنْ أَي مُعَدِّمُولَى أَى قَسَادَةُ عَنْ أَى قَنَّادَةُ رَضَى اللهُ عنهُ قال نَه ول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عامَ حُنَّىٰ فَلَمَا الْدَقَتْ ذَاكَاتُ الْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ۖ فَرَأَ أَتُ رَحُلًا عَانِقِهِ فَأَقِبَلَ عَلَى فَضَعَىٰ ضَعَهُ وَجِ لَّهُ ثُمَّةً لَو يَحَ الْمُوتُ ثُمَّا أُدْرَكُهُ المُوْتُ فَأَوْ لَكُنِي فَكُمَّةً ثُرُجُمَرَ مِنَّ نْدُمَّا إِنَّ وَمُلْتُ مَا بَالُ لِنَّاسَ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ انَّ النَّاسَ رَجَّهُ

لَى أَسَدِمِنْ أَسْدَالله يُقاتَرُ عَن الله وَرَسُولُ صلَّى اللهُ عليه وسارِيُعْطِيكُ سَابُهُ فُقال السَّي ملَّى الله يْدَقَ هَاعُطاهُ نَبِعْتُ الدِّرْعَ فَا بَنْعَتْ بِهِ خُفْرِقًا فِي سُلَّمَةٌ فَانْهُ لَا تُولُمالِ مَأْتَلَهُ ف مَا كَا َ النَّيُّ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًمْ يُعْطَى المُؤْلِقَةُ قَالُو بِمِمْ وَعَرْهُمُ مِ لْجُس وَتَحُوه رَوْا وَعَبْدُ اللّه بْنُزْيْدَ عَنِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ صَرْتُهَما مُحَدُّدُ بُرُوسِفَ حَدَّتُهَا لأوزًا عَيْمَن الرَّهْرِيَعَ سَعد بن المُسَبِّ وَعُروةٌ بن الزَّيْرِانَ حَكيمٌ بنَ حَام رضي اللهُ عد السَّالْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ فَأَعْطا في ثُمَّا أَلْهُ فَأَعْطا في ثُمَّ فال لي يا حَصيمُ ال لذَا الْمُهَ لَ خَضَرُ حَلُونُونَ أَخَذُهُ سِحَنَا وَ وَمُس يُولِئُهُ فِي وَمَنْ أَخَذُهُ بِأَشْرَاف نَفْس لم يساركُ لَهُ فيه وكانَ كالذي يَا كُلُ وَلا يَشْبَعُ وَالْمَدُ الْعُلْمَا خَيْرُمَنَ الْمِدَ السَّفْقَ قال صَكِيمُ وَكُلْتُ واسولَ الله لذى بِعَثَكَ الْحَقِّ لا أَرْزَاأَ حَــ مَا بَعْدَكَ ؛ سُمّاً حَقَّ أَقَارِقَ الدُّيْسَا فَكَانَ أَنُو بَكُو يَدْعُو حَكَمْ رد ( العطاعة أي أن يقدل منسه شميع ثم العجردعاء اليعطية فابح أن يقيد ل فقال بالمعشر ليز الى أعرض علمه وحَقَّه الذي تَسَمَ الله أنه من هذا الذي عَمَا أَن أَوْرُ وَرُورُ مُورُورُ مُكَّم مِن النَّمَاسِ بَعْدَ لَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنُونَ ۖ حَرَثُنَا ۚ أَوْالنُّومَان حَدَّثُنا حَادُن بِدَعَنَ أَوْبَعَنَ الْعِ أَنْ تُمْرَبُ الْخَطَّا \_ رضى الله عنهُ هال أرسولَ الله اللهُ كَانُ عَلَى أعشكاف وُمْ فَى الْجَاهِلِيَّةَ فَاكْمَرُهُ اللَّهِ فِي لَهِ ۚ قَالَ وَاصَابُ عُرُوَّا رَبَّيْنِ مِنْ سَبَّى مُنْذِ فُوضَعُهُما فَي بَعْض ُوتَ مَكَّةَ قَالَ فَتَنَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّمَ عَلَى سَيْ حُنَيْنِ جَدِّمَالُهُ يَسْعَونَ ف عَرَ يَاعَبُدَاتِهِ نُطْرِماهَدَافَقالَمَنَّ رسولُ للمصلِّي للهُ عليه وسَلَّمَكَى السِّي قال اذْهُبُ فَأَرْسُل

تولاها الله يقطع الهمزة ووصلها وكلاهمامع أشات القساء وحسدتها كأفى القاموس والملقى وغيرهما فهى أدبعة انظرا الشادح قواء عثراً بابغة المهوكسر الراموية تصهالان ذرشادح نوله يوم بالجر والتنوين ولاي:دريوم بالنصب على اننا فرقداد ح

ازِم حَدَّثَنَا لَمُسَنَّ قَالَ حَدَّثَىٰ عُمْرُومِنْ تَعْلَىٰ رضى اللهُ عَسْمُ قَالَ أَعْظُرُ وَسَ كُلِّ أَقْوَامًا الْمَاجَعَــلَ اللَّهُ فَالُوجِمْ مِنَ الْخُرُو ٱلْغَيَّمَةِ مُجْرُوبِ تَقْلَبُ فَقالَ عَرُو بِنُ وسدأ أنى بمال أويسي أنرسول اللهصل الله علمه ليه ورمَّ النَّهُ أَعْلَى قُرْيِشًا أَنَا أَفْهُمُ لا عُمْ حَدِيثُ عَهْد بِعِاهِلَةٍ حرثُهَا أَوُالْمِيان لزُّهْرِى ۚ قَالَ أَخْسَبَرَقَ أَكُن بِنُمَا لِكَ أَنَّ مَاسًا مِنَ الْانْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ الله بمورلَّم حنَّ أَفَا ﴿ اللَّهُ عَلَى رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم منْ أمُّو الهُو ﴿ زَنَّ مَا أَفَا ﴿ نَطَفَةُ بَلَ الْمَالْانْصَارِ فَهُمَّةُ هُمْ فِي قُبِيْتُهِ مِنْ أَدَمُ وَكُلِدُ عُمَّهُمْ أَحَدُ اعْتَرَهُمْ فَأَمَا الْجَمَّعُو اجاءُهُمْ و بَقُولُوا شَمَّا رَأَمًا أَمَّا مُعْمَاحَد يِمُعُ أَسْنَاكُمْ مَ فَعَالُوا يَغْفُرا للهُ لِرَسُولِ الله صلّى المُعلمه و سلم يُعطى ارَوْسُهُو أَمَا تُقْطُومُ وهاهم فَقَالَ رمولُ اللّه صلّى اللهُ علمه وسارّاني أعظى لاَحَسديتَ عَهْدُهُ مُرْبِكُةُ مِرْأَمَا تُرْضُونَ أَنْيَذُهُ إِلنَّاسُ الْآمُولُ وَتُرْجُمُونَ الْحَرجالكُمْ ولِاللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَّمْ فَوَاللَّهِ مَا نَفَقُلُهُ وَ بِهِ خَيْرٌ مَّا يُنْقَلُّونَ بِهِ قالُوا بَلَ بِارسولَ اللهِ قَدَّ

ثوله أثرة بضم الهسمزة وسكون الثلثة وبفتعهما لابى ذرشارح

الموعن ابن شهاب قال أَخْبَرَى عُرُو بِنُجُدُ مِنْ جُدِين مِنْ مَامُ الْمُحَدِّمَ وَيُورُ قال رسول الله صلّى الله عليه وسدلم الأعراب يسالونه حتى اصطرّوه الى بمر : فحطفت ددامه للمصلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَال أَعْطُونِي رِدَاتُ فَكُوْ كُمْ ثُمَّلَا تَجَدُّونَى بَغِيلًا وَلا كَذُوبًا وَلاجَبَاناً حِرِثْمًا يَعْنَى بِنُبُكُمْرِ حدثُنا ما لكُّءَنْ دانته عَنْ ٱنَص بن مالاً رضى اللهُ عنهُ قال كُنْتُ أَمْشىمُ عَ النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُورَ انْخُلِيظُ الْخَاشِيةَ فَأَدْ رَكُوا عُرِي فِيدَيه جَدْيهُ شَدِيدَة حَقَّ فَارْتُ الْحَ صَفْحة عاتق لمدوسام قَدْاً رَّتُ وحاشيةُ الرّدَامين شدّة جَدْيَة مُمَّ قال مُرك من مال الله الذي عندلاً غَالَةُفَ المه فَغَصَلُ ثُمَّا مَرَهُ بِعَطَاء صرتنا عُثمانُ بِنَا بِيشَيْمَةُ حدثناجَ برَعَنْ مُنْصُور عَنْ عَبْدِ الله رضى اللهُ عندُ وَاللَّمَا كَانَ وَمْ حُنَيْنَ آثُرَالْ يُصْدِلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَأَسَافِي الْقَدَّةِ .. قَأَعْلَى الاقْرَعَ بِنَ حابِس ما تُكَّمنَ الابل وَأَعْلَى عُرَيْنَةَ مِنْس لُذَلكَ وأُعْلَى ۚ مَرَهُمُ وَهُمَّذِفِي الْقَسْمَةَ قَالَ رَجُلُ وَالله انْ هَذِه الْقَسْمَةُ مَا عُدلَ فِيهِا هُ الله فُقُلْتُ وَا للهَ لَاخْبِرَنَّ النِّيصْلِي اللهُ عليه وسلَّمْ فَأَنْسِتُهُ أَخْبِرُهُ فَقَالَ فَ يَعْدَلَ اللَّهُ وَرَيْسُولُهُ رَحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذَى بِأَ كُثِّرَمَنْ هَذَا فَصَيرَ صِرْشَا حُجُودُ مُنْ . قَشَاهَ مَا أَمْ قَالَ أَخْبَرَكَ أَنِي عَنْ أَهْمَا وَابْتَ مَا فِي بَكْرُورِضِي اللَّهُ عَنْهُما أَهُولُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقَلُمُهُ رُسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سلَّم كُلّ رَأْسي يْ عَلَى ثُلْثَى فُرْسَعَ وَقَالَ ابُوضُورَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِهِ انَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسداً أَفْطَعَ امن أمول بن النصير صرشى أحدثه الفدام حدَّثنا الفُضَّال بن سُلْمِ مان حدَّثنا

قولملاظهر عليهالليود ولان الوقت وابن عساكر الماطهر عليهانله وللرسول المارح

قوله وادبحابالقصركافى إلشادح لَّمْ أَنَّ يَثَّرُكُهُمْ عَلَى آنَّ يَكُفُوا الْعَمَلُ وَلَهُ مِنْ أَصْفُ الْثَّمَ وَفَقَالَ وسولُ الله لَّى اللهُ عليه وسِيِّرٌ وَهُمُ وَهُمُ إِذَاكُ مَا شَيَّنَا فَاقَةً وَاحْتَى أَحْلَا هُمُ عَرْفِي المَارِيهِ الى تَمَا مُورَبِّي مَايُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي رَصِ الْحَرَّبِ حَدِثُمَا أَيُّو الْوَالْمِدِ حَدِثْنَا أَنَّهُ لله منْ مُغَفَّل رضي اللهُ عنب خالَ كُنَّا نُحَاصِرِ مِنْ قَصْرَخُهُ مَ مَرْ فَرَى أَنْهُ رُبُرُونُ لا خَدُهُ فَالْمُنْ فَأَذَا النِّي صَلَّى الله علمه وسلَّمُ فَا مُعْدِثُ مُنَّهُ مِنْهُ دُبُرَ يِدِعَنَ أَوِّ بَعَنَ الغَعَنَ الْبُعَرَ فَالَ كُمَّا تُصِيفِ فَمَعَازِ سَاالُهُ فَنَاكُهُ وَلَا نُرُوْدُ عِدْنُهَا مُوسَى بُنِّ اسْمَعيلَ حَسِدَتْنَاعَبْدُالْوَاحِدَ حَدْثَاالشَّيْبَانَيْ "مُعْتُ ابِنَ أَبِي أُوْفَى دِضِي اللّهُ عَنهِ مِما يَقُولُ أَصَا يَتَنّا هَجَاعَةُ لَمَا لَي خُسْرَفَا أَكانَ يُومُ وَقَعْنَا فَي الْجُبُرِ الْأَهْلَمَةُ فَا أَتَكُو وَاهَا فَلَاعَلَت الْمُنْدُورُ وَادَى مُنَادى وسول الله صلّى الله على وس كَفْتُوا الْقَدُ وَرَفَلَا تَطْعُمُوا مِنْ خُومِ الْجُسُرِشَدا قَالَ عَبْدُ اللَّهُ فَقُلْنَا أَثَمَانُمَ ي النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه التهالم تتخمس قال وقال آخر ون حمهااليتة وسالت سعيدين حيدرفقال حرمها المتة اللهَقَمَالَى قَاتَلُوا الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَا بِالْهِوْمِ الا آخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا ـُ وَلَايَدِ يُنُونَدِ مِنَ الْحَيْقِ مَنَ الَّذِينَ أُونُوا الكَّابَ حَتَّى يُعْلُوا جُزِّيةَ عَنْ يَدُوهُمْ لْ آخْدَا لِجْزِيةُ مَنَ الْيَهُودُوَ النَّصَارَى وَالْجَدُوسُ وَ نَجْهَمُ وَقَالَ بِنْ عُمِيْنَا فَلْتُ فِجُنَاهِ عِدْمَا ثَنَاكُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَذْ بَعَهُ ذَمَّا بِرَوَاهْلُ الْمِيْنِ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَالَّجِهِ مَلَ الْيَكَادِ صَرَتُهَا عَلَيْنَ عَبْدالله حدثنا أُنْفِياتُ قَالَ مُعْتُ عُرَّا قَا

وَ مُدوَعُهُ و مِنْ أَوْسِ خَلِدَتُهُما يَحِالْهُ سُدَّةً سَبْعِينَ عَامُ حَجِّمُ هُو مِنْ الرُّبْرِ بِأَهْلِ الْمُصَرِّمَانَهُ دَرَّ حِ زَمْنَ مَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لَوْ بْنُ مُواوِيَةَ عَمْ لاَّحْنَفْ فَأَنَّا كَانُ عَرَبْن الْفَطَّاب قَلْلُمْ سَنَةَ فَوْتُوا بَيْنَ كُلَّ ذِي يُحْرِمُ مِنَ الْجُــُو مِ وَلَمْ يَكُنْ عُمِوا حَذَا الْجُرْيَةُ مَنَ الْجُــُوسِ حَيَّى شَهِ دَعَيْد رِّجْنَ بْنُءُوفَ أَنَّ رِسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسـلَّمَ أَخَذَهَا منْ مُجُوسٍ هُجَرَ حرشها أَنُو الْمَسَا خبرناشعب عن الزَّهُوتِ قالَ حدثني و رُدُونِ الزَّيْرِ عَن الْمُسوَ و بن مخرمة اله اخبره ان عمر ا **ؙ**؈ؘٛۼۨۏڣٳڵٲ۫ڞؘٳڔۑٞۅۿۅؘڂڶڡؙؙڶڹۜؽۼٵڡ؍ۺ۫ڶۅٞۜؾۅڬٳڽۺؙؠۮؘڹڋۯۜٵ ٲ۫ڂؠۜۯ؋ٲڽۜٞۅڛۅڶٙٳڟڡڝڶؖ اللهُ علمه وسياً بِمَثَ أَيَاءُ سُسِدَةً بُنَا لِمُدَّرِج الْى الْحَرْيْنِ أَثْنَ بِحِزْيَةً ۚ وَكَانَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فوصالح أهل التحرين وأمر عليه العلام بالمضرى فقدم الوعسدة عال من الْتُحْرِينْ فَسَعَهَ عَالاَنْصَارُ بِقُدُومِ آبِي عَبْدَةَ فَوا فَنْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النِّي صلَّى اللهُ عليه وس لَهَا صَلَى عِمْ الْفُعِرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَضُوا لَهُ فَتَسَمَّر مولُ للهصلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم حنَرا أَهْ وقالَ اظُنُّتُكُمْ قَدْسَمُهُمُ مُنَّاكًا عُبَيْدَدَّةَقَدْجَا بَشَى قالُوا اَجْلَىارسولَ الله قالَ فَأَيْشُر واوَاسَلُوا مايسركم فوالله لاالفقراخشي علمكم ولكن اخشى علمكم انتبسط عليكم الدنيا كالسطت عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَنَا فَسُوهَا كَاتَفَا فَسُوهَا وَتُهِلَّكَ لَكُمْ كَا أَهْلَكُمْهُمْ صَرْتُنَإ الْفَصْلُ مِنْ يَعْفُو بَ حدثنا عَبْدُ اللّه بِنُ جَعْفُر الرَّقُّ حدثنا المُنعَمَّدُ بِنُ سُكِمْانَ حدثنا سَعدد بن عسدالله المَّهَ فِي حدثنا بَكُرُ بِنَعْبِد الله لْمُرْنِي وَ يَا دُنْ جَبِيرِ عَنْ جَبِيرِ مِنْ حَيْدَ قَالَ بَعْبُ اللَّه فَ أَفْهَا ۚ الْأَمْهَا وِرَقَهُ مَالُونَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمُ الْهُرُمْنَ انْ فَقَالَ انَّهُ مُستَسُمُلُ في مَغَازَيَّ هَــذه قَالَ نَعَ مُنْلَهَا وَمُثَلُ مِنْ فَيَهَامِنَ النَّاسِ مِنْ عُدُوّا لْمُسْلِمِينَ مُثَدَّ لُطَاتُرِلُهُ وَأَس وَلَهُ جِنَا حَان وَلَهُ ُ رِجْلَانِ فَانْ كُسرَاحَدُ اجْنَاَكَيْنَ مَهَتَ الرَّجْلَان بَجِنَاحِ وَالرَّاسُ فَانْ كُسرَاجْنَاكُ الاسْجَرُ نَهَضَتِ الرَّجَلَادَ وَالرَّأْسُ وَانْشُدِخَ الرَّاسُ ذَهَبَ الرَّجْدَ الْانْ وَالْجَنَاحَانَ وَالرَّاسُ فَالرَّاسُ كَسْرَى وَ جَنَاحُ قَدْ صَرِّ وَاجْمَاحُ الاستَرْفَارِسُ فَدُرِالْمُ سَلِّمِينَ فَكَيْنَفُو والى كَسْرَى \* وقالَ

قولەترجان بفتحاولەوضمە شارح

فوله نمص بفتح المسيم في الفرعوأصلهشارح و فَهُ سِبُاعِرُ وَاسْتُعَمَلُ عَلَيْنَا الْنَعْمَانَ سُومَةٍ ن حَقَّ إِذَا كُنَّا لحلدوالنوىمن الجوع وتلدس الوبر والشعر وتعبدالشعيروا كحبر منتنا وَالْحِنَّةُ فِي زُمِيمُ مُ أُرِّهُمُ أَمُّوا وَمُنْ بِي مِنْامَالُ وَقَالَ أَلُهُ مُمَالًا لَمُعْمَلُهُ نَّبِي صلى اللهُ عليه وسدلم تُسُولُ وَأَهْدَى مَلْكُ أَيْلَةُ لَذَيَّى صلى اللهُ عليه وسلَّم بَعُلُهُ " بُشَّاهُ وَكُسّ ـ يَنُ قَالَ أُوصَ يَكُمُ بِذِمَّةَ اللَّهُ فَأَنَّهُ ذُمَّةٌ نُبِيُّكُمْ وَرَزْفُ عِمَا سُكُمْ ﴿ وَ

أَمَّصُرُواحَتَّى تَلْقُوْنِي صَرْشَا عَلِيَّ بِنُ عَبْدَاللهِ حَسَدَشَاا شَمَعَمُ لُبُّ الْرَاهِيمَ فال اخبرني رَوْحُ

بْنُ الْفَاسَمَ عَنْ نُحَدَّدُ بْنُ لَمُنْكَدَرَعْنَ جَابِر بِنَعَبْدِ اللّه رضى اللّه عنهما قالَ كأنَ وسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم قالَ لي لُوقد عام أمالُ البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا فلا قبض يسولُ الله صدلَّى اللهُ على موسدةً وَجَامَالُ الْحَدْرُ مِنْ فَقَالُ الْوَبْكُرِ مَنْ كَانْتُ لَهُ عندُ رسول الله

قولهائرة بهسذا الضسط وبضم الهدمزة وسكون المثلثةشارح

قوله احشه بضم انشلشمة وكسرهاشارح

رِيِّ اللَّهُ عَلَيهِ وسِيلٌم عَدْمُولُمُ إِنَّ فَأَيِّنَهُ وَعَلَّمُ اللَّهِ وسَلَّم اللَّهِ عَلَيه وسَلَّم فَدْ كَانَ قَالَ لَى إِهُ وَمِاءَامَالُ الْحَدِ مِنْ لِأَعْلَمُنا وَهَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا نَقَالَ لِي احْسَهُ فَثُوتِ حَمْمة فَقِيالَ لِي عَدْهَا فَعَندُ مُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَمَا أَخَالُ اللَّهُ وَخُسَمالُهُ ﴿ وَقَالَ الرَّا هُمْ مُن طَهِّ مَا نَعْن عَبدالْهَ زِيزِ بْنُصُهِّبِعَنْ أَنْسَ أَنَى البِّيْصِلِي اللهُ على وسلَّمِ عَالِمِنَ الْعُرِينَ فَقَالَ انْدُوه الْمُسْحِدفَكَانَا كَثَرَمَال أَقَ بِهِ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّم ادْجَا وُهُ الْعُمَّاسُ فَقَالَ مَارسولَ لله أعظى انى فاديت نفسى وقاديت عقيلًا قال حد فَمَا ف قو به ثم دُهب بقله فر ريد مع فقال ر و ورفاه الى قال لا قال قار فعد انت على قال لا فنتر منه ثم دهب يقله في لم رفعه فقال از أن يَعْمُ وُبُورُهُ حَدَّى حَنِي عَلَيْنَا عَبُ الْمُنْ حُوسِهِ فَاقَامُ رسولُ الله وَتُمَّمَ الدوم ــــ أَمْ مَنْ قَتَـــ لَمُعَاهَدًا بِغَيْرِجُومِ حَدِثْنَا قَيْشُ بَنْ حَفْصِ حَدَثْنَا عَبْدُ الْوَاحِد ثنيا الْمُسَنَّ بْنُعَروحدثنانِجَاه ُ عَنْ عَبْدالله بْنُعْر ورضى اللهُ عنهــماعُن النَّيْ صلَّى اللهُ قوله يرح بهدذا الضبط العلمه وسلم فالكمن فقل معاهدا لم يَرح والمحدّ المُنه والديعيم الوجدُم مسموة أر فعن عامًا ــُـــ احْرَاحِ الْيُهُودِمنَ جَز يُرَة الْعَرَبِ وَقَالُ تَحُرُعَنِ النِّي صَدِّي اللهُ عليه وسَرَّ أفَرُّكُم مَا أَتَرْكُمُ لِنُّهِ حَرِينًا عَبُّدُ اللَّهِ بِي لُوسُكَ حدثنا للَّهِ قَالَ حدثي مَعيدُ الْمُقْبِري عَن أيه عَن

وهُرُوْدُونِي لِلْهُ عَنِهِ قَالَ اللَّهِ الْمُعَلِّينِ لَمُ السَّحِيدَ وَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فَقَالُ الطَّلْفُو

وحكىضم أوله وكسرالراء وفتحاوله وكسيرتا يممن قولسن هذا الارضولابي ذرمن هذه الارض شارح كمُ مِكْنَاهُ لا تَصَالُوا بَعْدُهُ أَبِدُ أَمْدَارُ عُوا وَلا نَسْغُى عَنْدُ مَى تُسْازُعُ عَالَ آخْرِ جُوا الْمُنْشَرِكَ بَمَنْ جَزيَرَهُ لَعَرَ فَوَاجَيْرُوا الْوَقْدَ بَعُومًا كُنْتُ أُحِيزُهُمْ وَالثَّالَشُةُ الَّم نَعْنَهُ اَوَامًّا ۚ نُهُ قَالَهَا فَنَسْمُهَا قِالَ يُفْدَانُ هَذَا مِنْ قُولِ سُلُهُ ۚ انْ مِ لْوِانْعُمْ يَا 'دَّ الْقَاسِمِ وَانْ كَذَّ بِنَاعَرَفَتَ كَاسْبًا كَأَعَرُفْتُهُ فِي أَسْا فَقَالُ لَهُ مِهْمَ كُم فَهَا الدَّامُ قَالَ هَا أَمْرُهُ وَكَا عَنْ فَي السَّالْدَ لَمْ عَنْدُ وَقَالُوا نَعْمِ لَا الْقَالَم وَلَ

إِنَّ الدُّولَا فَارْءُولُوا لَكُولُوا لَهُ كُوعَ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّهِ صلى الله ع قَنَتْ شَهْرًا بَعْدُ الرُّكُوعِ يَدْعُوعَلَى أَحْبَامِينَ بِي سُلِّيمِ قَالَ بَعْثُ أَرْبَعِينَ أُوسُيْمِينَ يَشُكُ إِقْرَاءًا لِي أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَرْضَ لَهُمْ هَوُلًا ۚ فَقَتَالُوهُمْ وَكَانَ سُمُ مُ وَبَسُ النّي صـــ لي عابه وسلمعهد فمارأ ينه وجدعنى أحدما وجدعلهم باسس أمان الساموجوا رهن d عُسدُ الله بِنُ وسِفَ اخبِرِ فَامَا لَكُ عَنْ آبِي النَّصْرِ مُولَى عَمَرَ بِنُ عَبْدَ الله أَنَّ الْأَمْرِ اْمُهَا قَتْ الْبُنَّةُ الْمِيطَالِبِ ٱخْبَرُهُ اللَّهُ سَمَّعُ أَمْهَا فَيَا لِبُنَدَايِي ظَالْبِ تَقُولُ ذَهْبُ الْحَرسول الله وسلَّم عَامَ الْفَصِّوْ وَ جَدِّ لِهُ يَعْدُسُلُ وَقَاطُمُهُ الْمُمَّاسِّةِهِ فَسَلَّتُ عَلَيْهُ فَقَالَ مَنْ هُذَهُ فَقَلَّةً نَا أُمَّة فَ فِنْ أَنِي طَالِبِ فَقَالَ مُرْحَدًا إِلْمَ هَانَى فَلَا فَرَعُ مِنْ غُسله قَامَ فَصَل فَي كَانُ ركعات هُمِيْرُةَ مَقَالَ رسولُ! للمصدلَّى اللهُ عليه وسدَّمْ قَدْ اَجْوْ نَامَنْ اَجْوْ سَايًا أُمَّ هَانَى قَالْتُ أُمَّهَا فَي وَذَلْتُ ذمَّةُ الْمُسْلِمِينُو جَوَارُهُمُ وَاحْدَةُ يَسْمَى جَا اَدْفَاهُمْ حَدِيثًا مُجَدَّدُ اخْبِرْنَا يُحْ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ ابْرَاهِ عِبَمَ النَّهِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَهَا عَلَى فَقَالَ مَاعَنْ لَدَوَا كَأَبُّ نَقْرُوهُ الله وَمَا فَ هَدِهِ الصَّمِيفَة فَقَالَ فِيهَا الْحِرَاحَاتُ وَأَسْدَانُ الابل وَالْمَدينَةُ مَوْمُما يَتْ كَذَا فَينَ أَحْدَثَ فَيهَا حَدَّمُا أُوآوَى فيهَا مُحْدِثًا فَعَلَمْهُ لَعَنْهُ اللَّهُ وَالْمَاسِ ولاعدل ومن يؤلى غيرمواليه فعكسهمثل ذلك ودمة المسلمن فَرَمُهُ لِمَا وَعَلَمُهُ مِثْلُ ذَلَكَ مِا صَحِبِ اذَا قَالُواصَدَا فَاوَلُمْ فَيْمُهُ مِنُوا السَّكُمْ أوقالَ سلَّى اللهُ علمه وسسلَّما أَيْراً الدُّنُّ عَمَّا صَنَعَ خَالدُوقَالَ عُمُّو اذَا زمر فقد آمنه ان الله بعد الألسنة كلها وقال تسكام لاياس 

قولمەفسلان بالرفع ولايى: د بالنصب شادح ةو لەفىدم ولايىذر دمه شارح

كَانَمَنْ أَهْلِ السَّمَابِ حَدِثْهِ مِنْ مُحَدِّدُ بِثُوا لَهُنَّتَى.

قوامضادابكسرالنوقية ويحقف الجيمويجودضم القوقية وتشسسيد الجيم شادح لَمْ فَاللَّهُ الْمَا عَلَ الْعَهْدُوقُولُهُ وَامَّا تَتَعَافَنَّ مِن قُوم حُمَا نَهُ فَاسْدُ الهِم عَلَى سَوا اللَّهِ مَ صَرَشَا مُ الْعَانَا خَبِرِنَا أُشَعْبُ عَنِ الزُّهْرِي اخْبِرِنا جُهِدُ بُنُّ عَبْدِ الْرَّجْنِ آنَّ أَبَاهُر يُورَة رضى اللَّهُ عنه قالَ عَنَىٰ أَبُو بَكُرِوضَى اللهُ عنده فيمُن رُوِّتِن يُومُ الْعُورِ عِنْ لاَ يَحْبُّرُ بَعْدَ الْعَامِ مشرك ولا يَطُوفُ لْبَيْتُ عُرِيَانُ وَيُومُ الْجِبَ الْأَكْبَرِيُومُ النَّهُ وَاتَّمَاقِيلَ الأَحْكَبُرُمْنَ أَجْلَةُ ول النَّاس الْحَبُّ صَغُرِفَهُ إِنَّا أَوْ بَكُوا لَى النَّاسِ فَ ذَلِكَ الْمَامَ فَلَمْ يُحَبُّ عَامَجَّةَ الْوَدَاعِ الذَّى تَجَّ فيدالنَّبِيُّ صلَّى للهُ علمه وسلَّم شَرَكُ مَا سُبُ الْمُمَنَّ عَاهَدُمُ عَدْرُ وَقُولُه الَّذِينَ عَاهَدْتَ مَهُمْ مُ يُنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ فَ كُلُّ مُرَّةً وَهُمْ لَا يَدَّقُونَ صَرْشًا فُتَدَّبَة بْنُ عَيد حدثناجَ يِرْعَن الأَعْشِ عَنْ عَبْدالله بْنُمْرَةَعَنْ مَسْرُ وَقَءَنْ عَبْداته بْنَعْرورض الله عَهما قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه لْمُ الْرَبِّعُ خَلَالِ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا خَالسًا مَنْ اذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاذَا وَعَدَا خُلَفَ وَاذَا عَاهَدَغَدُرُواذَاخَاصَهُ خُرُومُنْ كَانْتُ فيه خَصْلَةُ مَنْهِ نَكَانَتُ فيه خَصْلَةُ مَنَ النَّهُ ا ورثنا مُحَمَّدُ بُنْ كَشيرا حبرناسُفْمَانُ عَن الأَحْشَ عَنْ أَبْرَاهِيمَ الشَّيْءَ عَنْ آسِه عَنْ عَلِيرضي اللهُ عنه قالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النِّيِّ صــ لَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّا الْقُرْآنَ وَمَافى هذه الصَّميقَة قالَ الَّنيُّ صلَّى الله عليه وسكم المكدينةُ حَوَامُ مَا بَيْزَعَا مُوالِى كَذَا هَنْ أَحْدَثَ حَدَثَا أَوْ آ وَى مُحْدَثًا فَعَلَهُ لَعْنَةُ مَّهُ وَالْمُلَاثِكُةُ وَالنَّاسَ أَجْهَ مِنَ لَا يُقْبِلُ مِنْهُ عَدَّلُ وَلاَصَّرْفُ وَذَّمَّةُ الْمُسْلِمَن وَاحسدَةً يَد فَعَلَمْهُ أَعْدَلُهُ اللَّهُ وَالْمُلَاثَكَةِ وَالنَّاسِ آلَهُ عَنَ لَا يُقْدَلُ مَنْهُ صَرْفًا لُ وَمَنْ وَالْحَاقُومًا بِغَيرِادْن مَوَ المه فَعَلَمْه لَعْنُةُ اللَّهُ وَالْمَاكُةُ وَالنَّاسِ أَجْعَب مَ لا يُقْبَلُ بُ وَلَاعَدْلُ \* قَالَ أَبُومُوسَى حدثناهَاشَمُ بِنَّ الْقَاسِمِ حدثنا اسْحَقُ بِنُ سَعددعَنْ آيد نُ أَبِ هُوْرُهُ وَمُنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْهُ إِذَا لَمْ تَجْتِبُوا دِينَا رَّا وَلَا درهُمَّا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَاتُمَا يَا ٱلْآهُرُيْرَةَ قَالَ اي وَالَّذِي نَفْسُ آبِي هُرْيَرَة بَهِ دَءَنْ قُول الصَّادق الْمَدُوق قالُوا عَمَّ بُ مَن أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِهُ صَلَّى اللهُ عَليه ويعدلُمْ فَيَشَدُ اللَّهُ عَز وَجَل قُلُوبَ أهل الذَّمَّة

 حدثناعَبْدارُ اخبرنا آنُوجْزَةَ قالَ سَمَعْتُ الاَعْشُ قالَ عُنَّهُ وَنَّ مَافَ آيَدْ يَهِمْ عَاسَبُ ٱلْتُ آيَاوَا ثَلَ شَهِدْتُ صَفِّينَ قَالَ نُمْ فَسَعِفْ شَهْلَ بْنُ حَنَيْف بَقُولُ اتَّهِمُوارَاً يَكُمْ رَآيَتُني يُوْمَ خِنْدُلُولُوْ ٱسْتَطِيعُ أَنْ أَرْدُاهُمُ النِّي صِدْلِي اللّهُ عليه وسِهْ لِرَدَدُهُ وَمَا وَضَعْنَا أُسْيَا فَمَاعَلَى عَوا تَقْنَا لاَمْنِ يُفْطَعُنَا الْأَامْهُ لْنَ بِنَا الْحَامْ رَنُعُرُفُهُ غَيْرًا مِنْ مَا هَدَا ا دشايَحِي بن آرَمَ حدثنا يَريدُ بن عبد العَرْ برعَن أبيه حدثنا حَمدُ بنُ أبي قابت قالَ حدثني أُو وَا تِن قَالَ كُنَّا بِصِمِّينَ فَقَامَ سَهُلُ بِن حَنْدَ فَقَالَ آيَّ النَّاسُ أَتَّهُمُ وَا أَفْسَكُمْ فَا مَكَّامَعُ النَّي بِي اللهُ عليه وسلَّم يَوْمَ الْحَدُ هِيهَ وَلَوْمَرَى مَنَالًا لَقَا تَلْمَنَا خَمَا كُورُ بِثُا الْحَطَّاب فَقَالَ الرسولَ الله أَسْنَاعَكِي الْخَقَّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطل فَقَالَ بِلَي فَقَالَ النِّسَ قَتْلاَ مَافِي الْمُنَّا وَقَتْلا هُمْ فِي النَّارِ قالَ بِلَي فَالَ فَعَلَى مَانُعُطَى الَّذِينَّةَ فَدينَا ٱنَرْجِعُ وَكَنَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَكُو يَيْهُمُ فَقَالَ ابْ الْخَطَّابِ اتَّى بُسُولُ الله وَإَنْ يُضَيِّعَىٰ اللهُ اَبِدُا فَانْطَلَقَ عَمُوا لَى آبِ بَكُرُوفَقَارَ لَهُ مُثْلُ مَا قال النِّي صلَّى اللهُ عليه وس غَالَ أَنَّهُ رُسولُ اللَّهُ وَلَنْ يُصَمِّعُهُ اللَّهُ ٱبْدُا فَنَرَآتُ سُورَةُ ٱلْفَصِّهَ فَقُرَا كَادسولُ الله صــ تَى اللهُ عليه لَّمْ عَنْ عُمَرَانَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمُر يارسولَ الله اَوَفَتْحُهُو قَالَ أَمْمُ صَرَتُنَا فَتَنْبَتُهُ مُستعيد حد لشَّام بْنِعْرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءًا بَنْ مَا أَي بَكُروضي اللَّهُ عَنِهِما قَالَتْ قَدَمَتْ عَلَى أَجْ فَى مُشْرِكَهُ فِي عَهْدِ دُقُرَيْشِ اذْعَاهَدُوا رسولُ الله صــتَى اللهُ عليه وســلَّمْ وَمُدَّتْم ــمْمَعَ آيهِ هَ ــلَّى اللهُ علمه وســلَّم فَقَالَتْ مارسولَ الله أنَّ أَكَّى قَدَمَتْ عَلَى وَهُمَى رَاغَبَهُ أَفَاصَلْهَا قَالَ نَمَوْ صَابِهَا مَا سُسُ الْمُنْصَالِحَةَ عَلَى ۚ لَا ثَهَ ۚ يَامَا وْرَقْتَ مَعْدَلُوم حدثنا . دُنْ عُمْاًنَ بْنُ حَكَيم حدد ثناشُرَ يُحُبُّنُ مَسْاً ـ ةَ حدثنا أبرَا عيمُ بْنُ يُوسُفُ بْنَ أِي الْحَذَ قار مدثني أبي عَنْ أبي الشَّعَقَ قالَ حدثني الْبَرَا أَرضي اللهُ عنده أنَّ الشَّبِيَّ صدلي اللهُ عليه وسلَّم كُنَّ أرَادَانَ يُعَةَ رَأَوْسَلَ الْيَ اهْلِ مَكَةَ يَسْمَادُ نُهُمْ لِمُدْرَ مَكَّةَ فَا تَتَرَطُوا عَلَيْه ` نُالا يُقْرَبُ الْأَفَّلاتَ مَالَ وَلَا يَدْخُلَهَا الَّا بِحُلَّمِانَ الدَّلَاحِ وَلَا يَدْعُو مَهُمْ أَحَدًا قَالَ فَأَخَذَ بَكَّمَ بُ الشَّرْطَ بَيْهُ مَعْ فَي

ری

نُّ أَى طَالِبَ أَحِسَكَتَبَ هَذَا مَا فَا فَى عَلَهُ مُجَّدُ رسولُ الله فَقَالُوا لَوْعَكُمْ اَ ٱلْكُرسولُ الله كُمْ وُلْهَا يَعْنَاكَ وَأَسَكَنِ الْكُنْبِ هَذَا ما فَاضَى عَلَيْهِ مُحَدِّدُ يُزُعَيْدِ الله فَقَالَ آ فَا وَالله مُحَدِّدُ وَل داقله وَانَّا وَاللَّه وسولُ الله قالَ وَكَانَ لاَ تَكْنَبُ قالَ فَقَالَ العَلَّى الْحُ رسولَ الله فقالَ عَلَي والله ه قال قارا والله فيحاد الذي صدلي الله علمه وسدكم يبده فكماد خل ومضى الأمام أنوا عَلَما فَقَالُوا مُرْصَاحُمُكُ الْمُرْتَعِلْ فَلَهُ كُولَالُمُ لَرِسُولِ الله صلَّى الله علمه وسلَّه فَقَالَ أَمْم المنوا دَعَة من غَدير وَقْت وَقُول النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اقرَّكُمْ الْتَرْتُحُواللَّهُ مِ السُّب طَرْح جِمْف المُشْرِكِينَ ف الْمُدُّرُولًا يُؤْخُ مُذَّلَّهُمْ مَنْ مُرشا مُمَانَ قالَ اخسير ني آبي عَنْ شُعْبَة عَنْ أبي اسْعَقَ عَنْ عَرُو بِنْ مَقِدُونَ عَنْ عَبْد الله رضى اللهُ عنه قال يما ، ولُ الله على الله عليه وسلم سَاجِدُ وَحُولُهُ فَاسَ مَنْ قُرُ يُسْ الْمُشْمِرُ كُينَ ادْ جَاهُ وَقَيْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ وَرَفَقَدْفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وسَلَّم مُرَّفًا اَتْ فَأَطْمَهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَأَخْسَدُتْ مِنْ طَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مِنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ النّي يُ اللهُ علمه وسلَّم اللَّهُ عَلَمُكَ الْمُدَادُّ مَنْ قُرْيِشْ اللَّهُ مَعْلَمْكَ أَنَاجِهُ لِينَ هشَام وَعُنْيَةَ يُنْرَبِّ وعقبة بن ألى معمط وأمية بن خلف أواني بن خاف فأقدرا ومهمة مُ الْغَادِرِالْــيرَوَالْفَاجِرِ صِرْتُنَا الْوَالْوَلَمِدِحِدِثْنَـالنُّعْيَةُ عُنْ سُلِّيمًـانَ لَّعَنَّ عَبْدا للهُ وَعَنْ مَابِتَ عَنْ أَنْسَعَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسِلَّم قَالَ لَكُلِّ النَّصَبُ وَقَالَ الْا سَنُورُ يُرَى يَوْمُ الْقِيَامَةُ يُعْرَفُ بِهِ حَدِثْمُ دُعَنْ أَيُّوبَءَنْ فَأَفعَ عَنِ أَبْ هُرَرُ رضى اللَّهُ عَمْ لُ الصُّكَ لَغَاد رَلُوا ۚ يُنْصَبُ لِغَدْرَتُه حَرْثُهَا ۚ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ حَدَثُنَّا اءَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى اللهُ عَهِما قَالَ قَالَ رَسِولُ الله

نوله من قو بش المشركين ولابى ذروابن عساكرمن المشركين شارح صلى المتعليه وسد إرهم مَقَعِ مكَّدَ وَهِمْ وَوَلَكِنْ جِهَادُونِيْتُ قُوادَا اسْتَدُورُمُ فَا نَفْرُ وا وَالَ يَوْمَ وَعَجْ مِكَةَ انْ هَذَا الْمِلْدَ وَمُ اللهُ يُومَ خَلَق السَّمُواتِ وَالْارْضَ فَهُ وَمَوْامُ عُثْرُمَة الله واللهُ مَ يَكِلُ القَتْلُ فَيْسِه لِأَحْدِدَ قُبْلِي وَأَمْ يَجِسُلُ فِي الْآسَاعَةُ مِنْ عَارِفَهُ وَمَوْامُ عُثْرُمُة الله ال لاَيْعَدُ شُوْ كُدُ وَلاَ يُنْفُرُ صَسْدِدُ مُوكَ يَدَقِظُ لَقَطَتُهُ الْأَمْنُ عَرَّفَهَا وَلاَ يُحْدَّدُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارِسولَ الله اللهُ الْذَخْرَفَانَهُ لَقَنْهُمْ وَلِيُنُومَ عَالَ الْأَلْفَذِهْر

بسسامة الرحن الرحيم ﴿ كَتَابِ بِدِ الْخَلْقِ

ر درر و رقم برد. والحسن كلعلمسه هين هيروهين مثل لين ولين ومستوست وصدق وصدق اقتصدنا افاعد والحسن كل علمسه هين هيروهين مثل لين ولين ومستوست وصدق وسيق المستوسدة القاعد عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَا كُوْ أَنْسَاحُ أَقَسَكُم لَغُوبُ النَّصْبُ أَطُو أَرْاطُورًا كَذَا وَطُورٌ كَذَا عَدَاطُورًا ٱػۛ۫ۊؘڐ۫ۯةؙ حدثنا نُمُعَ . دُبْنُ كَنيرا خــبرناسُفْيَانُ عَنجَامع بْنشَدَّاد عَنْصَفْوَانَ بْنْهُو زَعَن هُرَانَ بْنُحُمَ بْنِ رضى اللهُ عَنهِ ما قَالَ جَاءَ نَفَرُ مِنْ بَي تَجَمِ الْيَ النِّي صِلَّى اللهُ عامِه وسَلَّم فَقَالَ مَا يَي يِمَ أَشِرُ وا قَالُوا بَشَّرْ تَنَافَأَ عَلَمَا فَمَغَيِّرٌ وَجُهُدُ مُ كَنَّا أَهُلُ الْمَيْنِ فَقَالَ يَا أهـلَ الْمَيْنَ آمْيُلُوا لْبُشْرَى إِذْلُمْ يُقَبِّلُهَا بُنُوتَى مِ قَالُواقَ بِأَمَّا فَأَخَــ ذَا النِّيُّ صِـلَى اللهُ علمه وسـالم يُحَــد ثُبَدَ عَلَمْ وْ الْعَرْضُ خُمَا وَجُدلُ فَقَالَ يَاعْرَانُ رَاحَلَتُكَ تَعَلَّمْتُ لَيْتَنَى لَمُ أَوْمُ صَرْتِهَا عُرُ بِنُحفُصُ ملدننا أبي حدثنا لأعمش حلدثنا جامع بننتد دعن صَفُوانَ بن نحرز أله كَدّ عُرَّانَ بْنُحَمَّيْرِىنَى اللهُ عَنْهِما قَالَ دَخَاتُ عَلَى النَّيَّ صَلَّى للدُعْلِيهِ وِسَلَّمَ وَعَقَالُتُ لا قَيْهِ الْبَاء زَاهُ مَاكُ مِنْ بِي غَيْمٍ فَقَالَ اقْبُلُو الْبُشْرَى يَنِي غَمِ فَالْوَافَدْ بَشْرَتْمَا فَاعْطِمَا مَرْتَيْنَ مُ دَخَلَ عَدَ السُّمِنَ هُلِ الْمَيْنِ فَقَالَ أَذْ إِزُّوا الْمُشْرَى إَهْلَ مُجْنِ ذَمْ إِنَّهْ إِنَّهُ إِنَّهُ إ فاوُاجِتْمَاكُ نُسَالُكَ عَنْ هَذَا الأَمْسِ قَالَ كَانَ اللَّهُولَمْ يَكُنْ يَنْ يُغَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَ

فِ الذَّكْرُ كُلَّ شَيْءٌ وَخَلَقَ السَّوَاتِ والأَرْضَ فَسَلَّدَى مُنَّادَذَهَبْتُ أَقَدُ سَلَّ مَا أَنْ الْجَسَن وفظه وأسمه من أسيه حرشا عيد الله ين الى سمة عن الى الجدد نَ أَبِ الزَّنَادِعَنِ الْأَعْرَجُ عُنَّ آبِي هُرَّ يُرَةَ رضى اللهُ عنه قالَ قالَ رسولُ الله صدًّا. اللهُ لَمُ ارا ديقول الله سَمَى ابن آدم وَمَا يَنْهَى أَهُ أَنْ يَسْمَى فَي يُكَدِّبْنِي وَمَا يِنْهِ فِي إِهُ أَمَا لَمُ ارا ديقول الله سَمَى ابن آدم وَمَا يَنْهَى أَهُ أَنْ يَسْمَى فَي يُكَدِّبْنِي وَمَا يِنْهِ فِي إِهُ أَمَا سَمْ نَهُولُهُ أَنْ فَيْدُ أُوامًا تَكُذَيبُ فَقُولُهُ أَيْسَ بِعِيدُ فَي كَابْدَانَ حَرْسًا فَيَنْهُ فِي معدددا الرَّحْدُ ا قُرْشَيُّ عَنْ كَالزَّمَادعَن الأعْرَ جعَنْ أَن هُرِيرة رضى الله عند مقالَ قالَ ــلَّى اللهُ عَلمه وســلَّمُ لَنَّ قَضَى للهُ الْخُلْقَ كَنَّبَ فَي كَأَبِهِ فَهُوَعَنْــدُهُ فُوقَ الْعُرْشِ انَّ مَاجَا فِي سَبْعِ أَرْضِينَ وَقُول الله تَعَالَى اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَدْ. مْلُهُنَ يَسَرَّلُ الاَحْرِيْنِ الْعَلْمُوانَّ اللهَّعَلَى كُلِّ يَىٰ قَدْسِ وَانَّ اللهَّقَدُ بِكُلُّ مَيْ عُلْمًا وَالسَّمْفِ الْمُرْفُوعِ السَّمَا وُ سَمَّكُهَا بِنَاءَهَا الْحَيْلُ اسْتُواوُهَا وَحُسْبُهَا والقداخرجت مانهامن أأوتى وتحأث عنوسه طياها دعاها لأرض كانَ فيهَا الْحَيُوا لِهُ وَمُهُمِّ مُ وَسَهِّرُهُمْ صِرْشًا عَلَى ثِنْءَ مُدَاللَّهَ أَخْبِرِنَا انْ نَ الأرض بفسير حقية خُسف بديوم الفيامة

ةولەيشىتىنى ىضم الثىلە وكسرها قوله استداره ای انهولای الوقت اسستدار پجسندنی المضهرشار ح

ع آرَضَينَ حَمَرُشًا مُحَدِّدُهُ وَأَنْ وَدَنَّ عَدَثنا عَبْدَ الْوَهَّابِ حَدَثنا أَيُّو بُءَنَّ مُحَدَّبْ سير ُ هُنْ تَأُولُ بِعْرِدُكَ أَخْطَاوَ اضَاعَ أَصِيبَهُ وَ: كُلَّتَ مَالاَعِلْمَ لَهُ بِهِ وقالَ ا بُنَعَبَّاس هَشَ ؙٳۅٳڵڹۜۜڡؘٳؙٵٚػؙڶٳڵٳ۫ؽڡٲۄٙۥڵٳؘٮؘٲؗۄٲڹڂڷؙٯ۫ڮڔۯڂؘٵجڹۅۊٲڷۼؖڲۿۦؙٳۿٵۿؙٳۿؙڷؽؖڡٞڎؙۅٳڷۼڵٮ خُرُولَا يَنْبِنِي أَهُ مَاذَلَكُ سَادِقُ الْهَمَارِيَكُ لَبُّانَ حَدِيثًانَ نَسْدُو كُورُجُ كَا كَقُولَكُ عَلَى ارْجَا البِّرْ أَعْطَشُ وَجَنَ اصْلَمُوقَالَ الْحَسْمَ كُورَتَ تَكُورَ حَيَيْدُهِ ب

يَّنْيُ أَدْخُلْنَدُ فِي ثَنْيُ صَرَتُهَا مُجَدِّدُ بِيُنْ يُوسُفَ حد شاسْفْيَانُ عَن الْأَعْسَ عَنْ ابرَاهِمَ ُفَالَ قَالَ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسِيلًم لَا بِهَذَّرْحِينَ غَرَّ بَّت الله ورسوله أعه والفائم انده وسي تسصد تحت العرش حِنْتُ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِيجَ افْلَلَا تُولُّهُ تَعَالَى وَالشَّهُ سُ يَعْرِي لِمُسْتَمَّوْلَهَا ذَلِكَ تَقْسَدْر مَرْ بِرَالْعَلِيمِ صَرْشًا مُسَدِّدُ حَدِثْنَا عَبْدُ الْعَرْ بِرَثُ الْخُنَّارِ حَدِثْنَاعَيْدُ اللّه الدَّانَاجُ قال حدثى بْنُ عَبْدَ الرَّجَنَ عَنْ أَبِي هُرِيَّةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّي مَلَّى اللَّهُ عُلِيهِ وسلمٌ قالَ الشَّيسُ رُمُكَوَّ وَان يُومُ الْفَيَامَةِ حَرْشَا يَحْتَى بُنْ الْمُكَانَ قَالَ-دَثَى ا بُنَّوهْ قَالَ اخْرَق عُرُو أَنْ عَدَالِحَ مَنَ الْقَاسَمَ حَدَّهُ عَنْ أَيه عَنْ عَبْدالله بْنَجُرُ وضي الله عنهما أنَّه كأن يُعْم عَن النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ أَن السَّهُمَرُ وَ الْقَمَرُ لَا يَحْدُ هَان لَدُوت أَحَدُولا كُمَّانه وَلَكُمَّ مُ وسكون اخلا وكسر السين المَيَّان من آيات الله فاذاراً مُنْهُ وهُما فَسَالُوا حرشا المُعَمِلُ مُنْاكِ بأو بْس حدثى مَالِيَّاعَن ذُنْهِ بْنَ ٱسْــَامْ عَنْ عَطَاء بْنَيْسَارَ عَنْ عَبْداللَّهُ بْنُ عَبَّاس رضى الله عنهما قَالَ قالَ النَّي صلَّى الله علمه لمَّ انَّ الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ آيَّانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ لاَيْعُسْفَانِ لمَ وْتِ أَحَسُدُولَا خَيا ته فأذَاراً فِيتُرَفُّكُ فَادْكُرُ وا نَلَهُ حَرِثُهَا يَعْنَى ثُنُ بَكَّ يرحـدثنا الَّلْيْتُءَنْ عَقْيلُءَن أَبْنَهُمَا بِقَالَ اخبرنى عُرْوةُ نَـكُورُوتُوا قُرَا مُتَّطُو دِلَهُ ثُمُرِكُمُ رُكُوعًا طُو دِلاً ثُمُوفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ سَعَمَ اللَّهُ لَن حـــدُهُ وقامَ كَاهُو نَفُرَا قُرْ اعْتَطُو بِلَهُ وَهِي أَدْنَى مَنْ اقْرَاءُ الْأُولَى ثُمْرَكُمْ رُكُوعًا طُو بِالْأُوهَى آدنى مَ الْرِكْعَ الأولى مُعْتَمَدُ وَهُو دُاهَو بِلا مُفْتِكَ فِي الرَّكَةِ مِهَ الْأَسْخِ مَفْلُ ذَالَ مُعْتَسَلَمُ وَقَدْ تَصَلَّتُ الشَّهُ وَدُولًا لَمَنَا مِهُ فَاذَارًا بَيْنُوهُمَا فَافْزُعُوا الْى المَّلاَة صَرَتُهَا مُجَنَّدُ بِثُالْمُنْتَى حدثنا يُحيى عَنْ

قولهلايخسفان بفتح اوله ويجوزهم اوله علىانه متعدشارح

مَاجَا فَقُوله تُعَالَى وَهُوا أَذَّى يُرْسِلُ الْرِياحَ نُشَرًّا بِعُنْ يَدَى حرثنا مَكَ بْنُ أَرُاهِ مِ حدد ثنا ابْنُجرَ فِيج عَنْ عَطَا عَنْ عَائشَ مَهُ رَضِ يِلْ عَلْمِيهِ السَّلَامُ عَدُوَّ الْيُهُودِ مِنَ الْمُلَاثِيكَةَ وَعَالَ النُّ عَنَّا سَلَعُنْ الصَّاقُونَ الْمُلَاثَكُة

قوله البراق بالرفع والجو شادح

لْمَقِلَ أَرْسَلَ اللَّهُ قَالَ نَعَمُ قُولَ حَمْ حَبَّاتِهِ وَكَنْعُ ٱلْجُنَّ حَبَّاتُهَ مَلِ اللَّهِ قَالَ أَمْمُ قَدِ لَ مُنْ حَدًّا بِهِ وَلَدْهُمْ الْجُنَّى حَبَّا قَا مَدْ وَوَرْفَ يَّانُ مِنْ أَخَوَنِي قَا تَيْنَا السَّمَاءَالَّ ابْعَةَ فِيهِ لَمَنْ هُذَا قِيلَ جَبِرِيلُ قِيلَ مُعَمَّدً للهُ علمه وسَّلَمْ قَدِلُ وَقَدْ أَرْسُلُ أَلَيْهُ قَالَ أَنْعُ قَيلَ مُرْ، حَبَّابِهِ وَلَنْعُ أَجْى حَبَّاقًا تَيْتُ عَلَى أَدْدِيمُ أَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مُرْحَيًّا لِكُمنَ آخِوتَى فَأَ تَشَا السَّمَا وَانْكَامِسَةَ قَدَلَ مَنْ هَذَا قالَ جبريلُ قَملَ لَهُ عَدْ وَلَوَقَدْ أَرْسُ لَلْمُ \* قَالَ نُمْ قَيْلُ مُرْبُ عَالِهُ وَلَنْهُمَ الْجُي ۚ أَفَا كَنْ ُونَ فَسَلْتُ عَلْمُهُ فَقَالَ مُرْحَبًّا بِلَهُ مِنَّ أَخَرَنِيَّ فَأَ يَيْنَا عَلَى السَّمَا السَّادسَة قبلَ من هَــذَاقيلَ بِهُ فَأَ يَقْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّا مُنْ فَقَالَ مَرْ حَبَّا بِكُمنَ أَحْ وَتَيَّ فَأَلَّا ۚ وَزُ لَّذَا الْمُنْ الْمُعْمُورُ يُصَلِّى فَيهُ كُلَّ يَوْمُ سَـ وَّ جُوا لَمُ يُعُودُوا الْمُهِ آخِرُمَاعِلْمِ مُورُونَعَ لَى سَدْرُهُ الْمُنْمَى فَاذَا لِيَهْمَاكُمَا فَا فَكُلُ هَجُرُو وَوَقَهَا كُمَّا لَهُ أَدُ نَالْفُهُولِ فَيَأْصِلْهَا أَدْبَعَ مُأْلَمُ الْهُ خُرُونَ مَا طَنَانَ وَتَمْ وَأَن عُرِيلَ فَفَسَلُ مَّا لْيَاطِنَادِ فَوْ الْجُنَّسة وَأَمَّا الطَّاهِ رَانِ النَّسِلُ وَ لَفُواتُ س منْكُ عَاكِثُ بِنِي الْمَرَاقِيدِ لَ أَيَّدِيدًا لَهُ عَاكِكَ مِوانَّ أُمَّنَّكُ

قولەھجىرفىسەالصرف وعدمەشارح ةَعَشُرُ او قالَ هُمَّامُ عَنْ قَنَا ادْهَعن اللَّهُ سَنعن أَى هُر يُر أَرضي الله لَمْ فَالْبَيْتَالْدُهُمُورِ صَرْتَهَا الْحُسَنُ بِثُالَّ يَسْعُ-سَدَثَ ىءن الْاعْدَة عِنْ زَنْد مِنْ وَهْب قَالَ عَبْدُ الله حدث ارسولُ الله صلى اللهُ علامه و هُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ قَالَ أَنَّ أُحِدُمُ يُحِمِّحُهُ فَيُطِنُّ أَمَّهُ أَرْبُعُ مُومًا ثُمَّ يُكُونُ عَلَقَهُ مِّ مِنْكُ ذَلِكَ ثُمَّ سَعَتُ اللهُ مَلَكُمُّا فَهُوْ مَرِياً وَنَعَ كُلِكَ وَ يُصَالُلُهُ الْكُتِي لْحُنَةُ الأَذْرَاعُ فَيَسْمُ عَلَمُهُ كَنَّائِهُ فَيُعْمَلُ بَعْمَلُ آهُل لَشَّارُو يَعْمَلُ حَيَّ مَا يَكُونُ يَّهُ وَبِنَ النَّارِ الأَذْرَاعُ فَيَسْدِي عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعَمَّلُ بِعَمَلَ أَهْلِ الْحِينَةُ تعرشا مُحَدَّدُ بِنُ لَكُم رِ نَا ابِنُجُوَ يَجْ قَالَ احْدِيرِ فِي مُوسَى بِنُ عُقْبِهُ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ الْوُهُرُورُ وَعَر لنبي صلى الله علمه وســ لمَّ وَنابَعَهُ أَبُوعاصِم عن ابنجُرَ يَجِ قالَ ٱخْبِرَنى مُوسَى بنُءُهُ يَ ابِهِ هِرِيرَةَ عِنِ النِّي صلى اللهُ علمه وسلَّمَ وَالْ اذَا أَحَدُّ اللهُ الْعَمْدُ مَا ذَى حَرْ ما أَلّ نَا فَاحْسِهِ فَعِيدٌ وَ مُورِدُ وَمُوالِدَى حِسْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءُ ' نَا اللَّهَ يُحْسُونُو لَمْ الْ رُالْسَمَاهُ ثُمَّ تُوضَعُهُ أَلْقَدُولُ فِي الْأَرْضُ حَرِثُنا مُحَدِّدُ حَدِثُنا انْ أَي مَرْءَ آخيرا مد ثنا ابْ أَي جَعْفَر عِنْ مُحَدَّد بِنْ عَبْد الرَّحْنَ عِنْ عُرُوزَ بِنْ لَزَّ بَرْعِنْ عَاتَشَهَ وضي اللهُ عنها زَوْج النيُّصلي اللهُ عليه وسلَّمُ ٱنُّهَا قَالَتْ عَمْتُ رسولَ اللهصلي اللهُ عليه وسلَّمَ يَتُولُ انَّ الْمَالاَ تْكَذَ نَوْلُ فِي الْعَنَانُ وَهُوَ السَّحَالِ فَتَذْ كُو الْأَمْرَ قُضَى فِي السَّمَاء فَتَسْتُرُقُ الشَّياطينُ الشَّمَ فَتَسْمَعُهُ بِهِ الْمَا الْكُمَّانِ فَيَكُذُ يُونَ مَعَهَامَا فَهَ كَذْبَهُ مَنْ عَسْداً أَفْسِهِمْ حَرَثُهَا ٱجْذُ مِنْ يُونُسُ حدثنا براهيمُ بنُسَمعُد حدثنا ابنُ شهاب عن أي سَلَمةً وَالْاعَرَ عن أي هُر مُرَ وَرضي اللهُ عنه

قوله حتى مايكون فيسه النصبوالرفعانظرالشارح

الَ قالَ النَّيْصِلِي قَلْهُ على وسلَّمَ اذا كَانَّ يَوْمُ اللَّهُ مُعَهَ كَانَ عَلَى كُلِّه البِعِن أَبُواب المُسْجِد لْمُلاَنْكُهُ تَكُنُهُ وِيَالْاُوْلَ فَالْآوَلَ فَاذَاجِلْسَ الْامامُ طَوْوًا الشُّحُفُ وَجِازُايِسْقَهُ مُونَ الذَّكْرَ المسهد وَحَدَّانَ وَمُعْدُفَقَالَ كُنْتُ انْشُدُفْيِهِ وَفِيهِ مَنْ هُوْجُ مِيْمِنْكُ ثُمَّ الْمُفْتَ إِلَى آفِي هُرَيْرَةً فَهَالَ أَنْشُدُكُ بِاللَّهِ أَحْمَعْتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليسه وسلَّم يَتُولُ أَجِبْ عَنَى اللَّهم أيده روح القُدُسُ قالَ أَمِّرُ حَدِثنا حَفْصُ بِنُ عُرَحد شاشَّعَبُّ عَنْ عَدَى بِنْ البِتَعِنِ الْبِرَأُ وضي اللهُ عنه قالَ قالَ الذيُّ صلى الله عليه وسلَّمَ كَدُّانَ اهْدُهُمْ أَوْهَا جِهِمْ وَجِسْدِيلُ مَهُ لَنَّ حرشا يِّي بِنُ احْمَعيلَ حدثنا بَحْرِيرُ ح وَحدثنا احْمَقُ اخبرناوَهْ بُنْجُو برقالَ حــدثنا الى قالَ يُدُينَ هلاك عنْ انس بن مالك رضى الله عنه قال كَانْ انْظُرُ الْي غُيارساطع في سكَّد بَى مْرْزَادَمُو سَىمُوْ كُنْ جِـبْرِيلَ حَرْشًا فَرُونَ حِـدْشَاعَلَىٰ بُنْ مُسْهَرِعَنْ هشام بن عُرُوبَ عن ٱ بِه عَنْ عَاتْشَةَ رَضَى اللهُ عَمْ النَّا لَخْسَرُتُ بِنَ هَشَام مَالَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَليه وسسام كَمْفَ يَأْتَمِكُ حَى قَالَ كُلُّ ذَالَهُ مَا هَا لَمُلَكُ أَحْما مَّا فَهِ مثل صَلْصَلَةُ الخِيرَسِ فَيَقْصِمْ عَنَى وَقَد وَعَيتُ مَا قَالَ وهواسده على ويتمثل لا الماك احما فارجاد فكافئ فاعى ما يقول حدثها آدم حدد شا حدثنا يَحْتِي بُنَاكِي كَنْبِرِعِنْ أَي سَلَّمَةَ عَنْ أَي هُرْبِرَةَ رضى اللهُ عنه قالَ مَعْتُ النَّي صلى ىة. ىقەعلىمەرىسىلم يىقولىمىن نىفى زوجىنىف. ئىيىل اللەدىمىيە خۇنىۋالچىنىة اي، فىلىھام فىقالى اورېگىر دَانَ الَّذِي لَا تُوَّى عَلَيْهِ قالَ النِّي صلى الله عليه وسَلَّمَ أَرْجُوا أَنْ يَكُونَ مَنْهُمْ صرفها عَيْدُ الله ابُ تُحَدِّد حدثنا هشامُ اخبر المَعْمَرُ عن الزَّهْري عنْ الْي سَلَمَةُ عَنْ عائشَةُ رضى الله عنهاانَ النبي صلى اللهُ عليه وسلَّمَ فال كَهاماعا تُشَهُّ هَذَا حِبْرِ ول يَقْرَأُ عَلَيْكُ السَّلامَ فَقَالَتْ وعَكَيْه السَّدالامُ ورجة أنله وبركا أنورى مالا أرى تريد الني ملى الله عليه وسلَّم حرشا أبوأنه محدد شاعُر بن ذرّ ح قالُ حدثي يَحْتَى بُنْ جَمْفَر حد شاؤكر سينع عَنْ عُرَ بِنْذَرِّ عَنْ آيهِ عَنْ سَعِيد بن جَبَّر عن ابن

قوله موكب بيجو زفيسه الرفع والنصب والجرشارح

مُّهَا مِن رضى اللهُ عنهما قالَ قالَ وسولُ اللهِ صلى اللهُ عاليه وسدًّا عِلْمِ بِلَ ٱلاَتَّرُورُااَ كُثُومَكً زُورُفَا هَالَ فَنَزَلْتُ وَمَا نَشَنَزُلُ الْعَاصْرَدَ بِكَالَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِنَا وَمَا خَلْفَنَا الْآيَةَ صَرَبَهَا اسْمَعَ لُ قَالَ دى سَلْمِمَانَ عَنْ مِنْ أَسُ عَنِ ابْشِمِ ابِعَنْ عُبِيدُ اللَّهِ بِنْ عَبْدَ اللَّهِ بِنُعْمَدُ مُ ن رضه إنلهُ عنهما أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ علمه وسلَّمَ ۖ فالَ أَقْرَاكُ حِبْرِيلُ عَلَى حُوفَ فَلَمَّ أَنَكُ زُرُدُوتَ أَنْدَيْدِ إِلَى سُعَةَ أَحْرِف حدثنا مُحَدِّدُنْ مُقَاعل اخرناعَبْدُ الله اخبرنا وأنه ن الرُّهُّرِيُّ فَالَ حَدَثَى عُبَيْدُ اللَّهِ بُ عُبُّـداللَّهِ عَن ابْ عَبَّا صرضي اللهُ عَهْما هَالُ كانَ رسولُ ( ِ اللَّهُ عَلَمُهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمَّا يَكُونُ فَرُمَضَانَ حِنْ يَاهَاهُ جِيرٍ بِلُ وكانَ بِلْ يَاْقَاءُ فِي كُلِّ لَيْلَةَ مِنْ رَمَنَهَانَ فَيُدَّارِسُهُ القُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهصلي الله عليه وسياً حنَّ جِيْرِ بِلُ أَجْوَدُوا لَمُنْ يُعِمْنَ الرِّيحِ الْمُؤْسَلَةَ \* وعنْ عَبْدالله قالَ حدثنا مَعْمَرُ بَهَّذَا الأسْفَاد يُوهُ \* وَرُوَى آنُوهُ مُرَّرَةً وَفَاطَمَةُ رَضَى اللهُ عَنْمِهَا عِنْ النِي صلى اللهُ عَامِهِ وسـ لم أنَّ جبريل كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ حَرِثُهَا فَتَنَبَّهُ حَدِثْنَا لَيْتُ عِنَا بِنَشْهَابِ أَنْ عُرَبِنَ عَبْدالْعُزينَ تُو العصر شافقا لَ له عروة اما أنجر بل قَدْنر ل فصلى امام رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال عُ أَعَلُ مَا تَقُولُ مَا عُرُودٌ قَالَ سَمَّتُ بَشَيْرِ بِنَ الْيَمْسَعُودَ يَقُولُ مَعْتُ أَيَامُسْعُود يَقُولُ مَعْتُ ولَ الله صلى الله علمه وسلم يقول نزلُ جبر بلُ فَأَمَى فَصَلْمَتْ مُعَهُ ثُمُّ صَلَيْتُ مُعَهُ ثُمَّ صَلْمَت ينيخشب بأصابع حنخس صآقات حدثنا نحذك نتشت ود ثنا ابنُ أَي عَدى عَنْ شُدِيعَ عَنْ حَبِيبِ بِنَ أَي ثَا بِتِ عِنْ زَيْدِ بِنُ وَهْبِ عِنْ أَي ذُر وضي الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم كالك جير بلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّدَكَ لا يُشْهِلُ والله شَدُّ دُخَلَ الْمُنَنَّةَ أَوْلَمُ يُدِّخُلُ النَّادَ قالُ وَأَنْ نَكَى وَانْ سَرَقَ قالَ وَانْ حَرَثُمَا أَوُ الْقِنان اخ منا عَنْ حدثنا أَبُو الزِّناد عن الْأَعْرَج عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللهُ عنه قالَ قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليه رِسِيٍّ الْمُدَلَا ثُسَكُةُ يَتَعَا قَبُونَ مَلَا تُسَكَّ لُلِّيلَ وَمَلَانٌ كُدُّ بِالنَّهِ الوَّيْجُهُ عُونَ في صَلَاهَ الْفَجُووَا لْعَصْ

قوله کیف تزکتم زاد آبو درعبادی وقوله تزکاهم پداون الح فی خده دهسم پصلون شارح

رِّجَ الْسِم الذينَ الوَّاف كَمْ فَدَا الْهُم وهو عَلَمْ فَيَفُولَ كَيْفَ تَرَكَّمُ فَيَقُولُونَ تَر ادَاقالَآ-دُكُمُ آمينَوَالْـلَلانْـكَةُ فَى السَّمَـا الْمَنْ غفرلة مأتقدم منذنبه حرشا مجيد اخبرنا يحلدان جِعنْ المُعملُ بِنُ المَّهُ أَنَّ الْعُلَامَدُتُهُ أَنَّ الْقَاسَمَ بِنَهُمَدَ حَدَّثُهُ عَنْ عَاتَشَهُ رضى اللّهُ عَلا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ وَسَادَهُ فَيهَا تُمَا ثُمِنُ كُنَّمَا غُمْرُقَةً فَجَنَّا وَقَامَ بِينَ أَلْبَا بِين بِمُولَ يَغْدُوجِهِهُ وَقُلْتُ مَالْنَا مِارِسُولَ الله قالَ ما الْهَـــنه الْوِسادَة قالَتْ وسادَةُ حَعَلْمَا لَكُ يَعِيمُهُا قَالَ مَاعَلْتَ أَنَّالُمُلَا تُسَكَّةُ لاَنْدُخُسِلُ بِينَّافِيهِ صُورَةٌ وَإِنَّامُوْصَنَعَ الصُّورَةُ ، وَمَ القيامة يَقُولُ أَحْرُوا ماخَاقَتُمْ صِرْتُهَا ابْنُمُقاتِلِ اخْبِرَاعْبُدُ الله اخْبِرَامُعْمَرُعن ـ داللَّداً نَّهُ سَمَعُ ابْنَ عَبَّاس رضى الله عَهُ سما يَقُولُ سَمَعَتُ الْمَاطُسُدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم يَهُولُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَ تَكُهُ ۗ يُمَّا فِيه كَابُ وَلاَصُورَةُ باخيرنا عروان بكير بنالأشج حدثه ان سربن سعمه وَدُنُهُ أَنْ زَيْدَ مُ خَالِدًا لَهُ مِنْ وَضِي الله عنه حَدَثَهُ وَمَعَ السَّرِينُ عَمِدَ عَسَدُ الله الخَّو لأنَّ الَّذِي كَانَ في حَبِّرَهُ مِنْهُ رضى الله عنها زَرْج النبي صلى الله عليه وسلمَّ حَدَّثُهُمَا ذَيْدٌ بنُ الدأنَّ أَبَّ لْمُحَمَّدُ حَدَّنُهُ أَنَّ النَّيَّ صلى اللهُ علمه وسلَّمْ قَالَ لاَنَدْخُلُ الْمُلَدِّمْ كُذَّ سُتَا فيمه صُورَةٌ فَالَ زُيْدُنُ خَالدَفَعُدْنَاءُ فَاذَاغَنُ فَي بَيْنه بِسَيْرِ فيسه تَصَاو بِرُفَقُلْتُ لَعَبَيْدا لله الخَيْوُلَانِيٓ أَمَّ هُدُّ أَنَا فِي النَّصَاوِرِ فَقِي اللَّهِ قَالَ الْمَرْقُمُ فِي أُو بِ الْأَسْمَةُ مُّهُ فُلْتُ لاَ قَالَ بَلَّى قَدْ ذَكَّرُهُ حَرَثُما لِّمَانَ قالَ حَدَّثَى الرُّوهُ فِ قالَ حَدَّثِي عَرُّوعَنْ سالْمِ عِنْ أَبِيهِ قالُ وَعَدَا لَهِي صلى الله لَّمْ حِيْرِ بِلْ فَقَالَ اتَّا لَانَدْخُلُ يَتْمَا فَمِيصُورَةُ وَلَا كُلْبُ صِرْشُهَا اسْمَعَيْلُ فالَ حَدَّثَى مالكُ بَى عَنْ اَبِي صَالَحٍ عَنْ اَبِي هُرَكِرَ. وَدَى اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَالمه وسدًّ وَالَّا أَذّ عَانَ الامامُ مَعَ الله لَيْ حَدُهُ وَقُولُوا اللَّهِ مِرْ بِمَالَكَ الْحَدْقَانَهُ مِنْ وَافْقَ قُولُه قُولُ المُدَدَّة كُهُ قولهامال مرخم حذفت کافهوالادممڪيسورة ويجوزضمهاشار ح

﴾ُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنِّهِ حَرْشًا الْبِرَاهِيمُ بِنَا لَمُنْ ذَرِحَمَدُ شَائِحَتَّدُ بِنُ فَلَيْم حدثنا أب عن هلاً ل قَالَ اَحَدُكُمْ فَصَلَاهُ مَادَامَتِ الصَّلاَّةُ تَحْسُهُ وَالْمَالَاثُمَةُ فَقُولُ اللَّهُمَ اعْفُرِهُ وَارْجَهُ مَامُ مِنْ بْيَعْلَى عَنَّ سِهِ قَالَ سَمَعَتُ النبي صلى الله علمه وسلَّم يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبِرَ يَادُوْ الأمالُ قالَ سُقَمَانُ بنشهاب قالَ حدثي عُروةُ أنَّ عائسةَ رضي اللهُ عنها زُوْجَ الني صلى اللهُ عليمه لِيْ هَلَّ أَفَّى عَلَمْكُ نُومُ كَانَ أَشَدُّمنْ فُومٍ أُحُد قَالَ لَقَدُ نْ قُوْمِكُ مَالْقَيْتُ وَكَانَ ٱشَدُّمالَتَيْتُ مِنْهُرُونَمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابنِعَب نِ النَّمَا لِبِ فَرَفَعَتْ رُامِي فَاذَا أَنَّابِسَهَا بِهَ قَدْ أَظَلَّتْنَى فَدَّظَرْتُ فَاذَا فيها جِبْرِيلُ مَذَادًا نَّ اللَّهُ قَدْمُهُمْ قُولُ قُومُكُ لَكَ وَمَارَدُّوا عَكَيْنَ وَقَدْبَعَتَ الَيْكُ مَلَكَ الْحِيسَال لَمَامْرُهُ مَ مِهُ فَنَا دَانِي مَلَانُ الْجِبَالِ مَدَلِّمَ عَلَيْهُمَّ قَالَيَا نُحَدُّفُهَا لَذَلَاتُ فَمِيا شَدَّتَ انْ شُدَّتَ أَنْ أَطْ قَيْمِيةُ حد شَاالُوعُوانَةَ حدد شَاالُواسِيةَ الشَّدُانُي قَالَ سَالْتُ إَى رَفْرُ فَا أَحْضَرُ سَدُ أَفَى السَّمَا ورِنْهَا مُجَدِّنُ عَمْدالله مِنْ المَّعَدَلُ حدثنا مُجَدَّدُ لاَنْشَادِيٌّ عِنَابِ عُوْدُ ٱلْبَالَالْقُسَاسُمُ عَنْعَاتِّشَـةَ وَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ مَنْ زَعَمَ أَنْ عَمَسَدَ

رَا يَرْ مِهُ فَقَدَا عَظَمُ وَلَكُنَ قَدْرَا يَ جِرِ بِلَ فَي صُورَتِهُ وَخُلْقَهُ سَادًا مَا بِينَ الأَفْقُ عِدْرُتُم مُحَدِّدُ فُ حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريًا من أك وَالدَّهَ عن الدُّالْوع عن السَّعبي عن مسروق عَالَ قُلْتُ لَمَا تَشَةَ رَضِي اللهُ عَنِمَا فَأَيْنَ قُولُهُ ثُمَّ دَّنَا فَتَسَدَّنَّى فَكَانَ قَاكَ قَوْءَ مْ أَوْادْ نَي قَالَتْ ذَاكَ بريل كانيًا معفى صورة لرجل وأنه أناه صنده المرقف صورته القي هي صورته فسد الافق إ مُوسَى حدثنا جَرِيرُ حدثنا أنورُجا عن مَورة فال فال الني صلى الله عليه وسلم والد للَّمَاةَ رَجُلُنْ آنَسَانَ قالا الَّذِي وُقَدُ النَّارَ مالكُ خازنُ النَّارِ وَا مَاجِسْدِ مِنْ وَهَدُ احيكانيلُ ﴾ مُسَدَّدُ حدد ثنا الُوعُوا نَهُ عن الْأَحْمَش عن البحازم عن البي هُرَيْرَ وَرضى الله عنب قالَ عَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّمَ أَذَادَعَا الرَّجُلُ احْرَانَهُ أَى فَرَاسُهِ فَابَتْ فَيَاتَ عَضْما َن عَايْماً العنهم المسلانيكة حتى تصبح هـ تابعه شسعية وابوجزة والبنداودوا يومهاوية عن الاحمش عبرتُنيا عَبْدُدُالله مِنْ يُوسُفَ اخبرِنا اللَّيْتُ حدثيْ عُقَدُّلُ عن ابنهابِ قالَ سَمْعَتُ ا مَاسَلَمَةُ قالَ حْبِرْفَ جَارُ بِنُ عَبْسِدَ الله رضى اللهُ عَهِما أَنَّهُ سَمَعَ النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَهُرْعُنَّ لُوحِي مَتِرةَ فَعِيدًا أَمَا أَمْنِي "مَعْتُ صُوتًا مِنَ السَّمَا فَرَوْهُ تُعِيمُرِي قِيلَ السَّمَا فَأَذَا الْمُلاَيَّا أَذِّي ُهِلى فَقُدْتُ زُمَّا فِنِي زَمَّا فِن فَأَنْزِلَ اللهُ تُعَالَى مَا أَيُّهَا الْمُدَّرُّ الْحَاقَوْلِهِ وَالرَّحِزَ فَاهْدُر . قَالَ أَنُوسَكُمَّةٌ رَّحُ لَا وْتَانُ صِرْتُمَا تَحَدُّدُنُ سُمَّارِقَالَ حِدِ ثَنَاغُنْدُوْحِدِثْنَاشُعْمَةُ عَبْ فَنَادَةُ وَقَالَ لِيخَلِمْفَةُ مد شايزَ بِدُبُنُ زُرْبُع حد شاك. عيدُ عن قَنَادَةً عن آبي الْعَالَية حدد شاا بنُ عَمَّ مُبيِّكُمُ يعني ابنَ اس رضى الله عنهماعن النيّ صلى اللهُ علمه وسرٌّ قالَ رَأَ يْتُ لَيْلَةُ ٱسْرِي بِي مُوسَى رَّ خَلَا آ دَمْ مِنْ رِجِال شَنْو ۚ هُ وَرَا يْتَ عِيسَى رَجِلاً مُرْ يُوعًا مَرْ يُوعَ الْخَلَق الْيَ الْحَسْمَرَة ر وَزَا يْتُ مالسكَاخازنَ الدَّاروَ الدَّجَّالَ في آمات اَرَاهُنَّ اللهُ أَ مَّا مُفَلَّاتُسَكُنْ في نُ وَابُوْ بِكُورَةَ عِن النبي صلى الله عليه وسلَّمَ تَحُورُ المَدَّلَا تُكُدُّ الْمُدِّينَةُ مِنَّ

قوله چواه پیمورونید. الصرف وعسلمه میک الشارح

النَّبَّالَ بِالسُّبُ مَا عِنَّ فَ صَفَّة الْحَنَّةُ وَأَمْرَا تَعْلُونَهُ قَالَ أَوْ الْعَالَدَةُ مُطَّهِّرَةً مِنَا وُالْمَوْلِ وَالْمَزَاقَ كُلَّمَا رُزُقُوا الْوَّادِثُ أَنْ أَنَّا لَوَّا مَا سَرَقَالُواهَذَا الَّذِي رُزِقْنَامِنْ فَمَلُ أَسْنَامِنْ فَمِلْ الهِمْتُشَاجُ ايْشْهُوبُعْضُهُ وَيُخْتَافُفُ الطُّعُومِ قُطُونُهَا يَقْطَهُونَ كَيْفُ شَاوًّا دَايَّةً يَّةُ الْأَوَا ثَكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوَجُوهِ وَالسُّرُودُفِي الْقَلْبِ وَقَالَ شُجَاهِدُ بَبِيلاً حَدِيدَةُ الْجِرْيَةِ غَوْلُ وَجَعُ الْبَشْنِ يُنْزَقُونَ لاَتَذْهَبُ عَقُولُهُمْ وقالَ ابنُ عَبَّاس دهاقًا سَلَمًا كُوَاعِبَ قَوَاهَدَ الرَّحِيقُ الْمُسَمُّرُ التَّسْنِيمُ يَهْاؤُشَرَابَ آهْلِ الْمِسْةَ خَتَامُهُ طينُهُ سَلْكُ نَشَّاخَنَانِ فَيَّاضَنَانَ ۚ يُقَالُمُونُونَةُ مَنْسُوجَةُمنَّهُ وَضِينُ انْسَاقَةَ وَالْمُكُوبُ مَالَأَذُنَهُ وَلَآ عْرُونَة وَالْاَبَادِ يْنِدَوَاتْ الْا َّذَانُوا لْغُرَا عُرْيًا مُثَقَّلَةٌ وَاحْدُهاعَرُوبُمَدْ-لُصُبُودُومً يُسْمَيهَ آهُوُرُمَكَةَ ٱلْعَرِبَةِ وَٱهْلُ الْمَدِينَةَ الْغَنْعَةَ رَآهُلُ الْعَرَاقِ الشَّكَلَةَ وَقَالَ مُجَاهَدُرُوحُ حَنَّةً وَرَجَا ۗ وَالرَّبِحَانُ الرِّزْقُ وَالْمُنْضُودُ الْمُدُونُ وَالْمُخْضُودُهُوا لَمُوفِرُجُلُا وَيُقَالُ ايْضُالاَشُولُ لَهُ يَالْعُرُ بُ الْحُبُبَاتُ الْحَازُوَاجِهِنَّ وَيُقَالُمُسْكُو بُجارِ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ بِمُفْهَا فَوْفَ يَعْضِ غُوَّا الطَّلَا ۚ تَأْمُهَا كَذَا ۗ أَفْسَانُ آغْصانُ وَجَنَى الْجَسَّنَيْنَ دَانِ مَا يُجْتَنَى قَريبُ مُدْهَامَتَان . وَدُا وَانهنَ الْرَى صِرِثُمُ آهُــُدُبِنُ يُونُسُ حدثنا اللَّيْثُ بِنُسُوْدِعَنْ الْعَعِنْ عَبْد الله بِنُحُم رضى اللهُءنهما قالَ قالَ رسولُ اللهصلى اللهُءليه وسـلَّمُ اذَاماتَ اَحَدُكُمْ قَالَهُ يَعْرَضُ عَلْم نْقَهُدُمُمَالْغَدَاة وَالْمَشَى فَانْ كَانَمَنْ أَهْلِ الْجَمَّة فَدَّرَاهُل الْجِمَّةُ وَنْكَانَمَنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَنْ **ٱهْلِ النَّادِيرِ ثَيْلٍ يُوُ أَيِهِ حدِثنَا سُهُّ بِزُزُرِيرِ حدِثنَ أَيُّورَجا عَنْ عُرُانَ بِنُ حُصَينُ عن النِي**ّ صلى اللَّهُ عَلِيهِ وَرَجَّمٌ قَالَ اطَّلُعْتُ فَي إِجْرَةً فَوَا يْتُ كَثْمَ ٱخْلَهَا النَّهُ وَوَطَّلَعْتُ فِ النَّادِفُوا يُتُ ٱكْثَرَاهَاهَا انْسَاءَ صِرْتُنَا سَعِيدُينَ آبِي مَرْيَّمَ حدثنا النَّيْتُ قَالَ حدثني عُقَيْلُ عن ابنشم قَالَ احْبِرِنَى سَعِيدُ بِنُ المُسْتَبِ أَنَّ آيَاهُورُوءٌ رَضَى اللّهُ عَنهُ قَالَ بِينَّا نَصُّ عَذْ دَرسول الله على اللهُ عليه وسلم أذْ قَالَ بَيْنَا أَمَا نَامُّرُا يَتَى فَ الْحُنَةَ فَاذَا أَمْرَا أَتَّاتُمُوضَّا أَلَى جانب قَصْر فَ لَلْتُ لَمَّ مُذَا لْقَصْرُفَةَ الْوَالْفُسَمَرَ مِنَ الْخَطَابِ فَذَكُرْتُ عَسْرَتُهُ فُولَيْتُ مُدْمِرًا فَرَبَى عُرُوكالَ أعَلَيْكَ أغارُ ارسول الله صرفا حَيَّاجُ بِنُ مَم ال-دشاهَمَّامُ قال سَمْعَتُ أَنَّاعُمُ أَنَا الْحَدِّ فَي تَحَدَّثُ عَنْ أَي كُو بِنَءُ دِاللَّهُ بِنَقَيْسِ الْاشْدَهُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وسَلَّمَ وأَك يَّ فَقُلُولُهَا فِي السَّمَاء ثَلاَ فُونَ معلاً في كُلِّ زَاوِيَة منْها اللُّمُوْمِن اَهْلُ لَا يَرَاهُمُ الْاستُوونَ • قالَ لعَمَدُوا لَحْرَثُ مِنْ عُسَدُعِنَ أَي عَرَانَ سَتُّونَ مِدلًا حَرَثُهَا الْحَبْمَدُيُّ حَدَثَنا سُفَّمانُ ، د ثناً أبوالِّز فَادعن الْأَعَّرِ ج عنْ أَى هُرَيْرَةً رضى اللهُ عنه قالَ قالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه لَّمْ قَالَ اللَّهُ أَعَدُدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ وَإِنَّ وَلَا أَذُنَّ سَعَفْ وَلا خَطر عَلَى قَلْب بشر أَوْرُوا انْسَنْتُمْ فَلَاتُعُمْ نَفْسُ مَا أَخْنِي لَهُمْ مَنْ قُرَةً أَعْيَنَ حَرِينًا مُحَدِّدُ بُنْ مُقاتل اخبرناء ، وأ رنامة مُرَّعَنْ هُــمام بِنْ مُنْيَهِ عَنْ أَنْ هُرَيْزَةَ رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ علمه رِسلَمُ اوْلَازْمَرَة تَلِمُ الْجَنْنَةُ صُورَتُهُم عَلَى صُورَة الْقَمَرَكَيْةُ ٱلْدُولَا يَنْفَقُونَ فيها وَلاَءَ تَخَطُونَ قوله الألوة بفتح الهدمزة ﴿ وَلاَ يَهْمُونُ أَنْ يَهُمْ فَهِا الدَّهِ أَمْنَا أَلَهُمْ مِنَ الدَّهُ وَالفَّصّة وتجامرهم الأوة ورَسّعهم المَّهُ وَاكُلُ وَاحدِمَهُ مِرْوَجَانَ بُرِي مُخْسُوقهما مِنْ وَرَا النَّهُم مِنَ الْحُسْنِ لاَاحْتَلافَ مِنْهم ولاتباغض فلوبهم قلب واحديس بحون الله بكرة وعشما حرثها أنوالهان فالباخر فالمعمث ودثنا أبوالزَّادعنِ الاَّعَرَجعنْ أَبِهُ هَرَّ بُرَّةً رضى اللهُعنه أنَّ رسولَ اللهصلى اللهُ عليه وسطً الأَاوَّلُ وْمُرْةَ تَدْخُسُلُ الْجَسَّةَ عَلَى صُورَةَ الْقَمَرِلَيْلَةُ ٱلْبُـدُرُواً لَّذِينَ عَلَى اثْرهم كَأَشَّدَ كُو كُب مَّا رَوْدُو وَوْمَ يَكُونُ وَلِهِ وَالْحَدُلَا احْتَلَافَ بِينْهِمُ وَلَا يَا يُونُ لِسَكِلَ الْمُرَى مِنْهِ ر احدَة مْنْهُمايْرَى عُجُّ سَاقهامنْ وَرَا لِحَمْهامنَ الْحُسُن يُسَجِّونَ اللّهَ بَكْرُةٌ وَعَشَمًّا لاَيَسْقَمُونَ ِلاَعْ يَخْطُونَ وَلاَ يَصْفُونَ آ يَوْتُمُ الذَّهَبُ وَالفَضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَقُودُ يَجَام هم الألُوةُ فَالَ الوَالْمِيَانَ يَعْنَى الْعُودُورُ رُحْمُهُمُ الْمُسْكُوفًا لَ عِجَاهَدُ الْايْحَارُا وَلَى الْفُدُووَ الْعَشَّي مُثَّلُ سِ أَنْزُا وَ نَغُرُبُ حَدِثُهُمْ لِمُعَ مَذِبُ أَبَ بَكُولِلْمُ قُدَّتُكُ حَدَثُنا فُضَلْ لُ بِسُلْمَا نَ عَن

وتضم وبضم الآرم وتشديد الواووكي ك الهمزة وتخفيف الواووفي البونسة وتسكن اللام

و سهل بنسة درنى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم قال أمد حلن من وتي يَدْخُلُ آخُرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَمُلَّدَ ٱلَّهِ امُ مِنْهَا فَقَالُ والَّذِي نَقْسُ مُجَدِّيدِ مِلْنَادِ بِلُسَعْدِ بِي مُعَادْ فِي الْجَنَّةُ أَحْسَنُ مِن هَذَا حَرْثُ عدد عَنْ سُفْمَا نَ حَدَّ شِي أَنُوا سُحَقَ قال سَمَعْتُ ٱلْكَرَاءَ مِنْ عَازِبِ رضي اللهُ نهِماڤالَ أَنَىرَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وســةً بِنَوْبِ مَنْ حَر يرَخَهَ أَبُوا يَشْيَبُونَ مَنْ حُسْمَه وَلينه سلى الله عليه وسلَّما كَنَادُ بِلُسَّةُ مِنْ مُعَادُفِي الْمَنَّةُ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا حِرِيثُ عَا يُ فَمَانُ عَنَّ أَن حَاوْم عَنْ سَهْ لَ بِنُسُعِد السَّاعِدي قال قال رسولُ الله صدل الله إُمُوضَعُ سَوْط فِي الْجَنَّةُ خَيْرُمَنَ الدُّنْيَاوَمَا فَهَا حِرْثُمْ ارَوْحُ بِنُ عَبْدا لَمُؤْمِن - دَّثَامَن زُرَيْع حدَّشاسَعمدُ عنْ قَتَادَةَ حدَّشاأَ نُس بُنَّمَالكُ رضى اللهُ عنهُ عَن الَّبيَّ صلى اللهُ عا موس فِي الْحَنَّةُ لَشَّكُورَةً يُسَمُّوالًّا كُوفِ فِللَّهَا مَانَّةً عَامَ لاَ يَقْطُهُمَا حَدَّثُنا مُحَدَّثُن لَلَيْهُ بِنُ سَلِّهِ كَانَ حَدَّثنا هلاَلُ بِنُ عَلَى عَنْ عَبْد الرَّحْدِ بِنِ أَبِي عُورٌ عَنْ أَبِي هُرْكُرَةَ رضي الله عنه ءَ لِي اللهُ عليه وله مَّ فاك نَّامًا الجَلَّةَ لَشَحَرَهُ يُسَهُرُ لرَّا كَبُفُ طلَّهَا مَا تَمَّسَنُهُ وَا قرَوُ السُلْمُةُ يُمْدُودُونَقَابُ قُوْسِ أَحَدَكُمْ فِي إِخَتَّهُ خَبْرُكُمَا ظَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّهِ بِي أَوْتَغُوبُ حِدِثْ إِلْرَاهِمِ بُر رحدَّشَانُحُمَّرُنُ فَلَيْمِ حَدَّشَا أَبِءَنُ هَلَالعَنْءَدِ الرَّجُن بِثَأْبِي عَرَنَعَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ رشي عنه عن النِّي صلى اللهُ علمه وسلَّم قال أَوَّلُ رُمْ مَ تَدْخُوا الْحَنَّةُ عَلَى صُورَةُ الْقَمْرِ لللَّهُ \* تَدْرُ وَ لَذَّ بنَ هَىٰ آثَارِهِ مُكَا ثُحْسَنَ كُورَكِ دُرَّى فِي الشَّمَ واضَّاءً قُلُو بُهُم عَلَى قَلْبِ رُجِل وَا حسد لاَتَسَا عُطَن مْ رَلَاتَةَ أَسْدَا يُكُلُّ امْرِئُ زُوْجَنَانَ مَنَ الْخُورَالِعِينَ يُرَى غُخُّسُوقَهِنَّ مَرْ وَرَاء أَمَعْمُ وَالَّذِم إِسْهَا حَبَّاحُ بِنُ مَهَالِ حَدَّيْنَا نُعْبَةُ فَالْ عَدَتْ مِنْ كَابِتَ أَخْبَرَنِي قَالْ مَعْفُ لَبَرّ كوضي الله عندُعن

ړی ع

مد الله عليه وسدٌّ قال كُمَّامًا دَّثِيَ اللَّهُ بِنُ أَنْسِ عَنْ صَفَّوا اَنْ بِنُسَلَمْ عَنْ عَطَاهِ بِنَيْسَادِ عَنْ أَبِسَعِيدِ الْ ليه وسلَّ قال انَّأَهُلَ الْجُنَّةَ يَتَرَا يَوْنَ أُهْلَ الْغُرَف كَوْ كَبَ الدُّرَّىَّ الْغَمَارِكَى الْأَفْق مَنَ المَشْرِق أَوالمُغْرِبِ لَتَفَا فالْو الأرسولَ الله تلكُ مَنَا زِلُ الْأَنْدَاء لَا سَلْغَهَا غَيْرُهُمْ قالَ بَلِّي وَالَّذِي نَفْسي يَد ورَجَالُ آمَ صفَةَ أَنْوَ اللَّهُ عَلَيْنَة وقال النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسسلَّمُ مُنْأَنْفُنَ ب بَنَّةُ نَهِ عَبَادَةُ عَنِ النَّبِي صلى اللهُ عليه وسالَّم حرَّثُما سَعِيدُ بُنَّا لِي مَرْيُمُ دَّدْ ثِي أَوْ مَا زَمْ عَنْ مَهْلِ بِنَسْفِد رضي اللهُ عَنْ مُعْنَ النَّيِّ وَ ف المِنَّةُ شَائِيةً أَبُوَابِ فَهَامَاكُ يُسَمَّى الرَّيَانَ لَاَيَّدُ فَهُ الَّاالَصَّاعُونَ مِلْ ىلىن فعلىن من الفسسل من الحر حوا سراناوقال بجاهد يسترون وقدجم الناز وتحاس الصفريت على وسم يقال وقوا هَذَامنْ ذُوق الْفَم مَارِج خَالص منَ النَّارِ مَرَجَ الاَمدِرَعَيَّتُهُ أَذَا وبعضهم على بعض مريج ملتبس مرح أمرالياس اختلط مرح

قوامشستقمن الحصباء ولف يرآبي ذومن حصباء الحجازة شارح

أَكَذُرُ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ يُقُولُ كَانَ النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمْ فَسَفَرَفَقَا دة المرمن فيع جهنم حدثى أبوسكة بن عبد الرجن أنه سمع أبا فرير من يْن َفَس فِي الشِّستَا وَنَفَس فِي الصَّمْفَ فَأَشَدُّما يَحِدُونَ فِي الْحَرْ وَأَشَ حدَّثناعَبْدُ الرَّجَن حدَّثناسُفَيَانُ عنَّ أَسِهِ عَنْ عَبَا يَهُ مِنْ وَفَاعَهُ وَال أَخْبَرِي رَا لْمِ يَقُولُ اللَّهِي مِن فَوْرِ حَهِمْ فَأَرُّوهُ وَهَاعُهُ عرثيا مَالدُّ بنُ الْمُعمِلُ حدَّشازُهُ يرْحدَّ شاهمَـامُ عنْ عُرُوّةَ عنْ عَانْشَةَ رضى الله عنهاء بال حدثى مَافعُ عن ابنُحُرَرضي اللهُ عنه ماءن النَّبيّ صلى اللهُ عليه وم بثنا فتنية بأسعيد حدثنا سفيان

قوله ابرده ابوصل الهمزة وسكون الموحدة وضم الراءو بقطع الهمزة وكسر الراءوهكذا في جميع ما يأتى

فوله ترون بفتح القوقيسة وضهامن الشارح

الاَعْيُن عَنْ أَبِوا الوَالدَّعِسَ لِأَسَامَةُ لُوا يَّسَ فَلاَ فَانَدَىكَامِينَهُ قَالَ أَنْكُم كَتَرُونَ آنَى لَأَ فىالسَّرْدُونَاآنَاڤُتَمَالِّالْاً كُونُ ٱقَلَمَنْفَعَهُ وَلاَّأْتُولُ لَرَّحُلاَأَتُولُ لَرَّحُلاَأَنْ كَارَّ رَوْرُورُو وَمُورُو مُنْ رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم قالُو أَرْمَا مُعْمَّهُ مَقُولًا ل بَومَ الْفَهَامَةُ فَهُلُقَى فِي النَّارِفَتِنْدَاقُ اقْتَالِهِ فِي النَّارِفَيْدُورُ كَايَدُورُ أ أُومِيسَمِعُ أَهُلُ النَّارِعَلَدُ . مَفَيَةُ وَلُونَ أَيْ فَلَانُ مَاشَأُنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ مَالَمُو وَف نِ النُّكَرِفَال كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمُرُوفِ وَلَا آنِه وَأَنْهَا كُمْعِي الْمُنْكَرُوا يَه وَوَاءُ عَبُهُ عِنَ الْأَعْشَ مِلْ سُتُ صَفَعًا لِلْهِ سَوَبُنُودِهُ وَقَالَ مُجَاهَدُ مِثْدُفُونَ رُمُونَ سَةُ زِرْاسَتُنَفَ صَلِيْكَ ٱلْمُرْسَانُ وَأَرْجُلُ لَرَّجَالَةُ وَاحْدُهَارَاجِلُ مِثْلُصَاحِبَ وَصَحْ ر لاَحْمَنَكُنَّ لَاَسْتَأْصَلَنْ قَرِينَ شَيْطَانُ حَرْشَا الْرَاهِيمُ بِنُمُوسَى اَخْبَرَا عَسَى تَشَةَ قَانَتْ مُصَرَا لَنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم هوقال اللَّيْثُ كَنْبَ الْيَ هَشَامُ أَنَّه ؟ يَّ بِيهِ عَنْ عَانْسَةَ قالتَ مُعَرَا لَّنِيَّ صلى اللهُ عليه وسلاً حَقِي كَا يَحِمُلُ الْمُهَامَّة » در رو رود ؟ كَانَدُاتَ يَوْمِ دَعَاوَ عَامَ قالَ شَمْوْنَ أَنَّا لِللهَ أَفَتَانِي فَمَافِيهِ شَفَانَى لشي وما يفعلد حتى كَانَدُاتَ يَوْمِ دَعَاوَ عَامَ قالَ شَمْوْنَ أَنَّ اللهَ أَقْدَانِي فَمَافِيهِ شَفَانَى عندراً مي والا تحرعندر حلى فقال أحدهما الا تحر فالوَمِّنْ طَبَّهُ قَالِ كَسِدُ بِنُ الأَعْصَمِ قَالَ فَيَمَادَا قَالَ فَ مُشْطَ وَمُشَّا قَةَ ال في بُرُدُرُوا نَ نَفَرَ جَ الْهِمَّا النِّيِّ صلى اللهُ عليه وس كَا مَا زُونُ مِن اللَّهُ مَا طَينَ فَهُلُتُ السَّخْرِحَيْدُ وَهَالَ لاَ أَمَا ٱ مَا وَقَدْشُهُا فِي اللّه شُرَّا تُودُونَ الْمِنْ مِرْشَا الْمُصِلُ بِثَالِيهُ وَيْ مَالدَّتِي ءن سَعيد بنِ المُسَلَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وضى اللهُ عَنْ ولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسمَّ فال يَفْقَدُا أَشَّهُ طَانُ عَلَى فَاضَةً رَأْسِ أَحَدُكُمْ أَذَاهُو فَامَ أَلاَّتُ عُقْدَ

قوله على كل هكذانسطة الشارح وفي نسمة اسقاط على

قوله ليله ولابي ذرليله من الشادح

الشَّمَانُفُأُذُيِّهُ أَوْقَالَ فَأَدُنَّهِ صَرْشًا مُوسَى بِنُاسَمَعَيلَ حَدَّثَنَاهَمَّامُعنَ مَنْصُورِعنَ م حَدَّكُمْ اذَا نَى اَهْلَهُ وَقال بسم الله اللهم حَنْبُنَا الشَّمْطَانَ وَجَنْبِ الشَّبْطُ انَمَّارَ فَتَنَا فَرِ قَالَكُ عنه ما قال قال دسولُ اقد صلى الله عليه وسسمَّ أذَ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّهُ مِن فَدَعُوا الصَّلاَءَ حَق يَعْوذُ لم ادا مربع بدی آحد کم نئی رهو بصلی فلمسنعه فات آف فلم شعه فات آف ى اللهُ عَنْهُ قال وَكَانَى رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسـرَّم بِعَنْظ زَمُّكَاهْ رَمَّسَانَ فَأَنَانى آ تَ خَمْ كَل

وُلَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّرِيّاً فِي الشَّيْطَانُ آحَــُ

قولەلنىزال لاب.دوزادة علىك وقوقمولايقرىك بفتح الراءوخىھاشادح نَا فَاذَا بِلَغَهُ فَلْيُسْتَعَذَّ بِاللَّهِ وَلْيَنْتُهُ حِرْشًا يَعْنَى بِنُ بُكِيرٍ - دَشَا اللَّيْتُ قال ـ دشى ان أي انس مولى التعدين أن اماه-لاينَعَيَّاسِ نَقَالُ حَدَّثُهُا أَكَّ بِنَ كُعْبِ أَنَّهُ سَمَعَ رسولَ الله للهُ عليه ورلَّ يَقُولُ انَّ مُوسَى قال افْتَاهُ أَ تَنَاعُدَا ۚ فَأَعَالَ أَرَأَ بِثَ اذْ أَوَ يَنَا الى الصَّخْرَةَ فَانَّى نُسِيتُ لْمُوتَ وَمَا ٱنْسَانِيهُ الْاَلْشَيْطَانُ انْ اَذْ كُرُولَمْ يَجِهُ مُوسَى النَّصَبُ حَثَى جَاوِزَ المُكَانُ الَّذِي اَمَرَ . أَيَّعَنْ مَا لِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْدِيزَ ارْعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَرَّ رضى اللهُ الله به حرسًا عَدُالله نُمَسَّ ، كَالَ وَأَيْثُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسـمَّا بُشــيُراكَى الْمُشْرِقِ فَقَالُ هَـالَّ الْفَتْنَهُ هُهَا أَنَّ لْفَنْنَهُ هُمُنَا مَنْ حَمْثُ يُطَلُّعُ قُرْنَ الشَّمُ عَانَ حَرْسَا يُعْنِي بُ جُعْفُر حدَّدُ الْعُكَّدُ بن ع ارىٌ - دُنَّهُ ابنُ بُو مُ يَجِ قال اَخْبَرُني عَطَامُعُنْ جَابِررضي اللهُ عَنْمُعِنِ النَّبِي صلى اللهُ عليه قال اذَا اسْمَيْخَ اللَّيْلُ أَوْكَانَ جُنْحُ اللَّهِ لَ كُنُّو اصْمِيا أَكُمْ فَانَّ الشَّسِياطينَ تَنْتَشرُ حينَتُذ عَ الْعَشَا مَفَاقُوهُمْ وَأَغَلَقَ بِإِنكَ وَاذْ كُراسُمُ اللهِ وَٱطْفَى مُصَيَاحَكُ وَاذْ كُرُ ذْ كُرادِيمَ الله وَجَرَّا فَاظَ وَاذْ كُراشَمَ الله وَلُونُهُ وَثُنَّ عَلَيْهُ شَدًّا حَرِثُهُ لِمِعْسَكُفَاهَأَ مُعَدِّهُ أَزُورُهُ لِللَّا لْمَ عَلَى رَسَلَكُما أَنَّمَا صَفْعَةً بِنْتُ حَيَّ فَقَالَا سُحَانًا ولَ الله قال انَّ السَّ طَانَ يَجْرَى مِنَ الْمُاسَسَانَ يَجْرَى الْدُم وَانَّى خَسْتُ أَنْ يَقْدِ مَّكُ كُمُّا سُواَّأُوْ فالسَّمَّا صَرَيْهَا عَمْدَ اَنْعَنْ اَنْعَنْ اَنْعَنْ الْمَعْشِ عَنْ عَدِي بن مَاسِت عن سَلْمَا

قوله فحاوهم وفىدواية تخلوهمشارح قوله تعرض بضم الرا" وتكسرشارح

سَرِدُ قَالَ كُنْتُ جَالَسَّامَعَ النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَاَّ نَفَأَ حَدُهُ حَاا نَنْفَتْ اوْدَا حُمْفَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ علىه وسلَّم انْ لاعْلَمْ كُلُّمَهُ أَوْفَا لَهَ أَذْهُ عُنْهُما يَحِدُلُوْ فَال ىالله منَ الشَّهْ عَان ذُهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ أَنَّ الَّنِّي صلى اللهُ علمه وسَّام قال تَعَوَّدُ مالله منَ بعن ابن عَدًّا مرقال عال النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم أَوَّانَّا حَدَ كُمَّ اذًا كَيَّ أَهُدُ عَال اللَّهُمّ نَّهُ الشَّهْ عَانَ وَحَنْبِ الشَّهُ عَانَ مَا وَرُقِينَ قَانَ كَانَ بِينِهِ مَا وَأَدُمُ يُضَرُّهُ الشَّيطَانُ وَلَم يُسَلَّعُ عَلَيْهِ قال وحدَّدُ ثنا الأَعْشُ عن سَالِعِنْ كُرُّبِ عن ابِنعَبَّاسِ مَذْلُهُ حرْشَا تَعْجُودُ حَدْ شَاشَبَانَةُ ؞ شَناشُعَبَةَ عَنْ مُحَدِّبُونَ يَادِعَنْ اَ فِهُرَ يُرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عليه وســـلَّمَ اللهُ صَلَّى يَّلا ةَفَقَالَ انَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لَى نَشَدَّعَلَى وَقَلْمُ العَلَاةَ عَلَى فَالْمَذَّنَى الله منْ له فَذَكَّرَهُ صِرِينًا يُحَدِّدُ بِنُ نُوسُفَ حدَّثنا الأوْزَاعُ عنْ يَحْتَى بِن أَفِي كَثَيرِعَنْ أَبِي سَلَّمَةُ عِنْ أَفِ هُرُ يُرَةَ رَحْق اللّهُ عنهُ ىالقال النِّيُّ شلى اللهُ عليه وسسمَّ اذَّا نُودِيَ بِالصَّلاةُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطَ هَاذَا تُضَى أَ هَيْلَ اذَاثُوبَ بِهَا أَدْمَرُفَاذَا قُضَى أَقْبَسلَ حَقَّى يَعْطرَ بَيْنَ الانْسان وَقَلْبِه فَيَقُولُ اذْ كُر كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَدْدِي أَذَلا ثَاصَدِلْ أَمْ أَرْ دَعُ افَاذَا لَمْ دُوثَلا قُاصَدِلْيَ أَوْأَ دِيعًا سَحَدَ سَحَدَ فَي السَّمُو صرشيا أَنُو لْمَان أَخْسَرَنَا شُعَدُ عُنْ أَى الزِّنَادِ عِنْ الاعْرَجِعِنْ أَي هُرُرَّةَ رَضَى اللهُ عنسُهُ قال قال السَّي بي الله عليه وسلَّم كُلُّ بَي آدَمُ يَطْعُنُ السَّيْطَانُ في حَنْيَهُ مِاصَّبُعِهُ حِينُ يُولَدُعُ مُرَعِيسَي بنَمْرُجُ هَبِيَطْعَنَ فَطَعَنَ فِي الْجَابِ صِرِثْنَا مَالِكُ بِأَاسْمَعِيلَ حَدَّثْنَا اسْرَا لَيْلُ عِن الْمُعَرَةُ عِنْ الرَّ هَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدَّتُ الشَّامَ ۚ قَالُوا أَنُوا الرَّدَا ۚ قَالَ أَفِيكُمُ الذِّي أَجَارُهُ اللّهُ مَ الشَّـمُطَارِ عَلَى انَ تَبِيهُ صلى اللهُ عليه رسام صرتنا سُأَمَّانُ بنُ حَرَّبِ حدَّثناشُعْيَةُ عَنْ مُعَدَّةً وَقَالَ الدَّى أَجَارَهُ اللهُ عَلَى اسَانَ نَسِيهِ صلى اللهُ عليه ويسلمُ يُعَنَّى عَلَّمارٌ ﴿ قَالَ اللَّهَ مُنْ حَدَّثَى خَالُهُ مُ مُزيدٌ عن دِينَ أَيْ هِلاَلِ أَنَّا الأَسْوَدَ أَخَبَرُهُ وَوَقَعْنَ عَالْدَ لَهُ رَضَى اللَّهُ عَمْ اعن النَّب صلى الله عليه

لِّ قَالَ الْلَاتِكَةُ تَتَعَدَّثُ فَي الْعَنَانَ وَالْعَنَّانُ الْغَمَّامُ الْأَمْرِيُّكُونُ فِي الأرْض فَتَسْمَعُ الشَّمَاطِينُ لكلمة قَنَقُرُهُمَا فِاذْن الْكاهن كَانْقَرُ القَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا ما نَهَ كَذْبَةٍ صرتها عاصم بن ه مُّناا بُ أَى ذَبِّ عَنْ سَعيد المَقْبُرَى عَنْ أَبِه عَنْ أَبِهُ هُو يُرِةً رَضَى اللهُ عَنْهُ عن النَّيِّ صلى اللهُ ليموسامٌ قال لتَشَاَّوُ بُمنَ السَّيْطَانِ فَاذًا بَشَاسٌ احَدُثُكُمْ فَلْيَرْدُوْمَا اسْتَطَاعَ فَانَّ آحَدَثُمُ اذًا فالهَاضَعَكَ الشَّيْمَانُ صِرِثْهَا ذُكريًّا بِنُحْسَى حدَّثْنَا أَوْ اسْامَةٌ قاله مَشَامُ أَخْبَرَا عن آيه عن عَاتَشَةُ وضى اللهُ عنه اهالْتَ أَنَّا كَانَ أَوْمَ أُخد هُزمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ البليسُ أَى عَبادَ الله حُرَاكُمُ وَرَحِتُ وَلِا هُمُوا جَمَّلُدَتْ هَيْ وَأَرْدُ وَمُرْتَكُمُ وَيَعِيدُونَ الْمُولِيَّا سِيه الْمَ ان فَقَالَ أَيْ عَيَادَا لله آبِي آبِي فَوَ الله مَا احْتَيَزُوا حَتَّى فَتَالُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَا للهُ أَكُمْ قال عُرْوَ فَقَازَا آنْ في ذَيْفَةَمَنْهُ بُقَيَّةٌ خَيْرِحَتَى ۚ فَيَالِقِهِ صَرْتُهَا الْحَسَنَ بِثُالَّرِ بِسِعِحَدَّ ثَنَا أَبُوالاَحْوَصِءْنَ أَشْعَتْ ونْ أَسِمِعَنْ مَسْرُوقَ قال قالتُ عَا نُشَةُ وضى اللهُ عَمْ اللَّهُ النَّيُّ صلى اللهُ علمه وسرَّ عن المتفات لرِّدُل في الصَّلاَة فقالَ هُوَاخْتَلا مُ يَعْتَلُسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاة أَحد كُمْ حرثنا أَنُو المُفهَرَة حــدَّثنا الأُوْزَاعَ قال-سدَّثني يَحْيَعنْ عَبْد الله بِ أَبِي قَنَا دَةَ عن أيه عن النّي صلى اللهُ علمه وسلَّم حرشم م سُلَّيْمَانُ مِنْ عَبْد الرَّحْن حَدْثنا الْوَلْمِيدُ حدَّثنا الأَوْزَاعَى قال حدَّثي يَعْمَ بِنُ أَبِي كَشِيرِ حَدَّثَىٰ عَدُدُ اللَّهِ بِنُ الْفِقَدَّادَمَّعَنْ السِهِ هَالَ قَالَ النَّيْ صَلى اللهُ عليه وسرَّ الرُّوْيَا السَّالَةُ كَ اللَّهُ وَإِلَّهُ مِنَ السَّمِطَانَ فَاذَا حَمُمُ الْمُرْدِينَ مِنْ السَّمِقِ عَنْ يُسَاوِهِ وَلَسْمَوْذِما للم رِّهَافَا فَهَا لَاتُصْرُّهُ صِرْشًا عَبْدُ الله رَبُوسُفَ خَبْرَنَامَالَكُ عَنْ مُمَّى مَوْلَى آبِي بكر عَنَ آبِ صَالح · بِي هُرَ مُرَةَ رضى اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وســيَّم قال منْ قال لَا اللهَ اللهُ وَعْدَدُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجُسْلُوهُوءَ لَى كُلَّ مَنْ قَدْيرُ فِي يُوم مَا يُهَمِّرُهُ كَانْتُ لَهُ مُدْلَكَ عُشْرِرَ قَادٍ حَسَ بَوْجِعَتْ عَنْهُ مَا تُعْسِينُهُ وَكَانَتُهُ حِرْا مِنَ اشَّا طَانَ لُومُهُ ذَلَكَ حَتَّى وَسَ يَأْتَأَ حَدِينَا فَضَلَ مَّا لَهِ مَا اللَّهَ مُدَّعَلَ أَكْرَمَنْ ذَلِكَ حد شَاعَلَى بن عَبد الله حدَّث ايدة

بُ ابْراهِيمَ قالَ حَدْثَنَى الْيَى عَنْ صالح عَن ابْنُ شَهَابِ قالَ اَخْدَبَرَ فَى عَبْسَدُ الْحَيد بنُ عَيْس نْ وَدِينَ أَنِي وَقَاصِ أَخْرُهُ أَنَّ أَنَّا وَهُدُونَا أَي وَقَاصِ قَالَ الْسَمَّاذُنَّ عَرِعَا ل الله صلَّى الله عليه وسارَو عندَه أنساءً من قريش يكلمنه ويستيكم ثريه عالمة أصواتهم ولي سَنَادَنَ عُرِيُدُ مِنْ يَدَرُنَ الشِّيابَ فَأَذَنَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسِلَّمُ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه إِ يَضْحَكُ فَمَالُ عَرُأَفْحَكَ اللَّهُ سَنَّكَ الرُّ ولَ اللَّهَ قَالَ عَبْتُ مَنْ هَوُّلا اللَّات كُنَّ عَنْدى فَلَأً مَعْنَ صُوْتَكَ أَبْدَرُنَ الْجُبَّابُ قَالَ مُحَرُّفًا نَتْ إِرْسُولَ الله كُنْتُ آحَقَّ أَنْ يَهِمْ ثُمُّ قَالَ أَيْ مَذُوّات أنْفَسِهِنَ ٱسَبْنَنِي وِلاَتَهَبْ وَسُولَ الله صَيَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ قَالَ نُعَمُّ أَنْتَ افَظُّ وأَغْلُظُ منْ وسول الله لى اللهُ عامْه ورقمَّ قالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَمْه وسَلَّمُ والذَّبُ نَذْسي سَده ما أَعَيْكَ أستَّ سمَّا انُ قَطُّ الكُالْجُا الْسَلَا لَجُاءَ عَدِيدً تَنْ حِرِثُهَا الْرِاهِمُ بِنَحْزِهُ قَالَ حَدْثَنَى الْبِنَأَ فِي حازم عَنْ يُرِيدُ عَلَيْهُمُ الراهمَ عَنْ عيسَى سَ طَلْحُهُمَ عَنْ أَي هُرَ يُرَةٌ رُضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِي صَلَّى اللهُ عليه وسرَّ قالَ ادَا تَدُورُ أُرُاهُ أَحِدُ دُورُهُ وَمُنْسَلِمُهُ وَمُوحًا فَالْمُسْتَنْدُورُ لَا كُانَّا السَّمْطَانُ يَعْتُ عَلَى خُلْسُو • ذِكْرَاجْنَ وَقُوَاءِمْ وَءَنَاجِمْ لقَوْلهِ إِسَعْنَكَرَ بِثْنَ وَالْأَنْسَ أَنْمَ يَأْتُكُمْ رُسُلُمنْكُم ونَ عَلَيْكُمْ آنَاتَى لَى قَوْلِهُ عَنَّايَهُ مَلُونَ جَغْسًا نَقْصًا قَالَ نِجَاهِدُو -َمَلُو دَمْهُ وَبَثْنَ الْحِنَّةُ نَسَ ا كَفَّا رُوْرِيشِ المَحْ يُكَدُّ بِنَاكُ الله رأمية تعميناتُ سُرَواتِ الحِنّ قالَ الله وَالْمُعْ المُخلّة للمنحضر ونعبذ مساب صرشا فتينة عزمالك عنء مَن مِنْ عَبْدَاللَّهُ مِن عَبْدُ لُرِّحُون فِي صَعْصَعَةًا مِنْ أَمْدُو عَنْ أَبِيدَهُ أَنَّهُ خَرِهُ أَلَا المعد الخُدرِيُّ رضَى للمُءنسهُ قَالَ له انْحَارُ لَنَّتُحِبُّ لْعَمَّرُ لَهَادَيْهَ فَذَا كُرْتَ فَعَمَنُ أُوْبَادَيْسَكُ فَأَذْنَّتَ لِصَّلاةً فَأَوْفَعُ صُوْتَكَ النَّسداءُ فَانَّهُ يَهُمُعُمُودًى صَوْتِ الْمُونَّتِ حِنَّ وَلاَ انْسَ وَلاَثْنَى مُّ شَهَدَلَهُ نُدَّمُ القَيَامَة قَالَ انُوسَعِمدَ مَعْقَدُمنَ رَسُولَ للدَّصَنَى اللهُ عَلَيْهِ وسِرْ لَمْ عا عَزَّ رَجَلٌ وَاذْصَرَهُ نَا الَّذِنْ نَفَرَّا مِنَ الْجِنَّ الْحَقُوهُ أُوانَكُ فَضَرَكُ مُسين مَصْرفًا مَعْسدلاً

صَهُ فَنَا أَيْ وَجَّهْنَا مَاكُ قَوْلَهُ نَعَالَى وَبَشَّافِهَامُنْ كُلِّدَابَّةِ قَالَ ابْنُعَبَّاسِ النَّهْبَانُ اخَدْــهُ الذَّكُرُسُمَا كُقَالُ الحَدَّاتُ أَجْنَاسُ الْحَانُّ والْاَفَاى والاَسَاوِدُ آخذُيْنَاصِيمَ الحَالُم حدَّثناهشّاء بْنُوسْفَ حدَّثناهُ مُعَرِّعَنالزُّهُ ويَعَنْسا لَم عَنابِنْ مُرَرِّضِي اللَّهُ عَلْمَا أَنْهُ مُ النيَّ صلى اللهُ عليه وسـرٍّ مَخْطُلِ عَلَى المذِّبَرِيقُولُ اقتُسَاوُا الحَيَّاتَ وَاقْتُسَالُوا ذَا الطُّفْيَدَ ﴿ والابترة أحداً يُطْمسان البَصَر وَيُستَسقطان الحَدَلُ قالَ عَبْدُ اللَّهُ فَدَيْنَا أَمَا الدُّ حَدَّةُ لأقتله فَنَادَانِياً أُولِيابِهُ لَا يَقَدُّلُهُما فَقُلْتُ انَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَدْا مَرَ بقَتْل الحَيَّات قالَ أَنَّهُ هَى بَعْدُذَلَكَ عَنْذُواتِ البُيُوتَ وَهَى العَوَامُرِ ۖ وَقَالَ عَدُّ الرِّزَّاقَ عَنْءٌ مُمَوْضَرا فَ أُولُمَا بَةً وَرَدِبُ الْخَطَابِ وَتَابِعَسُهُ يُونُسُ وَابْءَمِينَةُ وَاحْتَقُ الْكَابِيُّ وَالزَّبِيْدِيُّ وَقَالُ صَالحُ وَابْزَأَي نفَسَةُ وَابْرُجُعِ عَنِ الرَّهُورِي عَنْ سالمَ عَن الرَّعُورَا فِي أَوْلِمَا يَهُ وَزَيْدَ بِثَالُطَاب ما لَا السَّلْمُ غَنَمُ يَتَبْعُ جُمَا شَعَفَ الْجُمِالُ صِرْتُمَا الْمُعَدِلُ ثِنَّا فِي أُو يُس قالَ حَدَّثَى مالتَّ عَنْ الرَّجْنَ بِنَعْدِد الله بِنَعْدِد الرَّجِن بِنَ أَي صَعْصَعَةَ عَنْ أَيه عَنْ أَي سَعدد المُدَّد ي رضي الله عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ وَشَكُّ أَنْ يَكُونَ خَيْرَمَال الرَّ بِل غَمُ يَتْبَعِبُ السَّعَفُ الْجِبالوَمُوانعُ القَطْرِيَةُ وبندم الفَهَ ومرشا عَبْدُ الله بْزُنُوسْفَ أَخْبَرَا مَاللَّ عَنْ أَي الزَّادِعَنِ الْأَعْرَجِ عَنَّ أَي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عندهُ أَنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْمه وسدَّ قالَ وَأَسُ الكُفْرِنُحُوا لَشْرِق والفَغْرُ والمُيلا في أهل الخَسْل والأبل والفَدَّادينَ أهل الوَّبر والسَّكِينَةُ إِنا أَهْلِ الفَهُمُ حرشا مُسدَّدُ حدَّثَنا عَنِي عَنْ الْمَعِيلُ فَالْحدَّثَيْ قَدْسُ عَنْ عَقْبَةً بِعَ عُرواً مُسْمُودِ قالَ أَشَارَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَدِّمُ قَوْ الْمَدَنِ فَقَالَ الايمانُ يَمَّانِ هُهُمَا أَلَا إِنَّ القَدْ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وُمُضَرَ حدِثنا قُتَبَةُ حَدَّمُنا اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ مِن ﴿ يَعَةٌ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَلِيهُ وَرَبْنَى اللهُ

قوله فى المكايضم الميم فى غديرالبونينية والذى فى البونينية كسرها شادح

قوله خدير بنه ب خبرخبر كان مقدد ما ورفع غستم امهمامونم اوفي الميونينية في نسخة غفرا نصب خبرها وخديرونع اسمها ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدد وفي يكون ضعير الشان من الشارح

هُ أَنَّ البِّي صَلَّى اللهُ عليه وسسمَّ قالَ إِذَا سَمَعُمُّ صسياحَ لِدَّيكَةَ عَاسَالُوا اللَّهُ م وتفسله مَا مَّ واذَاسَمَتُمْ صَدَى الْجَارِفَيَسَوَّذُوا مَا لِلْهِ مِنَّ الشَّيْطِ الْفَالَّهُ وَأَكِي شَيْطًا مَا الْمُحَوَّ أُخَبِرَ فَارَوْحُ قَالَ أُخْبِرُ فَا بِنُ جُوَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فَعَطاءٌ سَعَمَ جابرَ بِنَ عَبْدا للمرضى الله عنهما قالَ الله عله وسلم اذًا كأنَ جُمُوا للسل أو أمُسَنَّمُ فَكُمُ واصْسَانُهُمُ فَاتْ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشُرُ حِينَةِ ذَهَاذَاذُهُ جَسَاعَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَلُّوهُمُ وَاغْلَقُوا الْآيُوابَ وَأَدْكُرُوا أَسْمَا لِلَّهِ فَانَ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُواً اللَّهُ عَلَقًا ﴿ قَالَ وَأَخْبَرُ فَ عَرُو بِنُ دِيسَارِ سَمَعَ جابِرَ بنَ عَبْدا لله فَعُوما أَخْبَرُ ف عَمَا ۚ وَلَمْ يَذْ كُرُوا ذُكُرُوا سُمَ الله حرثنا مُوسَى بِنُ اسْمَعيلَ حَدَثنا وَهَيْبَ عَنْ خَادِعَنْ تَحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضَىَ اللَّهُ عَسَهُ عَنِ النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ فالْ فُقَسدَتْ أُمَّةُ منْ يَف أَسْرَا ثَيلًا لَاُنْدَى مافَعَلَتْ وانَّى لَا أَدَاهَا الَّا الْفَاْوَاذَا وُصْعَلَهَا أَنْبِالُ الابل لَمْ تَنْشَرَبْ واذَا وُصْعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّا مَشَرِ بَتْ خَدَّنْتُ كَعْبَافقالَ أَنْتَ يَعْدَنَ النِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْمُهُ وَسَلِّمَ يَقُولُهُ فَتُتَ نَدَعُ كَالَ لِى مَرَارًا فَقُلْتُ أَقَاقُوا التَّوْرَاةَ صِرْتًا سَعِيدُ بِنَّ عَقَرْءَن ابِن وَهَبِ قَالَ حَدَّثَى بُونْسُ عَن ابن هاب عَنْ عُرُودَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَادْتُ سَدَّرضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الدَّيْ صَلَّى اللهُ علىمو سبارٌ قالَ للْهِ زَعْ انو يستَّومُ أَسَمَعُهُ أَمَرُ بِقَتْلُهُ ورَعَمُ سُودُ بِنَ أَيْ وَقَاصَ أَنَّ النِيَّ صَيَّى اللهُ عليه وسيَّ أَخَرَ بِقَتْلِهِ وثنا صدَّقة بْ الْفَصْل أَخْيِرْنَا بِرْعَيْنَة حَدَّشَاعَبْدُ الْحَسِدِبْ جُيْرِ بِنَشْيْهَ عَنْ سَعِيدِين لْمُسَدِّبِ أَنَّ أُمْشَرِيكَ أَخْسَيَرَةُ أَنَّ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسِديًّا أَمْرَهَا بِقَسْلَ الأورَّزاغ حرثنا مَيْدُينُ أَسْمَعِسَ حَدَّثَنَا أَنُواْ سَامَةُ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانْشَةُ رضَى اللهُ عَنها قالت قالَ النبيُّ لى الله علىه وسلم اقتلوندا الطُّفيتِين قاله يطمس اليَصَر وَ يُصِيبُ الْحَيِلُ، تابِعَهُ عَلَا يُعْمَلُ أَخْبِرَوْا أَسْامَةُ صِرِينًا مُسَدِّدُ حدثَنا يَعْنَى عَرْحَسَّامَ قالَ حدَّثَنَى أَنِي عَنْ عائشةَ قاأَتْ أَمْرَ المنيَّ لى اللهُ عليه وســ لَمْ بِقَدْلُ الاَبْتُرُ وَقَالَ الدُّيْصِيبُ البَصَرَ ويِذْهِبُ الحَبْلَ صرتم ، عَرُوبِنُ عَلَيّ عَدُشَا ابْزَا فِي عَدى عَرَا لِي يُونُسَ الفُشْيَرِي عَنِ ابِن أَنِي مُلِكَّةَ إِنَّا أَبِنُ حُرَكَانَ يَقَتُسلُ الحَيَّات

نَمْ يَى قالَ أَنَّ النِّي صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ هَرُمْ - تَطَّأَلُهُ فَو جَدَفْيه سَلَّمَ حَدَّة نقالَ انْفَلُرُوا أَيْنَ هُو يَسَرُ وإ فَقَالَ اقْتُلُوهُ وَسَكُنْتُ اقْتُلُهُ النَّكُ فَلْفُتُ أَمَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَالَ لاَ تَقَالُوا الْجِنَّ انَ الَّا كُلَّ أَبْتَرَدى طُفْيَتُن فَانَّه يسقط الْوَلْدُويْدْهُ الْمُصَرَفَا قَدُلُوهُ صرتا ما تُبنُ اسْمَعيلَ حَدَّثنَا جَرِيرُ مُنْ الزمَّينَ فافع تَمن ابنِ عَرَا قَهُ كَانَ يَقَسُلُ الْمَدَّات فَحَدَلهُ الوالمِانِة أَنَّ اللَّي صلى اللهُ عليه وسلَّم مَن عَن قَدَّلْ حِمَّان السُّونَ فَأَمْسَلْنُ عَمَّا اللَّهِ الدَاوَقُمُ لْدَّالُ فِي شَرَابِ أَحَدَكُمُ وَلَيْغُمْهُ فَأَنَّ فِي أَحَدْجِنَا حَيْهِ داءً وفي الْا خَرْشْفاءً وَخَشُ مَ الدَّوَاتِ مَوَاسِنْ يَقَيْنُ فِي الْحَرَمِ ﴿ صِرْمًا ۚ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِزِيدُونُ زُرِيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُعُ بِالزَّهْرِيَّ عَ وَقَءَرُعالَسَةَوضي اللهُ عَنها عَن النبيّ صلى اللهُ علىه وسلَّمَ قالَ خَسُ وَوَ استَى يُقَتَّلُنُ في الحَرِّم الفارة والعقربُ والحديّا والغُرابُ والكلُّبُ العَقُورُ صرتَهَا عَبْدُ الله رِمْ مُسْلَمَةُ أَخْبِرَنا مالكُ عَن لله من دينارءَ عُبِيدا لله مِنْ مُحَرِّرُ صَى اللهُ عَهُما أنَّر سولَ الله صلى اللهُ عليه وسِلَّمَ قالُ خَسُرُ رَالْدُوابِ مَنْ وَنَهُ وَهُو مُحْرِمُهُ الْمُخْدَرُ وَالْفَارَةُ وَالْكَابُ الْمُقُورُ والْفُرَابُ ورأة صرش مسدّد حدَّمُناج الدّبررية عن حماه عن جابر بن عبد اللدرض الله ارَفَعَهُ قَالَ خَرُواالا نَيِّةَ وَأُوكُوا الاَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الآثْوَايُوا كُفْتُواصِيْمَانَكُمُ عَنْدَ العشاه عَانَّ لَعِنْ مُنسَارًا وخَطْفَةٌ وأَطْفَتُوا المَصابِيعَ عَندانُوَّ الْوَانَّ الفُوَيْسَقَةُ رَبَّحَا الْحَمَّات الفَد لَهُ فَأَمْرُ قَتْ أَهْلُ البَيْدِ وَال ابْ بَرْ يَجِو بِيبِ عَنْ عَطاعِ فَانَّ السَّيطانَ صرت عَبْدة ـ دالله أَخْبَرَاكِينِي بُنَ آدَمَ عَنَ اسْرَا تُعِلَ عَنْ مُنْصُورِعَ أَبْرِاهِمِ عَنْ عَلَقْمَةَ عَنْ عُبْدالله عَالَ كُنَّامَةَ وَسُول لله صَلَّى ۚ للهُ عَلَمِهِ وسلَّ فَعَالِمُ فَكَرَلَتْ والمُرْسُلَاتَ عُرْفًا فَا مَالْفَسَلَقَاهِ امنْ هيه اذَّ حَبْ مَنْ مُن هُوهِ افْأَيْدُرُ وَاهَالْمُقَلَّمُهُ أَنْ مُنْفِقَةً افْدُخُلُتُ حَمْرُهَا فَقَالَ رسولُ الله صلى الله اليه وسلَّوْقَيْتُ شَرَّكُمْ كَاوُقْدَةُ شُرُّها \* وعَنْ السَّرا لَيلَ عَنِ الأَعْشَ عَنْ الرَّاهِيمَ عَنْ عَلقمةُ عَن اللهمثْلُ قالَ و نَّالَمَتَمَاقًاها منْ فيه وَطْبَةٌ \* وَنَا مَهُ أَنُوعُوا نَهُ عَنْ مُغْرَةٌ وَقَالَ حَقْصُ

قوله الجدان يكسر الجيم وتشدويدالنون جعجان شارح اوِيَّةَ وَسُلِّمًا نُهُرُمُ عَنِ الْاَعْمَى عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْاَسْوَدِعَنْ تَبْدِاللَّهِ حَرْشًا أَهُثْرُ بِنْ عَلَّى أَخْيَرُنَاعَبْ دُالاَعْلَى حَدَّثَنَاعُبُيُّدُاللَّهِ بُ عُرَعَنْ الْفَعَ عَنَا بِنْ عُرَرَضَى اللهُءَتْهُماءُن الْبِي لى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ قالَ دُخَلَتُ احْرَأَةُ النَّارَ في هرَّة رَبَعَامًا فَلَم تُطْءُمُهُ أَو كُم تَدَعها مَا كُلُّ مِن رحد شاعبيد الله عَنْ سَعِيدا لَقْد بري عَنْ أَي هُرُ يُرَهُ عَن الني م عليموسلَّمِيثُلُهُ صِرِيْنَا المُعَمِيلُ بِنَّ أَلِهِ أُوْبِسِ قانَ حَدَّثَنَى مانكُ عَنْ أَي الزَّنادَعَن ا دَعَرَ جَعَنْ هُرُ مُرَةَ رضى اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ علمه وسـلَّمْ قالَ نَزَلَ مَنَّ منَ الْأَنْدماء تَحْتَ شَكِيرَ شَّهُ عَلَاهُ فَأَصَرَ بِحَهَا وْهَ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْمَانُمَّ آمَرَ بِينْ فَأَخْرِ فَاللَّهُ وَهَ لا نَدْلَةُ احدَةً بالسين اذَا وقَعَ الدَّبابُ في شَرَابِ أَحَدَثُمُ فَلْبَعْهُ سُهُ فَانْ فِي احْدَى جَنَاحَيْهِ دا وَفِي لأُوك شفاء مرشا خاد وفق المدحدة الله ما أعان من بدل قال حدد في عدمة فالمسلم قال أحكوف الله نُنْ حُنَيْنَ قَالَ سَمَعْتُ أَنَاهُرُ مُرْةَرْضَى اللّهُ عنسهُ يُقُولُ قَالَ، الني صلى اللهُ عامه وسسر إكد وَقَعَ الذُّبَابِ فِشَرَابِ أَحَدِكُمُ قَدْيُهُمْ هُ يُمُلِّمَ لَنُوعُهُ فَانَّ فِي احْدَى جَنَاحُهُ داءٌ و الأنوّ عشفاً رِيْلِ المَسَنُ بِنُ الصَّيَاحِ حَدَّثُنَا اللَّهُ قُولًا زُرْقُ حَدَّثَنَا عَوْنُ ءَنِ الْحَسَنِ وابن سر س عَرْ أَى رُ رُوَّرَضِي اللهُ عنهُ عَنْ رسول الله صلى اللهُ عايه و سلَّم قالَ غُفرَلاصُ ٱ تَمُومسَسة مَرَّتُ بكَاْر رُ رَأْسِ وَكَيْلُهُثُ قَالَ كَانْ يُقَتُّدُهُ الْعَطْشُ فَنَزَّعَتْ خُفَّهُ فَا وَثُقَتْهُ بِعَمَا رهافَ نَزَّعَتْ لُهُ مِ لُمَا وَعُفْرَ لَهَامَدَنُ صِرْتًا عَلَى تُنْءَ لِمالَة حَدَّتَنامُ فَمَانُ وَالْ رَفَطْنَهُمُ الزَّهُرِي كَاأَيْتُ هُهُنَا ٱخْيَرَى عَبِيدُ الله عَن ابْ عَبَّاسِ عَن أَبِ طُلْحَةَ رَنِّي تَهْ عَنْهُ عَن لَنِّي صَلَّى للمعليه ر. فَالَ ٱلدُّخُولَ الْمَدَّ تُحَدُّ بَيُّكُ مِن كُلُّبُ وَدَصُورَةُ حَرِيثًا عَبِدُ اللَّهِ بِنُ يُسْتَأَخُو مَا شَعَيْء ءَ : عَسْدا لله بنُ عَرَرضي اللهُ عَنْهُ سما أَسَّر ولَ الله صلَّى اللهُ عليه ورسلًّا مَرَّ بقَسْل الكلاب ورثنا مُوسَى بِنَّا مُعَدِّلُ حَدَّشَاهُمَا مُ عَنْ يَعْنِي حَدَّثَى او سُلَمَةُ أَدَّا خَرَ بِرَدَّنِي الله عَنْ حدَّثَهُ قالَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن أَمْسَتْ كَلْيَا يَنْ عُلْهِ كُلَّ وَمُ قَرِاتُ

نِأُوكُاكِما مُهُ مِن ثُمَّا عَدُّاللَّهِ مِنْ مُسْلِّكَ مَا ل ظفة كاب من الشاوى ﴿ قَالَ الْمُجْمَى السَّا الْبُ بِنُهِ يَدِينَهُمْ يُفَيَّانَ بِنَ أَيْ وُهُوالشَّيَّ أَنْهُ مَهُمْ وسولَ الله صلى الله على والله يَقُولُ مَن اقْتَمَى كُلُّهُ الْأَيْفَى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرَعًا نَقَصَ مِنْ عَلَه كُلُّ وَمُقراطُ فصالَ السَّاتُ نُ سَمْتَ هَذَاهِ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ على وسرَّ قالَ اى وَرَبَّ هَذَهُ القَيْلَةُ ل أَدْمُودُرِيَّتُهُ مُلْصَالُ طَنَّ خُلُطَ بَرُسُ فَسَلْصَلَّ كَايُصَلُّصُلُ الْفَقَّارُ وَيْقَالُ مُنْتَنَّ بِدُونَ يُعصَّلُّ كَا رُ وَرَ الْبَالُ وَصَرْصَرَ عِنْدَالْاعَلَاقُ مِثْلُ كَيْكُمِنِهُ يَعِي كَبَيْنِهُ فَرِقَ بِهِ السَّمَو مِ السَّالُ فَأَكَّمُهُ نْ لَانْسُمُدَأَنْ تَشْمُدَ لَاسِيْتِ قُول الله نَعالَى وَادْ فَالْرَبُّكَ الْمَالَانَكَة انَّى جَاعَلُ فَ الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالَ ابِنُعَبَّاسِ لَمُـاَّعَلُمُها حَافَظُ الْاَعَلَيْها حافظٌ فَى كَبَدَقْ شُدَّة خَلْق وَرَبَاشًا المَـالُـوقالُ غَيْرُهُ الرَّيَاشُوالرِّيشُواحَدُ وَهُوَماظَهَرَمنَ النَّبَاسِ مَاتُّمْنُونَ النُّطْفَةُ فَٱرْحَام النّسَاء وقالَ يُجَاهِدُانَهُ عَلَى رَجْعِهُ لَقَادَرُالنُّمُّ فَقُدُ فَالْأَحْلِيلِ كُلُّ شَيْخَلَقَهُ فَهُوسَفُمُ السَّمَاءُ شَفْحُ والوَّرْاللهُ ءَرُّ وَجَلَّ فِأَحْسَن تَقُومٍ فِأَحْسَنخَلَق أَسْفَلَسَافلينَ الْأَمْنَ آمَنٌ خُسْرِضُلَال ثُمَّاستَثْنَي فَقَالَ الْأَمْنُ آمَنَ لَازب لازم نُنْسَتَكُمْ فَأَى خَلْف نَشاهُ نُسَجُ بِحَمْد كَ نُعَطَّمُكُ وَقَالَ أَبُوااهَ اليّة فتلق آدم مزربه كلمات فهوقوله ربد ظلما أنفسنا فأزلهمافا تزلهما ويتسفه يتغسر آسن رَيْدِ وَالْمُسْوِنِ الْمُتَعِيرِ هَاجِعِجَاهُ وَهُو الطَّنِّ الْمُتَعَرِّ يَحْصُفُانِ أَحْدُ الْحَصَافَ مَنْ وَرَقَا لَخُنَّةً وَّلْهَانِ الْوَرَقَ وَيَحِمُ فَأَنْ بَعْضُهُ الْيَبْعُضِ سُواً تَهِما كَأَيْةُ عُنْ فَرْجِهِمَا وَمَثَاعُ الْيَحْنَهُمَ نَى وَمُ الشَّامَةُ وَالْحَرْبُ عَنْدَالعَرَبِ مَنْ سَاعَةَ الْ مَالاَيْحُصَى عَدَدُهُ قَبِيلًا جِيلُه الَّذَى رِينَا عَنْدُاللَّهِ مِنْ مُجَدَّد حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّا فَعَنْ مُعَمِّر عَنْ هُمَّامِ عَنْ أَى هُرَبَّرَةُ رضى اللَّهُ عَنْهُ عُ لمْيَصَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ خَانَّ اللهُ آدَمَ وَهُولُهُ سَنُّونَ ذَرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلَّمُ عَلَى أُولَمْكُ المَلَا تُسكَدُ فَاسْمَعُ مَا يُحَمُّونَكَ تَحَمَّتُكُ وَتَعَمَّتُ ذُرَّيَّكُ فَصَالَ السَّدَلُمُ عَلَيْكُمْ فقالُوا السَّلامُ

لَمِكَ وَرَجُهُ اللَّهِ فَرَا دُوهُ وَرَجَمُهُ اللَّهِ فَكُلِّ مَنْ يُدَخِّلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُوفَةٍ آدَمُ فَأَكُم لَكُ خَلَّق يَنْقُصُو

قولهاوكاب مائسة سقطت الذى مامد ساوهي ثابتة في عدة تسيزمن المن قوله السخاق آدم الخ في نسيز صححة كافي المونينية كأب الأنسامين الشارح

قوله الفسل:فتخ الغيزفى الفرع كائمله شارح عُمَدُ بِنْ سَلَامٍ أَخْبِرُوا الفَرَارِي عَنْ حَبِدَعَنْ أَنْس رضى الله عنه والكَالمَعَ عَبْدَ الله نِيُّ مَا أَوَّلُ اشْرَاطُ لَسَّاعَهُ وَمَا أَوْلُ طَعَامَياْ كُاهَاهُلُ الْحَنَّةُ وَمِنْ أَيْ شَيْ دُالله ذَالَا عَدُوُ اليَهُود منَ الكَرْسَكَة فقالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسسَّمَّ أَمَّا أَوَلُ حُوت وَامَّاالشَّسِيهُ فِي الْوَلَدْفَأَنَّ الرَّجُلَ اذَّاغْشِي الْمُرَّأَةَ فَسُيَّةٌ هَامَاؤُهُ كَانَ الشّ انْ عَلَىٰ والسَّلَامِي قَدْلُ أَنْ تُسْأَلُهُمْ بَهُونِي عَدْدُ لَهُ خِناتَ الْبَهُودُ وَدُخَلَ عَبْدًا لله البَيْتَ فِقَالَ فَرَجَ عَبْدُ اللهِ البِّمِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا الْهَ الْآلَةُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَدِّ

ورد مروريو ونشر ماووقعو افعه حرسا بشرين محمداً خبر ماعبد الله أخبر مامعين همامين الي هرر ى الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّ خَوْهُ يَعَنَّى أُولًا بَنُو اسْرًا ثَيلَ لَمْ يَعْنُزُ اللَّهِ مُ وَلُولًا حُوَّا وُكُمْ يَّةُ أَنْ زُوْجُهَا حَرِثُنَا أُلُوكُرُ بِ وَمُوسَى بِنُحْزَامِ قَالاَحَدَّثَنَا حُسَمِنْ بِنَعَلَى عَنْ زائدَهُ عَنْ يُرةَ الانْتَعِيعَ وَأَبِ حادمَ عَنْ أَبِهُ وَرُيرة رضى الله عند قال قال رسول الله صَلَّى الله علسه يَتُوصُوا بِالنِّسا ۚ فَانَّ المَرْأَةَ خُلقَتُ مَنْ صَلَّعُ وانَّا أَعْوَ جَشَى فَى الضَّلَمَ أَعْلاَ هُفَا نُذَهَبُّ يرِيُّهُ وَانْ رَكْمُهُ لَمْ يُرَا أَعْوَ جَفَاءْ ــَنَوْمُوا بِالنَّسَاءُ صَرَتْهَا نَجُرُ بُنْ حَفْص حَدَّثَنَا أَى رَ دُن وَهِبِ حَدَّثُنَا عَبُدُ الله حَدَّثُنَارِ سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَمَهُ وسَارُوهُو د و آه و من آخر کرده دره و این به از به به از به برده و تروز و مرزور و دار در و دارد و دارد و دارد و دارد و د ادق الصدوق ان آخد کم مجمع فی طن آنه آر به من نومانم یکون علقه مذار دار و م لله المحملكاً بأربع كمات فيكتب عله واحله ورزقه وسي أواسه لرُّوحُ فَأَنَّ الرَّحِسْلَ اَسَعْمَلُ بِعُمَلَ أَهْلِ النَّـارِحَةَ مِالْكُونُ مُشْهُ وَمَنْهَا الأَذْرَاعُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعَمَلُ بِعَمُلُ أَهُلَ الْجِنَّةُ فَيُدْخُلُ الْجَنَّمَةُ وَانَّ الرَّجْلُ لَمَعْمَلُ بَعَمَلُ أَهْل مَا يَكُونَ مَنْهُ وَمِنْهُمَا الَّادْرَاعُ فَيَسْبِقَ عَلَيْ الكَّتَابُ فَمِعْمَلُ بِعَمَّلَ أَهْلِ المَّارِ فَيَدُّخُلُّ نَّادَ حَرَثُنَا الْوَالنَّهُمَانِ حَدَّثَنَا حُمَّادُ بِنُونَدِينَ عُسَدُ اللَّهِ بِنَاكِيبَكُرُ مِن أنسَعَن أنسَ بِمِ اللَّ اللهُ عَسْمُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمْ قالَ انَّ اللَّهُ وَكُلُّ فَ الرَّحْمَ مُلَكًا فَيَقُولُ بِارْبُ الْفَافَةُ رَبِّ عَلْقَهَ مُوارِّ مُضَعَّةً فَاذَا أَرَا دَأَنْ يَعْلَقُهَا قَالَ بِارْدِبَأَذَ كُرُّ أَوْلَنَي بارب شَقِي أَمْ سعيد لَهَا رِّزْفُهَا الْأَبِلُ فَيَكْتُبُ كَذَلِكُ فَيَهُن أَمَّه صِرْتُهَا قَدْسُ بِنُ حَفْص حدَّتَ الحالدين المرث حدثا بُهُ عَنَّ أَبِ عَمْرَانَا لِجُونَى عَنْ أَنَسَ رَفْعُهُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لاَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِعَذَا بأَلُوْ أَنَّ لَكُ ما في لأرْضُ مَنْ شَيْ كُنْتَ تَفْقَد عدى به قال أَنَهُمْ قالَ فَقَدْ سَأَلَنْكُ ما هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَاتْتَ فَصُلْد اَدُّمَانُ لاَنْشُرِكَ بِي فَا أَيْتُ الأَالشُّرُكُ صِرْشًا عُرُ بنُ عُفْصِ بن غيَاتْ - إِنَّنَا أَي حدَّ تنا الأعْمَثُ رِقَ عُنْ عَبِّد الله رضيَ اللهُ عنهُ قالَ قالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ

قوله منسلع بفتح اللام وتسكن شارح ؞؞ۅڛٙڷٙڒ تڤَتُلُ نَفْسُ ظُلُّا الَّا كَانَ عَنَ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كَسْلُمْن دَمها لأَنَّهُ ٱوْلُمَنْ سَنَّ الْقَيْلُ الأرْ وا حُينُونِي نَتِنَدُهُ \* قَالَ وَقَالَ الَّهُ ثُنَّ عَنْ يَحْلَى بِنْ سَعِيدٌ عَنْ عَرْمَ عَنْ عادَّشَهَ يْنِيَ اللهُ عَهْمَا قَالَتْ سَمَعْتُ النِّي صَلِّي اللهُ علمه وسَلَّمَ يَغُولُ الأَرْواحُ جِنْودُمُجِ مَدَّةً فَما تَعارَفَ ا تُنْلَفُ وماتَمَا كَرَمَنْهَا اخْتَلَفَ، وقالَ يَحْتِي بِثَأْيُّوبَ حَدَّثَى يَحْتِي بنُ سَعَيْدِ بَرَ ا قُول الله عَزُّوجِلُّ واقَدُا رُسَلْنا فُوحًا لَى تَوْمِه قالَ ابِنُّ عَباس ادى الرَّأْ ي ماظَهَرَكَنا أَقْلَى أَمْسكى وفارَالنَّذُّورُبُّعَ المَاءُ وقالَ عَكْرَمَةُ وَجُهُ الاَرْضوقِالَ مُجَاهِدًا لِحُودِ قُجَبِّلُ الجَزيرَة دَاْبُ مِثْلُ حالُ واثْلُ عَلَيْهُمْ مَنَاكًا فُوحاذٌ قالَ لقُومه بِاقُوم انْ كَانَكُبْرِعَكَيْكُمْ مَهُ الحِي وَتُذْكيري با كيات الله اكى قَوْله مِنَ الْمُسْايِنَ ﴿ لِلسِّكِ ۚ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْمَا نُوكًا لَى قَوْمِهَ أَنْ ٱنْذُرْقُومُ كَا مِنْ قَبْلِ آن يَأْ تَهُمُ عَذَا يُ الْهُمُ الْمَ آخُو السُّورَة صرفها عَبْدانُ فال آخْيَرَ اعْبُدُ الله عَنْ وُ أُس عَن الزَّهْرِي قالَ سَالَمُ وَقَالَ اينُ عُرِّرَضَى اللهُ عَنْهُما قامَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ في النَّاس فَأَنْنَ عَلَى الله اهُواَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِكَنِي أَوْلِ أَسَدُم فِيهِ وَوَلا لَم يَقُلُونَ مَنْ لَقُوم فَعَلَمُونَ أَنَّهُ أَعُورُو أَنَّا اللّه لَيْس أعُورَ صرتها أنو عَبَم حَدَّثَنَا شَدِّيانُ عَنْ يَعْدَى عَنْ أَبِي سَلَّمَةً مَعْتُ أَياهُرَ يُرَوْزُ رَضَى اللَّهُ عَلْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسدلم الاَ احْدَثْثُكُمْ حَدَيثًا عَنِ الدَّجَّالِ ما حَدَثُنَّهِ تِي تُومُهُ اللَّهُ اعْورُوا الدِّعي مُمَّهُ عِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِغَالَتَى يَقُولُ إِنَّمَ اللَّمَنَّةُ هَىَ النَّارُ وانَّى أَنْذُرُكُمْ كَا أَنْذَرَبُهِ نُوحَ قُوَّمُهُ حَدَثُما رسى بن استَعيلَ حدَّثنَا عبد الواحد بن زياد حـدَّثنَا الأعَشْ عَنْ أَبِّي صالح عَنْ أَبِّي سُعيد قالَ قَالَىرَسُولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَيْ انْ ثُو أَوْادِدُرْمُولُ اللَّهُ ثَعَالَى هَلْ بَلْقَ رَبُّ فَيَقُولُ لَانَّتِهِ هَلْ بَلَقَنَكُمْ فَيَقُولُونَ لامَاجا َ فَامِنْ نَيَّ فَيَقُولُ لَنُوحٍ مَنْ بَشْهِ لَلَّكَ فَيَقُ بَهُ وَوَانْهُمَدَا عَلَى النَّاسِ والْوَسَطُ الْعَدُلُ عِرْشَى الْعَقْبِينَ نُصِرِحٌ تَنَاعِمُونِ وور.

قوله ميدالقوم وضبعلى القوم في الفرع كأصاد في الها . شمصما عليه سيد الناس شارح

نَ عَنْ آنِي زُرْدُهُ عَنْ آنِي هُرَ مُرْدُرُ ضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُعَ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلّ مَّ الْمُهُ الذَّرَاءُ وَكَانَتُ نَجْمِهُ فُنَهُسَ مِنْهَا نَهُسُدٌ وَقَالَ أَنَاسَتُدُ الدَّوْمَ يُومَ القيامَةُ هَلْ تَدْرُونَ يَم َ مُدَوِّ لِيَعْضُ النَّاسَ الْاَرُونَ الْيَ مَا أَنْتُمْ فَيِسِهِ الْيَ مَا بِلَفَكُمُ الْاَتْمَظُرُونَ الْيَ مَنْ كُمُ الْحُرِيْرُمْ فَيَقُولُ بِعُصُ النَّاسِ أَوْ كُمْ آدَمُ فِي أُورُهُ وَ وَكُونُ إِلَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّه كَده وَنَفَيْزُ مَانَ أُورُ وَهُوا مَنَ الْمُلَاثَكَةُ فَسَحَدُوا لَأَنَّ وَأَسْكَنَكُ الْجُنَّةُ ٱلْأَنْدُهُ وَأَمَا الْمَرْمَانُ نَّهِ اَنْ عَنِ الشَّيْرِ وَفَعُصِيتِهُ وَمُعَلِينَ أَفْسِي اذْهِبُوا لَي غَيْرَى اذْهِبُوا أَنَى نُو سَوْمُو مُعَالَى عَنِ الشَّيْرِ وَفَعُصِيتِهُ وَغُسِي أَفْسِي اذْهِبُوا لَى غَيْرَى اذْهِبُوا أَنَى نُوسُونُو مَاوْمَة نْتَ أَوَّلُ الرِّسُلِ الْيَ أَهْلِ الأرْضِ رَسِّمَ لَكُ اللَّهُ عَنْدُ السَّكُورُ الْمَاتَرِي الْيَ مانْعُورُ فعه الأتَرْيُ بِلَغَنَا الْأَنْسُفُعُ آمَا الْيَرَبِكُ فَمِنْ وَلَرَبِي عَصْبِ الْمُومِ عَضَيًّا لَمْ يَغُضُّ قُيلُهُ مَدْ لَهُ وَلَا يَغُمُّ شْلَهُ نَفْسَى نَفْسَى اتَّتُو االنبيَّ صَلَى اللهُ عليه وسلَّمَ فَيَأْ لُونِي فَأَسَّدُ يَحْتُ الْعرشِ فَيقالَعا مُحَدَّ رُقُورُ أُسْلُ واشْفَعُ نَشْفَعُ وسَلَ تعطُّهُ قَالَ مُحِيدُ بِنُ عَسِدُ لاَ احْفَظُ سا تُوهُ صَرْشا نَصْر بنَ عَلَى بن را حَبِرْنَا ابْوَا حَدَّى سُفْمِانَ عَنْ أَي امْعَتَى عَنِ الْأَسُودِ بِنْ يَزِيدُ عَنْ عَبْدَ الله رَضَى الله عنهُ أَنْ لِٱللهصِّلىاللهُ عَليه وسلَّمْ قَرَانَهُ لَمُنْ مُدَّكُومُ فُلُ قُراءُهُ الْعَاشَّةُ مَا سُئُكُ وَانَّالْمَاسَ نَ الْمُرْسِلَينَ ادْعَالَ لَقَوْمِهَ أَلاَ مَدَّةُ وَنَ تَدْءُونَ إِنَّهُ لَا وَتَدْرُونَ أَحْسَنَ الْمُالَقِينَ اللَّهُ وَبِهِمْ وَرَبِّ كُمُ الْأُوْلِينَ فَكُذُ تُوهُ فَأَنَّهُ مُحْصَرُونَ الَّاعَبَادَ اللَّهَ الْخُلْصَينَ وَرَّكُنَّا عَلْمه في الا تنحرينَ قالَ ال يَدَّ كُرْ جِعْيرِ سَلامُ عَلَى آلِيهِ إِسِينَا لَا كَذَلْكَ خَبْرِي الْحُسْنِينَ انَّهُمْنْ عَبَادْ فا المؤمنينُ لَذْ كُرُّعَن ودِواتِنِ عَبَاسِ أَنْ الْمَاسَ هُوَادْدِينُ مِاسِتُ ذِكْرِ اِدْدِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُوهُوَجَدُّ ى فُوحِ وِيْقَالُ جَدَّنُوحَ عَلَيْهِ ما السَّلامُ وقَوْل اللَّهَ تَعَالَى وَرَفَعْنَا مُكَانًا عَلَيَّا \* قالَ عَبْدانُ أَخْيِرُ ا اللهِ أَخْبَرُنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي ح حرثنا ٱحَدُّننَ صالح قالَ حَدَّثنا عُنْبَكَ مُحَدَّثنا يُ

مَابِ قَالَ قَالَ آنَهُ كَانَ أَوْ ذُورَضَى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ دُسُولُ الله صَـلى اللهُ عا حِسْقَفُ مِنْ وَأَ مَا يَكُدُ وَمُزِلَ حِمْرٍ مِلْ فَقُرِحٌ صَـدُرِي ثُمَّ ءَــُـهُ بِهِ با والى السَّمَا والدُّيَّا قالَ جبر بلُ لِحَاوِن السَّمَا واقْتَحْ قالَ مَنْ هَذَا قالَ هَدَا جبر يلُ فالكَ هَذَ دُ فَالَ مَعِي مُعَدَّدُ قَالَ أَرْسِ لَ اللَّهِ فَالْ نَعِمْ أَفَعُ مَلَا عَلَوْمًا اسْمَا ﴿ ذَارَ وَ لَ عَي م اره أَسُودَةُ فَاذَا نَظَرَ قَدَلَ عَمِيْهِ ضَحالًا واذَانظَرَ قَدَلَ شَمَالُهُ بَكِي فَقَالَ مَرْحَمُا بِالنّي الصّاح لِابْ الصَّاخِ قُلْتُ مَنْ هَذَا ياجِبْرِيلُ قالَ هَذَا آدُمُ وهَذَهِ الْأَسُودَةُ عَنْ عَيْنِهِ وَعَنْ شَمَّ الهَ نَسَمُ بَنِيهِ بن مهم أهل أَجُلُّهُ وَالْأُسُودُهُ الَّي عَن شَمَاله أهلُ النَّار فَاذَا الْطَرَقَبِلَ عَيده ضَعداً وَاذَا وُ لِلْهِ مَا لِهِ بَكِي أُمَّ عَرَجَ بِ حِبْرِيلُ مَنَّى اللَّهَ مَا النَّانِيَّةَ فَقَالَ لِمَا افْتَعْ فَقَالَ أَمُعازَنُها مِرَا يُدُبُّ فَي كَيْفَ مَنَازَلُهُ مِعْدَى أَرَا يُدَكِّرُ أَنَّهُ وَجِدَادَمَ فِي السَّمَا الدَّيْسَاوَالرَّاهِ مَق هَذَا إِدْرِيسُ ثُمُّ مَن رُثُ بُحُوسَى فَقَالَ مَنْ حَبَّا بِالنِّي الصَّالِحَ والْأَخَ الصَّالِ فَلْتُ مَنْ هَـــــ وَسَى مُ مَرَدَتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبَّ اللَّبِيِّ السَّالِحِ والْآخِ المَّالِحَ قُلْتُ مَنْ حَدَا قَالَ لَ مَرْحَبُا مِالَّتِي الصَّالِحِ والابن الصَّالِح قُلْتُ مَنْ هَـ حَرِمَ انْ ابْنَعَبَّاسِ وَأَبَاحَيَّةَ الْانْصادِيُّ كَانَا يَقُولَانَ قَارَ النَّيُّ صَلِّي اللَّه فَالَ النِّيصَلِّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ فَقَرَضُ اللَّهُ عَلَى خُسِينَ صَلاَّةُ فَرَجَّهُ تُسَبِدُ للَّهُ حَتَّى أَمْرُ بمُوسَى فَقَالَ فرجعت فراجعت ربى نوضع مطره افرجعت الىموسى فقال داجعر بالكافد

قوله ولم يثبت بضيم المياءاى ابودر

قوله نموح بشم العسين وكسرال المستساللمقدول شادح وقوله حتى المرضيط فانسين يتصب العروف نسخ برنعم

الَى مُوسَى فَاحْدِيهُ فَقَالَ رَاحِعْرَنَّكَ فَانَّامَنَّكَ لَا تُطعَقُ ذَلَكَ نَدَاسَتَعَيْدَتُ مِن رَبِي ثُمَ الطَّلَقَ حَتَّى أَنَّ السَّدْرَةُ المُنتَعِي فَغَشَيَّما أَلُو انَ لا أَدْرى ماهم لْمُتُفَاذَافِهِ اجْنَايِدُ اللَّهُ أَوْ وَاذَارُ ابْجَا الْمُسْتُ مَا سُسُ قُولُ امَّدَتَعَالَى والْمَاعاد مَاهُمِهُودًا قَالَمَا فَوَمِ اعْبَدُوا اللَّهَ وَتَوْلُهَ اذَّا نَذَرَكُومُهُ بِالْأَحْقَافِ الْحَقُّولُهُ كَذَلْكُ خُرَى الْقُومُ انَعَنَ عَائَشَةَءَنِ النِّيُّصَلِّي اللهُ علمه وسلَّم وتُول اللَّهَ عَزُّوجَلُّ وأمَّا عادُفاُ هُلَكُو ابِرِ بِح صَرْصَرِشُدِيدَة عاتِبَةِ قالَ ابْ عَيْنَهُ عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبع مَالُ وَثُمَانِيَةَ آيَّامِ حُسُومًامُسَمَا بِعُدُفَتَرَى الْقَوْمَ فيها صُرْعَى كَا تَجْمُ أَعْازُ فَقُلْ حُولِية أَصُولُها فَهَلْ ترى كهرمن اقته بقية حرشني فيحد ويوعرة حداثنا شعبة عن المكرم عن مجاهد عن ابن عَبَّا سِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيُّ صَدلى اللَّهُ عليه وسلَّمْ عَالَ نُصْرَتُ الصَّبَا وَأَهْلَ كَتْ عَادْ بالدَّبُو ِ قَالَ وَقَالَ ابْ كَثْيِرِعَنْ سُفْمِانَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ اَبِينُمْ عَنْ اَبِي هَبِدِرَضِيَ اللهُءَ: سه قالَ بَّأَتَ على النبي صلى الله عليه وسلم بذُهيَّةٍ فَقَسَمَها أَيْنَ الأَرْ بَعَمَة الْأَقْرَ عَ بْرَحَادِسِ المُنظَلِيُّ مُ لْجُناشَى وَعُيِّنَةُ بَنْدِدْ الْفُرَارَى وزَيْدااهَانَي ثُمَّا حَدَى نَهْانَ وَعَلْفَمَةُ مِنْ عُسلانَةٌ القاصى تُمُّ البَي كَارَبِ نَفَضَتْ فُرِيْشُ وا دُنْصُ رُ قَالُوا يُعْطَى صَناديدًا هُل يَحْدُوبِدُ عَنا قالَ اثَّما أَ تَألفهم وَ وَهِلُ رَدِّلُ عَا ثُرُا لَعِيدُ يُرْصُرُفُ الْوَجِنَةُ مِنْ الْتَيْ الْجَينَ كُثُّ الْلَهِيَةَ عُلُونُ فَقَالَ أَقَى اللَّهَ الْجَدَّ هَالَ مَنْ بَطِعَ اللهُ اذَاعَصَيْتَ أَيَّا مُنَّى اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضُ فَلا تَأْمَنُونِي فَسَأَلُهُ رَحْلُ قَتْلَهُ أَحْسِمِه طَالَابُ ٱلْوَلِيدِ فَنَهُمُ فَأَمَّا وَكَيْ فَالَ انْمِنْ صَنْفَعَيَّ هَذَا أَوْفَءَهُبِ هَذَا قَوْمٌ يَقَرُونَا الْفُرْآنَ لا يُعِدَا وِزُ مَّاجِرَهُ مِيمَّرِقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهِمِ مِنَ الرَّمِينَةُ يُفَتَّأُونَ أَهْلَ الْأَسْلامِ وَ مَدَّعُونَ أَهْلَ أُوْرَانِ أَنَّ أَنَّا أُدُرُكُمُ مُ الْمُدَّانِيَةُ مُقَلَّ عَاد صرتها خَالدُين يُزِّ يدُحدَّ ثَنَا السرا اللّ عَنْ أَي الْمُعَنَّ عَن رِّدِ فَالَّهُ مِنْ عَبْدًا لَقِهِ قَالَ مِمْفُ النبي صَلَىٰ اللهُ عليهِ وسَلَم يَقْرأُ فَهِلْ مِنْ مُدْكِرٍ ما

ة وله اتمالسدرة المنتهى وفي نسخسة الىالسسدرة المنتهى ولاين عساكر حتى اقبه بعدرة المنتهى شارح

ـة يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ وقُول الله آهاتى قالُوا ياذَا الْقُرْنِينَ انْ يَأْجُوجَ ومَا جُوجَ مُفَّهُ وقَوْ لِ اللهَ تَعَالَى و مَسْأَلُو لِكَءَرُ ذِي الْقَرْنِينَ قُلْ سَأَنَاتُوءَ لَيْكُمُ مِنْسِهُ ذَكُمُ الْمَكَالَةُ في رُجُلُ للني صَلى اللهُ عليه وسلَّرَا أَيْتُ السَّدْمِثُلُ الْهِرْ الْحُبْرُوالْرَأَيْنَةُ صِرْشًا يَعْنَى بُنْبِكُيْرِ حَدَّثَنَا هُجُشُرَضَيَ الله عَهِنَ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ دُخُلُ عَلَّمُ لاالله ودل العرب من شرقد افترب فئع البوم من ردم يأجو بح وما جوج مثه وَ - لَقَ بِاصَّبِعِهِ الْآبِمِ المِوالِّنِّي تَلِيهِ العَالَ ۚ زُيْنَاكُ النُّمُّةُ حَمَّى فَقُلْتُ يا رَسولَ اللَّهَ أَخُلْكُ وَفَين حدثنا مُدُمُ بُرُابِراهِ بِمَحدَّثناوهُ بَبُحدُّ تَناابُ طاوَّم مِهُ عَنَّ أَنَّ هُرَ رُوْدُونِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَ الذِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وَالْفَتْحَ الله مِن ردمٍ بَاجُوجَ مأجو حمل هذه وعقد بدونسون عرشي است بن فسرحد شااو اسامة عن الاعش حدثنا لِمِينَ أَبِي سَعِيدَ الْخُدِدِي رَضَى الله عنه عَنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ يَقُولُ اللهُ تَعالَى أَدْمُوْمَةُ وَلِكُمَّا وَسَعُدِيكُ وَالْمُرْ فَيَدَيْكُ فَتَقُولُ أَوْ جَيْعَتُ الَّذَارِ قَالَ وَما يَعْتُ الفَّارِ قَالَ مِنْ

قوله السعد بغنغ السنتين وخهها شارح

كُلِّ ٱللَّهِ تَسْعَمالَةَ وِيَسْعَةُ وَنَسْعِينَ قَعَدُهُ لِيَسْعِبُ السَّغِيرُ وَتَصَعُمُكُ ذَاتَ حُلِحَلَهَ اوتَزَى الدَّاسَ كَارَى وِماهُ \* بِرِيْسَكَارَى وَلَكَنَّ عَذَابَ اللّهُ شَـدِيدُ فَالْوَابَارُسُولُ اللّهُ وَأَيَّ سَاذُهَ ۖ الْواحدُ قَالَ ٱبْشُرُوافَانَّامَنْكُمْ (دَبِّلُ وَمِنْ يَأْجُو جَ وَمُأْجُوجَ أَنْكُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي أَفْسَى سَده الْي آدُحُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعِ آهُلِ الِمَنْهِ مُهَا فَقَالَ أَرْجُو ٱنْ تَكُونُوا ثُلُثُ أَهْلِ الْمِنْهُ فَكَيْرِنا فَفَالَ آدْ حُواَنْ يُكُونُوا نَصْكَ أَهْلِ الْجِنَّةُ فَكَثِّرُهُ افْقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ الْاكالشَّهْرَةُ السَّوْدَا \* فَحِلْدَ فُورٌ أَسْضَ رُكَشَعْرَة سَشَاء في جِلْدَثُوراً سُودَ ما ســُ قَوْل الله تَعَالَى والتَّحَذَ اللَّهُ الْراهيمَ خُلمالاً وقَوْله نَّ الرَّاهِ بِهَ كَانَّ اللَّهُ قَالَةً اللَّهُ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْرِاهِ بَهِ لَاوَّا مُحَلِيمٌ وَقَالَ أَنُو مَيْسَرَةٌ الرَّحيمُ بلسان الحَيَشَةِ رِنْ الْجَدُّرُ وَكُنْدَأَ خَيْرُنَا سُفْمانُ حَدَثْنَا لِمُغَرَّةُ فِي الشَّمانِ قالَ حَدَثَىٰ سَعِيدُ بِنُ جَيْرِعُنَا بْر رَرْضَىَ الله عَهُم ا عَنِ النيّ صَلَى اللهُ عليه وسلّم فالّ انتَّكُم بَعْشُرُ ويُنْ حَفّاةُ عَرا فغر لا ثم قرأ كَادَ أَنَا أَوْلَ خُلْق نُعُمَدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا أَنَا كُنَّا فَاعِلِينَ وَ أَوْلُهُمْ يُكْمَى يَوْمَ الْفِيامَةِ إِبراهمُ واتَّ أَناسًا سابي يُوخَدُنج مُذَاتَ الشَّمَ ال هَا قُولُ أَصْعالِي أَصْحابِ فَيْمَّالُ امَّ مُمَّ مُرَّالُوا مُركَّد ين عَلى اعقابيم منذفارة مُم مُ فَاقُولُ كَا قالَ العَبْدا اصالح وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِدًا مادْمتُ فيهم الى قول لْمُكُمُ حَرْثُنَا الْمُعَلُّ بِنُ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْسَرَ فِي الْحَاجَدِ عَنْ الْوَالْفِي وَتُبْعَنْ سَ نُرُوعَنْ أَيَهُ وُرُرِزُرَضَى اللهُ عَنْهُ عَنَ النِّيصَلَّى اللَّهُ عليه وسالَّمْ قالَ بَلْقَ الراهمُ أَلا أَزَرُومُ مِكَ فَمَقُولُ أَرِّهُ هِمِيارِبُ ٱلْمُؤَعِّدُ فَي أَنْ كُونَ مِنْ أَي مِنْ أَنِي مِنْ أَبِي لأبعد وَمَقُولُ الله تَعَالَى الْنَ حَرَّمْتُ الحَنَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُوا الراهيم ما تَعْتَ رجَلُلْكُ وَمَنْهُ اَهُوَ بِذِيخَمُلْنَطِعَ فَبُؤْخَذُ بَمُوامَّدِهَ فَيُلْتَى فِي النَّادِ عَرْشَا ۚ يَضِّي بُنُسُلِّيانَ قالَ-دَّثَى ابنُ بِ قَالَ أَخْبَرَى عَرْدُ أَنْ بَكُرًا حَدَّنَهُ عَنْ كُرَ بِبِ مُولَى ابْعَبًا سِ رَضَى اللهُ عَلِم ا فال دَحَلُ

غوله ريدل بالرفع وف رواية بالنصيص الشارح

لَ عَلَيْهِما السَّلامُ بِابَدْ بِهِما الْازُّلامُ فَقالَ فَاتَلَهُمُ اللَّهُ واللَّهَ انْ اسْتُصْبَى الْازُّلامَ قُطُّ ح فِي الْجَاهِلِيَّةُ حَيِارُهُمْ فِي الْأَسْلامِ اذَا فَقُهُوا قَالَ آنُو أُسَامَةُ وَمُعْتَمَرُ ، اوذَكُرُوالهُ الدَّجَالَ بَنْ عَنْهُ مُكْنُوبُ كَافْرُأُو لَا فَ رَ قَالَمُ أَسْمُمُهُ وَالْكُنَّهُ قَالَ ا نْحَــدَرَ فِى الْوَادَى ۚ صَرْتُنَا ۚ فُتَنَيْهُ بُنُسُعِيدِ حَدَّثَنَا مُغَيِّرَةً بِنُ عَبْدِ الرَّجْنَ الْقُرَشَى َّعَنَ آبِي الرَّبَاد لْمُ السَّلامُ وهُوَا بِنُ مُّنا فِنُ سَنَّةُ الْقَدُّومِ صَرِثْهَا أَنُوالْمُ مَانَ أَخْبُرُ نَاشُو يَبُ حَدَّثَنا أَبُوالِزُّ فَاد

قوله نسالون ولاً بی دَر نسالونی ولائن عساکر نسالونیشارَح

المحدين تحبوب حدثنا حادب زيدعن ايوبءر الله يَكْذَبُ الراهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الأَثَّلاثُ كَذَباتُ لَّ قُوْلُهُ الْمُسْقَمُ وَقُوْلُهُ بِلَافَعَلَهُ كَهِ بِرَهُمْ هَذَا وَقَالَ بِينَاهُودُ اتَ يُوْ ذَاتَى عَنَى جَيَّاوِمِنَ الْمَيَارِةَ فَقِيلُ لَهُ أَنَّ هَهُمَارَجُلاَ مَعُهُ الْمِرَأَةُ مِنْ أَحْسَنِ الَّمَاسِ فَأَوْسَلَ الْمُهْ سَالَهُ عَنْهِ افْقَالَ مَنْ هَدِهُ وَالِ أُخْتِي فَانَيْ سَارَةَ فَالْمَا سَارُةُ لَدْسُ عَلَى وَجِهُ الْأَرْضُ مُؤْمِنُ وَغُولُ وانَّهَذَا سَأَلَفِي عَنْكُ فَأَخَدُ ثِنَّا أَنَّكُ أُخْتِي فَلا تُسكِّنِّ بِفِي فَأَرْسَلَ الْمِا فَكَ الْحَكَتْ عَلْمُهُ ذَهُ مُنَّهُ وَلَهَا سَدَّهُ مَا أُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ فِي وَلَا أَضَرُّكُ فَدَعَتَ اللَّهُ فَأَطْلَقَ خُرَّنَا وَلَهَا النَّايْدِ وَفَأَخُ مُنْهَا أَوْاتُسَدَّ فَقَالَ أَدْعَى اللَّهَ لَى وَلَا أَضَّرُّكُ فَدَعَتْ اللَّهَ فَأَخْلَقَ فَدَعَا بِعَضَ حَبَيْهِ فَقَالَ انَّدُكُمْ أُونِي إنَّسان أَمَا ٱنْهِ فَي فِي بِشَيطان فَا خُدْمَها ها جَوْفَا مَنْهُ وهُو قَامُ ذِكِّي فَأَوْما كَيرومَها قالَتْ رَدَّا لِلَّهُ كَيْسَدُ الْحَافِرَ أُوالْفاجِرِ فِي نَصُوهِ وَأَخْسَدُمُ هَاجُوْ فَالْ ٱلْوِهُرَ مِنْ آلْكُ أَهُدُما بَيْ مَا السَّهَا \* حرشا عُبِيَدُ الله بِنْ مُوسَى آوِ ابْ سَلَامَ عَنْهُ أَخْبَرُ فَا بِنُجَرَيْجِ عَنْ عَبْدا لَهَ بِدب جُبَيْرِ عَنْ سَعِ بِ المُسَيِّبِ عَنْ أَمْ شَرِيك رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ أَمَر بقَسْلِ الْوَزَعُ وقالَ كَانَ يَنْفُذُ عَلَى الرَّاهِمَ عَلَمْهُ السَّلامُ صِرْتُهَا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ بِنْ غَمَانُ حَدَّثَنَا الْأعْشُ مدَّنَى الراهمُ عَنْ عَلْقُمَةُ عَنْ عَدْ الله رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا أَرْآتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُم يُلْيسُوا نَهُمْ بِظُلْمُ قُلْمَا ارْسُولَ اللهُ أَيُّنَا لَا يُظْدِرُ نَفُسَهُ قَالَ لَيْسَ كَانَةُ وَلُونَ لَمْ يَلْبُسُوا اعِمَا نَهُمْ بِظُمْ السَّهِ لِمُ تَسْمُعُواا لَى قَوْلِ لُقُمَّا نَالاً مُعالِينَ لَا تُشْرِكُ أَلِلهِ النَّالْسُرِكُ ٱلْمُلْمُ عَظَيمُ ال لَنْسَلَانُ فِهَ المَشْي صَرْشَلُ الْمَعَتْنِ رُارِاهِمَ بِنَصْرِ حَدَّثَنَا أَوْ أَسَامَةَ عَنْ أَي حَيَّانَ عَنْ أَبِ القامة الأولينوالا حو بن في صعيدوا حدة يسمعهم اداع ور نُ مَهُمُ أَذُكُرُكُ دِيثَ الشَّفَاعَةُ فَيَأْتُونَ الْرِاهِمِ فَيقُولُونَ آتَتُ بِي اللَّهَ وَخَلَيلُا مَنَ الْأَرْضِ

قوله كذبات بفتح الذال وتسكيتها انظرالشيادح

لَ رِحْمُ اللهُ أُمَّ اللَّهُ عِلَى لَوْلَا أَمْمَا عَجَلَتْ لَا كُالرَّزَاق أَخْيِرُنامَعْمُرُعِنْ أَوْبُ السَّحْنَيانَيْ وُكَثِيرِ بِن كَثِيرِ بِنِ الْمُطَلِد سعيد مِنجبير قالَ ابنُ عَبَّاس اَوَّلُ ما الصَّحَدَ أُ المَّلْفَقُ مِنْ قَبِّ لَ أَمَّا شَمَعِيلُ الْتَحَدَّ مُنْطَقًا لَتُعَقِّى ٱثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّا جَ بَهِ الرِّيَا يرمنط أعَافَتُهُ مُعَدِّهُ أَمَّا سَمَعِيلَ فَقَالَتْ مِا أَبْرِ اهِمِ أَيْنَ تَذْهُبُ وَتَرَكَّأُ بِهُذَا الْوَادى نْى لَسْ فِيهِ انْدُ وَلَا نَتْنَى فَقَالَتْ لَهُ ذَلَكْ مَرَ ارَّا وَجَعَلَ لا يَلْتَقَتُ الَيَّهَ افْقَا لَتْ لَهُ آلَتُه الَّذِي آمَ مُقَيْلُ وَجُّهِ \* البِّتُ ثُمَّ دَعَا بِمُؤُلَّا \* الكَلمَّاتِ وَرَفَعَيْدُنَّهُ فَقَالَ رَبَّ الْم لَ وَتَشْرَ بُمِنْ ذَلِكُ المَاءَ عَنَّى إِذَا نَفَدَما فِي السَّقَاءَ عَطَشَتْ وَعَطَشَ ابْنُهُمُ وَجَ و، أوهالُ يُتَلَمِّطُ فَانْطُلُقَتْ كُراهِيَّةً أَنْ تَمْظُرالْيِهِ فُوجَدَتِ الصَّ سْ بَلَيَهَا فَقَامَتْ مَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقَيْلَت الوَادِي تَفْظُرُ هُلْ تَزَى أَحَدُ افَلُمْ تَرَ احَدُ

قوله اول ضميط في يعض الفسخ بالرفع وفي بعضها بالقصب

قولهانس بكسرالهمزةضد الجنولابي ذروا بنءساكر انيس شارح

Ĉ

رُ الصَّفَاحَيُّ اذَا بَلَغَتَ الْوَادَى وَفَعَتْ طَرَفَ دُوعِهَا ثُمَّ سَدَتْ سَعْى الْانْسَانِ الْحِدُهُود خَةٍ جِاوَزَتِ الوَادَى ثُمَّ ٱنَّتِ المُسَرُّوةَ فَعَامَتْ عَلَيْهَا وَاظَرَتْ هَلْ تُرَى ٱحْسَدُا فَلَمْ تَر ذَلَكَ سَسِمَ مَرَّاتَ قَالَ الرُّعَيَّاسِ قَالَ النَّيْصِيِّي اللهُ عَلَمُهُ وسَرَّ فَهَ ذَلَكَ سَهِي أَلنَّاس بَعْبُمَ مَا فَكَأَاثُهُ وَفَ عَلَى المَسْرُونَ مَهَ تُ صَوْلًا فَقَالَتْ صَه تُر يِدُنَفُ هَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمَعَتْ إيضًا فَقَالَتْ عَدَا وَهُوتَ انْ كَانَ عَنْدَلَةَ غَوَاثَ فَاذَاهِي بِالسَانَ عَنْدَمُ وضع زَمْرَمَ فَعِثْ بِعَقِب الْوَفَالَ بجُنا - م حَقَ ظَهُرَا لما وَجُعَلْتُ مُحُومُهُ وَتَقُولُ يَدهاهُ كَذَا وَجُعَلَتَ تَغْرِفُ مَن الما ف عَنْهَا وَهُوَ يَهُورُ يُعْدَدُمَا تَغْرِفُ قَالَ ابْ عَيَّاسَ قَالَ النِّيُّ صَدَّلَى اللَّهُ عليه وسلمَّ يُرْحُمُ اللهُ أُمَّا "هُمَّهِ لَ أُوْتَرُ كُنْ زَهْنَ مَا وْقَالَ لُولْمُ تَغْرِفُ مَنْ الْمَاء لَسَكَانَتْ زَهْنَ م تَمْنًا مَعَيْنًا قَالَ فَشَر بَتْ وَٱرْضُعْتْ وَلَدُهانَقَالَ لَهَاالمَ لَكُ لِيَحَافُوا الضَّهْ قَالَا هَهُنَا بَيْتَ الله يَثْنَ هَذَا الغُلامُ وَٱلْوُمُوالَّ اللهَ لا يُفْسِعُ اهْلُهُ وَكَانَ الْبِيْتُ مْرْ تَفْعًا مَنَ الأَرْضَ كَالرَّا بِيَةَ نَا تِيهِ السَّمُولُ فَمَّا خُذُعَنَّ عِينه شِمالِهِ فَكَانَتْ كَذَّاكُ مَقَّ مَرْتَجِمِهِ رَفَّقَةً مَنْجُوهُم وَاهْلَ بَيْتَ مَنْجُوهُم مُمَّلِينَ مَن لْرِيقِ كَلَدَا وَنَهَزُلُوا فِي أَسْفَلِ مُكَّةٍ فَرَاوَا طَائرًا عَاتَفًا فَقَالُوا انْ هَذَا الطَّا تُراَسَدُ ورُعلَى مَا الْمَهْدُ فَأ مُ- ذَا الدَّادِي وَمِافِيهِ مَا ۚ فَأَوْسَلُوا بَرَّيًّا وَجَرِيُّنْ فَاذَاهُمْ بِالمَاءُ فَرَجُعُو افَأَخْبُرُوهُمْ بِالمَاءُ فَاقْبَلُوا فَالَ وَأَمُّ الْهُمَعِيدَ لَى عَنْدَ المَا وَفَقَالُوا ٱتَأَذَّ مَنَ كَنَا أَنْ تَمْزَلَ عَنْدَ لَهُ فَقَالَتُ نَعْمُ وَلَكُمْ لَاحْقَ لَكُمْ فِ الْمَا ۗ قَالُوا نَمُ عَلَا بُنُ عَبِّساسِ قَالَ النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَٱلْنَى ذَاكُ أُمَّ اسْمَعيسلَ وَهَى تُعَبُّ الْأَنْسُ فَتَرَكُوا وَأَرْسَكُوا الْيَاهَلِيمُ فَمَرَكُوا مَعْهُ مُ حَتَّى أَذَا كَأَنْ جَ أَهْلُ أَيات مَهْمُ وَسَ الفلام وتعلم العربية منهم و انفسهم و الهجيم حين شي فلما ادراز روجو ما هرية موهر مه منا الفلام وتعلم العربية منهم و انفسهم و الهجيم حين شي فلما ادراز روجو ما هرا همنهم ومات. مْعَيلَ خِنَهُ ابرَاهِ عِرِيعُدُ ماتَرُ وَجَ امْعَمِلُ بِطَالَعُ تَرَكَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ اسْمَعِيلُ فَسأَلَ امْر أَنهُ عَنْهُ فَقَالَتْ حَرَّجَ يَتِنَغِى لَنَا ثُمُّ سَالَهَا عَنْ عَيْشِهِم وَهَيَّتَهُ مُ فَقَالَتْ تَحَنْ بِشَرِ مَنْ فض مِن وَشِيدً فَنَّـكُتْ اللَّهُ قَالَ فَاذَاجِ أُورُولُ فَاقْرَفْ عَلَيْهِ السَّدارُ وَقُولَ أَنْ يُعْرَعُنَّهُ الهِ فَلَاجَ السَّمِيل

تولى فوات بكسرالغين المجمدة ولاي دريضم الغين وقال الحافظ ابن جرغوات يقتمها الاكثرانظر الشارح

گوله يېنى بىسىنى ئىسىير المفمول روغندالاسمامىلى يىنىيە بائبا تەشارح

كَأَنَّهُ آنَسَ شُكَّا وَقَالَ هَلْ جَاءُكُمْ مِنْ أَحَدِ قَالَتْ نَعْمَ جِأْ مَا شَيْخِ كَذَا وَكِذَا فَسَالَذَا عَنْكَ فَاخْسَمُ سَالَنَى كَمْنَ عَيْشَا فَاخْبَرِتُهُ أَنْفَجِهِدُوشَدَّة قَالَفَهُلَ أَوْصَالَتْ بَشَيْ فَالْتَنْمُ أَخْرَنَى أَنْ أَقْرَأَ لَمُنْكُ الَّسَالِ مُو يَقُولُ عُسَرُعَنَيْةً إِنكَ قَالَ ذَالدَّ أَن وَقَدْ أَخَرَى أَنَّ أَفَادَةُ ث الْحَيّ وَتَزُوَّجُ مَهُمُ النَّوَى فَلَمِتْ عَهُمُ الراهِ بِيمِ ماشَا ۖ اللَّهُ ثُمَّ ٱ تَأَهُمْ إِمَّا لُهُ مُ يَجَدُ فَكُمَّ خَلَ عَلَى احْرَاكُه سَأَلَهَاعَنْهُ فَقَالَتْ حُرَجَ يُنتَعَى لَمَا هَالَى كَيْفَ انْتُرُوسَالَهَاعَنَ عَيْسِهم وَهُدَّتِهمْ فَقالَتْ عَنْ بِعَ رُسَعَة وَأَثْنَتْ عِسلَى الله فَصَالَ ماطَعامُكُمْ قَالَت اللَّهُمْ قَالَ فَاشَرَا بُكُمْ قَالَت المَا تُعَالَ الَّهُمَّ وارْدُلُهُم فِي اللَّهُم وَالمَا عَالَ الَّذِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلْم وَلَمْ يَكُنْ لَهُم يُومَ مُذَحَّبٌ وَلُو كَانَ لَهُ، دَعَالُهُمْ فِيهِ قَالَ نَهُمَا لايُصَّلُوعَانُيهِما ٱحَدُ بِغَيْرِمَكَّةَ الْأَلَمْ يُوا فقاهُ قالَ فَإذَا جِأَفَ وَجُدْ فَاقْرَفَى عَلَمْه لسَّالَامُ وَحُرِيهُ يُثَيِّتُ عَتَيْسَةً بِابِهِ فَكَمَّاجِاءُ أَحْمَمِيلُ قَالَ هَلْ أَنَا كُمْ مِنْ أَحسد قالت أيم آنا فَاشَهُ حُسَنُ الْهَمْنَةُ وَاثْنَتَ عَلَمْهِ فَسَالَنَي عَنْكَ فَأَحْسِرُتُهُ فَسَالَنَي كَنْفَ عِيشُمْا فَأَخْبِرَهَ أَنَّا فِي وَفَالَ فَأَ وْصِالَتْ بِثَنِيَّ فَالَتْ نَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَكَيْدَ لَا السَّالامَ وَيَأْصُلُا أَنْ تُثْبِتُ عَتَبَسةَ إبِكَ فالْذَاكِ ا في وأنت العَدَيةُ احْرَفُ أَنْ أَمْسَكُكُ مُعْ لَبِثَ عَهْمِ ماشَاءَ لَلْهُ ثُمَّ الْمِعْدَدُ لَكُ وَاسْقَعَ ل يُعرى نَبِلا تُحْتَدُوْحَدة قَر يبًا من زَحْرَمَ فَلَدَّاهُ قام اليَّدة فَصَنَعا كَايَصْنُعُ الْوَالْدُ بِالْوَلَدُ وَالْوَكُوبَالُوا الدُّمَّ خالَى السَّمَعِيلُ انَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي أَحْرَ قَالَ فَأَصْدِنُعُ مَا أَمَرَكُ رُبُّكَ قَالَ وَتُعمنُني قَالَ وأَعمنُدُ قَالَ فَانَّ اللهَ أَحَرَ فَانَ أَنَّى هُهُمَا يَنَّا وَآشَارَا لَى أَكُمة مُرَّةَ فَعَلَى مَاحُولَها قَالَ تعنْد ذَكْ وَقَعَا لقَواعدَمَن الَّدِيبَ فَجَعسَلُ المَّعيلُ مَا فِي الْجِئَارَةُ وَابْراهِمُ يَبْنِي حُتَّى اذَا الْرَثَقَع البّناءُ جَبَهُذَ الْجَرِفُوضَعُهُ أَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو يَبْنِي وَاسْمَعِيلُ يُسَاوُلُهُ الْحِبَارَةُ وَهُمَا يُقُولَانَ وَيَسَا تَقَالُومُنَّا أَنَّكَ انَتَ السَّمِيعُ المَلِيمُ قَالَ خَمَلاً يُسْيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُـ حَايَةُ ولان رَبَّا تَمَبَّل مَنَّا الَّذَأَنْتَ السَّمِيعُ العَلَيمُ صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بُنْحُمَّدِ حد شا أَبُوعا مِي عَبْدُ المَاكَ بنُ عُروقالَ حدثنا براهِ مُرِنُ فافع عَنْ كَثِيرِينٍ كُثْيِرِعُ سَسعِيدِينٍ جَنْهُم عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وضى اللَّه عنهما عالكَكَ

يهروبين أهلهما كان حرج بالمفعيل وأم اسمعمل ومعهم سنة فهاه رُبِّرُهُ ﴿ وَيُحَدِّرُ مِنْ الْمَدَّانُ مِنْ مُنْ مِنْ الْمُنَا لِمُنْكَ الْوَادِي سَمْتُ وَاتْتِ الْمَدِ وَمُفْقِعُكُ لَا ثُمُّ هَالَتْ لُودُهُمْ تُنظَرْتُ مَافَعَلَ تَعْنَى الصَّبِيُّ فَلَاهُمِتْ فَنَظَرَتْ فَاذَاهُوعَني . الَّتَ لُو ذَهَبْتُ أَنْظُرِتُ أُدِي أُحسَّ أَحَدُ افَدَهَبَ فَكَ ي صَوْت فَقااتُ أَعَدُ أَنْ كَانَ عَنْ لَذَ خَسْرُ فَاذَا جِيْرِيلُ فَالَ فَقَالَ بِعَقْبِهِ هَكَذَا وَعَجَزَة على الأرس قالَ فَا نَشَقَ المَهُ فَدَهَ شَتْ أُمَّ المُّعيلَ فِيَعَلَتْ تَعَفَّرْ قَالَ فَقَالَ أَنُو القَاسم اللهُ عليه وسيَّ لَهُ وَرَكْتُهُ كَانَ المنافظَ هُوا قَالَ فَعَمَلَتَ تَشْرُفِ مِنَ المَا وَيَدُّرُنُهُمَ عَلَى صَبِيمًا قَالَ ـُرْمَاسُ مِنْ جُوْهُمَ يَهُ فْنِ الْوَادِي فَاذَا هُمْ بَطُهُرَ كَأَنَّهُمْ ٱنْكُرُ واذَاذَ وَقَالُوا ما يَصُحُونُ الطَّيْم الْأَعَلَى مَا \* فَيَعَنُوا رَسُولُهُمْ فَنَظَرَ فَاذَاهُمْ بِالمَا فَأَنَاهُمْ فَأَخْدَمَ هُمْ فَأَوْ المُهَافَقَالُوا يا أُمَّ أسمَه تَأَذُّقُونَانَا ٱنْ نَكُونَ مَعَكَ أُونُسْكُنَ مَعَكَ فَبِلَعَ ابْهَا فَنَتَكَحَ فِيهِم احْرَأَهُ فَالَ ثُمَّ أَفَدِرَ الإبْرَاهِ قَالَ لَاهُلهَا نَّى مُطَّلَّمُ رَكَّتَى قَالَ عَلِيهُ امْدَالَّهُ فَقَالَ أَيْنَ أَسْمَعِيلُ فَقَالَ اهْرَا أَعْدُ هَبَ يَصعيدُ قَالَ نُولَى لَهُ اذَاحِا يَغْسَرْءَمَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَ اتَّتْذَالْ قَاذْهِي الْى اهْلَكْ قالَ ثُمَّ انْهُ إِذْ إُرُاهِمِ فَقَالَ لِأَهْدِ الْخَيْمُ الْمُرْرَكَتِي عَالَ فَيَا فَقَالَ آيِنَ اسْمَعِيلُ فَقَالَت الْمَرَأَ تُؤْمَنِ يَص عَالَتُ ٱلْأَتْدَلُ فَدَّهُمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَماطَعَامُكُمْ وَماشَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعامُنَا اللَّهُمْ وَشَرَابُنَّا المَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَارِدُ لَهُ م ف طَعَامهم وَشَرَابِهم قالَ فَصَالَ أَبُو القَاسِم صلَّى اللهُ علمه وسد لم ركمة

قوة ندهشت بفتح المثال والهاء ولابى دُوندهشت بكسرالها شادح

وَهُ الرَّاهِ مَصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وسمَّمْ قَالَ ثُمَّ أَنْهُ يَدَا لا يُرَاهِ سَمَوْقَالُ لا هُله الّى مُطَّلَّحُرَّقَ كَتَّى افَقَ اسْمَعِيهِ لَمِنْ وَرَا \* زَهْزُمُ يُصْلِحُ نِيْسَلَالُهُ فَعَالَ مَا اسْمَعِيلُ أَنْ رَبِكُ أَمْرَ لَهُ طَعْرَيْكَ قَالَ انْهُ قَدْ أَمْنَ فِي أَنْ تُعِينِّي عَلَّهُ مِعَالَ اذْنَ أَفْعَلَ أَوْكَا قَالَ قَالَ وَالْ نْ وَأَسْمَعِيلُ مُنَاوِلُهُ ٱلْحَيَارَةُ وَيُقُولُانِ رُبًّا تَقَيَّلُ مِنَّا أَنَّكَ أَنْ السَّعْسِمُ الْعَكِ وَالْحَرَّ أَلْ يَغَمُّ قوله على نقـــل وفي رواية لُّ مَمَّا الَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حِرِشُهامُوسَى بِنُ الْمَعيلَ حدثنا عَبْد الْوَاحد حدثنا الأعمش ارًا هِمُ النَّهِيُّ عَنَّ اللَّهِ قَالَ سَمْعَتُ اَبِاذَرَّ رضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ ارسولَ الله اَئَّ مُسْجِد مَ فِي الأرْضِ أَوَّلَ قَالَ الْمُسْعِدُ الْمَرَامُ فَالْ تُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْمُسْعِدُ الاَقْ عَقْلْتُ كُمْ كَانَ مِيْهُمَا قَالَ أَرْبِعُونَ سَنْهُ مُ أَيْنِ مَا أَدْرَكُتُكُ الصَّلاةُ تَعْدُفُكُ أَنَّا لَفُضْلُ فنه جرشا عَدُ الله إَمَّى مَالنَّعَنْ حَرُوبِ الْیَحْرُومُولَیَ الْمُطَّلبِعْنَ أَنَس بِنِ مالنَّ رضی اللَّهُ عنهُ اَنَّ رسولَ

لَى اللهُ عليه وسَالُمُ طَلَعُ لِهِ احْدُوهُ اللَّهُ مَا أُحَدُّا أُحِدُّا أُوكِنَّهُ اللَّهُمَّا أَنْ الرَّاهُمِ حَرَّمُهُ

خُبِرُ فَامَالِكُ عِن ا بِنشهابِ عِنْ المِبِ عَبْدا لِلهَ أَذَا بِ آبِي بَكُو ا خُبِرَعَ لَهُ اللّه ي عُرَا رضى اللهُءَهُمْ رُوِّح النِّي صلَّى اللهُ عايه وسلَّمُ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عَل عَالَ ٱلْمُرْزَى ٱنَّ قُوْمُكَ بَنُوا السَّكَعْبَةُ اقْتَصُرُواءَنْ قُواعدا يْرَاهيمَ فَقُلْتُ بِارْسولُ الله الْاَرَّدُهُ عِلَ قُواعد أَرَاهِمَ فَهَالَ أَوْلاحدُ مَانُ قُومَكُ المُكُفُّر فَقَالَ عَدُّدُ اللَّه نُ مُحَرَّكُنُّ كَانَتْ عَاتَسُهُ سَمَّعَ هَذا منْ رَرول الله صلَّى اللهُ علىه وســنَّم ما أرَّى أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وســنَّم رَكَّ أستلامَ إِكَدُّنِ اللَّذَيْنِ يَلِمَّانِ الحِيْرَ الْأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عِلَى قَوَاعِد الرَّاهِمَ وَوَالَ الشَّعْمَلُ عَيْدُ اللَّهِ بِنَّ

يَ يَكُرُ حِدِ ثَمَا عَدُدُ اللَّهُ مُنْ تُوسُفَ اَخْعَرُنامالكُ مِنْ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مِن

مِعَنَ اللهِ عَنْ عَرِ وَبِ سُلِّمَ الزَّرَقِ قَالَ الْعَبِينَ أَنَّو حَدْدَ السَّاعِدِيُّ رَضِي اللهُ عَنْدُ أَمْهُمُ قَالُوا

رَانَيُ أُحْرُمُ مَا بِينَ لَا بَيْمِ الْوَرُورُومُ مُنْ اللَّهِ بُنُرُدُ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسـ

قولهأول بفخ اللام غممه منصرفولابي ذريضمها ضمة بنامشارح

عن نقل شارح

أولاعسد اللهنابي بكر هكذاني الشارح ويعض التونوفي بعضهاعدالله انعدَنأنيكر

ولَا الله كَيْفَ أُمَّلِ عَلَىٰكَ فَقَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صلَّ على مُحَمَّد وَذُرَّتْ كَاصَدُّنْ عَلَى آلا الرَّاهمُ وَمَارِكْ عَلَى مُجُمَّهُ وَأَزْوا جِمُوذُرَّتْ كَارْرُكْتَ عِلَى ى لَكَي قَالَ لَقَسَى كَعْبُ مِنْ عُرِهُ فَمَالَ الْأَهْدى لَكَ هَدُيُّهُ سَمَعْتُهُ امنَ النَّي صلَّى الله عليمه ِ فَقُلْتُ مَلَ فَاهْدهالى فَقَالَ سَالْنَارسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَقُلْنَا ارسولَ الله كَنْف كَمْنَ نُسَلِّمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى مُّ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْمُنْتُ فَأَنَّ اللّهُ قَدْعَلَنَاهِ يح . . كَاصَلْتَ عَلَى أَرَاهِ مِ وَعَلَى آلِ الرَّاهِمَ أَنَّكَ مَدُجُمِدُ اللَّهَمَّارِكُ عَلَى حُمَّدُوعَلَى ، تُحَمَّد كَايارُكْتَ عَلَى الرَاهِيمَ وَآل الرَاهِمَ انْكَ حَمِيدُ حِرِشًا عُشَانُ بِنُ آَى شَبْهَ حَدثنا يَّمْ يَعُوذُا خَسَنَ وَالْحُسَيْزُ وَيَقُولُ انَّ الإِنْجَاكَانُ يَعُوذُ بِهِا الْتَعْمِلُ وَاسْحَق عُودُ بِكَامَاتَ اللهِ النَّامَّةُ مِنْ كُلِّينَةً لِهِ أَنْ وَهَامَهُ وَمِنْ كُلَّ عَنْ لَامَّةً لَمَا سَحَب ، ابْرَاهِيمَ انْدُخَةُ وَاعَلَىْهِ الا يَهَ لا تَوْجَلْ لا تَعَفَّ وَاذْ قالَ ابْرَاهِيمُ رَبِّ ارَىٰ كَنْفَ تَعْنَى المُوْتَى له وَاَسْكُونَ لَمُطْمَئَّنَ وَأَنَّى صِرْشُهَا ٱحْدُبُنْ صَالْحِ حَدَثْنَا ابْنُوهَبِ قَالَ آخَبَرْنَى يُونَسُ عِن ابن نَهَابِ عن أَبِ سَلَسَةَ بِنَعْدِ الرَّحْزُ وَسَعِيدِ بِالْمُسَدِّ عَنْ أَبِ هُرِيَّرَةً وَضَى اللهُ عنسهُ أنَّ دسولً يَّ وَالْ يَحْنُ أَحَقُّ مِنْ الرَّاهِمَ ادْعَالَ رَبِّ ادْفَى كَنْفَ يَحْيَى الْمُوتَى قَالَ أَوْلُمْ نْؤُمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكُنْ لَيَطْمُنَّ قَلْبِي وَيُرْحَمُ اللّهُ لُوطًا لَقَــ دُكَانَيّا وَي الْي رَكْن شَـديد وَلَوْلْبَنْتُ ف ن طُولَ مَالَيْتُ نُوسُفُ لَأَجَيْتُ الدَّاىَ مَاسَبُ ۚ قَوْلِ اللَّهَ تَعَالَى وَاذْكُرْفِ السَّمَاب اسمَعيلَ أنَّهُ كَانَ صادقَ الوَعْد صرفها قُنَيْهَ بُنِسَعيد - دثنا حاتمُ عُنْ يَزيدُ بِنَاكَ عُسِّد من أَةَ بِالاَّكُو عِردِ نَى اللهُ عَنهُ هَالُ مَرَّا لنَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه رسلَّ على تَقْرِمِنْ أسْلَم يَنتَ ضافَ فَقَالَ

قوله الشاءه وهامه ولامه مالته في الشالانة و بالها ألساكنة شارح ولُ الله صـــ تَى اللهُ عليه وســـ تَمْ ارْمُو اَبنى اسْمَعيلُ فَانَّ اَيَا كُمْ كَانَ وَاصِاً وَا فَامَعَ بَنى فَلَانَ قَالَ نَّامْسَكُ ٱحْسَدُ الفَرِيَةُ يْن مَايْدْ يَهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهص\_ لَى اللهُ عليه ويسـ لَمْ مَا أَسَكُمْ لأ تَرْمُونَ فَقَالُوا أَرَسُولَ الله نَرْجَى وَٱنْتَمَهُمْ وَالْكَارُمُواِوَآنَامَةًكُمْ كُلِّكُمْ عَاكُمُ براهِم عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِيهِ الرُّوعُرُ وَأَيُوهُمُ رَرَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلىموسلَّم ا المَوْتُ اذْ قَالَ ابَنيه الآيةَ صرشْ إِللَّ فَنُ ابْرَاهِمَ سَمَعَ الْمُ نَّ عَبِيدالله عَن سَسعيد بن أب سَسعيد المَهُّرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَى اللهُ عنسهُ قالَ قيلَ النَّي سكَّى اللهُ عليه وسلَّم مَنْ أَكْرَمُ النَّام قالَ أَكْرَمُهُمَ أَنْقَاهُمْ قَالُوا يَا نِيَّ الله ايس عَنْ هَدَا نَسْأَ لَكُ قَالَ فَاكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَيَّ الله النُّهُ مَيَّ الله النُّ بَيِّ الله الله عَلْوَ اللِّسَ عَنْ هَــذَا نَسَّأَلُكُ عَالَ فَمَنْ مَعَادِن المَرَبِ تُسْالُونَى عَالُواْ انْهُمْ قَالَ فَسِارُكُمْ فَي الْجَاهِليَّةِ خِيا رُحَكُمْ فَالاسْلا اذَافَقُهُوا بِالسُّبُ وَلَوْطَااذْهَالَ اقْومه آثَاثُونَ الفَاحشَةَ وَآثَنُّمُ تُسُرُونَ ٱتَّنَّكُمُ لَنَاتُونَ الرَّجَالَ شَدْهُوَةُمْنْ دُونِ النَّسَاءُ بِلَّ ٱنْمُ أَوْمُ تَعْهَلُونَ فَمَا كَانَجُوابَ قُوْمِهِ الَّا ٱنْ قَالُوا أَخْرُجُوا لُ لُوط مِن قُرِيتُكُم الْمُعِيمُ أَنَاسُ بِتَعْلَقُونُ وَكَالْمُعِينَا وَوَاهُ لِهُ الْأَاهُمُ آلَهُ قَدَّرُنَاهَا مِنَ الْحَامِينَ وَآمُطُونَاعَلَيْهُمْ مَطَوَّا فَسَاءَمَطُوا لَمُـنَّذُونِنَ صِرْشًا ٱلْوِالْمِيَانَ ٱخْبِرَنَاشُهُمْ بُ حَدَّثْمَا ٱلوَّالزِّنَاد عَنِ الْأَعْرَ جَ ءَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عنسهُ أَنَّ النَّبَّيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فال يَغْفُر الله للرُّطِ إنْ كَانَكِيَاوْى الْحَدُرُثُن تَنْدَيد بِاسْتُ فَكَأْجَا ۚ اَلَوْط المُرْسَاوُنَ فَالَا انَّكُمْ قَوْمُ مُنكُرُونَ كِنَّهِ عِنْ مُعَهُ لِا عَهِمْ قُولَهُ ثُرُ كُذُ وَاغْيِلُوا فَانْسَكُرُهُمُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمْ وَاسْتَنْسَكُرُهُمُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمْ وَاسْتُلْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْمِلُونَ وَاسْتَنْسَكُرُومُ وَاسْتَنْسَكُرُومُ وَاسْتَنْسَكُرُومُ وَاسْتَنْسَكُرُهُمْ وَاسْتُلْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و رُعُونَدُ ابِرَآخُوصَيْجَةً هَلَكُةُ الْمُنُوسَمِ عِينَ النَّاظرِينَ لَبَسِيلِ لَبِطُرِيق صر ثنها يَخُودُ حدَّثنا اَيْ أَحَدَ حَدِّ ثَنَاسُهُمَانَ عَنَ أَبِي الْمَعِقَ عَنِ الأَسُودَ عَنْ عَبْسِد الله رَضَى الله عند و قال قَرآ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَهُلُ مِنْ مُشَّكِرٍ مِاكْسُتْ قَوْلِ اللهَ نَعَالَى وَالْمَ تُمُودَ آخَاهُمُ مَا لِحَاكَذَب ٱڞٵڹٳڂ۪؞ؖڔٳڂڋۄڞۼ؞ٛۅۮۅٱ؞ٵڂڽ۫ڿڔۘٷٵٷڰڷۼ؞۫ڣۼ؋ۄڿڰۼۅۯۅٳڂؚڔڴۺؙ

يْرُ وَتَسلِمِنْ مُقَدُّولُ وَيُقَالُ لِلْأَنْثِي مِنَ اللَّهِ لَلْ الْجِبْرُو بِقَالُ الْعَقْلِ حِرْ وَحِي وَامَّا حَوْ الْمَامَة

لِعَدْ قَالَ مَهْ عُنَّا النَّي مِلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَذَ كَرَالَّذِي عَفَرَا النَّا قَذَفَقالَ فَا تَدَبَ لَهَا رَجُلُ

قوله يبسراليساسة بفتع اسلاشادح

سَّانَ بن حَمَّانَ ٱلْوُزِّكر يَّاحد شاسُلُعْ أنْءنْ عَبْد الله بنديسَاد عن ابن تَحَر وضي الله عنه سما لِمُلَأَ نَزَلَ الْحِدْ رَفْي غُزُوهُ تَدُولَنَّ أَمَرُهُمْ أَنْ لا يَشْرُبُوا مِنْ بْرُها وَلا يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْعِكَ مَّامِنْهَا وَاسْتَقَيْدًا فَامْرَ هُمْ أَنْ يُطُوّ حُواذَلكَ الْعِكِينَ يِقُو اذَلِكَ الْمَاعَوَ يُو وَى عَنْ سَلَمُونَ بِمَعْبَدُ وَأَنِّي الشَّفُوسَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ علىموسلَّم مالْقَا · الطَّمَامُ وَقَالَ اَنُودَرَّعِنِ النِّيِّي مِنْ اللهُ على وسلَّمِ مَنِ اعْتَكِنَ بِمَا تَه حرشا ابْرا هسيم نَّ الْمُنْدَدِ حَدِيثُنَا ٱنْسُ مِنْ عَياضَ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ عَرَوضِ اللهُ اَخْبِرُهُ أَنَّا لَنَّاسُ زَلُوا مَعَ وسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَرْضُ ثَمُودَ الْحِسْرُ فَأَسْتَقُوا يُتِّرِها وَاعْتَدَ نُواهِ فَأَمَرُهُمْ رسولُ اللهصلي اللهُ عليه وسلم آنُ يُهُر يقُوا ما اسْسَقُوامْن ـ تَقُوا مِنَ البِثِّرالي كَانَ تَرَدُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ ، امتُعَنْ نافع حرشا مُحَمَّدُ اخْسَرِناعَبْدُ الله عنْ مَعْسِمَرِعِن الزُّهْرِيِّ قالَ اَخْسَرُ فِي سالمُ مِنْ دالله عنَّ أبسه أنَّ النِّي مسلَّى الله علمه وسلَّم مَّا أَخْ مرقالَ لانَدْ - أَوْ امَساكَ وَ الَّذِينَ ظَارُوا أَنْفُدَ هُمُ الْأَانُ تَكُونُوا مَا كَينَ أَنْ يُصِيبَكُمُ مَا أَصَابُ مِنْ تَقَنَّعُ مِرداتُه وَهُوَ عَلَى الرَّمْل صرفيا عُنْدُالله سُخَّة حدثناؤهبُ حدثنا آبي مَهْتُ لِوَنْسُ عن الزَّهْرى عن نَّ ابَنَّهُرَقالَ قالَ رسولُ الله صــلَّى اللهُ عليه وســلَّم لا تَدْخُـــُ أُوامَسا كَنَ الَّذِينَ ظَلُوا أنفُسُهُمْ أَنْ تَكُونُوا بِالصَّايِدَ أَنْ يُصِيبُكُمْ مِنْسِلُ مَا أَصَابَهُمْ مَا سُحُبُ أَمْ كُنْتُمْ شُو

قولەالقى كان وللكشھيمىنى كانتشارح لَرسولُ اللهصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَنَّ أَكُرُمُ النَّاسَ قالَ ٱتَّقَاهُمْ للهُ قالُوا لَدِّسَعَنَ هَذَا أَنْسَأَلُتَ فَالَ فَعَنْ مَمَادِن الْعَرَب تَسْأَلُونِي المَّاسُ مَعَادِنُ حَيَارُهُمْ فِي الْجِنَاهِلِيَّة حْيَارُهُمْ فِي الاسْلَامِ اذَا خەءَناڭىيىصىلى اللەعلىمە وسىلىم بَهِ ذَا ﴿ حَدَثُمَا بِدُلُ بِثُنَا خَبِرُنَا نُعْبَدُهُ عَنْ مُدَّبُنا بْرَا ه إَ بَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَالْتُ أَنْهُرُ جِلُ اَسْتُ مَنْ يَقْهُمْ قَامَدُ رَقَّ فَعَادُنَ عَالَ شَعْمَةُ وَقَالَ لَـُهُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكَ بْنُعَيْرِعْنْ ابْبُرْدَةُ بْنَالِيهُ وَهَى عَنْ آبِيهِ قَالَ مَرضَ النّبي هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنَّجِ 'لُوَ لِيدَبُّ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجُ الْمُسْتَضَّعَفَينَ مَنَ الْمُوْم دُوطَانَكُ عَلَى مُضَرَالًا إِسْمَا جَمَلُهُ استِينَ كُسنَ يُوسُفَ صِرْشًا عَدُاللهِ وَمُوعِ

قولدرجلزادابودركذا بعىرجلاسيف شارح

قوله ابن اخی ولایی دُرّ هو ابن خیشارح

فوله غى بتخفيف المسيم وتشا يدها اتطوالشارح

إِنْ أَنِي جُورٍ بِهَ حدد شاجُورُ بِيَةِ فِي أَسْمَا أَعَنْ مَالِكَ عَن الْزَهْرِيّ أَنَّ سَعيدٌ بْنَ وَانَاعَ شَدَادُ مَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عُورُ مِنْ وَضِي اللهُ عَنْسِهُ قَالَ فَالَ رِيولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّ فْلُهُ طَّالَةَ دْكُانَ بَاْوِي الْحَارُيْ شَدِيْدُولُوْلْكَتْتُ فِي الشَّحِينِ مِالْمَتَ يُوسُفُ ثُمَّا مَا في الْدَاعِي لأجبته حرثنا فحد بناسلام اخبراا والفنان المسد شاكم يزع شقيق عن مسروق قال بَانْ أُمِّرُ وِمَانَ وَهُيَ ثُمُّ عَاتَسَةَ عَلَامَ لَ فَهَا ماقِيلَ قالَتْ بَيْفَا ٱنَّا مَعَ عاتشةَ جَالسَان اذْ وَيَكُتْ عَلَمْنَا أَمْرَاهُ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَتَقُولُ فَعَلَ اللَّهِ بِفُكِّنَ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقَلْتُ لَم قالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ الْحَدِيثَ فَقَالَتْ عَالَشُهُ ۚ "ى ۚ حَايِثْ فَأَخَرُّهُما ۚ فَالْتُ فَسَعَمَهُ ٱلَّهِ يَكُرُو رسولُ الله صدلَّى اللهُ علمه لَّمْ قَالَتْ نَعْمُ خُفُرَتْ مُعْشَدًا عَلَيْكَ أَفَاقَتْ الْأَرْعَلَيْهَا حَيْنِ أَفْضِ هَا ۖ ٱللَّهُ عليه لِّم فَقَالَ مالهَذْهُ أَمَّاتُ حَي أَخَدَثُمُ امِنْ أَجْل حَديث تُحُدَّثَ بِهِ فَقَعَدْتْ فَفَالْتُ والقه لَكُنْ مَلَّفُ لَا أَصَدَّةُ وَنِي وَأَنَّنَا عَتَذَرْنُ لَا تَعْذَرُ وَنِي أَنْكَى وَمَثَلُكُم كَنَّلَ يَعْفُوبَ وَبَنِيهِ وَاللَّهُ لْمُسَمَّعُانُ عَلَى مَاتَصُونَ فَانْصَرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمَهُ وسَلَّمَ فَانْزُلُ اللَّهُ مَا انْزِلُ فَأَخْسَرُهُا فَقَالَتْ بَعَدْدِ اللَّهُ لَا بَعَدُ اتَّحد حدرتما يَعَي بِبُكْرِحدد شاا اللَّيْثَ عَنْ عَقْد ل عن ابن شها فَالَ احْبِرِنَى عُرُومٌ أَنَّهُ سَالَ عَالَّتَهُ وَضِي اللهُ عَنِهِ ازْوْجَ النِّيُّ صِدْلِي اللهُ عليه وسه لم أَرَا يْتَ قُولُهُ حَيَّاذَ السَّنِياسَ الْسُلُونِ لَنَّوْ النَّهِ مِقْدُ كُذُو الوَكْذُوا قَالَتْ بِلْ كَذْبِهِ مِنْ وَمُهُم فَفَلْتُ وَاللَّه لَهَدَاسَيْقَنُوا أَنْ قُومُهُ مِ كَدُوهِ مُ وَمِأْهُو بِالْظِنْ فَقَالَتْ بَاقِرْ قُالْقَدَاسَتِيقَنُوا بِذَلْكُ فُلْتُ فَلَمَلَهَا ۚ وَكُذَبُوا قَالَتْ مَعَاذَا لِلَّهِ لَمْ مَكُنِ الرُّسُلِ تَظُنُّ ذَلْكَ بِرَبُّهَا وَآمَّا هَذَه الْا سَمَةٌ قَالَتْ هُمْ آمًّا عَ ارْسُلِ الَّذِينَ آمنُوا بِرَبِهِ مُوصَدَّقُوهُ م وطَالَ عَلَيْهِ البَلا وأستَّا وَعَهْمُ النَّصَرَ فَي أَذَا تَمَاسَتُ مِنْ كَذَبَهِمْ مَنْ قُومُهِمُ وَطُنُّوا أَنَّا مُنَاءَهُمْ كَذُبُوهُمْ جَا فَهُمْ صَرَّالله فالرَّانُوعَ مِداللَّه سَنَيْالُمُوا افْنَعَادُوامِنْ يَتْسُدُّمنْ مُنْ يُوسُفُ لَانَيْالُمُوامنْ رَوْحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ اخبر ف عَبَدَةُ حِدِثْنَا عَبْدُ لِصَمَدَعَنْ عَدُ لرَّحَنَّ عَنْ أَسِهِ عَنِ أَبْ يُحَرِّرَضَى اللَّهُ عَنهسما أَنَّ الَّبْنَي حَسلَّى

له على المكريم أن السكريم البي السكريم البي السكريم بوسف بن يعقو

اذْ زُفِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ شُخْلَصُا وَكَانَ رَسُولًا نَبيًّا وَلَا يَشَاهُ مِنْ جَانب اللَّهُ و الأَيْمَ

توانمنسادى ئېد ولايى دُر والامسىپلى فنساداد د به شارخ

قوله يقال الواحسداخ فى روايه زيادة نجى بعدقوله والجميع شارح

رُوْرُ وَرُورُ وَرُورُ وَرُورُ وَمُورِي صَرِهُ مِنْ وَوَرُوهُ مُرْدُورُ وَوَرُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَوَرُورُ وَالْمُورُ وَمُعْرُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِم ﻪ فَٱرْجَسَ اَضْمَرُحُوفُافَذَهُ بَ الْوَارُهُ نَ حَيْمَةً اَكُمْ بَرَا الْخَنَّاءُ فَجُذُوعِ الْقُلْ عَلَى جُذُوع رَدُورُ وَرَاهُ رَدُولُهُ وَكُرُونُ مِنْ وَرَدُو مُرَاءُ لَهُ عَنْ دُنْبِ عَنْ رُولُهُ وَعَنْ جَمَا لَهِ وَعَن اجْسَابِ وَاحَدُ قَالَ نُجَاهِدُ عَلَى فَدَرَمُوعِدِ لَا يَنْهَالاَ فَصْفُفًا يَبْسَأَيانِسًا مِنْ رَبَّةَ الْفَوْمِ الْحَلَّى الّذِي استعاروامن آل فرعون فقذفها نقذه تبها الفيتها التي صنع فنسي موسى هم يفولونه خُطَا ارَّبَّ أَنْ لَا يَرْجُعَ الَيْهُ مُوَّوْلًا فَالْحِلْ صَرْتَنَا هُدُبُةً بُنَّ خَالِهِ حَدَثناهُمَّا مُ حَدثنا فَتَادُهُ عَنْ أَنَّه ا بْنِ مَالِكَ عَنْ مَالِكُ بْنِ صَهْصَعَةَ اَنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَدَّثُهُمُ عَنْ أَيْلَة أَسْرِي بِهِ اتَى السِّيا َ الْسَامَسَةَ فَاذَا هُرُونُ قَالَ هَــذَا هُرُونُ فَـــلْمَعَلَيْهِ فَسَلَّتَ مَلَيْهِ فَرَدَمُ قَالَ م بِ لأَخَ الصَّالِحُ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ مَا بَعُهُ مَا بِتُ وَعَبَّادُ بِنُ آبِي عَلِيَّ عَنْ اَنْسِ عَن النَّبِي صلَّى اللَّهُ علمه و سُب قُوْل الله تَمَا كَى وَكُلُّمُ اللهُ مُوسَى تَكُلِّيمًا حدثنا الْرَاهِمُ بُنُّ مُوسَى اخبرناهُ شَامُ ا بُنْ يُوسُفَ احْبِرْنامَعْمَرُكَنِ الزُّهْرِيّ عَنْسَعيد بْنِ الْمُسَيِّبَ عَنْ اَبِيهُرَ بْرَةَرضى اللهُ عَله قَالَ قَالَ رسولُ اللهصــلَّى اللهُ عليه وســلَّمَ يَلهُ أَسْرَى بِيزَا يُتُمْو بَيُواذَارَ جُلُ ضُرْبُرٌ جِلُ كَانَّهُمْر جَالِ شَوْ وَوْرَا يَتْ عَيْسَى فَاذَا هُورَ - لَى رَفْسَةُ أَجْرُ كَاعَنْ خَرْجُ مِنْ دِيمَاسِ وَآ فَاسَبَهُ وَلَد ابِرَاهِمَ بِهُ ثُمَّا تَيْتُ بِإِنَا مِن فَ أَحَده مَا أَيِزُ وَفِي الْا تَسْوَخُرُونَةَ الْ أَشْرِبُ أَيْمُ سَمَا شَدَّتُ فَاحْدُتُ الَّهُ وَنُمُرِيُّهُ وَهُولَ أَخَدُدُ الْفَطْرَةُ امَّا أَلْمُ لُوا خَسَدْتَ الْخَدْرَ غُو ثُالْمَتُكُ حرشي مُحَدِّبُ يَشَّارِحد شاغُندَرُ حد شاشعية عَن قَتَادة قَال سَمعت أَيَّا الْعَالمة حد شا بِنْ عَمْ أَيَكُم بِعَن ابْ ءَبَّاسٍ ءَنِ الَّذِي صِلَّى اللهُ عليه وســ لَّمُ قَالَ لاَ يُنْبَغِي اِعْبِدِ أَنْ يَقُولَ ٱ فَاخْتِرُ مِنْ يُونُسُ بْرَى وَنُسَّبُهُ لَى أَسِهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَدِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْهُمْ أَشْرِي بِهِ فَقَالَ مُوسَى آ دَمْ طُو الْ كُنَّةُ مِنْ رَجَال

وَ أَوْ قَالُ عِيدَى جَعْدُ مُنْ وَ عُودَ كُرِ مَالِكُمَا خَازِنَ النَّادِ وَذَكُرُ الدَّجَّالَ ورَّا ۚ نَقَالُواهَذَا الْوَمُ عَظْمٌ وَهُو يُومُ تَجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَاغْرَقَ ٱللَّهُ مِعْونَ فَعَ رسى ثلاث زايلة وتقسماها بعشرفتم مقاتريه اربعيزاله بِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَدُ تَدِّبِعُ سَبِلَ الْمُنْصَدِينَ وَلَمَّا جَأَّ مُ كَكُرُ حِمْهُ لَا لِمَا لَا كَاوَا حَدِمْهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انَّ السَّمُواتِ والأرضُ كأنَّا رَبَّقًا زِيَّ بِمَعْفَهُ الْمُلُورِ صَرْشَى ءُبْدُاللَّهِ بُنْجُمَّـدَا لَجُنْفُنِيُّ حَدَّ اللهُ عنه قالَ قالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّ أَوْلَا بُنُو الْمَرَا تَسَلُّ أَيْحُكُمْ الْمِينَانُ يشْبِهُ صَغَارَا لَهُمُ حَقِيقُ حَتَّى سُقَطَ كُلُّ مَنْ نَدُمُ فَقَدْ مُقطَ فَيده

قوله طوفان فى بعض النسخ باب طوفان من السيل ولم يشرح عليم الشادح هْدِهَاهُ إِنْ عَيَّاسَ فَقَالَ انَّى تَمَارَ إِنَّا فَارَصَاحِيهُ مَذَا في صَاحبُ مُوسَى الَّذي سَالَ وَكُمُ مَنْكُ قَالَ لاَ فَأُوحَى اللهُ الْمُ مُوسَى إِلَى عَسْدُنَا خَضْرُ فَسَالُ مُوسَى السبيلَ الله فَهُمُ فُوثًا يَهُ وَقِيلَهُ أَذَا فَقَدْتَ الْحُمُوتَ فَارْجِعْ فَانْكَ سَنْلَقَاهُ فَكَانَ يُنْمَعُ الْخُوتَ في الْبَعْرِفَقَالَ وسَى فَنَاهُ أَوْا بِشَادُ أُوْ بِشَالَى الصَّفْرَة فَانَّى نَسيتُ الْمُوتُ وَمَا أَنْسَانِهُ ٱلَّا الشَّـمُطَانُ أَنْ ذُكُرُونُهُ الْمُوسَى ذَلِكُما كُنَّا نَهُ فِي فَارْتَدْاءَلِي آثارِهِ مَا فَصَافَوَ حَدَا خَصْرُ افَكانَ م شأنمها الَّذَى تَصَّ اللَّهُ فَكَنَّا بِهِ حَمَرْتُنَا عَلَيْ بِنُ عَبْدِ الله حدثنا سُفْيَانُ حدثنا عَرْو فِنُ د يَأد فال آخبرنى د داد در ما در دود و رود و مع المردو و مردو در دود و مردود و م د من حید مردول قلت لاین عماس ار دو فا السکالی برغم ن موسی صاحب الخصر ایس هو و ميني اسرائمل آي هوءو سي آخر فقال کڏيءَ سدوالله حسد شااي ٽ کف عن النبي سلَّى الله عليه وسلَّم انَّ مُوسَى قامَ خَطِسًا في في اشرَا تُعلُّ فَسُسْتُلَ انَّ النَّاسِ أَعْدَرُ فَصَالَ افا مُسَبِ الله عَلَمْ عِدَالْعَدُمُ وَالْمُدْفَقَالَ لَهُ إِلَى لَي عَدْ؟ جَمَع الْحِرْيْن هُوَاعْلُمُ الْ قَالَ أَي لى به وَرْجَهُ وَالْ مُعْمَدُ أَنْ وَرَدُّ وَكُمُونَا لِيهِ وَالْ تَأْخُدُ فُومًا فَيُعْمَالُونُ مُكَّلِّل حَيثُما ف الْبَحْرُهَا تَخَدَدُهُ بِيلُهُ فِي الْيَحْرُسُرَيَّا فَأَمْسَكَ اللّهُ عَن الْحُوتِ بِرْيَةَ الْمَا فَصَارَمُنْلَ الطَّاقَ فَقَالَ هَكَذَامِثُلَ الطَّاقَ فَانْطَلَهَا يَشْهَانَ قَدَّ لَلْأَعْسِمَا وَ وَمُهَمَّاحَتَّى اذَا كَا يُمنَ الْفَده قالَ لَفَمَّاهُ تَنَاعَدَا ۚ فَالْقَدَا مَنْ مُنْ مُونَاهُ لِهُ لَهُ مَا أَصَاوُلُمْ يَحِدُمُونِي الْمُصَبِّحِي حِلْ زَحْمَتُ أَمْرُهُ اللهُ قَالَهُ فَمَاهُ أَوَا بِثَالَةً أَوْ يُنَاكَى الْحَتْمُ وَفَاتَى نَسعتُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ الْآالَ شَكَانُ أَنْ أَذْ كُوهُ رُبِّرِيْنَ وَمُوْمِرِهُمُ مُوْدِ مُرَّدِينَ مُرَاوِلِهِ مَا عَبِينَ وَأَلِينَهُ مَا كَا يَعْيَ فَارتَدَا مُسِينِهِ فِي الْعِرْعِبِافِكِمَا لِلْعُوتَ مَر يَاوِلِهِ مِنْ عَبِينَا فَالْ لَمُوسِى ذَلَكُ ما كَا يَعْيَ فارتدا

قوة البكالى بكسترا لوحدة وتحقيف اللام والكاف على السواب انظرالشارح

قونى ئى ئىلسى ئىڭ ئىلىدىيى ئىلىلىدىيى ئىللىلىدىيى ئىلىلىدىيى ئىلىدىيى ئىلىدىيى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئ ئىلىن ئىل ل آ أوهما قصصار حقا بقصان آ أرهما حتى انتهما الى الصفرة فأذار حل مستعم

مِ ٱ يَدُنُ لَتُعَلَّىٰ بِمَّاعُنَّتُ رُشْدًا قَالَ اَمُوسَى الْيَعَلَى عِلْمَ مِنْعِلْمَ اللَّهُ كَأَلُمُ أَتَ عَلِي عَلْمُ مَنْ عَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُهُ اللَّهُ لاَ أَعَلَهُ كَالَ هَلْ أَتَّبُعُكُ قَالَ الْكَانَ تُسْتَطيعَ مَعَى صَ كِيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يُحطُّ بِهِ خُدِيرًا الْى فَوْلِهِ امْرُ أَفَانَظُلَقًا عِشْمَانَ عَلَى سَاحل الْحُرَّةُ رَبُّ وهدأن عماؤه وترووا المضر فحماؤه يغترون فكأرتكاف السفينة جانعه فَوَقَعَ عَلَى وَفِ السَّفِينَدَ وَنَقَرَ فِي الْعَرِقُونَ وَنَقِرَتُونَ قَالَهُ الْخَصْرِيامُوسَى مأنقَص عُلَكُ مِن عَبْدِ الله الامثر ما نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ عِنْقَارِهِ مِنْ الْمُعْرِ الْمُحَدُّ الْفَاسُ فَتَرَ لم يَقِيدُ أَمُوسَى الْأُونَدُ لَلْعَ لُومًا أَقَدُومَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَاصَمْعَتْ قُومُ جَلُونَا فَعُرُولُ عَكْمَتْ مِنْفَرُ وْيَالْتُورْقُ الْهَالْقَدْحِدْتُ سُمّاً وراً قَالَ اللّهِ اقُلْ اللّهُ الرُّنسة طيم معي سَّادُ مُكُرُ اقَالَ أَلَمُ أَقُلُكُ أَنْكُ لَنَّهُ مُطَعِمَعُ مَعَ صَعْبُ قَالَ أَنْسَأَ أَمَّكُ عَن يُعْ بَع (نُصَاحِهُ وَلَهُ مَا نُعُنُّهُ وَهُ وَهُ وَأَنَّا فَالْمُلَّدَاحَتَّى إِذَا آتَمَا أَهْلُ قُرْبَةٌ ستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَانُوا أَنَّ هُمَافَوَ جَدَافِيهَاجِدَارًارُ يِدَانَ يَتَفَضَّ مَا ثَلَا أَوْمَا يِمَدهُكَذَا وَاشَادَسُفْيانُ كَأَنَّهُ اً لِي فَوْقُ فَدَ لَمُ أَسْمَعُ مُفْما نَ يَذَّكُرُ ما اللَّا الْأَصْرَةُ قَالَ قُومُ أَكَّيْنَا بْرًا ۚ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَدُّدُنَّا أَنَّ وَسَى كَانَ صَ ما قَالَ مُصَالُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَالًمْ مُرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى أَوْ كَأَنْ صَبَّر قَصْ

قوقه فلم يفيناً وفى الفرع كا صلاقال فلميضياً وقوله ما تسدوم بهذا الضبيط وضبطه العسنعانى بالفتخ والتنفيف شارح لِمَا قَالَ وَقُوا الْنُحَمَّاسِ أَمَامَهُمْ مَاكُ مَا خُدُ كُلِّ مَنْ مَا لَهُ عَصْمًا وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ ررز دود مه وي اللي في أن معتدمت من الله وسطة . ﴿ مُعَدُّمُ وَمُوْتَعُفِظْنَهُ مِنْ انْسَانُ فَقَالَ ثَنْ انْجَعْظُهُ وَرُوا وَاحَدُ عَنْجُرُ و أوْلَلا الوَحْفظْنُهُ مِنْهُ صِرْسًا عُدَّدُنْ العَيدالاصْمَانُ اخرِنا ابْنُ لِهُ عَنْ مَعْمَرِعَنْ هُمَّا مِنْ مُنْسَدِّعَنْ أَلِي هُرِيرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَالَ أَيَّا مِنْ الْخُصْرَانَهُ حَالَى عَلَى فَوْ وَهُ مُضَاءَ فَادَاهِ يَتْمَرِّنُونَ خُلْصُهُ خَضْراً قَالَ الْجُويُ فَالْهُ عُدِينُ وَمِنْ مُعَلِّوا لَفُرَيْرِيُّ حَدِيثُنَا عَلَيْنُ خُشْرَمَ عَنْ مُفْدَانَ بِعُلُولِهِ عَاسَب رشم الشحق بالصرحد شاعبد الرزاف عن معمر عن همام بن منه اله سَعَمَ الله مَر رَوْنَ عِنْ للهُ عنه يَقُولُ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدلَ ابَنِي أَسَرَ الدُّلُ ادْخُلُوا الْيَاك عُيَّدُا ونَّ عَلَى أَشْتَاهِهُمْ وَقَالُوا حَبِّتَةُ فِيشَعْرَة صَرَثَتْمُ اسْحَقُبْنُ ودشاءُوك عَن الْحُدَن وَحُجَّدوَ خلاس عَنْ أَني هُرَ يُرْةُ رَضي اللهُعنه قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّم انَّ مُوسَى كانَ رَجُلاً حَسَّا سَتَّمُوا لاَ رُكِي منْ جلَّده عَمَا عُنْهُ فَا ۚ ذَا مُنَى ٓ اَدَامُونَ فِي السَّرَا لَيْلَ فَقَالُوا مَا يَشَدَّمُوعَذَا الْتَسْتَمَرَا لَامِنْ عَيْثِ عِبْدًا رَسُ وَامَّا أُدْرُهُ وَامَا آمَهُ وَانَّا مَدَّارًا دَانَ يُرَّدُهُ مَّ قَالُوالُهُ وسَى فَلَا يَوْما وَحْد عَلَى الْحَبَر مْ اعْتَسَلَ فَلَافَرَغَ قَبْلَ الى ثَبَابِهِ لَمَا خُذَهَاوَ أَنْ الْحَبَرَعَدَا بِنُوبِهِ فَأَخ رَطُلُبِ الْخُبُورُ فَهِ هَـ لَيَّةُ وَلُ أَوْ بِحَبُرُ أَوْ بِي <del>خَ</del>رُحُتَّى انَّهُ عِي الْحَمَلَا مِنْ فَي اسْرَاتِي و، عربياً المستنها خلق الله والراء مما ية ولون وقام الحير فاحد تويه فليسه وطَفق الحب سُرُّابِعَهَا أُهُ فَوَ اللهَ أَنْ مَا خُورَ لَدُنَا مِنْ أَنْرُضُمْ بِهُ لَلاَ فَالْوَارْبِعَا أُوجُمَّا فَدَلَكَ تُولُهُ فَالَجُهُمَا الذينَ سُوالاَتُكُونُوا كَالَّذِينَ آ ذُوامُوسَى فَكَرَّاهُ اللهُ مَّا فَالْوَاوِكَانَ عَنْدَالله وَجِيمًا صرتنا الوالْوَكِيد شاشُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَسُ قَالَ سَمْتُ أَيَارُ لا قَالَ سَمْتُ عَبْدَ الله رضي اللهُ عنه قالَ فَسَمَ النّبيّ

قولماغىامىالخضرَ بفخ الرافىاليونينية وبالضم فغيمها جابِر بَنَعَبِدا قدِرضي الله عَمْهُمُ ما قال كُنَّامَعُ رسول الله صلَّى اللهُ عامه وسلَّم تُحتَّى المُكَاثُ وَانْ سُب وَاذْ فَالْمُومَى لَقُومُهُ انَّا لَهُ يَأْمُرُ كُمَّ أَنْ تَذْبُحُوا بَقُرَةُ لَ لَيْسَتْ بِذَلُولَ تُشْيِرُ الْأَرْضَ وَلَاتَعْمَلُ فِي الْخُرِثْ مُسَكَّةٌ مِنَ الْعُنُوبِ لِاشْهَةً يَبا رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلَتَنِي الْمُعْسِدُلا يُرِيدُ الْمُوتُ قَالَ ارْجِعُ اللَّهُ فَقُلْ أُنْهُ يَضْعُ يُدُوعُكُم مَثْنَ نُورْفَكُمْ كُمْ قَبْرُهُ الى جانب الطّرين تَحْتَ الْكَثيب الْأَحْرَ قال وَأَخْه مدَّمَّاأً يُوهُرُرُزَعَنَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمْ فُوَّةٌ صَرْتُنَا أَنُو الْهَانَأَ-عَلَىٰ الْعَالَمَينَ فَيَسَمُ وَقُسِمُهِ فَقَالَ الْهَوْدِيُّ وَالْذِي اصْطَغَى مُوسَى عَلَىٰ الْعَالَمٰينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِّعَنْدُ

قوله يباض بسقوط الاقبل يباض فى الفرع كا ممله و وفيهمس النسخ الاياض بالبيات المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المن

وَيَدُهُ لَلْمُ الْهُوْدِيُّ فَنُحَبِّ الْهُودِيُّ الْى النِّيِّ حسلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَأَخْرَرُ الذي كانَ مَنْ ، وَأَمْرِ الْمُدلِمُ فَقَالِ لا تُحَتَّرُونِي عَلَى مُوسَى فَانَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَ كُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفْمِقُ فَاذَا للهُ جِعانِب العَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ فَعَنْ صَعَىٰ فَأَفَاقَ فَيْسِلِي أَوْكَانَ تَمْنِ السَّ ثُقَى الله يرشا عندا اعز رزن عبدالله حدَّثنا براهيم بنسفد عن ابنشاب عن حيد بن عبدالرحن أنَّ نَاهُرُيرَةُ قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احْبَةً آدَمُ وَيُمُوسَى فَقَالَ لَهُمُوسَى أنْتُ آدَمُ الذي وَجَتْكَ خَطَيْتَنَّكُ مِنَ الْجِنْــَة فَقَالَهُ ٱنَّدُمُّ أَنْتُمُوسَى الذي اصْطَفَاكَ اللهُ رُسَالاته وَ يَكلامه بَالُومْنِي عَلَى أَصْرِقَدُرِعَلَى قَدِلُ أَنْ أُخْلِقُ فَقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم خَجَرادُمُ وسَ خَرَجَ عَلَيْنَا النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ ومَّا قال عُرضَتْ عَلَى ٱلْأَهُ بُّتُسُوادًا كَشَرَّاسَدًّا لَأُوْقَ فَصَلَهَذَ الْمُوسَى فِي قَوْمِه مِاسِبُ قُولِ الله تعالَى وَضَرَّ مُنَلَالَةُ بِنَ آمَنُوا امْرَأَةُ فَرَعُونَ الْىَقُولِهُ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانَتِينَ صِرْتَهَا يَعْنَى بِنُجَعْفُو حَدَّثَنَا عَنْ عَرُو بِنُ مُرَّدَّ مَنْ مُرَّدُ الْهُدَّدُ الْيَ عَنْ آبِي مُومَى رضى الله عنسهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كَلُ منَ الرَّجِال كَنْدِيرُ وَلَمْ يَكُمُ أُمنَ النَّسَا ۗ الَّا آسَيَةُ أَمْرَأَ أَهُوعُونَ وَمَرْجُ بْنُتُ عُرَانُ وَانَّ فَضْلَ عَاتَشَهُ عَلَى النَّسَاءَ كَفَضْلِ التَّهِيدَ عَلَى سا رالطَّعام مِأْم ارُونَ كَانَمْ قَوْمِمُوبَى الْآيَهُ لَيْنَوُ لِتَنْقُلُوا النَّاعَةُ إِلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْمِد لَّجِالَ يُقَالُ الْفَرِحِينَ الْمَرحِينَوَ يُكُأَنَّ اللَّهُ مِثْلًا أَمْ ثَرَّانًا اللَّهَ يَدْكُ الرِّزْقَ لَمْنْ يَشَاءُ وَيَقَا قُوْل الله تعالَى وَالْيَ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعْسِيًا الْيَأَهْلِ مَدِّينَ لاَنَّ مَدْيَرَ وَمِنْلُهُ وَاسْلُ الْقُرِيدُ وَاسْأَلِ الْعِبْرِيعِي أَهْلَ الْقَرْيَةُ وَأَهْلَ الْمُسِرِوَرَا مَثْمُ ظهر مَا لَمَ يَلْهُ عَلَيْهِ لَهُرْتُ حَاجِي وَجُعَلْنَى طَهُرِمًا قالِ الظَّهُرِيُّ أَنْ تَأْخُذُمُعَكَ دَامَّةُ -"تَسْتَظْهُرُ بِهِ مَكَانَتُهُمُ وَمَكَاءِمُ وَاحْدَيْهُمُوا يَعْدَشُوا يَا يَسُ يَعْزُنُ آسَيَ أَحْرُنُ وَقال الْمُسَرَ

قول کمل فتح المیم وتضم وتکسرشادح

قوقه مکانتم ومکانهموفی نسخته بجرهماشارح

ذَلاَتْتَ الْحَلِيمُ الرَّشيدُيسْ ثَمِّزُوُنَ بِهِ وَعَالَ مُجِاهِدُ لَيْكُةُ الْآيِكَةُ نَوْمُ الظَّلَةِ اطْلالُ الْعَذَابِ عَلَيْهِ انى وَانَّ وُنْسَ لَنَ المُرْسَلَنَ الْى قَوْلِهِ وَهُوَمُلَمْ قَالَ مُ كانُّمنَ الْسَيِّمِيَ الْآيَةُ فَنَيَّذْنامُبِالْعَرَاسِيِّمِهِ الْأَرْضَ وَهُوَ. أعلىه شَحَرَةٌ مُدَّ يَقُطِن مِنْ غَنْوَذَات أَصْلِ الدُّنَّا ۚ وَتَصْوِمُ أَرْسَلْنَا أُولَى مَا نَهَ ٱلْف أَوْسَ بِي مَّنُوافَنَة اللهُ الْمَحْدِنُولَاتَكُنْ كَصاحب الْحُوتَاذْنَادَى وَهُومَكُظُومٌ كَظْيِرُوهُومَعُمُوم رش مُسَدّدُ حدَّثُنا مِعَى عَنْ سُفّيانَ قال حدَّثَى الْأَعْشُ ح حدَّثُنا أَبُو تُعَمِّر حدَّثُنا سُفّيان عَنِ ٱلْأَعْشَ عَنْ أَبِهِ وَإِ قِلِ عَنْ عَبْدالله رضى الله عَنهُ عَن النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لاَ يَهُ وكُنَّ مَنْ أَي الْعَالِيةَ عَن ابْنَعَبَّا مِن وضي اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليموسةٌ والما مُشْخِي لعَدَّد أَنْ ولَانَّى خَيْرُمنْ يُونُسُ بِنَمَقَّ وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَسِهِ حَرَثُنَا يَحْتِي بِنُبَكِّيْرَ عَنِ الْلَيْتَ عَنْ عَبْدا لْعَزْ بِنَ أَبِ سَكَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْفَصْلِ عَنِ الْأَعْرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْزٌ وَ قالَ بَشَا يَهُ ودئ يُعْرِضُ سَلْمَتُهُ مِ اشْسَبْأَ كَرَهُهُ فَقَالَ لَاوَالَّذِي اصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْيَشَرِفُ وَمَهُوْرَجُ . كُمِنَ الْأَنْسارِفُقا. نَلَطَهُ وَجُهُ وَالْ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَغْيُ مُوسَى عَلَيْ الْبَشْرِوا لِنِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّ بَيْنَ أَظْهُرِنا حَبَ ٱلسَّه فَقَالَ أَيَا الْقَاسِمِ انَّ لَى دُمَّةُ وَعُهدًّا هَا إِلْ فُلان لَطَمَّ وَجْهِي فَقَال الْمَلْطَمْتُ وَحْهَ ذَذَ كَرُهُ فَعَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَتَّى رُوِّي في وَجِهه ثُمَّ فاللَّا تُفَصَّلُوا بَثْنَأ فيما = الله فالهُ نَصْرُفِ الصَّورِ فَيَصْعَقُمَنْ فِي السَّهَواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْآمَنْ شَسَّا اللهُ تَمْ يَنْفُرُونِ ع فَا كُونُ أَوْلَهُنْ يُعِثُ فَاذَا مُوسَى احْذَيالْعَرْشَ فَلاأَذْرِى آخُوسِ بَصَعْقَتَه يَوْمَ المَّو رآمْ يُع نَبْقَى وَلاأَقُولُ انَّأَحَدُا أَفْضَلُ مَنْ يُولُسُ بِنَمَى ﴿ صَرَتُهَا ۚ أَيُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنا أَشُعْبَةُ عَنْ سَهْدِ بِن بِرُاهِيمَ قالَ سَمَعْتُ حُيْدَ بُعُبْد الرَّحْنَ عَنْ لَّكِي هُرَ يْزَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالُ لا كَنْبَعْ بَهِدَأَنْ يَقُولَ ٱللَّهَ يُونُونُكُ بِنَدْتَى عَاصِيكَ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ الَّنِي كَانَتْ حَاضَرَة

كُنَبْتُ وَلَقَدْاً يَيْنَادَ اوُدَمَنَّا فَشْسِلًا بِإِبْلُأَ وَصِمَعَهُ قَالِيجُ بُ وَّاحدُهازَ يُورُزَيَرْتُ بَعْهُ وَالطَّبْرُ وَأَلَيَّالُهُ أَلْحُدِدُانِ اعْبُلْ سابغات الدُّرُوعُ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ المسامر وَالْخَلَقَ وَلا قَّ المَسْمَ ارْفَيْنَسْلَ لَوَلَانْعَظْمُ فَيَفْصُمُ أَقْرِغُ أَرْلُ بَسْطَةُ ذِيادَةً وَفَشْسِلًا وَاعْلُواصا خَالَى عا نبي اللهُ عنهُ عَنِ النِّبِيِّ صرَّى اللهُ عليه وسلَّمُ قال خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ عليه السَّلامُ القُرْآنُ فَكانَ يَأْمُرُ نَسْرَ عَ فَيَقَرَأَ الْقُرْآنَةُ لِـ لَأَنْ فَسْرَ جَدُوا بِهُ وَلَا يَأْ كُلُّ الْأَمْنِ عَلَيْدَه رَوَا مُؤْسَى بِنُ وانعُن عَطاهِ بِنِيسَادِعُن أَبِي هُرَ رُزَّعُن النِّي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم حرشا يَعْنى كُثِرِ - قَنْنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْنِهِ مِلْ إِنَّ سَعِيدَ مِنَ الْمُسَيِّبِ أَخْيَرُهُ وَأَبَاسَلَهُ مِنْ عَبْد الرَّجَان دَانَهُ بُنَ عُرورض اللهُ تعالَى عُهُما قال أُخْـ بَرُدِسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسـلَّم آنَّى أَقُولُ ومَنَّ النَّهَارُ وَلَا تُومَنَّ اللَّمْلُ مَاعَشْتُ فَقَالَ لَهُ رُسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّم أنْتَ الَّذى لُواللهُ لَأَصُومَنَ النَّهَارُّ وَلَا تُومَّنَّ اللَّهُ مَاعَشْتُ قُلْتُ قَدْقُلْتُـهُ قَالَ اللَّالاتَسْتَطسعُذَلْكَ مَ وَأَ قَطَرُواَ مُرْوَمُ وَمُمْ مِنُ الشَّهِرِ ثُلاَ أَهَ أَيَّامَ فَانَّ أَكْسَسَنَةٌ بِعَشْرَأَ مثالها وَذَلكَ مثْلُ م لْمُعْرَفَقُكُ أَنَّى أَطْمِقُ أَفَصَدَلَ مِن ذَلَكَ عَارِسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُّمْ يَوْمُاوَا فَطْرْ يَوْمَنْ قَالَ قُلْتُ الَّى ن ذَلَكْ قال فَصُمْ يُومُا وَأَفْطرُ يَوْمُا وَذَلَكَ صِيامُ دَا وَدُوهُوعَــ فَلُ الصَّمَام قُلْتُ اتَّى يْنَأْفْضَلَمْنُهُ بِالسِولَ الله قال لاَأَفْضَلَ مِنْ ذَلَكَ صِرْتُهَا خَلاَّدُ بُنْ يُعَنَّى حَدَّثْنَا مَسْفَرَ بِنَ أَيْ ثَابِتَ عَنَّ أَيِهِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عُرُو بِنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لَى رسولُ الله ليه وسَمَ أَمُ أَنْهَا أَنَكَ مَتُومُ اللَّهِ لَ وَتُصُومُ النَّهَ أَرْفَعَلْتُ نُهُمْ فَعَالَ فَاكْ أَذَا فَعلت ذَلكُ هَـ يُزُوَّةُهُ تِ النَّفْسُ صُمْمِنْ كُلِّشُهِ رَلَائَةَ أَمَّامُ فَذَلكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَفْكَسُومَ الدَّهْرِ قُلْتُ اتّى

قوله ئدق بضم الفوقيسة وكسرالدال المهملة شارح

ولا بوى دروالونت والاصيلي وابن عساكراً عدل

حِدْني قال مُسْعَرِيَعْنَ قُوْةً قال فَصُمْ صَوْمَدًا وَيَعليها السَّسلامُ وَكَانَ يُصْومُ بُومُ وَلا يَفُوُّاذَا لَا فَى السَّسُ أَحَبُّ الصَّلاة الى الله صَلاتُدَا وُدُوا حَبُّ الصّام الى الله و دَا وُدَكَانَ يَنَامُ نَصْفَ اللَّيسِ لِ وَيُقُومُ ثُلْتُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَ يَصُومُ يُومُا وَيُفطرُ وَمَّا قال عَلَى وَهُو هُرُعنْسدى الْآنَاعُ الصرِينَا قُتُنْبِيَةُ نُسُعيد حَدَّثَ السُّفَانُ عَنْ عَرْو ديناوعَنْ عَرِو بِنِ أَوْسِ النَّفَغَىٰ شَعَعَ عَبْدَ الله بِنُعْرِو قال قال لحارسولُ الله صلَّى اللهُ على وس حَبُّ الصِّيام الى الله صيامُ دَا وُدَكانَ يِسُومُ يُومًا وَيُقطرُ يُومًّا وَاَحَبُّ السَّلاة الى الله صَلاقُدا وُدُ كَانَ يَنَامُ نُصْفً اللَّيْلُ وَيَقُومُ ثُلْتُهُ وَيُنامُ سُدُسُهُ مَا سُخِبٍ وَاذْكُرْ عَيْدَ اَدَاوُدَذَا الْآبَدُ انَّهُ أَوَّانِ الْحَقُولُهُ وَفُصْلَ النَّحَالِ عَالَ مُجَاهِدُ الْفَهُمَ فِي الْقَصَا وَهَلْ ٱ تَالَهُ سَأَ الْخَصر الَّي وَلاَ نَسْطِها لاَتُسْرِفُ وَاهْدِ مَا الْحَسُواء الصَّراطِ انَّ هَـدَا اَنَّى لَهُ تُسْعُ وَتَسْءُ وِنَ نَجْتُهُ يُضالُ لأَمْ أَ ٱ تَنْعَدُ زُيْهَالُ لَهَا أَيْضًاشًا ذُولَى نُجْدَةُ وَاحَــهُ مُنْفَقَالَ أَكُفَلْنِهَا مِنْلُ وَكَفَلَهَا زَحَكُم نَاضُمُها وَعَزْف غَلَىٰى صاراً عَزَّمَى اعْزُرُهُ بِعُلَّهُ عَزُيزًا في الْطابِ يُفالُ الْحَاوِرَةُ وَاللَّهُ وَلَمَا كَارسُوا للهُ عَلَى نَهَاجِهُ وَانْ كَنَعُوامِنَ انْخُلَطَا الشُّرَكَا لَيَتْغِي الْيَقُولِهُ أَنَّا فَتَنَّا وُقَالَا نُ عَبّا ساختُمُونَا وُقَوَأ عَمِرِ وَمَا أَنِينَا مُنْ اللَّهِ عَلَى مُرْدَيُّهُ وَحَرْدًا كُعَّا وَأَمَابُ صِرْتُنَا مُجْمَدُ حَدَّثَنَاسَهُ إِنْ وَمِفْ مُعْتُ الْعَوْامَ عَنْ مُجاهـدِ قال مُلْتُ لا بِنَعَبَّا سَ الشَّمِدُ فَى صَ فَقَرْآُومَنْ ذُرَّيْتُ مَدَا وَد رُسُلُمْ أَنْ حَتَّى أَنَّى فَهِدُ أَهُمُ أَقْدُهُ وَقَالَ نَشَّكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ فَأَ مَرَانٌ يَقْتَدَى جِمّ صرتْنَا يدَّثُنَا وُهُيْبُ حدد ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةٌ عَنْ ابن عَبَّامِ رضى الله عَنْهِمَا قال لَمَسَ ص مَنْ عَزَامُ السُّحُودِ وَرَأَيْتُ النَّيْصِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ يَسْعُدُنْهِمَا ۖ بِالسَّ قُوْلِ الله تعالَى وَوَهُمُسْ الدَّا وَدَسْلَمِمْ انْهُمُ ٱلْعَبْدَ انَّهُ أُوَّا بِ الرَّاحِمُ الْمُنيبُ وَقَوْله هَبْ لَى مَلْكُمَّا بْنَيْنِي لاَ حَسد منْ يَعْدى وَقُولُه وَاتَّبِعُوا مَا نَتَالُوا الشَّياطِينُ عَلَى مُلْآنِ سُلَقِمانَ وَلسُلَهِمانَ الرَّحِيحَ غُدُوه المُهْرُورُوا حُهامُهُرُ وَاسْلِنالُهُ عَيْنَ القطرادُ شِالْهُ عَيْنَ الْمُستندومينَ الْمِنْ مَنْ يَعْمُلُ بِينَ

إذْن رَبِّه وَمَنْ يَرْغُم مُ مُ مَن أَمْر فَانْدُقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِيْهُ مَلُونَ لَهُ مُايَسَا مُنْ عَارِيم الَّهُ صُورِوَةَ السَّلَ وَجِفَانَ كَا يُؤوابَ كَالْمَاصُ الَّذِيلِ وَعَالَ اسْ عَدَّامِ لْمُوْمَةُ مِنَ الْأَرْضَ وَقُدُ ورِوَاسِماتَ عَالُوا آلَ دَا وُدَشُكُرًا وَقَلْيِلُ مِنْ عِيادِيَ الشُّكُورُ فَلَمَّا ضَيْنَاعليه المُوْتَ ما دَلَّهُمْ عَنَى مَوْنِه الْآدَايَةُ الْآرَضُ الْآرَضُةُ ثَمَّا كُلُّ مِنْسَا يَهُ عَصاهُ فَكَاحُوا لَى قَوْلِه الْهُمِن حُبِّ الْمُدْعَنَ ذُكْرَبِي مَنْ ذُكْرَتِي فَطَهَىٰ مَسْصًا بِالسَّوقِ وَالْاَعْنَاقَ يَسْمُ اعْرَافَ الْحَا رُعَرَا قَسَمًا الْأَصْفَادُ الْوِثَاقُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الدَّافَنَاتُ مَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ أَحْدى رَجْلُسه -يكون عَلَى خَرَف الْمَافرالِحْيَادُالسّرَاعُ جَسَدًا شَيْطا نَارُخا طَيْبَةُ حَيثُ اصَابَ حَيثُ شَاءً عط مفرحسان بغير سوج حرشي محدث بشارحد شامحمد ين حضر حدثنا شعبة عن مجد ا بِنذِيَادَعَنْ آيِهُ مُرْبِرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسَرَّا إِنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجَنّ عَلِيَّ مَّلانِي فَأَمَّكُنَى اقَهُ منه مُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ انْ أَرْبُطُهُ عَلَى ساريَة منْ سُوَارى المَسْجِد حَقَّ نَنْظُرُوا اللَّهُ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ دَعْوَةَ النِّي سُلَمْهَا نَرَبِّ هَبِّ لَي مُلَّكَّالا يَنْبَغَى لاَكَدَمنْ بَعْدَى فَرَدْدَةُ ستَّاعَةُ رِيثُ مُمَّرَدُمْنَ انْسَ أَوْجَانَ مثْلُ دْبْنَية جَاءَتُهُ الرَّبَانِيَةُ صَرْشًا خَالدُيْنُ تَخَلَدُ حَدَّثَنَا نَهُونُهُ عُدِّد الرَّحَنَ عَنْ أَبِ الزَّمَادعَنِ الْأَعْرَ جَعَنْ أَبِي هُرَّيْنَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّ قال سُلَيْمانُ ينْ دَاوُد لَا لَمُوفَقّ اللَّه لا تَكَي سَمَّ عِنَا هُرَا أَتَّكُملُ كُلُّ امْرا أَ فَفَارسا يُحاهدُ في سَما الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ فَكُمْ إِنَّهُ أَوْكُمْ تَعَمَّلُ شَيْأً الْأَوَاحِدُ اساقطًا احْدَى شقيه فَقَالَ الْأَ صلَّى اللهُ علميه وسَلَّمَوْقَالَهَ اجْدَاهُدُوا فَسَّبِيلِ الله ﴿ قَالَ ثُمَّيُّ وَابْنُ آَيِ الرَّاد تُسْعِينَ وَهُواَهُ صرت عُرُبْ حَفْس حدَّتَها أي حدَّتَها الأحَشُ حدَّتَنا الراهيمُ اللَّهِيُّ عَن أبد معن أي ذ وضى اللهُ عنهُ قال وَّلْتُ يادِسولَ اللّه ٱنَّى مَسْجِد وُضعَ أَوْلَ قال الْمَسْجِدُ الْخَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَقُ قال ثُمَّ السَّعِيدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمِّ كَانَ يَنْهُمُ الْحَالَ الْرَبْعُونَ ثَمَّ فَال حَيْثُمَا اَدْدُكَنَّكُ السَّلاةُ فَصَّلْ وَالْأَرْضُ لَدُ مُسْجِةً صرتنا أَنُوالْمِيانَ اخْبَرْنَا شَعْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِعَنْ عَبْدَ الرَّحَن حدَّثُهُ أَنَّهُ مَمْ أَبَا يِرَةَ رضى اللهُ عنهُ أَنَّهُ مُعِمَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفُولُ مَثْلَى وَمَثْلُ النَّاس كَمْثَل رَجُل يَّةٌ قَدْنَادًا خَعَلَ الفَّرَاشُ وَهَذَه الدَّوَاتِّ تَقَعُف النَّارِوَ قال كانَت احْرَأَ نان مَعَهُ ماا بْفاهْ ما جاءَ ذَّةً فَ ذَهَ مَا مَنَا اللَّهُ الْحَمَا فَقَالَتُ صاحبَتُهُ الْتَمَاذُ هَبَ بِانْتِكُ وَقَالَتِ الْأَنْزَى الْخَاذُكُ مَا بِنْكُ فَصَا كَاانَى دَاوُدَفَقَضَى بِهِ لَلْكُبْرَى تَغَرَجَسَاعَلَى سُلِّيمَانَ بِنَدَاوُدَعَلَيْهِمَا السَّلامَ فَإَخْبَرَنَاهُ فَصَال أَنَّهُ فِي السِّكِينَ أَشَّقَهُ مَهُمُ افْصَالَتِ الصَّغْرَى لاَ تَقَعْلُ رَبِّكُ اللَّهُ هُوَ أَيْهَ افْقَضى بِهِ الصُّغْرَى قال نُوهُرَّرْةَ وَالله انْسَمَعْتُ بِالسَّكِينِ الْأَنْوَسَدُوما كُنَّانَقُولُ الْآالُدْيَةَ عَاسَبُ قَوْلِ الله مِـالَىوَلْقَدْ إَ تَدْمَا لُقُمُهِ انَ الْمُـكُمُهَ آنَ الْمُسْكُولِتِهِ الْدَانُولِيَ اللَّهُ لَا يُحَيُّ كُلُّ مُحْدًالَ تَفُورِوَ لا نُصَعِّرُ الأعْرَاضُ بِالْوَيْمِهِ صِرِثْنَا أَيُوالْوَلِيدِحِدَّتْ الشَّعْبَةُ عَنِ الْأَعْشَ عَنْ أَبْرَاهِم عَنْ عَلْقَمَةُ عَوْ نَيْدانله قال لَــ أَنْزَاتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا ايْمَانَهُمْ بِظُلْمْ قال آصحابُ النَّبِي صلّى الله عليه وس نَـَامٌ يَلْدِسُ اعِمَانَهُ يِظُلُّمْ فَتَرَاتُ لاتُشْرِلُ اللِّهِ إِنَّا لَشِيرٌ لَـُلَظُّمْ تَطْبِيمٌ صرفتم المُحَقَّ أَخْسَبَرَاكَ سَى بِنُ يُونِسُ حدَّثَ الْأَحْسُ عَنْ الرَّاهِمِ عَنْ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدا الله رضى الله عنه قال كما رُزاتَ الَّذِينَ آمَنُواوَكُمْ يَلْبِسُواايِسانَهُمْ بِظُلْمُشَقَّ ذَلَكَ عَلَى الْمُسْلِينَ فَقالُوابِاوسولَ الله أيُّناكَا يَظُلُمُ نَفْسَد فاللِّدْشَ ذَلَكَ اتَّمَاهُوَ الشَّمْرُكُ ٱلْمَ تُسْمَعُوا مَا قَالَ لُقَمَانُ لانِّسَهُ وَهُوَ يَعْظُمُ يَا يُخَلَّا تُشْمِرُكُ باللَّهَاتُ الشَّرِكَ اللَّهُ عَظيمُ مِأْسُ وَاضْرِبُ أَهُمْ مَنَالًا أَصْعَابُ الْقُرْيَةِ الْآيَةَ فَعَرَّزُهَا قال مُجاهدُ تَدَّدُنَا وَقَالَ اينُّعَيَّاسُ طَا تُرَكُمُ مَا سَكُمْ لِمُ سَبِّ فَوْلَ الله تَعَالَىٰ ذَكُرُرَ حَمَّا رَنْكَ عَمْدُهُ زُكَرِيًّا أَذْنَادَىرَيُّهُ نَدًّا ۚ خَفيًّا ۚ قَالَ رَبِّ انَّى وَهَنَ الْهَظُّمُ مَنَّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيِمًا الْحَقَوْلَهُ لَمْ غَيْمًا أَمْنْ قَيْدُلُ عَمَّا قال ا يَنْعَبَّا سِمِثْلاً يُقالُ رَضيًّا حَرْضَّا حَيِّا عَصَّاعَتَا يَعْثُو قال رَبَّ أَفَّى يَكُونُ ، غُــ لا مُوكانَت ا مُرَأَى عا قرا وَقَدْ بَلَغْتُ منَ الْكَبَرِعَتِيَّا لَى قُولُهُ : دَنَ لِيَال سَو يَأْو يُفالُ مِيمَانَفَرَجَعَلَى تَوْمِهُ مِنَ الْمُوَّا بِفَأَوْمِي الْهِ-مَ الْسَبْحُوا بَكُرَةُ وَعَشَبَّا فَأُوْمَى فَأشَارُ يَا يَحْمَى خُـــذَا أَسِكَابَ بِفُوَّ إِلَى قُولِهِ وَيُومُ يُعَنُّ حَمًّا حَفِيًّا لِطَيقًا عَاقِرًا الذَّكُرُ وَالْأَنْيُ سَوَاءً صرتنا

مُدُونُ وَالله حدَّثُنَاهُ مِنْ مُعْنِي حدَّثُناقَ اللَّهُ عَنْ أَنْسُ مِنْ مَاللُّ عَنْ مَاللُّ مَ مُعْمَدُ أ والله صلَّى الله عليه وسلم حُدَّتُهُم عَنْ لَهُمُ أُسرى به ثُمَّ مُعدَّ حَيَّ أَنَّى المَّماءَ السَّانية فَاستَفْتِر ِلْ مَنْ هَسِذَا قال جِبِرِ بِلُ قَبِلُ وَمَنْ مُعَلَّذُ قال مُحَسَّدُ قِيلَ وَقَدْ أُرْسُلَ المِسِه قال نُعَ فَكَا خَلَصْتُ ذَا يَحْنَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَاخَالَة قال هَذَا يَحْنَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ مِافَسَلْتُ فَرَدّا ثُمَّ قالا مُرْحَبّ بالأخ الصَّالح وَالنَّسِيِّ الصَّالِح لِلسُّبِ قُول الله تعالَى وَاذْكُو فِي الْمَكَابِ مْرَعَ اذاتْتَيَذَتْ منْ أَهْلِها مَكَانَاتُ رُقيًّا اذْفَالَت المَلا تَسكَتُ إِمَرْيَ أُنَّ اللَّهُ يُبِتَشَرُكُ بِكَلَمَةِ انَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَوَنُوحًا وَآلَ ابْرَاهــيَمَ وَآلَحْمَرَانَ عَلَى الْعــالمَينَ الْى قُولُه يَرْزُقُ مَنْ يَسَــا ُ بَغَـــيْرِحـــاب قال بِنُعَبِّساسُ وَالُهُ عُرَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آل الْرَاحِيمَ وَآل عُرَّانَ وَآلَ بِالسِينَ وَآل كُهُدُّ حسلٌ الله لمهوسه لمِّيتُولُ انَّا وَفَى النَّاسِ بِإِرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اللَّهُ وَهُوهُ مُ المُؤْمِنُونَ وَ يُصَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَعْلُ مَقَوْدِ فَاذَاصَغَرُوا آلَ يُجْرِدُوهُ لَى الْأَصْلِ قَالُوا أَهَٰلُ حَرِيْنَا ۚ اَنُوالْمِيانَ أَخْبِرَ فَاشْعَنْكِ عَن الزُّهْرِيّ قال حدد كَنَى معيدُ بنُ الْمُسَيِّب قال قال أنوهُ رَيْرة رضى الله عند مُ مَعْتُ رسولَ الله - لَى اللهُ عليه وسلمَّ يَقُول ما مِنْ بَي آدَمَ مُولُودُ الْآيَسُّهُ السَّــ طانُ حينُ يُولِدُ فَيَسْمَلُّ صاربُ ن مَسَ الشَّيْطان عَيْرِ مَرْمُ وَمَا بِنَهَا ثَمْ يَقُولُ أَيْوُهُ مِنْ وَأَتِي أُعِيدُهَا بِلُ وَدُويَتُهَا مَلَ السَّعْطان الرَّجِيم بِالسِّكُ وَاذْ مَاأَتِ المَلاِّلَيكَةُ بِإِمْرَيْمُ انَّاللَّهَ اصْطَفَاكُ وَجُهَّرَكُ وَاصْطَفَاكُ عَلَى نَسَا الْعَلَمَةِ مَا عَرْيَمُ اقْنُنِي لرَّبْنَ وَاسْعُدى وَا رْكَى مَعَ الرَّا كَعَبْ ذَلْكَ مِنْ انْبِءَ الْغَبْبِ نُوحِيهِ الدُّنَ وَمَا كُنْتَ اَدَيْمِ اذْيُلْقُونَ أَقَلامُهُمْ أَيُّكُمْ مُكُفُّلُ مُرْبَعَ وَمَا كُنْتَ ادَيْهِم أَذْ يُخْتَصِمُونَ يِّقَالُ يَكْفُلُ يَضُّمْ كَفَلَهَا ضَّمَّهَا نُحَقَّفَهُ لَيْسَمَن كَفَالَة الدُّيُون وَشْبِها حرثنا أحَد بنأبي رَجِا وحسدتنا النَّصْرُعَن هشام فال أخْبَرَني آن قال مَعْتُ عَبْسداته بنُجَعْفُر قال سَعْتُ عَلَّمْ رضى اللهُ عنسهُ يَقُولُ عَعْتُ النِّيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ خَيْرُنسا بَهَا مَرْبُمُ ابنَسهُ حُرَانَ بَخُونسا ثماخَديجَةُ ماسسُ قُول الله تعالَى ادْعَالَتِ الْمَلاسَّكَةُ بِاحْرُجُ انَّ اللهُ يَشْرُكُ

جِ عِيسَى بِنُمْرِيمُ الْيَافُولُهُ كُنْ فَدَ وَ رُسُلِهِ وَلاَ نَقُولُوا ثَلاَئَةً انْتَهُوا خُيرًا لَكُمْ انْجَااللّهُ الْهُ وَاح وَكُنَّ مِاللَّهُ وَكُمُلًا مَالَ الْوَعْسُدَكُلَمْهُ كُنْ فَكَانَ وَمَالَخَه

قىسخة باپ قولەتعىالى شارح

قوادوا لمنتضبط في بعض النسخ بالرفع والنصب وكذا قوله والناد قوله أيها بنصب أى و جره شادح

Ĉ

ضْطَرُها تَسَاقط تَسْفُط قَصيًّا قاصسيًّا فَريًّا عَظيمًا قالَ ا بِنُحَيَّا مِنْسَمًا لَمْ ٱ كُنْشُا وَقالَ عَثْرُهُ النِّسَى المَقدُ وَقالَ أَنُّو وَا ثَلَ عَكَتْ مَرْيُمُ أَنَّ النَّيَّ ذُونَهُيَّة حِينَ قالَتْ انْكَ أَتْ الْمَالَة لَا قَالَ مُعَنَّ اسْرا للكَ عَنَّ أَى اسْحَقَ عَنَ الْمِرَاءُ سَرِيًّا مُؤْصَعَيرُ بِالشَّرْيَانِيَّةِ حَرْثُهَا مُسْلِمُنّ بدَّ ثنايَو بِرُبِينُ حازم عَنْ خُجَدَّ مِينَ سِينَ عَنْ أَيْ هُوَ مُرْوَعَنِ النَّبِي صِلَّى اللَّهُ علمه وسلَّ قالَ كُلُّمْ فِي الْمُهْدِ الْأَثْلَاثُةُ عَيسَى وَكَانَ فِي فِي اسْراتْمِلَ رُجْدِلُ يِصَالُ لَهُ جُرَّ بِمُ كَانَ يَصَدِيَّ جَانَهُ لْدَعَنْهُ فَعَالَ أَحِيمُ الوَّاصَلَى فَقَالَت اللَّهُمَّ لاتَّحَتْهُ حَتَّى تَرْ نَهُ وَجُوهَ المُومسَات وكان بُر يَجُ نَعْتَهُ فَتَعَرَّضَتْهُ أَمْرَأَةٌ فَكُلَّمُتَّهُ فَاكِنَ فَأَنَتْ رَاءيَّافَأَكُمُنَتْهُ مِنْ نَفْسها فَوَلَدَتْ عُلامًا عَالَتْ من جُرَيْجُ فَانَوهُ فَكُسُرُ واصوْمَعَهُ وَانْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوضَّا وَمَلَى مُاتَى الغُلامُ فَعَالَ . نَ أَيُولَنَا عِاغُلُامُ فَقَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْءَ تَمَلَّكُ مِنْ ذَهَبِ قَالَ لا الأمن طين وكانَت احْرَأَةُ زُضِعُ ابْإِلَهَامِنْ بَى ايْسرا مِيلَ فَرَّ بِهِ ارْجُ لَرا كَبُ ذُوشَا رَهَ فَقَالَت اللَّهُمَّ اجْعَل الجي مثله فَتَرَكَ مُدْيَمَا وَاقْبُلُ عَلَى الرَّا كِبِ فَصَالَ اللَّهُمَّ لا تَجَعَلْنِي مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَ لَ عَلَى رُدِيها يَصُهُ عَالَ الْوِهْرَ يُرَّةً كَانْ أَنْفُرُوا لَى النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصُّ أَصْبِعَهُ ثُمَّ مِنْ إِمَةَ وَقَاأَتِ اللَّهِمَ لا تَعْفَل إِنَّى مثَّلَ نذه فَتَرَكَ ثَمْيُهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلْنَي مِثْلَها فَقالَتْ لَمَ ذَاكَ فَقالَ الرَّا كَبُ جَبًّا رُمِنَ الْجِبايرة وَهَذه ةُ يُقُولُونَ سَرَقْتَ زَيْثَ وَأَمْ تَقْعَلْ صِرْمَى إِرَّاهِيمُ بِنُمُوسَى أَخْبَرُناهِ شَامَعَنْ مَعْمَرِ ح عَبْسدُ الرَّزَّاق اَخْبَرَنا مَعْمَرُعَنِ الزَّهْرِيّ قالَ اَخْبَرَفْ سَعِيدُينُ المُسَيَّبَعَرْ رَكْرُةُ رَضَى اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لَذَكَ اسْرِى بى لَقَدتُ مُوسَى قَالَ لْهُ فَاذُ ارْجُلُ حَسِبْتُهُ قَالَ مُصْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسُ كَأَنَّهُ مِن رجال شَدْنُوءَ قَالَ وَلَقيتُ عسى نَنْعَتُهُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَهُمَّا فَقَالَ رَبَّهُ أَحْرُكُما يَكُ مَنْ دِيمَاسِ يَعْنى الجَمَّامَ وَرَأَيْتُ إهير وآناأنسبه ولدهب فال وأتيت إنائن أدره ممالك والاسكوفه مخوفة للى خذاتهما ثْتُ فَأَخَذْتُ ٱلَّذَنَ فَسَرِيتُهُ فَقيلَ لَي هُدِيتَ الفطّرَةَ أَوْاَصَيْتَ الفطّرَةَ آمَا الَّكَ لُوَاخُذْتَ الْحَرّ

**فولەسىبطىئلثا**لب<sup>اء</sup> شارح ى المَّدَعَةُ سِما قَالُ عَالَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَّهُ عِنِسَى وَمُوسَى وَابْراهِم فَا ال رُسِّهُ لَكُورِيشُ السَّلْدِوَ المَّمُوسَى فَا آمُ جَسِيمُ سِنْكُ كَانَّهُ مِنْ وَجالِ الزَّظَ صَرَسًا يُنْذُورِ عَذْ شَنَا الْمُوضَّرَةُ حَدْ شَامُوسَى عَنْ الْعِ قَالَ عَبْدُ الْعَدُ كُرَّ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ يَظَهْرَى النَّاسِ المَسِيمُ الدَّبِالَ فَعَالَ الْ اللَّهُ عَنْدُ المَكْفِيةِ فِي المَّسَامِ الْمَسِيمُ الْدَبالَ المَّهُ عَنْدُ المَكْفِيةِ فِي المَّسَامِ الْوَالْمُ الْمَاكِمُ اللَّهُ عَنْدُ المَكْفِيةِ فِي المَسْامِ الْوَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي المَّلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولِ الْمُنْ الْ

لعين العين الناعية عصبه طافيه و ازان الميلة عدا المدهية في المشام و دارس ادم كاحسن ارىء و أدم الرجال تضريب المنه بين مسكسة ورجل الشّعر بيَّة طرر الله ما واضعاريه على أمرى رجلين رهو رهُلوف بالميت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيم بن مريم مُ وَايْتُ وَهُلا المُعَلِينِ وَاللهِ اللهِ والمُ جَعَداً قَطَعًا أعور عَن العِينَ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَاصْعارِدَ وَعَلْ اللهِ

لُوفَ اللَّيْتَ فَقُلْتُ مِنْ هَدَا قَالُوا المُسَيِّحُ الدَّبِالْ اللَّهَ عَيْنَدُ اللَّهَ عَنْ نَافِعَ حراثنا أَشَدُ كُنْ اللَّه المُكِنَّ قَالَ مَعْتُ إِرِّاهِمَ بَنَ مَعْدُ قَالَ حدَّى الزَّقُوعُ مِنْ مَنْ المِنْ أَيْدِ وَاللَّا وَاقتِها فَالَا وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْمَدُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَا

صلى الله عليه وسر المدين المعرف الكن قال بنها آنائم الموفّ الدُّمَة فاذار سرك آدم مُ الشّعر بهادي بين وجلين شاف راه ما أو بهراق راه والمؤدّة من هددا فالوا ابنُ

أفَسَدُهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا هَالُواْهَذَا الدَّيْالُ وَاقْرَبُ النَّاسِ بِهُ شَبِهَا ابِ فَطَنِ قَالَ الزَّقْرِيَ وَرَسُلُ مِنْ زَاعَةُ هَالَتُ فِي المَاهِلِيَّةِ حِرَشُهَا ٱلُوالِمَيانِ أَخْسَرُ الشَّهِيْبُ عَنِ الزَّهْرِي فال ٱخْبَرُ فَا أَوْسَلَمَةً إِذَاهُ وَرَدُونِي اللَّهُ عَنْدُهُ قَالَ مَهْمُ رُسُولُ اللّهِ صِلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلًا لِمَعْ لَا أَنَ

و مريم والأنفساء أولاد و لا يستري و منه المريم عرشها محمد و المبير و المريم و المريم و المريم و المريم و المري و مريم و الأنفساء أولاد و المريم و الم

سلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ بِعِيدَى بِن مُرْزَعَ فِي الَّذِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قوله ينطف بضم الطا ولابىدربكسرها شارح

تُهِمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدُ \* وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بِنُ ظَهْدِما نَعَنْ مُوسَى بِنْ عُقْبَةُ عَنْ مَرَّعَنْ هَمَّامِعَنْ اَيِيهُرُ يُرَةَ رضى اللهُ عنهُ عَن النَّبِيّ فَقَالَ عَيْسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَنْيَى صِرْتُهَا الْحُنَّيْدِيُّ حَسَدَّتْنَاسُفْيَانُ فَالَ عَفْتُ الزُّهْرِئَّ يَقُولُ أَحْسَبُرَنَى عُبَيْدُ اللّهِ بِنُعَبِداللهِ عَنِ الإعْبَاسِ سَمَعَ عُمَرَوضي اللّهُ عندُ يُقُولُ عَلَى المنس هعتُ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ لا تُطْرُوني كَاكَامْرَت النَّصارَى ابْنُ مَرْيَمُ فَاتَّما أَفاعَيْتُ فَقُولُوا عَبْدُالله وَرَسُولُهُ صِرِثْمَا نُحَمَّدُ بِنَ مُقَاتِل ٱخْبَرَنا عَبْدُ الله ٱخْبِرَناصا لحُ بنُ حَى ٱنَّذَجُ لا سْ أَهْلُ نُوَ اَسَانَ قَالَ الشَّعْتِي فَقَالَ الشَّعْتِيَّ اَخْبَرَنِي أَيْوِ بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى الأنْعَريّ رضى اللهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله صدِّي اللهُ علمه وسدًّا اذَا أَدَّبُ الرَّجُلُ أَمَّتُهُ فَأَحْسَسَنَ نَاديهَا وَعَلَمَا أُحْسَنَ نَعْلَمُهَا أُمُّ أَعْتَقُها فَتَزُوَّحِها كَانَكُه اَجْو انواذًا آمَنَ بِعِسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْو ان عَبْدُ اذَا اتَّىٰ رَبَّهُ وَٱطَاعَ مَوَالبَـهُ فَلَهُ آبُوان صر ثنيا نُحَدَّدُ بِنُ نُوسُفَ حــدَّ ثنا سُفْمانُ عَر أُخِيرَةٍ بِوَالنَّهُ عَدِمانِ عُنْ سَعيدِبنْ جُبِيْرِعَنَ ا بِنَ عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَبُّ سَما قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّهُ عَشْرُ ونُ حُضَاةً عُراهُ عُرلا ثُمَّ قَرا كَإِيدا فَا وَلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعُدا عَلْمَا الَّاكمَّا فَاعِلِينَ فَأَوْلُ مَنْ يَكْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَسَذُ برجالِ منْ أَصْحَابِ ذَاتَ الْمَينِ وَذَاتَ الشَّمَـال فَأَقُولُ ابي فَيْقَالُ إِنَّهُ مُمْ مِّزَّالُوامْرُ تَدِّينَ عَلَى أَعْقَامِهِمْ مُنْذُفًّا رَقَّتُمْ فَأَقُولُ كَمَّا قال العَبْدُ السَّاطُ ى بِنْ مُرَّامِ مُكُنْتُ عَلَيْهِ مِنْهِ مِدًا مَادُمْتُ فيهِم فَلَكَاتَ فَيْدَىٰ كُنْتَ أَنْتَ الرَّدَبُ عَلَيْم وَأَنْتَ لَى كُلِّ شَيْ شَهِيدًا نُ تُعَدِّجُ -مْ فَانَّهُمْ عبادُكُ وَانْ تَغْفُرْاَهُمْ فَانَّكَ ٱنْتَ الْعَز يزا لحسكم قال مُحِدَّدٌ مِنُ يُوسُفَ الفِرَ بِرِيُّ ذُكْرَعَنْ أَبِي عَبْد الله عَنْ فَسِيصَةً قَالَهُ مُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّواءَ لَى عَهْد بَكْرِ فَصَاتَلَهُمْ أَيُو بَكْرِ رضى المَّهُ عَنْسَهُ ۖ بَالْسَبِّ

مدًا حرث ابنُبُكُمر - دشاالله عَن يُونُس عَن ابنشهاب عَن العَمُولَ أَبِي قَنادَة كُمْ وَامَامُكُمْ مَنْكُمْ \* تَابَعُهُ عَقْدِلُ وَالْأُورَا في "بسم الله الرُّحْن الرَّحيم لما ٱكَانْ لَهِي وَخَلَصَتْ الْيَعَظْمِي فَامْنَعَشَتْ فَا و وَفِي الْمِيمَ فَفَعَلُوا خَرْمُهُ فَصَالَلَهُ لَمُ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَغَفَرَاللَّهُ أَهُ فَالَءُقُبَ ـ تُمِنُ عُرِووَا ناسَمْقُهُ يُقُولُ ذَلَكَ وَكَانَنِيًّا شَا حَرِيْزٍ مشرُ منُ

قوله فامتصشت بهــدُا الضــبط ولاي دُريضم التاءوكسرالحاء شادح

ةُ وَانْ عَمَّاس وضي اللهُ عَنْهُ سِمْ قَالَالمَا أَنْ لَي مِرْسول الله حسدتَّى اللهُ عليه وسسرٍّ طَفْقَ بَطْرُ عَنْ فُرِ اتِ القَرَّارُ قَالَ مُعَدِّثُ أَبِا حَارُمِ قَالَ قَاعَدُتُ أَمَاهُ وَرُّ ذَهُ مُرَّدُ سَّى اللهُ عَلَمه وسسَمَّمُ قَالَ كَانَتْ بَنُو أَسْرِ السَّلِيَّسُوسُهُمُ الْأَمْمَاءُ كُلَّ يُ مرروبه عَ عَوْ بِهُ مَهُ . ي خلفه مي وانه لا بي معياسي و سيكون خلفا فيكذرون هالو الهيا ما مرنا هال أه والنم لا وَلَ فَالا وَلَ أَعْلُوهُمْ حَقَّهُمْ فَأَنَّا لِلهُ سَا لَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ صِرْشَ سَعِيدُ بِنَ أَى مُرْيَمَ حَدَّ نُوعَسَّانَ قَالَ حَدَّثَىٰ زَيْدِينُ أَسْلُمُعَنْ عَطَاهُ مِنْيِسًا رِعَنَ أَيْ عَبِيدِوضِي اللَّهُ عنه أنَّ النَّيَّ صلَّ اللهُ عليه وسدَّم فالْكَلَنَدْ بُعُنْ مُنْ مُنْ فَبْلَكُمْ شُهِ رُابِشْدٍ وَذِرَا عَابِذَرَاع حَتَّى وْسَكْ كُو اجْحَرَضَه سَلَتُكُورُ وُقُلنا ارسولَ الله اليُهُودُ وَالنَّصارَى قَالَ فَنْ صَرْتَهَا عُرَانُ بِنْ مُيْسَرَةٌ حسدَّثناءُ لَوَارِث حَدَّثناخَالَدَعَنْ أَفِي قَلاَبَةَعَنْ أَنْسِ رضى اللهُ عَنهُ قَالَذَكُرُ وا النَّارَوَالنَّاتُوسَ فَذَكُرُ وا لَهُودُوَالنَّصَاوَى دُمِّ مِهِ لِللَّهِ أَنْ يُشْفَعُ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتَرَالا عَامَةَ حِدِثْنَا مُحَدَّثُن مَّيانُ عَن الاَّعَشُ عَنْ أَبِي الشَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْعاتَشُـهَ رَضِي اللهُ عَنْها اللهِ الشَّع كَرُوانَ يَجْعَلُ الْمُعَلَّى يَدُونَى خاصَرَته وَتُقُولُ انَّ الهُورَ تَفَعَلُهُ ۚ تَادِعَهُ مُعْمِنةً عَنِ الأعْمَش حِرثَة لم قال اعما اجلَكُم في أجل من خلامن الأئم ما بين صلاة العَصْر الى مَعْرِب السَّ مُلَكَهِ وَمِثْلُ الْهُودُ وَالنَّصَارَى كُرْحِلْ اسْتَهْمَلُ عَبَّالْافْقَالُ مِنْ يَعْمِلُ لِي أَضْفَ النهارعَ لَ قىراط قيراط فُعُسملَت اليَّودُ الى نَصْف النَّها رعَلَى قىراط قىراط ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْسَمُلُ لِي منْ فُعْ دالى صَسلَاة العَصر عَلَى قعواط قعراط فَعَملَت النِّصادَى منْ نْصَفْ العَّاوالَى صَلَاهُ العَصْ لَى قيراط قيراط تُمَّ فالَ مَنْ يَعْسَدُلُ لِي منْ مَسلاة العُصراتي مَغْرِب الشَّعْس عَلَى قيراطُيْن قيراطُ

نَحْنَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبُ كَذَبَ عَلَى رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسَّمْ قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ اَحْتُ بِنَعْدِ اللهِ فَالَحَدِ فَيْ عَبْدُ الرَّحُن بِزَالِي عَرْدَانَ أَناهُرُ رِزْةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ مَعَ النَّبِي صلَّى اللهُ آخبرنىء بسدال حن بن أبي عُرُهُ أَن أباهُ رِدُهُ

قولالإيصبغون إيضيطه الشاوحوف القساموس انه من باب منع وضرب مند

قوأ: أن الايرص: بفتح المهسمزة وكسيرها انظر الشادح

الابدُ أَوْفَالُ الْمَقَرُهُو شَكَّ فِي ذَلِكَ انَّ الأَرْصَ وَالأَفْرُ عَ قَالَ أَحَدُهُما الابِلُ وَقَالَ الا سَنُو الْمَقَ فَأَعْطَى نَاقَةُ عُشَرَا ۚ فَقَالَ يُبارَلُنُكَ فَيهِ اوَآتَى الأَقْرَعَ نَقَالَ آتَّ شَيَّ أَحَبُّ الْدُثَ قَالَ شَعْرَحَت بُعَيْ هُلِذَا قُدْقَدُ نِي النَّهَ مُ قَالُ فَسَحُهُ فَذَهُ بِوَأُعْطِي شَعْرًا حَسَيْنًا قَالَ فَأَيُّ المال الَمْكَ قَالَ الْيَقَرُوالَ فَأَعْطامُ يَقَرُهُ حاملًا وَقَالَ يُسازَلُنُلَانَ فيها وَأَتَى الأَعْيَ فَصَالَ أَيُّنُونَ ، المَيْثُ قَالَ يَرُدُّاللَهُ الْكَبْصَرِى فَأْبِصِرُ بِهِ النَّسَاسَ قَالَ فَسَحَهُ فَرَدَّاللّهُ اليَّسه بَصَرُهُ قَالَ فَأَيْ لمال آحَثُ الْمِثْكَ قالَ الْفَتْمُ فَاعْطاءُ شَاءُ وَالدَّا فَأَنْتِمَ هَسَذَانُ وَوَلَّدَهَسَذَا فَكانَ لهسدَا وَادِمنَ لْآبِلُ وَلَهُذَا وَاحِمنْ بَقُرُ وَلَهَذَا وَادِمِنَ الْغَيْرُمُّ أَنَّهُ أَيَّ الْأَرْصَ فِيصُو رَنهُ وَهَ تُقَهَ فَقَالُ رَحْلُ لْيَ تَقَطَّمَتْ بِي الحَبِيالُ في سَفَّرِي فَلا بِلَاغَ اليَّوْمَ الْآبَالَةِ بْكُ أَسَّالُكُ بِالْذِي أَعْطاكُ اللَّوْنُ سَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالُ بَهِ مِرَا ٱسِّكَةُ عَلِيهِ فَسَفَرى فَقَالَ لَهُ أَنَّ الْمُقُوقَ كَشَرَةُ فَقَالَ لَهُ كَأَنَّى أَعْرِفُكَ ٱلْمُ ثُكُنُ ٱبْرُصَ يَقْسَذُ رُكُ النَّسَاسُ فَصَرَّا فَٱعْطالَةُ اللَّهُ فَقَالَ لَقَسَدُو رَقْتُ لسكارِ عَنْ كابِ أَمَالَ انْ كُنْتُ كَانِياْ فَصَـيِّرَكُ اللهُ الْى مَا كُنْتُ وَاكَى الاقَرْعَ فَصُورَتُه وَهَيْتُته فَقَالَ لهُ مُثْـلَ با قالَ لهَذَا فَرُدُّ عليه مثْلَ ما رَدَّ عليه هذَا فَقالَ انْ كُنْتَ كاذِبَّا فَصَدَّرَكُ اللهُ الى ما كُنْتَ وَاتَّى سكينوا بنسبيل وتقلعت بباللبال فيسفرى فلابلاغ الميوم لَّا بِلَهُ ثُمَّ بِكَ أَسَّالُكَ بِالذَّى رَدَّعَلَمْكَ بِصَرِكَ شَاةً ٱتَمَلَّقُهُمِ الْحَسْفُرِي فَصَالَ قَدْ كُنْتُ ٱعْجَى فَرَدَّا لَلّهُ يُصرى وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنانى فَكُدُما شَتْتَ فَوَاللّه لا أَجِهَدُكَ الدَّوْمَ يَشْيُ أَخَذْنَهُ لَه فَقالَ أَمْسَكُ مَالَكُ فَاتَّمَا اللَّهُ مُنْ فَكُدُرُضَى اللَّهُ عَنْكُ وَ يَضَطَ عَلَى صَاحَيْكَ (مَا أصحابُ السَكَهْفُ وَالرَّقِيمِ) السَّكَهْفُ الفُّتُّحُ فِي الجَّبِلُ وَالرَّقِيمُ السَّكَاء رَبْطُنَاءَكَى قُلُوبِهِمْ ٱلْهُمْنَاهُمْ صَبْراً شَطَطًا اقْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفَنَاءُ وَجَعْدُ وَصَائدٌ

زِقَدْرَقَدَا وَأَهْلِي وَعِمالِيَ يَضَاغَوْنَ مَنَا لِخُوعٍ فَكُنْتُ لِاَاسْقِيمٌ حَتَّى بِشُرَّبَ اَيُوايَ فَكَرْهُتُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مُعَرِّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَـ

قوله فأووا بقصرا أجمزة وتمدشارح

قوله كان لى والاصيلى اله كان لى شارح

ور من المراة بحرو و ملعب بما فقالت اللهم التعمل إنى مثلها فقال اللهم المسلق مثلها الرَّمَّاالِّ الكَفَالَةُ كَافَةُ وَامَّا الْرَّدُوْ الْمِسْمِيةُ وَلُوْنَ لَهَاتَرْ فَي وَتَقُولُ حَسْيَ اللهُ وَيَقُولُونَ صرتنا سَعددُينُ تَليدحدد مَنااب وأحب فال أَخْبَرَ ف بحريرُ بنُ خاذم ٱيَّوْءَ عَنْ نَجُدَّد مِن سِيرِينَ عَنْ أَنِي هُرَ يُرْدَرْضي اللهُ عَنْدَهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عليه وسدًّا كُ يُطِفُ رِكَمَّة كَادَيَقَتُ لُهُ الْعَلَى أَذْرَاتُهُ بِغَيْمَ نَعَاياً بَي اسْرَاتِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهِا مَنْ فَعُفُولَهَا بِ صِرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُسْلَكَةً عَنْ مَالكُ عَن ابن شهاب عَن حَيْد بن عَبدالرَّحَن عَمُعاويَهُ بِنَ أَى مُقْيانَ عَامَ جَعَ عَلَى الْمُعْرِفَنَنَا وَلَ فُصَدُّمْنَ شَعَرِكَأَنْ فَيَدَى حَرّ سى فقال اَهْلَ الْمَد يَنْهُ أَيْنُ عُلَا أَكُمْ مُعْتُ النِّي مسلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَهُونَ عَنْ مثل هَذه و يَقُولُ الْعَا لَكَتْ بَنُواسْرَاتِيلَ حِينَاتَّخَذَهانساؤُهُمْ صرتنا عَبْدُالْعَزيزبنُ عَبْدالله حَدْثَناالْرَاهيمُنُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِ سَلَمَةُ عَنْ أَيْ هُرُ رُوَّرَضِي اللهُ عنسهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال أنّه امضَى عَبْلَكُمْ مِنَ الْاَمْ يَحَدُنُونَ وَالْهُ أَنْ كَانَ فَيْ أَمِّي هَذَه مَهُمْ فَاللَّهُ مِن الْعَطَّاب ﴾ مُحَدَّ بُنُبَشَارِحَدَّشَامُحَدُّ بِنُ آبِ عَديّ عَنْشُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِ الصَّدْيِقِ النَّابِي عَنْ رضى الله عنه عن النبي ملى الله علمه وسلم فال كان في بن اسرًا سُلَرَجُلُ قَتُلُ نَسْعَةً مَنَا أَسَامًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاتَى زَاهِبَا فَسَأَلُهُ فَصَالِلُهُ هُلُ مِنْ وَثَهَ قال لاَفَقَسَلُهُ حُفَسَلَ سُأَلُ لهُ رَبُّلُ الْمِنْ قُرْبَةً كَذَا وكذَا فَأَدْرَكُمُ المُونُ فَسَا بَسَدْره خَوْهَا فَاخْتَصَهَ فَ المَّه مَلاشكةُ جَّهُ وَمَلا تُحَسَّحُهُ الْعَذَابِ فَأُوْحَى اللهُ الْمَحْدَهُ أَنْ تَقَرَّ بِهِ وَأَوْحَى الْمَهْدَهُ أَنْ شَاعُدى وَفَال الى هَذه ا قُرْبَ بِشِيرِ فَغُفرالُهُ حِرْشًا عَلَى مُنْ عَيْدا لله حدَّثَنا سُفْمانُ حدَّثَنا والزنادعن الأعرج عن أبي سَلَمْعُنْ أب هُر برة رضى لَمْ صَلاةَ الصَّبِحَ مَا قَبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مُنْاكَرِهُ لَيُسُوقٌ بَقُرَةً اذَّرَكُمِ ا فَضَرَ بما فَقَالُتْ انَّا

قوله نشا بئون ومدّوتِمةَ الالف همزة وسكى فتأى بوزن سمى انظرالشادح قوله هذاأى يإهذا شارح

قوله يعمر بفخ الميمشارح

مْ اللَّهُ عَن ابن ما بعَنْ عُرُوةٌ عَنْ عائسَ مَ رضى الله عنها أَنَّ قُر بْشَا اَهَد هُمَ أَنْ المّراء نْزُومِيَّة الَّىٰ سَرَوْتُ فقال وَمَنْ يَكُلَّمُ فيه ارسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالُوا ومَنْ يُحْتَرَيُّ عليه ولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسدَّمْ فَدَكَلَّمَهُ أُسامَةُ فقال رسولُ الله صلَّ اللهُ نْ حُدُود الله مُعَ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قال انَّا احْلَكَ الَّذِينَ وَمُلْكُمُ الْخُرُهُ كَانُهُ ا مُرَفَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاذَاسَرَقَ فِيهِمُ الصَّعَفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْمُدُواتُ مُ اللّه لؤانَّ قَاطَمَةَ سُرُ قَتْ لَقَطَعْتُ نُدُهَا صِرِينَا آدَمُ حَدَّثَنَاشُعْمَةُ حَدَّثَنَا عُبِدُ الْمَلْدُ بِثُمْسَرَةَ عَالَ مَعْتُ لَوَّا لَيْنَ سَرْمَا لَهِ لالَّيَّ مَن ابن مَسْعُودوضي الله عنهُ قال سَمْعَتُ رَجُلاً قَرَأُو مَعْتُ النَّيّ صلّى اللهُ لَمَ يَقْرُا خُلافَها خُنْتُ بِهِ النِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَأَخْبُرُ الْفُقَرَةُ تُوفِي جُهِه الْكُرَاهية وَقَالَ كَلا كُمَا نُحْسُنُ فَلا تَعْتَلَفُوا قَانَّامَنْ كَانَ قَبْلُكُمُ اخْتَلَقُوا فَهَلَكُوا حرثنا نُحَرُ بنُ حَفْص ردُّتُهَا أَى حدَّثُمَا الْأَجُسُ عَالَ حدَّثَى شَقيقُ قالَ عَبْدُ الله كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى النِّي صلَّى اللهُ علمه ويه بحكى نبياً من الأنبيا ضربة قومه فادموه وهو يستح الأم عن وجهه ويقول اللهم اعفراقوهي سدنه أنوعوا نهعن قتادةعن عقمة تنعيد الغافرعن أي فَانَّهُمْ لاَيُعْلَمُونَ صِرْتُنَا ٱلْوَالْوَكِمَدِ-وضى اللهُ عنهُ عَن الَّبِيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنْ رَجُلًا كَانَ قَبْلَسُكُمْ رَغَسَهُ اللهُ ما لأفقال لبنَس ضُرُاكَ آبِ كُنْتُ أَكُمُ قَالُوا خُبْرَابِ قَالَ فَانَى لَمُ أَجُلُ خَبْرًا قَطٌّ فَاذَامَتُ فَأَحْوِقُونَى ثُمَّ اسْحَقُونِ إِذَرٌ ولِي في نُومِ عاصف فَفَعَلُوا حَجَمَعُهُ اللّهُ عَزُّوجُ لِلَّهِ فَقَالَ مَا حَلَكَ قَالَ عَا فَدُكُ فَدَلُقًا وُمُوجَد وقال معانح مدتنا شعبة عرزقتا دة عال معت عقية بن عيد الغافر سمعت أياسعد الخدر البِّيْصِلْي اللهُ عليه وسلَّم حرش مُسَدَّدُ حدَّثنا أَبُوعَوَ انْهُ عَنْ عَبْدِ الْمُلاِبِ بُعَيْ عَنْ ربعي من موا مُعَدِّثُ مِنَّ النِّي صَدِيًّا لِللهُ عليه وسِداًّ قَالَ مُعَمَّدُ وَيَوْ لُأِنَّ الْمُوْتُ لَكُأْ أَيْسَ مِنَ الْحَيَاةَ اَوْصَى الْحَلَةُ أَذَامُتُ فَاجْعَوُ الْعَطَيَّا كَشَرَّا ثُمَّ أَوْرُ وا نَارً إِذَا كَاتُ لَيْ وَخَلَصَ إِلَى عَظْمِي تَعُدُدُوهَا فَاطْمَنُوهَا فَذَرُّونِي إِلَيْ إِنْ مُ حازّا وْدَا

قوله خشيتك يجوزفيسه النصب والكسروالرفع انظرالشارح لَّجُمَعُهُ اللهُ فَقَالَ مُقَدِّلًا قَوَال فَيْمَ اللهُ قَالَهُ فَقَالُوا عَقْدُهُ وَأَلَّا مَعْنَهُ مُقُولُ وشها مُوسَى اللهُ الوَوْرَ مَعْنَهُ مُقُولُ وَشَها مُوسَى اللهُ الْوَوْرَ مَعْنَا اللهُ وَقَالُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

قوله ليعذبنى بفتم الموحدة وفي المونيسيسة بجسزمها وكذا في الفرع لكنه مصلح على كشط اهمن الشارح ئانَّدُ- لُيُسْمِفُ عَلَى نَفْ مِهِ فَلَمَّا حَضَرُهُ المَّوْثُ قال لِنَمِه اذَا أَكَامُتُّ فَأَحْرُ فَي مُ نعالَى الْأَرْضَ فنال الْجَي ما فعك منْهُ فَقَعَلْتْ فَاذَاهُو قاعُ فقال مَا حَلَكُ عَلَى عاصَمُعْتَ قال بأرّب نِي فَغَفُولُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ تَحَافَتُكَ ارْبّ صرفتي عَبْدُ اللّهِ بِنْ تُحَدِّينَا أَمْمَاءَ حَدّ تُناجُور اتَعَنْ الْفِعَنْ عَبْدالله بِرْعُرُونِي اللهُ عَنْهُ مِما أَنَّا رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وس ماتَتْ فَدَّخَلُتْ فِيهَا النَّارَلَاهِيَ ٱطْعَمَتْهَ اوْلاَسَقَتْهَا اذْحَسَتْهُ مُنْ خَشَاشُ الأَرْضُ صِرِثُهَا أَحَدِبُنُونَسَ عَنْ زَهْيِرَ حَدَثَنَا مُنْصُورِ عَنْ رَبِّ النُّمَّا أَنُّومُ مُعْودِ عَمَّهُ مُ قَالَ قالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم أنَّ هَمَّا دُوكُ النَّاسُ وَّهْ ادَامُ نَسْتُمُ فَافَعْلُ ماشْتُ صِرْشًا آدَمْ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْسُورَ قَالَ سَعْتُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِّي مُدْعُودُ قال قال السِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّما أرَّكًا أَدْرَكُ لنَّا سُمنَ كَالْم هُرِيَ أُخْبِرُكُ مِنْ أَمْ أَنْ مِنْ عُرِحَدُهُ أَنَا لَنِّي صَلَّى اللهُ عليه وسَمَّ قال بَيْمَ أَرْ وَكُورُ أَرْارُهُ مِنْ مُنْسَفَىهِ فَهُوْ يَتَجَلُّولُ فَي لَارْضِ الْمَ يُومُ الْقَيامَة \* تَابُعَـهُ عَبْدُ الرَّجْنَ مَنْ الدَّعَ

زُهْرِي حَرْشًا مُوسَى بِنَاسَمُهِ رَحَدُشَا وُهُبِ قال حَدَّىٰ ابْنِطاؤس عَنَّا يَه عَنَّ أَي هُرْرَة

قوله نستى بسكون الحاء وكسر المضية وفى الفرع كسر الحاميخ ففقوء دمة جزمه حذف اليامشار

يُمَّنِ الدِّيِّصِلِّي اللهُ عليه وسلَّم قال فَعْنُ الاسْتُرُونُ السَّا بِقُونَ ثُومَ الْقَدَامَا رِّهُمَّا أُوالزُّورَ يَعْنَى الْوصالَ فِي الشَّعْرِي الْبَعْهُ عَنْدُرُعَنْ شُعْبَةً مَاسَتُ قَوْلُ الله تعالَى مَا أَجَّا المَّاسُ الْأَخْلَقْمَا كُمِّ مِنْذَكُرُواْ تَى وَجَعَلْمَا كُمُّ شُعُونًا وَفَمَّا مُلَّ لتَّعَارِفُوا انَّ أَكْمَكُمْ عَنْدَاللهَ أَيْفًا كُوفَوْلُهُ أَنَّفُوا اللَّهَ ٱلَّذِي نَّسَا أَلُونَهِ وَالأرْحامُ أَنَّاللَّهُ كَانَّ هلمة الشُّعُوبُ النَّسَبُ الْمُعمدُ وَالْقَمَا تُلُدُونَ ذُلكَ صِينًا رُهِ وَلَهُ وَلَمَا نُولُ لَهُ هَارِفُوا قَالِ الشُّهُوبِ النُّفَا لَلْ الْعَظَامُ وَالثَّمَا لَلُ الْمُطُونُ عُمَدُنْ بَشَارِ حدَّثَنَا عَدَى بُسُعد عَنْ عَبُدا قد قال حدثي مدرُن أي سَعدعُن أسه مِنْ أَيْ هُرَ وْزَوْنِي اللّهُ عَدْـهُ هَالْ قَدْلَ السِّولَ اللّهُ مَنْ أَكَّرُمُ النَّاسَ قَالَ أَنْقَاهُم قَالُوا كَيْسَ عَنْ هٰذَانَدُ أَلَكُ مَالُ فُدُوسُكُ نَيَّ اللَّه حَرْسَا قُدْسُ مِنْ حَفْصَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَا كُلُونُ بُ لِدَّنَتِي رَسِيَةُ النِّي سَلَّى اللهُ على وسِلَّمَ زَيْبُ النِّهُ أَبِ سُلَيْهُ قَالَ ثُلْثُ لَها أَرَأَ يْث النَّي غَمْنُ كَانَ الْامَنْ مُضَرِّمُنْ فِي النَّصْرِ بِنَ كَالَّهُ حَرَّشًا لُ الله صلَّى الله عليه وسلَّ عن الدُّنَّا وَالْمُنتَمِّ وَالْمُتَّرِوا لْمُزَّتَ وَقُلْتُ لَهَا مَ خدين النِّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّن كانَ منْ مُضَرِّكانَ فالنَّهَ قَوْنَ كانَ الْأَمنْ مُضَرَّكانَ منْ ولَدَ النَّفْ

قو**ة ت**ول الله الرفع والجر شارح قولهٔ آشدهمکذافی الفرع والذی فی الیونینیهٔ آشد الفاس مصلحهٔ وشطب علی قوله همشارح

لَى اللهُ عليه وسرَّا فقال انَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَيْكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَ بِشِ الأوَأ رَعَنَ أَبِي مُسْعُودٍ يُبْلُغُهِ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمٌّ قَالَ مَنْ هَهُمُنا ج ﺎﻥ ﺃﺧْﺴَﺮَﻧَﺎﺷُﻪْﺩْﺑُﻜَﻦ ﺍﻟِﻧُّھُوى قال ٱخْيَرَى اُبُوسَكَةٌ بِنُعبِسدالرَّحْدِ الْقَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرُوالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَّرُوا لْاِيمَانُ ءَان وَالْحَبْكُمَةُ يَانَةُ \* قال أَنْ نَقَامُ فَأَنَّ عَلَى اللَّهِ عِلْمُو أَحْدُهُمْ قَالَ أَمَّا بِعَدْفَاتَهُ الْعَنْيَ أَنَّ وَجَالُا مسْكُم بُكُ

قوله سميت اليمسن قال الشارحينا ، كَتَابِانِندَوَلِانْزُرُعُنْرِسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلمْ فَأُولَتُكُ جُهَّالُكُمْ فَأَيَّا كُمُوالْآمانَ الَّتَّى المُتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ انَّ هَذَا الْأَكَّرَ فَ فُرَّ يْشَالا يُعَادِيهِم ـُدُالَّا كَيُّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ماأَ قَامُوا الدِّينَ صِرْتُنَا أَنُوالْوَالِدحــدُّ تَنَاعاصمُ بِنُحُدِّد قال هْ تُأْ يَعَنِ ا بِنُجَرَعَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسـلَّمَ قال لاَيْزَالُ هَذَا الْأَصْرُ فَقُرَّ بش ما بَقَ مَنْهُ اثُّنَان صرتنا يَعْنِي بنُ بَكُمْرِ حـدَّثَنَا الَّابْثُ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابنِ شِهابِ عَنِ ابْ المُسَيِّبِ عَنْ جُ ابن مُطْمِ وَالمَّشَيْثُ اَنَاوَعُمَّانُ بنُ عَفَّانَ فَصَالَ بِارْسُولَ الله اعْطَيْتَ بَى المُطَّلب وَتَرَكَّ كَشَا وَاتَّحا نُ وَهُمْ مَنْكَ عَنْزِلَةَ وَاحدَة فقال النِّيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَغَمَانِنُوها شم وَ بَنُوا لمُطّلب شيُّ وَاحدُ لاللَّيْتُ حَدَّثَى أَبُوالاَسْوَدِ مُحَدِّعَنْ عُرْوَةَ بِإِلاَّ بِيْرِفالدَّهَبَ عِبْدُ الله بِيُّ الرُّ بَيْرَعَعُ أَناه نْ بَىٰ زُهْرَةَ الْمَاتَشَةَ وَكِيَا نَتْ أَرَقَ شَىٰ القَرَا بَجَهُمْ من رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حدثنا انُعَنْسَعْدِ جِ قَالَ يَعْقُوبُ بِنُ الْبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِيهِ قَالَ حَسَدَّثَنَى دُ الرَّجُونِ بِنُ هُومُرٌ الْأَءُو بُعُ مَنَّ إِي هُرَ يُرَةُ رضى اللَّهُ عنهُ قال قال رسولُ الله صداًّى اللهُ علمه اللهُ وَرَسُولِه صَرَشًا عبدُ الله بِنُهِ سُفَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ فَالحَدَّثُنَى اَنُوا لَاسُودَ عَنْ عُرُوَّةً بِ لزُّيْر قال ـــــكانَ عبدُ الله مِنُ الزُّبَيْرِ اَحَبُ الْيَشَرِ الْى عادَشَةَ بَعْدُ النَّيِّ صديَّى الله عليه وس وَابِي بَكْرِوكَانَ ٱبِرَّا لِنَّاسِ جِلوكَانَتْ لاغُسْكُ شَيْاً حَمَّاجا َهامنْ وزْقا لله تَصَدَّقَتْ فقال اسْ الزُّ بَا نْبَخِياً نَا يُؤْخُ - ذَءَتِي يَدَيْمِ افضالَتْ أَيُوْخُ ذَعَلَى يَدَى عَلَى نَذُو انْ كَلَّمْهُ فَاسْتَشْفَعَ اليَّه ابرجال نُرَيْشِ وَبَا خُوال رسولِ الله صنَّى اللهُ عليه وسلَّم حَاصَّةٌ غَامْتُنَاهُ تُنْ فَقَالَ أَمَّالُوهُمْ ريُّونَ آخُوالُ اانْبِيّ لْى اللهُ عليهِ وسَلَّمِهُمْ مَعِبُدَ الرَّحَيٰنِ الْانْسَوْدِ بنِ عِبدَ يَغُونَ وَالمَسْوَرُ بنُ عَفْرَمَةَ اذَا اسْــتَأَذَّنَّا فَاقْتَصِمِ الْحِيْابُ فَفَهُ لَ فَأَرْسُلُ الْيُهِ الِعَشْرِي قَافِ فَأَعْتَقَهُمْ مُ لَمُّزَلُ تَعْتَقَهُمْ حَقَّى بَلَغَتْ ٱرْبَعِينَ وَقَالَتْ وْدُتُأَ فِي جَعَلْتُ حِينَ حَلَقْتُ هَالْاَ عَلَا أَعْلَاهُ فَأَفُو غَمِينَهُ بِالسِّيفَ نَزَلَ الْقُوآنُ بِلسانِ قُر يش

فْ وَقَالَ عُمْمَانُ للرَّهُ الْقُرَسْيَ النَّلاقَة اذَا اخْمَافَتْمَ أَنْهُ وَرُمْدُنُّ كُتُبُوهُ بِلسَانَ قُرَيْشِ قَائِمًا نَزُلَ بِلسَّاحُ مُفَعَكُوا ذَلَكُ مَ*السُّ* يَحْيُ مِنْ بَدِّنَ أَنِي عَسْدَ حَدَّثَنَا سَلَيْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرِّجَ رَسُولُ اللهُ صلَّى اللهُ عَا عَلَى قَوْمٍ مِنْ ٱشْدَلِمَ يَتَفَاضَأُونَ بِالسَّوقِ فَقَالَ ارْمُوا بَيْ أَخْمَمَلُ فَانَّا الْمُ كَانَرامِهُ والمَامَةِ يَى فُلَان لاَحَد الْفَرِيقَيْ فَأَمَسَكُوا مَايْدِيهِمْ فَقَالَ مَالَهُ مُ قَالُوا وَكَيْفَ نُرْمَى وَأَنْتَ مَعَ بَى فُلَانِ قَالَ ارْمُوا وَآفَا مَعَكُمْ كُالِكُمْ مَاكِ صَرْتُنَا ۚ أَنُومَعْمَرُ حَسَدُتُنَا عَبْدُ الْوَادِثَ عَ ورمة روره والمرين بريدة حد من يحبي بيعمرات الالسود الديل حدقه عن أب درض الاَّ كَفُرُومَنِ أَدَّى قُومًا لَدِسُ لَهُ فَيهِمْ نُسَبِّ فَلَيْنُبُو أَمْقُودُهُ مِنَ النَّارِ حَرشا عَلَي مُعَامّ حَدِّنَا هُو رِ فَالَ حَدِّنِي عَدِ الواحد مِنْ عَسِدا قد النصري قال سُعْتُ واللهُ مِنْ الاستَمَ يَقُول هَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ انَّ مَنْ اءْظُم الْفَرَ النَّا يَدِّيَّ الرَّجِلُ الْيَ غُيراً سِه اوْيُرِيَّ عَيْنَا مَا لَمُ رَاوَ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَمَ يَثُلُّ صَرْضًا اَى جَرْدُ قَالَ سَمْعُتُ امْنِهُمَا مِن وضى الله عَمْرَهُما يَةُ وَلُقَدَمُ وَفُدَّعُهُ الْمُدْسَ عَلَى رَسُول الله و بر ريزه در سودو مضر فلسه انتخاص الميك الاف كل مهر سوام فاد أمر تناما هر فاخسده عنك و سلعه من وراه فا ُ قَالَ آمُنُ كُمْ إِذْ بَعِ وَٱنْهَا كُمُ عُنْ أَدُّ بِعِ الْإِيمَانِ إِللَّهِ نَبْهَادَ أِنَّا لَا أَلَهُ ال الزُّكَاهُ وَآنَ ثُوَّدُوا الْهَا لَلْهُ خُسَمُ مَا غَنْمَ وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدَّبَّا وَالْمَنْتَمِ وَالنَّذِيرِ وَالْمُؤْتَّتِ حِدْثَ

ئولەيەسىرىقق المخسسة والمېرينهسساعينمهسسة وقولەالدىل،بكسىرالدال وسكون الباءشارح

والعِينَانُ أَخْبُرُنَا شَفِيبُ عَنِ الزَّهْرِيءَ وْسَالْمِ انْتَعَبْدُ اللَّهُ بْنَ جُرَرَضَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَّمْ وِلَ اللَّهُ حَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ وَهُو عَلَى اللَّهُ بَرَاكَا انَّ الْفُنْمَةُ هُيْمًا يُسْمِرُ الْيَ الْمُشْرِقُ مِنْ ال قال النبي مني الله عليه وسارة ويشر والانسار وجهينة وعزينة واسير وغفار واشعب والحاليس لفهم مولى دون الله ورسوله حرشي محمد بن عربر الزهوى عسدتنا بعقوب بن هُمْ عَنْ أَسِمُ عَنْ صَالِحُ حَدَثُنَا مَا لَعَ أَنْ عَمْدَ أَنْهُ حَبِرَ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ على اللَّهُ عَلْلُ ه على المسترعة النافية الله الله الله الله والمامة على المسترود و المسترد و المسترد والمام المسترد والمام المسترد والمسترد المسترد ال دُ الوهَابِ النَّقِيْ عَنْ أَنَّوْبُ مَنْ مُحَدِّدُعَنْ أَيْ هُرُ رُوْنِي اللَّهُ عَنْمُعَنِ الْدِي ملى الله عليه وسلم الكأسلم ساكمة الله وغفارغفرالله المرشا قسمة دقتا سفان وحرش محدان ر مهند ابن مهدى عن سفيان عن عبد المال بن عمير عن عبد الرجن بن الي به مراه و قَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسَمْ أَرَائِيمٌ أَنْ كَانَ جُهُيَّةٌ وَمَنْ يُبَّدُّوا أَمْرٌ وَعَفَارُخَد مُرَّامِنْ فِي يم وَبَىٰ أَسَدِومَنْ بِي عَبْسِداللَّهُ بِنَعْطَفَانَ وَمَنْ بَيْعَامِ مِنْ صَعْمَ فَقَالَ رَجُسلٌ خَابُوا سرُوا فَقَالُهُمْ خَيْرُ مِنْ بَيْ غَسِمِ وَمَنْ فَي اَسَدُومَنْ بَيْ عَبْدَا لَدَيْنِ غَطَفَانَ وَمَنْ نَي عَامِي بن عَبْدُ الرَّحْنَ بْرُأُ يَبْكُرُهُ عَنَّ آمِهِ أَنَّ الْأَوْرَعُ بْنُكَاسِ قَالَ لِنَّيْصَلَّى الله علمه وسلم أنَّ أَلَمُكُ إِقَ الْحَجِيمِ نِ أَسَمُ وَعْفَارُومَنِ سَنُوا حُسبة وجهينة أَنْ أَنِي يَعْفُوبَ شَدٌّ قَالَ النَّي ملَّي الله المرارية ان كان اسلم وغفار ومزيرة واحسبه وجهرة من ويرام عن من عمر ومن عن المرابع المرابع عن المرابع ومن بن وأسد وغطفان نابوا وخسروا فالنع فالوالذى نفسى يده اغيم كنرمتهم حرشأ مَن مَوْسَعَن مَهَادِعَنْ أَوِّبَ مَن مُجَمَّدِ عَنْ أَنِي هُرُورَةً رضى الله عنهُ قَالَ قَالَ أَمْمُ وَعَقَار

قولم غفاد غيرمصروف باعتبارالقبيلة شادح

قوله تابعك بالتاموا لموحدة كذالابى الوقت واخيره بالموحدة والتصنية شارح ن من سه وجهينة أو قال شي من جهينة أو من سه حسر عندالله أرقال وم القداما

قوف سالم بالفت بعد السين والمذى فى اليونيقية وفرعها بغيرالف وستكون اللام بعثنا الفقر من الشادح

لْمَانُ بُنْ حَرِيهُ حَدَّثَنَا شَعَبْهُ ثَنْ أَدَّدَثُمْ انْسَرِضَى اقَهُعنْهُ فَالَّدْعَا النِّيِّ صَلَّى اقْهُعليه ارَهُ الْ هَلْ فَيكُم آحَدُمن عَسيرَكُم قَالُوا لا الأاس أحْت امّا فقال رسول الله صلى الله عليه وسرُّ ابْنُأْتُ الْقُوْمِهُمُ مِلْ سُبُ وَمُنْ زَمْزُمُ حَرْثَنَّا زَيْدُ فُوالْ أَنْزَمُ قَالَا أَوْ منه الم بن تسبية مدى منى بنسميد القصر فال حدث أو مردة قال قال اساب عباس ا أُحْرِثُمُ السَّلَامَ أَي ذَرَّ قَالَ قَلْمًا بِلَي قَالَ قَالَ أَنِهِ ذَرَّ كُنْتُ رَجُّلًا مِنْ فَا كَفَلَقَهُ أَنَّ وَسِلْكُ زَجَ بِمُكَّةَ يَرْءُمُ أَنَّهُ ثُمُّ فَقُلْتُ لَا خَى الْطَلْقَ الْحَدَّا الرَّجُلِ كُلَّهُ وَاثَّتَى بِحَذَ برَمُ فَالْفَلْقَ فَاقَدْ ثُمُّ رَجَعَفَتُكُ مَاعِنْدَلَدُقَقَالُ وَاللَّهَ لَقَدْرَا بِثَنْ رَجُلُا بِأَنْ إِنْكُمْ وِيَنْهَى عَنِ الشَّرْوَقُاتُ لَهُ أَنْتُ نُ الْحَبِرُ قَاحَنْتُ بِمُ الْوَعْمَا تُمَا قَبِلِتُ الْمُمَدِّ فَعِمَاتُ لَا عَرْفُهُوا كُرُهُ أَهُ أَمَاكُمنهُ وَأَمْرِبُ بِنْ مَا ۚ وَهُمْ مَ وَاكُونُ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ فَدَرَّ فِي قَلَهُ الْ كَانَّ الرُّ لَ غَرِيبٌ فَال قَلْتُ أَنْعُ قَالَ مَا نُطَلَقُ الْىَ الْمُنْزُلُ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُعَدِّ لَا يُسَالُنِي عَنْ مَنْ وَلَا أَحْسِرِهِ فَلَمَا أَ هُ \* قَالَ قُلْتُ لا قَالَ انْهَا فَي مَعِي قَالَ فَقَالَ \* آخُرُ لُدُومًا أَقْلُمَكُ هَذِهِ الْبُلَدَةَ قَالَ قُلْتُ حدا أخافه علمك فيسالي الحائط كأي اصلونعلى رُاهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرادِ وَ رَدِّ وَ رَدِّ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْ و أعرض على الأسلام فَعَرضه فَأَسَلْتُ مَكَاني مَقَالَ لِيهَا الْإِذْوَا كُمْ هَسَدًا الْأَمْرُ وَارجع الى بَلْمَلْ فَادْ اللَّمَكَ عُلَّهُ وَرُفَافًا تَبْسِلْ فَقُلْتُ وَالدِّي بَعَثُلْمًا بِخْقَ لِأَصْرُ خَنْ عِلَا بَيْنَ أَظَّهُرُهُمْ شَيَاءً لَى

قوله رشسنت بضم الراء وكسر المجيمة والذى فى البوئينية فتح الرامولايي ذر رشدت بقتمهما شارح

أمهدوار بش فعه فقالياً معشر قريش في أمهدان لالله الألقه والمهدان محمد اعبده رُووُودُ فَقَالُوا تُومُوا الْيَهَــذَا الصَّابَ فَقَامُوا فَضَرِيْتَ لِأَمُونَ فَادْرَكِنِي أَعْمَاسُ فَأَكَ كُ ذَكُر مُعْمَّانَ صِرْتُهَا عَبْدُالْهُ زَيِرْبُنُ عَبْدالله لَمِيانُ بُ إِلَا عَنْ قُورِ بِإِزَيْدِ عَنْ أَى الْمَنْتَعَنَّ أَيْ هُرُ يُرَةً رضى اللَّهُ عَنْهُ عُر مَا يَنْهِي مَنْ دَعُوى الْمُهَاهِلَيْهُ صَرْتُهَا لَمُجَدِّدُ أَخْدُ بِرَنَا مُؤْرِدُ وَرَوْرِ رَزَهُ وَالْمِ لَ أَحْدَ بَرَنِي عَرُورِ بِأَدِ بِهَا رَاهُ مِنْ عَجَارِ أَرضي اللّه عَنْهُ بِقُولُ غَرُواْ مَامَ النّي صلّ الله عليه لَمُ وَقَدُ أَبُ مِنْهُ وَالْمُن لَدُهُ الْجِرِينَ مَتَى كَثُرُوا وَكَانَ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ رَبِّ كَامُ الْمُكَ يَّا فَغَنْ الْأَنْصَارِيُّ غَسَا شَدِيدًا حَتَى تَدَاعُوا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ الْذَنْمُ أَرُوقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ اللَّهُ أَبِو بِنَ يَوْرَجُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ قَالَ هَا بَلُدَ " وَى أَهْلِ الْجَاهِ آمَةٌ ثُمَّ قَالَ هَا أَنَّا وَهَالَ عَبُدُ اللَّهِ بِثَالَيَّ ابْنُسَـ لُولَ أَقَدْتَدَا عَوا عَلْيَنَا لَانْ رَجْعَمَا الْحَالَمَ بِنَهَ أَجْرُجُنَّ الْأَعَرْمُمْ الْاَذَلَ وَهَالَ عُكُرُالَاتَقَتُلُ فَارْسُولَ اللّهُ هَذَا النَّهِيثَ عَبْدِ اللّهَ فَقَالُ النّبي صلّى الله عليه و لَا يَصَدُنُ المَامِ أَنَّهُ كَانَ يَقَدُ لَ أَصَّابُهُ حَرَثَتِي ۚ قَالَتُ بِنْ مُحَدِّدَ مُنَّاسَفَانَ عَن الأعَب

مِيْرُمُّرَةَ عَنْ مُسْرُوقَ عَنْ مَبْدِلَةً وَصِي اللَّهُ عَنْ مُعَنِّ النِّيْ صِلْى اللَّهُ عَلِيه وسَلَّمَ نَعَنْ ذُرِينَهُ عَنْ أَبِرُا هِمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ ال توافقة (بالصرف وعدمه شادح

> قوله لان الالفستمه سموزة بعد الام المفتوسة ولابي درلتن بيامتعسة بدل الالف شارح

ره المعقب الراهم حدثنايكي بن أدم أخبر السرائيل عن أبي حوين عن وُ وَاعَةَ حَرَثُما آلُوالْمِيانَ أَخْرَبُوالْمُعْتِ عَن الزَّدْرِي قَالَ مِعْتُ سَعِيدُ مِنَ المُسِدّ بَهُ وَالْقُ مِدْرُو وَهُو اللَّهُ وَاعْتُ وَلَا يُعْلِمُ أَاحَدُ مِنَ النَّاسِ وَالسَّا تَبُدُّ أَى كُلُوا إِسْبِيوْمُ لهُمْ مَ الْأَيْدُ مُرْدُمُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ وَمُونِهُ وَالْ اللَّهِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَرا يُتُ مُ رُونِيْ عَامِي بِنْ لُمَ يَا الْخُزَاعِي يَجْرُقُ صَبُّ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوْلَهُ مِنْ مَنْكِ السُّواتِ ا مْرُ وَجُهُولُ الْعَرَب حدثها أَوْالتَّهُمَّانِ حَدَّثُنَا ٱلْوَعُوالَةُ عَنَّ آفِي بِشْرَعَنْ سَعِد نِ أَنْ عَمَّا سِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اذَا مَرَّكَ أَنْ ثَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ ا يُذَكَّ مُنْ وَ وِرَّةِ الْأَنْعَامُ قَدْ حَسِرَ الدِّينَ قَتَكُو أَوْلَادُهُمْ - هَهُ ابِغَيْرِعِمْ لَى قَوْلِهُ قَدْضَاةً اومَا كَانُوامِهُ ه مَن انْتُسَمَّا لَى آيَاتُه فِي الْاسْدَلَامِ وَالْحَامَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَرَوَالِوهُ وَرَوَّةً لِّنِّي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيم يُومُفُ بْنَيْعَقُور سَّحَقُ ثِنَا بُرِاهِم خَلِيل اللهِ وَقَالَ الْهَرَاءُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ ومَلَّمَ أَنَا بُنُ عَبْد المَطَّا عَن ابْ عَبَّا مِن رضى الله عَهِمَا قَالَ اللَّهَ مَنْ مَنْ الْفَرْعَشْيَرَ مَكَ الْاَقْرَ بِيزَجَعَلَ الْدِي صلى اللهُ وسلُّ أَنَّادى مَا بِنْ فَهُرِيَا بِي عَدى سِطُون أَرْ بِشْ \* وَقَالَ الْمَاقَسِمَةُ أَخْسَمُ نَاسْفَهُ انْ عَي أَبِي كَامِتِ عَنْ سَعِدِ بِنْ جُبَرِّعَنِ ابْ عَبَّاسٍ فَالْكَثَّا نُرَكُثُ وَٱنْدُو عَشَرَتَكُ الْأَقْرَبِين النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم يَدْعُوهُمْ قَبَا لَا فَبَأَلُّ اللَّهِ الدِّوالْعَـان أَخْيَرُ فَاشْعُبُ أَخْيَرُ لزَّنَادَ عَنَ الْأَعْرُ جَعَنَ أَبِي هُرَيَّرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي صلَّى اللَّهُ عَلىه وسلَّم فال مَا بَي عَمْد ف اشْرُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ أَلَهُ بَانِي عَبْدِ النَّطْبِ اشْرُوا أَنْفُسُكُمْ مِن اللَّهَا مَّ أَرْ بَيْنَ أَلُوا ةَرُسُولِ اللَّهَ يَافَاطِهُةُ بِثُتُ تَحَمَّدُ الشَّمَوَا أَغُسَكُهُمنَ اللَّهُ لَلْكُاكُمُ مَنْ اللَّه شيال كف مشكل

قوله پیطون بالموحسدة ولائپیدَرعن،الکشیهی لیطون؛الامپدل!لموحدة شادح الله المسك قصة المكبش وتول المنبي ملى الله عليه وسليا بي أرفقه مرشم ايجي النُّرُ بَكْدِ - مُدْتُمَا اللهِ عَنْ عَقْدِل عَنِ البِيشهابِ عَنْ عُرُودَ عَنْ عَالْشَةَ أَنْ أَلَا مُكْرِد ضي الله دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَنْدُهَا جَادِ يَنَازِ فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مْوْمِهِ فَانْهُورَهُمَا ۚ يُوْبِكُرُونَكُسُفَ المِيَّصَدِّلَى اللهُ عَلَىٰهُ وَمَلَّمَا وَأَجْهِ مُفَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنَّا أَمْرِ اللَّهُ وَمُدُولُكُ الْأَيْمُ الْمُعْمَى \* وَكَالَتْ عَالَشَهُ وَالدُّ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم يسترني واكا نَظُرُ الْمَ الْمَيْسَةُ وَهُمْ بِلْهُ. وَنَ فِي الْمُسْجِمِ فَرُجُوهُمْ جُرُوهُ فَالَا النَّيُّ صَلَّى اللّه عامه وسلم دُعهُ مَنَابَىٰ اَدْفَدَةُ يَعْنَى مَنَ الْآمَٰنِ الْمُسْ ح مُنْ أَحْبِ أَنْ لَا يُسَبِّ نَسْبُهُ عَلَيْهُمْ عُمَّانُ ابَ الْهِي تُسْبَعَ حَدَثْنَا عَبْدَةَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِهُ عَنْ عَائْشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت استأذُنَّ -انَّى صلَّى اللهُ عليه وسلمٌ في هَبِّ الْمُنْمِرِ كِينَ قَالَ كُنْفَ بِنَّسِي فَقَالَ -سَّانُ لَاسْلَنْكُ مَمْ أَسَلُّ السُّهُ رَمُّنَ الْجَينِ، وعَنْ أَبِهِ قَالَ زَهْمَ أُسَّبِّحَسَّانَ عَمْدَعَا تَسَهُ فَقَالَ لاتُسمُّهُ فَأَلَّهُ كَارَيْنَا فَمُعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ \* قَالَ أَبُو الْهَيْمُ نَفْحُتْ الدَّابَةُ أَدَا رَيْحُتْ بِحَوَاهِ نَعَهُ والسَّفْ اذَا نَمَا وَلَهُ مُنْ بَعِيد مِ السِّب مَاجَا فَي أَسْمَاهُ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليه رُ وَوَلِ اللَّهُ عَزْ وَجُلُّ مَا كَانَ مُحْمَدُ الْأَاحَلِمِنْ رَجَالَكُمْ وَقُولُهِ عَزْ وَجَلَّ مُحَمَّدُ سُولِ الله رَمَعُهُ أَمَدُ أَمُعَلَى الْكُفَّارِ وَوَوْلَهِ مِنْ بِعَدْى اسْمُهُ أَحَدُ حَرَثُهَا الْرَاهِ مِنْ المُنْذِر قَالَ مُعَنَّ عَنْ اللَّ عَنِ الْبِينَةِ الْمِعَ فَهِي لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ أَبِيهِ وضى اللَّهُ عند قَالَ لُولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمِ لَيْجُدَّةُ أَسْمَنا ۚ أَنَّا يُحَدِّدُ وَٱخْبِدُواْ فَاللَّب الذَّى يَعْدُواللَّهُ لَي الُّكُمْوَوَا مَا الْحَاشِرُ لَذَى يُحْشَرُ الْمَاسُ عَلَى قَدَى وَافَا الْمَاقَبُ صَرْتُنَا عَلَى يُنْعَبِّدا لله لَـ ذُنَّا نْفَيَانُعَنْ أَبِي الزَّادَعَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِهُ مُرِيَّزَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ: رسر الأنصبون كنف يصرف الله عنى شتر أريش وأهام ميشتمون مذهم أو يلعنون مذهبا واما ألَّدُ مَا سُنِّ خَاتِمُ النَّبِيِّيرَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم حدثنا مُحَدِّد بُنْ سِنَان - دَّثَنا سَليم حدًّ

توفائرفدةبفتح المفاءلابى ذرولفسيرمبكسرها شارح

> قولهلاتسبهبضمالموحدة ولابيذريفضها شادح

رُ مِنْ مِينَاءَ عَنْ جَارِ مِنْ عَبْدا لَهُ وَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّي صَلَّى اللّهُ عليه وس مَثْلُ الْأَنْسَا - كَرَّجُل بَيْ دَارًا قَا كَمْ لَهَا وَأَحْسَبُمَا الْآمَوْضَعَ لَسَةٌ فَحَقَّ النَّاسُيدُ الله بنُّ وينادعَنْ أبي صَالِح عَنْ أَنِي هُوَوْدَ وَنَ فَحَمَلَ النَّاسُ يَطُونُونَ بِهِ وَ يَجْجُبُونَ لَهُ وَيُتُولُونَ هَــَالَاوْضَعَتْ هَذَه الَّمِنَةُ قَالَ فَاكَ اللَّبِمَةُ وَآثًا وَقَاةَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ صَرَّتُمَا عَبَّدُ اللَّهُ بِنُ نُوسُفَ حَدَّثَنَا لَّمِينُ ءَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنَهُمَ ابِعَنْ عُرُوَّةً بِثَالاَّ بَيْرِ عَنْ عَائشَةَ رضى اللهُ عَهُ الدَّيْ صلى اللهُ لِمْ رَكُونَ وَهُوَ ابْنَ ثَلَاثِ وَسِيِّينَ \* وَقَالَ ابْنُهُمَا بِ وَأَخْدَبُرَكُ سَعَيدُ بِنُ المُسَيِّب مث كُنْيَةُ النِّي سَلِّي اللهُ عَلَيهُ وَسَلِّمَ صَرْتُنَا خَفْصُ بِنَ عَرْحَدُتُنَّا شَعْبَةُ عَنْ جَمَدُع أَنَس وضى اللهُ عنهُ قَالَ كَانَ اللَّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السُّوفُ فَقَالَ رُجُد كُياً ٱ الْقَاسم نَفَتَ النَّيْ صَلَّى الله عله وسلَّم فَقَالَ مَقُوا بِالنَّمِي وَلَا تَسْكَشَنُو آبَكُنَّاتِي صَرْشا فَحَدْنُ كُثُ ورعَى سَالٍ عَنْ جَابِر رضى اللهُ عنهُ عَن النِّي صلى اللهُ عليه وسياً قَالَ وًا بِالْعَى وَلَا تَكْتَنُوا بَكُنْيَنَى حَدِثُهَا عَلَى ثُنْءَدُدانَلَهُ حَدَثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَيْوِ بَعَن ابْر رِينَ قَالَ سَمْعَتُ أَيَاهُ رَبِّرَةً يَقُولُ قَالَ أَيُوالْةً مِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمَ هُوا باسمى وَلَا تَسْكَمْنُوا حرش المعكف بن الراهيم أخد بركا فضدل بن موسى عن الحقيد د الرَّحْنَ رَأَيْتُ السَّاتِ بِنَ يَرْ مِدَابُ أَدْ بِعَ وَتُسْعِيزُ جَلْدُا مَعْتَدُلَافَقَالَ قَدْعُلْتُ مَامَتُهُ ثُ ، وُ بِصَرَى الْآبِنُعَا ۚ رَسُولا لِمُصلَّى اللهُ عليه وسلَّ انْ خَالَى ذَهَبَتْ بِ المِيَّهِ فَقَالَتُعْإِرَسُولَ المَّدَانَ ابْنُأُخْتَى شَاكُ فَأَدْعُ اللَّهُ قَالَ فَدُعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِ إنجكة بْنُونْ عِينَدُ اللَّهَ حَدَّثُنَا حَامَ عَن الْجَعَيْدُ بْنُ عَبْدَ الرَّسْمَ وَكَالَ سَعَمْتُ

هَيتُ بِي خَالَتِي الْحَرُسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاآتٌ بَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ا بْزَائْ فِي وَقَعَ فَدَسَمَ مِ وَدَعَالِي بِالْمُرَكَةِ وَتَوْضَأَ فَشَرِيتُ مِنْ وَضُوتُهُمُ قُدْتُ نَتَقَمُه \* قَالَ ا فِي الله الله الحَيْلَةُ مِن مَجْلِ الْقَرَسِ الذِّي بَعْنَ عَيْنَهُ \* قَالَ الرّاهيم برجزة مثلّ سفّة النِّيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم حرشها أيُوعَاصم عَنْ حُرّ بْنَ سَعِيد بِنْ إِذِ ن عَن ابْ الْيَمْلُنَّذُ عَنْ عُقْبَةً بِإِنْ الْمَرِثُ قَالَ صَلَّى ٱلْوِبَكْرِ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُصَرَ ثُمَّ خُرَجَ شَى فَرَاكَى الْحَسَنَ يَلْقُبُ مَعَ الصِّيانَ فَهَمَانُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ إِلَيْ سَيِيةٌ والنِّي لأشيد وَعَلَيْ أَيْضَمُكُ مِرْشَا أَحَدُ مِنْ لِهِ نُسْ حَدَّثُنَّا رُهُ مِرْحَدُنُمُا الْمُعْمِلُ عَنْ أَي حَمَّيْهُ مَرْضَى فال رَآيْتُ النَّبِي صلَّى اللهُ عامِه وسلَّمُو كَالَ الْحَسَن يَشْبُهُ حَمَرَتُهُمْ عَمْرُو مِ عَلِي حَدَثنا ان وَصَا وْدَنَنَا اللَّهُ عَلَى ثُلَّاكِ عَالَ كَالُ مَعْتُ الْمَجْعَةُ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَا يُشَا لَنَّي صلَّى اللَّهُ وَكَانَ الْمَسَنْ مِنْ عَلِيَّعَايَمِ هُمَا السَّلَامِ وَشَبُّهُ قُلْتُ لاَ يَجْمُونَهُ صَفَّهُ فَى فَالَ كَانَ ٱ مُضَ قَدْشَهُ وَ أَمْرِكُمُ الذِّي صَدِيًّا اللهُ عليه وسلَّم بِهُلاثَ عَشْرَةَ قُلُومًا كَالَّ فَقُبِضَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وس فَهِلَ أَنْ تَقْبِضَهَا حدِسًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ رَبِّهِ حَدَّثَنَا شِرُ أَيْلُ عَنْ أَبِي إِمْدَقَ عَنْ وَهْبِ أَبِي جَمَّيْفَةً لسُّواتَّى قَالَ رَبَّايْتُ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم وَرَا يْتُ بِيَاضُامنْ تَعَتْ شَفَته السَّفْل الْعَنْفُقَة يرساعصام بُ خَالدَ حَدَّهُ الرَّهِ مِنْ اللهُ عَمْانَ اللهُ سالاَ عَبْداً للهُ بْنُدِيرِ صَاحبُ النَّي سَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمُ قَالَ اَرَأَ يُتَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلِّمُ كَانَ شُجُّا قَالَ كَانَ فَي عَنْفَقَتْهِ شَعَرَاتُ بِيضُ وَمِرْثُمْ أَ بْنُ بَكُدْ قَالَ حَدَّثِينَ الَّهِ شُعَنْ خَالِمَ عَنْ صَعِيد بنْ اَيْ هِلَالِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ اي عَبْدِ الرَّحَنِ قَالَ عْتُ أَسَرَ مِنْ مَالِكَ يَصِفُ النِّي صَلَّى اللهُ عليه و. سَمَّ قَالَ كَانَ رَبِّعَةُ مِنَ الْقَوْم ليَسَ بالطويل ِلَا الْقَصِيرَ أَذْهُرَ اللَّوْنِ لَيْسَ مَا يُسْتَضُ آمُهُ قَ وَلَا آدَمَ لَيْسَ بِعَقْدَ قَطَطٍ وَلَا سَبطرَ جل انْزِلْ عَلَمْهُ هُوَ ابْنُ أَدْبُهِ مِنْ فَلَمِ تُحَكِّدُ عُشْرَسَنِيرَ يُعْزَلُ عَلَيْهُ وَمَالًا . يَنَدْ عَشْرَ سنينَ وَلَيْس في وأسه وسليا ه و يَهُمُورُهُ رَبِرُ رُبُّ مِهُمُ وَايَتْ شَعْرِهِ مَا أَنْ شَعْرِهِ فَاذَا هُواجُوفُساكُ فَقْيِسلَ اجْرَمِن شرون شعرة بيضاه قال و بيعة فرايت شعرا مِن شعرِهِ فاذَا هُواجُوفُساكُ فَقْيِسلَ اجْرَمِنَ

، حرثنا عَدْدُ الله بِنْ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مالكُ بِنُ انْسَعَنْ رَبِعَة بِنَ اَبِيعَبْد الرَّحْنَ عَنْ اَذَ مُرضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مُهُمَّةً يَقُولُ كَانَ دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُسَرِ بالطَّو بل الْباشُ وَلا رَسِيْهِ فَأَقَامَ مَكَّ عَشْرَ سِنْ مَنْ وَالْمَدِّينَةُ عَشْرَ سِنْ فَدَوقًا مُاللَّهُ وَلَدْمَ فَ وَأَسْهُ وَ لَمْنَهُ عَشْرُ وِنْ ماهُ حرشا أحدث ميد أنوعد القدد تَنااهمني بن منصور دلتنا الراهي من يوسف معن أن المعنى قال عمن البراء يَقُولُ كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه ورمَّ أحسن النَّاس اوا حسنه خلقاً أيس الطويل المان وكالقصر صرتنا أو أميم حدَّ اهمام عن قدادة عال أَتُّ أَنَّا أَمُّا وَخُضَّ إِلنَّى صَلَّى اللهُ عَلمَ وَسَرَّقَالَ ﴿ أَنَّا كَالَ أَنْ فَي فَمُدَّعَهُ م شَل خَفْصُ مِنْ ولمَّنَا أَشْعَبُهُ عَنْ أَبِي الصَّغَى عَنِ الْمِرَامِ فِعَازِبِ رَخِي اللهُ عَبْمُ مَا قَالَ كَانَ الني صَلَّ اللهُ علمه ر و روع احدا ما بن المسكن الشعر سلغ شعمة انسه را يدفي حلة حرا علم الرساقط احسن الدويف بن إلى المتنق عن إبيه الى منكسة حدثها أبو أنه حدث زُم وركا إب المتنق فال :لَ الْبَرَا أَ كَانَ وَجُهُ الذي صلَّى اللهُ على وسلَّم مثلَ السَّيْف قالَ لَا بَلْ مثنَ الْمُعَر حر شمأ الحسَّن ور والوعل حدَّثا الجاَّج والمحدِّد الأعور بالمُصمة حدَّثا المُعمَّة عن الحَكَم قالَ مَعمَّتُ الحَيْمَةُ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم بالهاجرَةُ الْى البَّطْحَامُقَنُوسًا تُمْصَلَّى الظُّهْرَ أَمْنِ والعصر رَكِمْنَ بِدُوبِينَ بِدِيمَ مَنْ وَوَلَا فِيمِعُونَ عَنْ إِيهُ مِنْ مُعْلَمْهُ قَالَ كان عرض وراجا الى وَجْهِي فَاذَاهِي أَرْدُينَ النَّجْ واطَّيْبُ وَاعْدُمُ مَنَّ الْمُسْكُ حدثنا خُبْرَايِونُسُ ءَن الزَّهْرِيّ هَالَ حَدَّثَىٰ عُبِيْدُ اللّه بِنُءَدِّ اللّه عَن ابْنَءَبُّ ا كَانَ النَّيْصَلَّى اللَّهُ علىه وسَلَّمَا جُودَالًا إِسْ وَأَجُّودَمَا يَكُونُهُ فَيَرْمَضَانَ حِ

قوله الفطط بفت.الطساء وكسرها وقولهولاالسبط بسكون الموسدةولا في ذر يكسرهاشارح

توادستانا منها المهمة وسكون الامكذافي الفرع وفي اليونينسة بفضائطاء المجعة وسكون الام وفي غسرها بضها الحسان واللام انظر الشارح

قوله المسيسة بفتح المي والصادا لهدلة المسيددة الشددة مقتوحة كذا في الفرع وفي أصله التضفيف مع فتح المي القاموس ان المصيسة في ولانتدد

قولەواجودىالنصبوبالرقع من\اشارح

بر بلُ عليهِ السَّلامُ بِلْقَاءُ فِي كُلِّ سَلَّةَ مِنْ وَمَضَانَ ذَيْدَ اوسُهُ الْفُوْآنَ فَكَرَمُولُ الْقِصَى اللهُ عليهِ

أَحَوْدُيانكَ وَمِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةُ صَرَتُهَا يَحْتِي حَدَّثَنَاءَ بُدُارِّزًا فَ حَدَّثَنَا ابِي بُو عِي ال نْشَهَابِعَنْ عُرُومَ عَنْعَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَاكُونَ اللهِ صَدِّلَ اللهُ عَليه وسلَّمَ دَخَلَ ا تَبْرِقُ آسَا دِيرُوجِهِهُ وَقَالَ أَمُّ نُسْمَعَى ما قالَ المُدْلِقُ لَرَيْدُ وأَسَامَةُ وراً يَ أَقْدا مَهُما زه الأقدام من بَعْض حد ثنما يَعْنَى بُنْ بَكْيْرِ - دَّشَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْدُ ل عَن ابْنِ شَهَ رَّجَن مِن عَيْد الله بن كَعْب أَنَّ عَبْدًا مُله مِنْ كَعْب قَالَ سَمْعَتُ كَعْبَ مَنْ مَالكُ يُحَدِّثُ حمَّى تُمَاتَّكُ عَنْ سُولَةً قَالَ فَلِمَّاسَّةً عُرِي وَلِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهُو يَبْرُقُ وجهُ مُن السَّرُور وكانَرَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسمَّ أَذَا سُرَّا اللَّهَ ارْوَجْهُهُ حَقَّ كَأَنَّهُ تُطْعَةُ قَسَرُكُمَّا نَعُرفُ ذَاكَ مَنْهُ ورشا فَيْسِهُ مُنْ مُعَدِّ حَدَّتُنَا مِعْقُوبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَرِيرَهُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال بعثتُ من خُرورُ ون بني آدم قر القراء في كنتُ من القران الذي كُنْتُ فيه حرثنا يَعْنَى بِنُ بِكَابِر حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ يُونُسَّ عَنَ ابْنِهُمَا بِ قَالَ أَخْبَرُني عَبَيْدُ الله بِنُعَبِد الله عَزَا بِنُ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُ مِما أَنَّ رَسُولَ الله صَدَّلَى اللهُ علمه وسداً كان يَسْدلُ شَعْرُهُ وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُدُونَ رُونِهُمْ فَكَانَ أَهْلِ الشَّكَابِ يَسْدُلُونَ رُونَهُمْ وكانَ رَسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم يحبُّ مُوافَقة أهل السَّكَابِ فيمالم يُؤمَّر فيه بنُّوي مُّم وَرُقر سولُ الله صلَّى الله عليه صرشا عُبدانُ عَن أي مَوْدَء كَن الأعُر شعن أن والل عَن مَسْرُوق عَنْ عَبدالله بن مُرِو رَضَى اللَّهُ عَنْهُما قَالَ لَمْ يَكُن النَّيْ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمْ قَاحْشًا ولاَمْتَفَعَ شَّا وكانَ يَقُولُ انَّمِنْ ارْكُمَ أَحْسَنَكُمُ ٱخْلَاقًا صَرَتْهَا عَبْدُالله بِنْ يُوسُفَ آخْبَرَنامالكُ عَن أَنْ نَهَابِعَنْ عُرْوة بن لزُّبْرَءَنْ عَاشَةَ رَضَىَ اللهُءُمْ المَّا قَالَتْ مَا خُيْرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليه وسِرَّبَنْ أَحْرَ ُيْسَرُمُمامَالُمْ يَكُنْ اثْمَا فَانْ كَانَ اثْمَا كَانَ ٱيْعَدَ النَّاسِ منْهُ وما اثْتَقَــمَ وَسولُ الله صَــتَى اللهُ عليه المِلْفُسِهِ الْأَانَ الْمُؤَمَّدُ اللَّهُ فَيَنْدُ تَمَمَّلُهُ جِهِ الصَّرْسَ اللَّهِ مِانُ بُ حُرْب حدَّمُنا حَادُعُن ثابت أَنَس رَضَىٰ اللَّهُ عَنْهُ قالَ مامَسَتُ حَرِيرًا ولاديباءً إلَّهَ نَمْن كُفِّ اللَّهِي صَلَّى الله عليه وسـ

قوله يفرقون بكسر الراه وضمهاشارح يحافظ أوعوفاقط الميب منديح أوغرف الني صلى الله عليه وسأم حرشا مسدد

مُنْ يَحْدُ مِنْ شُعِبَةً عَنْ قَدَادَةً عَنْ عَبْدَ اللّهِ بِهَا يَعْتَبُهُ عَنْ أَيْ سَعَدَ الْخُذَر يَ رَضَى اللّهُ عَنْ يُّ صَلَى اللهُ عَلَمَهُ وَهُمُ الْمُدَّرِا فَى خَدْرِهَا صِرْشَى نُحَدِّرُ بُرُبَّ ارحَدَّتُنا يُحَتَّى وَابِنُهُمْدَى فَالاَحَدُّ شَاشَعْهُ مَنْهُ وَاذَا كُرْمُشَاءُرِفُ فَوْجِهِهِ حِرثُمْ عَلِي بُ المَّهْ عَنِ الْآعَشِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرُ يُرْدَرُنَى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابُ النِّي مَسلى اللهُ عامًا قُطُّ ان اشْعَاهُ أَكُلُهُ والَّاتِرَكُهُ حِرشُهَا فَنَيْبَةُ بِنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بِكُورِ بِنْ مُضَرّعَنْ بِنَ رَبِيعَةٌ عَنِ الْأَعْرُ بِعَنْ عَبْداللَّهُ مِنْ مَاللْدَا بِنْ جُمَيْنَةَ ٱلاسُّدِيِّ فَالْ كَانَ النبي صلى الله علمه ذَا مُعَدِّفُوحَ بِينَيْدِيَّهِ حَتَّى بَرَى الْطَيَّهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كِنْدُ حَدَّثَنَا بِكُرِ كَياضَ الْطَيْهِ صِرْتُنَا دَ الْأَعْلَى بِنْ حَادِ حَدَّمَنا بِرِيدُ بِنْ زُرِيعٍ حَدَّمُنا الْعِيدُ عَنْ قَنَادَهُ أَنْ أَنْ الْمُعَالَم لله صَلَّى اللهُ على وسَلَّمَ كَانَ لا رُفِّع رَبُّهُ فِي شَيْمَ نُهُ عَالَمُهِ اللَّهِ الاستسقاء فَاللَّهُ كا رَبُّر مع يديه مِّيُّ يَرِي بِاضُ إِبْلَيْه صر شَمَا الْحَسَنُ بِنُ الصَّبَاح حَدَّثَنَا مُجَّدُّ بنُ سابق حَدَّثَنا مالكُ بنُ مغُول قالَ عُونَ بَنَ أَبِي جُمَّيْفَةً ذَكَرَعُنْ أَبِهِ قَالَ دُفْعَتْ الْى النبي صَلَّى اللهُ على مدوسه وهُو بِالأَبطَ قُبَّة كَانَ وَالْهَاجَرَ مَنُوَّجَ بِالْأَنْمَادَى والسَّدادَةُ مُرْخَلَ فَأَخْرَجَ فَصْدَلُ وَضُو ورَسول المصدَّلَّي اللهُ عليه وسلَّم فُوقَعُ النَّاسُ عليه مَا خُذُونَ مَهُ مُرْحَلُ فَاحْرَ جَ الْعَبْرَةُ وَخَرَجَ رسولُ الله صلَّى اللهُ م كاف انظر الى وبيص ساقيه فركز السنزة تم صلى الظهرر كمتين والعصرر كعتين عربين خِيارُوالْمُرِأُهُ صِرْتُنِي الْحَسَرُ مِنْ الصِّبَاحِ البِّرَّارِحَدَّ السَّفِيانُ عَن الرَّهُ وَيَ عَن عَروة عَن ةُرضَى اللَّهُ عَمْ النَّ الذِّي مَلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَا يَكُدَّثُ حَدَيثُ الْوَعْدُهُ الْعَادُ لاَحْصاهُ عِوقَالَ مَدَّ فِي يُونُسُ عَن ابْنَهُمَا بَأَنَّهُ عَالَ أَخْبَرْنَى عُرُونُ بِنَ الزَّ بَعْرِ عَنْ عَانْمَةٌ مَّهَا عَامَتُ الْأَيْهِمُ لَكَ نِاجاً بَخِلَمَ إِنَّى جَانِبٍ حَجْرَى يُحَدِّثُ ءَنْ رَسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَرَّيْهُ مَفى ذَلكَ وكُدُّتُ

جِعِهَا مَقِبِلُ آنَا قَضِي سَجِي وَلُوادُرُ كَنْهُ لُرُدُنْ عَلَيْهِ أَنْدُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَمْ لُم يَكُنْ

نولها بنجينة بالمبات ألف ابن لا نما الم عبدالله فهى صحة له لالسائل وقوله الاسسدى يقتح الهسمزة وسكون السينشارح

رُدُا اللَّهُ وَيَثُ كَسَرُوكُمْ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا يَنامُ قَلْهُ وسَعيدُ بنُ مِينَاهَ عَنْ جَارِعَنِ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حرشًا عَيْدُ الله بنُ مُسْكَمَة عَنْ مالك صدا لمَ قُبُرِيَّ مَنْ أَبِي سَلَمَة بِنَعَبْدِ الرَّجَنِ آمَةُ سَالَعَا تَشَدُّونَى اللهُ عَمْدا كُنتَ كانتُ صَالاة ولِ اللهِ صَدَى اللهُ عليهِ وســمْ فَ رَمَضانُ ۖ قَالَتْمَا كَانَ يَزْيِدُ فَ رَمَضَانَ وَلَا فَعَرْمَ عَلَى احْدَى عَشْرَةُوكُهُ يُرْبُعِ أُرْبُعِ رَكُمَا تِقَلَانْسَالُ عَنْ حُسْبِهِنَّ وطُولِهِنَّ ثُمَّايُمَ لِيَّ أَرْبُهَا فَلانَسْالُ عَنْ نْهِنَّ وَلُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلَّى ذَاكَ أُنَّا فَقُلْتُ بِارَسُولَ الله تَنَامُ قُبْلَ أَنْ ثُوْتَرَ قَالَ تَنامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قُلِّي حرثنا اسْمَعَ أَنْ قَالَ حَدَّثَىٰ آخَى عَنْ سُلَّمَانَ عَنْ شَرِيك بِن عَيْثِ دَاللَّه بِن أَى نَمْ ر سَه مُتُ أَنْسَ بِنَ التُ يَحَدُّ نَسَاءَن لَدْ لَهُ أَسْرِيَ بِالنِّي صَلَّى اللُّعَلَّمِهِ وَسَلَّمَنْ مَسْحِد الْسَكَعَبَة جَا كُلالَهُ تَضَرَّعُهُلَ أَنْ ويحى الميه وهو نام في مشجد المرّاع نقال أواهم أيهم هو نقال أوسطهم هو شروه و قال آخوه نُواخْرُهُمْ فَكَانَتْ لَلْتُولُمُ رُهُمْ حَتَى جَاؤُالْمِيْهُ الْحَرَى فَهَـالِرَى قَلْبُهُ وَالنِي صَلَى اللهُ عليه وسا المَمَةُ عَيْناهُ وَلاَ يَنامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الأَنْبِيا عَمَامُ أَعْيُنُهُ مِهِ وَلا تَمَامُ قَلُوبُهُم فَمُولَّاهُ جِيرِيلُ مُعْمَرَجٍ بِهِ المَ السَّمَاءِ بِاسْتُ عَلامات الشُّوَّة ف الأسلام حرشا أبو الوَالدحد ثنَّاسَا أُب وُدِّر بَمَعْتُ أَنارَجا قَالَ حَدَّثَنَا عُمَانُ مُنْ حُصَيْنَ أَخَرُهُ كَانُوا مَعُ النيّ صَلَّى اللهُ عليه وسأقي مُسير فَأَدْ لَخُوا مُرَدُّهُ مِنْ إِذَا كَانَ وَجِهُ الصَّبِحُرُسُوا فَعَلَمْهُمُ اعْيَمُ مُرَى أَرْتُفَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَ أُولَ مَن شَّهُ قَطَ منْ مَنَامه أَنُو بَكُرُو كَانَ لَا نُوقَظُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه ويسلَّم منْ مَنامه حَتَّى يُسْتَيْقَظُ مرور ورورور و مرور الله مرورور و مرور و مرور من الله على الله على الله على الله على الله على الله على لمُّ فَمَرَلَ وَصَلَّى بِنَا الْعَدَافَعَا عَمَرُكَ رَجُلُ مِنَ الفَوْمَ لَمْ يُصَلَّمَ هَنَا كُلَّ انْصَرَفَ قالَ إِفْلانُ ما يَمْعُكُ ان تُصلِّيمُهُما قال أصابَة عَن جُمَا بَهُ فَا مُرهَانَ يَنْهُمُ بِالصَّعِيدِ مُحَمِّلٌ وجَعْلَى رَّسولُ الله صَّلَّى اللهُ وسلم في ذكوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فينما تحن أسسرا ذا فحن الحرا المساراة للَّمَّا بَيْنَ مَنَ ادَتَيْنَ فَقُلْمَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَهَا اتَّ انَّهُ لَا مَا فَلْمَا كُمَّ بِينَ أهلكِ وبَيْنَ الْمَاءُ فَلَمْ يَوْمُ ولَيْلَهُ

قوله اتبت وجسد فی نسخ انست

قواه ينبيع بضم الموسسدة وتفتح وتسكسرشاد **م** 

مُّلُهُ النَّطَاقِ الْمَرَسُولَ الله صَلَى اللهُ على موسـمَّمُ فاكَتْ ومارَسُولُ الله وَ مَرْثُهُ كَثْمُها. رَادَاوَنَعْسِرَ أَنهُ أَمْ نُسْقَ بَعِمْ أُوهِي تَكَادُنَنْصُ مِنَ الْمَلِّءُ ثُمَّ قَالَ هَا يُوامِعَنُهُ رَكُمْ يُعْمِعُ والقَّرْحُيُّ أَنْتُ أَهْلُهَا قَالَتُ أَنْبِ أَحْصَرَالنَّامِ أَوْهُونِي كَاذَعُوا فَهِــَدَى رُمُ بِتِلْكَ الْمُوْاْقِقَاشَكَ وَأَشْكُوا حَرَثْنَى نُجَدُّدُنْبَشَّارِحَدَّثَهُ البِّرَآبِيءَدَى عَنْ تَعَنَّ أَنَمُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ أَنَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا فَاوْهُو بِالزَّوْواءَ فَوَضَعَ يُذَهُ باتَّةَ حَرِثُواْ عَبْدُاللهِ بِزُمُسْ كَنَّ مَاللَّ عَنَّ اسْحَقَ بِعَبْد اللهِ بِ أَي طَلْحَةً عَنْ أَفَس ولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ فَا أَثَّمَ مَى الْوَضُومُ يهُ فَأَنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلَّ بِوصُومُ فَوصَّ عَرْسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلَّ يَدُهُ فَذَلَكُ : عند آخرهم حد شاعدُ الرَّهُ بِنُ مُمارَكُ حدَّثَنَا حِيْمُ فَالْسَمُعْتُ الْمُسَدِّرُ فَالْ حدُّمُ و منه مرو م ستى بلغوا فعمار مدون من الوضوء و كانو اسه من أريحوا غُرَا الْخَصْبَ أَنْ يُسَطِّ فِيهِ كُنَّهُ فَضَّمَّ أَصابِعَهُ فُوضَعُها فِي الْخُصَّبِ فَتَوَضَّا

كَانَدُ ال المُيُون فَشَرِبْسا وتَوَشَّا ١ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ فَالَوْكُنَّا مَا ثَهَ الْفُلَكَمَّا الْكَاخُد . عَشْدَة ماقة حرثنا ماللةُ بُ أَهْمَعِلَ - لَمُنَا اسْرا أَمِي لَهُ أَنِي أَهُونَ عِن الْبَرَاهُ قَالَ كُنَّا يُومَ الْحَدَدِيدَةِ ربر و مرد ما دَهُ و الحَد ينسهُ بِينَّرُ فَهُزِ حَنَاهَا مِنْيَ لِمُ تَعْرِكُ فَيهَا قَطَّرُهُ فِي اللهِ عَلَي يع عشره ما دَهُ و الحَد ينسهُ بِينَّرُ فَهُز حَنَاها مِنْيَ لَمْ نَعْرِكُ فَيها قَطَرَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وس بَلِينَهُ وَالْبِثْرُولَدَعَاعِيا وَيَضَحَى وَيَحَلَ الْسِثْرُفَكَنْهَا غَسْرٌ بُعِيدُمُ اسْتَقَيْفًا حَقَى ويناورُونُ دَرَتْ زَكَانْمُنَا صِرْمُنَا عَيْدُ اللَّهِ مِنْ نُوسُفَ آخَيْرَ فامالتُّ عَنْ اسْعَقَ بِنَعَبْدِ اللّه مِنْ أبى طَلْحَةً رُسَمَ أَنْسَ بِنَ مَانِثَ يَقُولُ قَالَ أَيُوطُكُةً لأُمْ سُلِّمَ لَقَدْ مَعْتُ صُوتَ رَسول الْمَصَلَّى اللهُ عليه بِفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْسَدَلَ مِنْ شَيْ قَالَتْ نَدَمْ فَأَخْرَ جَتْ أَثْراصُا مِن شَعْدِثُمْ را أها فَلَقْتُ الْخُرْرِ مُضَّهُ مُ دَسَّمَة عُتَ يَدَى وَلَا تَدَّى مِعْضَهُ مُ أُرْسَلْنَي الْحَارَ سول الله لَّى اللهُ عليه وســـمَّ قالَ فَذَهَبُّتُهِ فَوَجَدُّتُ رَسُولَ اللهِ صَــلَّى اللهُ عليه وسمَّ في المُسْجِدومَهُمُّ رُفَقَتْ عَآيِمٍ ۖ مَ فَقَالَ لَى رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلْرُسَلَكُ ٱلوطَلْحَةَ فَقَلْتُ نَعْمُ قَالَ طَعامِ قُلْتُ نُهُمْ مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَالٌمْ نُنْ مُعَدَّوُهُ وأَفَا لَطُلُقَ وانْعَلَقْتُ مِنْ الدّ وه فأخبر له فقال أبوطلحة ما أمسام قدجا وسول الله صلى الله على وس رِلْسَ عَنْدُ نَامَا نَطْعَمْهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَنْوَكُمْ لَكُمْ حَتَى أَقَى رَسُولَ اللَّهُ صَدّ ماءُنْدَلنُفَا تَتَّ بذُلكَ انذُ بِهُ فَآمَرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَسِلِي اللهُ عليه و. دَمَنَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّ فِيهِ مِلْمَا ۚ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَرُ فَأَذَ

قوله ركوة بتثليث الراء شارح

> قوله هـ لم ولا بي ذر عن السكشيني هلى باليا شارح

حَدِّ شَمْعُو اثْمُ وَحُوا ثُمُّ قَالَ الْذُنْ لَعَشْرَ فَقَاذَنَ لَهُ مُرْفَا كُلُوا حَيُّ شَمِعُ شُرَّةٍ فَآذَتَلَهُمْ فَا كُنُوا حَتَّى شَسِعُوا ثُمِّتُوجُوا ثُمَّالَا ثُنَّالُهُ مُشَرَّقًا كُلُ الْهُوم مُعُونَ اَوْمَانُونَ رَجُلًا حَرْثُمْ مُ مُحَدِّثُ الْمُنْتَى حَدْثَنَا الْوَاجُ لَ عَن مَنْصُورِعَن الرّاهِمَ عَنْ عَلْقُهُ ةَ عَنْ عَدْد الله قالَ كُنَّا تُعَدُّالًا " ال نَحَوْدِيقًا كَامَعُ رَسُولِ الله صَلى اللهُ عَلَمُه وسَلَّمَ فَسَفَرُفُكُمَّ الْمُناهُ فَعَالَ اطْلُمُوا · فِيَازُ ابِا مَا مُعِيدِماً وَلَمُلُ فَأَدْخَلَ بَدُهُ فِي الْانَامُ ثَمْ فَالَ خَيْ عَلَى النَّهُ وزالمُداوَا لَمَرَّكُمُ الله فَلَقَدُوا يَتَّ الْمُمَا يَنْدُوعُ مِنْ بَنْ أَصَابِعُ رَّسُولُ اللهِ صَدَّى اللَّهُ عليه سْبِيمَ المَّهَام وهُوَيُوْ كُلُّ صِرْتُهَا أَوْلُهُ مَنْ حَدَّتَنَاذَكَّوَّا وُ قَالَ حَدَّثَى عَام وَالَ حَدَّثَى حام انَّ أَمَا مُوْفِي وَعَلَمْهُ دَيْنَ فَا يَشَّ النِيَّ صَلَى اللهُ عليه ومِلْمَ فَقَلْتُ انَّ أَنَ يُرَكِّنَ مُ دو. و زودو رمودو و من بر سنيز ماعكم فأنطاق مي لكيلا يفيش على الفرما فيدني وِلْ يَدْدُونَ يَادِوالْقَرْنَدَعَامُ آخَرُ ثُمْ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّعُومُفَا وَفَاهُمْ الْذَى لَهُمْ و بَقَ ره کم هر شیامویسی شاهیمه میل حد شامعتمر عن آیه حد شا انو محمان انه حد ته عبر بِنُ أِي بَكُورَضَيّ اللّهُ عَنْهُما أَنَّ أَهُعابُ الشُّقّة كَانُوا أَناسًا فُقُرا وَأَنَّ النِّي صَلى اللهُ عليه وس يَ شِكَانَ عَنْدُهُ طَعَامُ اثَنُونُ فَلْمَذَهَتْ بِثَالَثُومَنْ كَانَ عَنْدُ وَطُعَامُ أَرْبَعَةَ فَلْمُذَّهَبِ ١دس أوْكَمَا قالَ وَانَّ أَبَا بَكُرْجَا بَهُلاَتُهُ وانْفَاقَ النيَّ ملَّى اللهُ عليه وسَّلْ بَعَشَرَة وأبو يَكْر ثُلاثَةٌ قالَ هُوْ أَنَا وَأَيْ وَأَنَّى وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ أَمْرَ أَنَّى وَخَادِي بِنَ نَشْنَا وَبِينَ بَنْ اللَّهِ ب عنْدَا لنَّيْ صَلِّى اللَّهُ عليه وسلَّمْ تُمْ أَبْتُ حَيْ صَلَّى الْعِشَاءُ ثُرْرَجُعُ فَلَبْتُ حَيْ تَعَشَّى رَسُو ءْ مَرْبُولَةً عَ وَسَبُّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا أَطْعَمُهُ أَبِدُا قَالَ وَأَيُّمُ اللَّهُما كُمَّا فَاخْدُ منَ اللَّقَمُ الأربَاء

قوله يفعش بضم اليساء وكسراطسة اوبفتحاوله وضم كالله افاددالشارح

قوله فعر فذاا ثناعشر بجلا مالفءلي لغةسن يععل المثع كالمقصورفي احواله وللعموى فتفرقنا بالقوقسة بعدالفاء

قوله كمثل وجدفى نسخ لمثل باللام

الما الْكَرُمْدِ احْتَى شَمِعُوا وصَّادَتْ الْكُرْمَا كَانَتْ قَدَّ لُ فَنَظَرَ الْوَبِكُرْفَاذَا يَّ أَوْا كُثْرُ قَالَ اخْتَ يَى فَرَاسَ فَالَهُ لا وَفُرَّهُ عَيْنَ لَهِيَ الْا تَهَا كَقُومًا قَبْلِ بِثَلاثُ مَرَّاتَ فَا كُلُ مِنْها كْرُوفَالُ اللَّمَا كَا ﴾ الشَّهْ طَالُ يَعْنِي يَمِينُهُمْ أَكُلُّ مَ ۗ لَقَمَةُ ثُمُّ حَلَهُ الَّي النبي صَلى اللهُ عليه وسلَّ عنده وكال بنناو بين قوم مد منفي الأجل تعرفها شاعشروجالا مع كارجل مهم اس الله اعدام مرمة مرجل عبر أنه بعث معهم قالَ أكاو امنها أجعون أوبكا قال وعبرهم يقول ونشديد الراوا نظرالشارح الفتفرقفا حرشها مُسَدِّد حدَّثنا حَدادُة ن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أنَّسِ وعَن يُونُسُ عَنْ ثابت عَنْ أنَّس للهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ أَلْمَدُ يَنَةً تَخْطُ عَلَى عَهْدُرُ سُولِ اللهِ صَسَلَى اللهُ علمه وسساً وَمَنْدًا وْ بُومَ جُوءً أَذْ فَامَرَ جُلُ فَالَ بَارَسُولَ اللَّهُ هَلَكُتِ الْمُكَرَّ أَحْ هَلَكَتَ الشَّاءَ فَادْعُ اللّهَ يَسْفينا فسنده ودعا قال آنس وإن المحام كشل الزَّجاجة فها جن ح أنشأت معا بالم المحمّع م ارسك لسَّمَا تُعَوَّ اليَّهَا نَظُرُ مِنَّا غَنُوضُ الْمُنَا مَنَّى أَيُّنَا مَنْ اللَّهُ مُرَّكُ عُطَراكَى الجُعْيَة الأَخْرَى فَقَامَ اللَّه ذَلْتُ الرَّجْلُ أَوْغُ مِيْرُهُ فَمَالَ بَارَسُولَ اللهُ مَنْدَمَّ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهُ يَعْبِسُهُ فَيَسَمَمُ فَالْحُوالَيْدَ وِلاَعَلَيْمَا فَمَكَّرِتُ الْيَ السَّصَابِ أَصَدَّعَ حُولًا الْمَدِينَةُ كَأَنَّهُ أَكْدِينُ صَرْشَا نُجَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بخي تُ كَشَرَانُوعَسَانَ حَدَّشَالُوحَفُص و سَمَهُ عَرْبُ أَعَلَا أَخُو آَيَ عَرْو مِنْ الْعَدَّقَالَ سَمَعَتُ افعًا عَن أَنْ جُرَرَضَى اللّهُ عَنَّهُما كَانَ النِّيَّصَي اللهُ عليه وسَّلَّ يَخْطُبُ الْى جَدْعَ فَأَنَّا الْحَذَدُ الْمُنْمَ يمير أنه في الجذع فأناه فسميده عليه وفال عبد الجيد أخبرنا عمان في عرا خبرنامهاذير لَعَلَا عُنْ انْعِهِمَ ذَا \* وَرُوا هُ أَنْوِعاصِمِ عَنِ ابْنَاكِي رَوَّادِعُنْ الْفِعَنِ ابْنِ عُرَعَن النيِّ مَلَى اللهُ عليه وسلَّم حرثناً الوَّنْعُمُ حَدَّنَاءُ بُدُالُوَاحِدْنُ آءِينَ فَالَسَّمَةُ الْيَعَنَ جَارِبِنْ عَبْداللهِ رَضَى اللَّهُءُمُّ مَا أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَانَ يَقُومُ يُومُ الجُنُّعَة الَى شُجَرَةً أَوْنُخُلَة فَقاآت الْمُرَأَةُ مِنْ لاَنْصَادِاً وَرَجُلُ يَارَ وَلَا اللهَ الْاَنْجُعَلُ لَكَ مَنْبِرُا فَالَ انْشَيْرُ فِيَكُوا لَهُمْ يَرُا فَكَ كَانَ وَمُ الْجُعَةُ مُ إِنَّهُ الْمِنْدِرُفُصاحَتِ النَّهُ لَهُ صُمَّاحٌ الصَّي مَرْلَ الديُّ صَلَّى اللهُ عليه وسرَّ فضمه ألمه عثنا

رِّلُ رسولُ الله صلى اللهُ على موسلِّق النَّمْنَيْةُ فَقَالُ حُدُّيْفَةُ ٱلْمَا حَفَظُ كَا قالُ قال الْأَمْنُ إِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يُعِنِ الْمُسْكَرِقُول لَيْسَتْ هَذِهِ وَلَسَكَ النَّى تَقُوجُ كَوْج الْبَعْرُ قالماأَأَمَرُ نِينَ لِإِنَّا مِنْ عَلَمْ لَهُ مِنْهَا أَنَّ مَنْكُ وَ مُنَّالًا مُعْلَقُنَّا قَالَ يُفْتِرُ الْبَأْبُ أَوْ يَكْسَرُ قِالَ لاَ يَلْ يُكُمَّا الذَالَـُأَحْرَى أَنْ لاَيْفَاقَ قُلْناً عَـلَمُ الْبَابَ قال نَمْ كَالَنَّدُونَ غَدَاللَّهُ ٱلْيَحَدَّثُنُّهُ حَدِيثًا لَيْهِ ا فَهِيْنَا أَنْ نَسْأَلُهُ وَأَمْرُ فَامَسْرُوقًا فَسَأَلُهُ فَعَالَ مَنِ الْبَابُ قَالُ عُرَّ صِرْشَا الْوَالْمِيان شُعَيْبُ حَـدَّتْنَا أَبُو الزَّنَادَ عِنَ الأَعْرَجِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةُ عِنِ السَّيِّ صَـلِي اللهُ عليه وس لَهُمْذُلُ أَهْلِهِ وَمَالُه صِرْتُنِي يَحْتَى حَدَّثَنَاعَبْدُ ٱلرَّزَّاق نْ هَمَّامِ عَنَّ أَنِهُ هُرِيرٌ وَرضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ نَىُّ ثَفَا نَاوانُوزًا وَكُرِمانَ مَنَ الاَعَاجِم خُرالُونُ ومُفْطَسُ الاُنُوف صَغَارَ لاَءْينَ كَأَنُّ وجُوهَهُمُ

قوله وكرمان فقع الديجاف فى الفرع وفى غيره بكسرها والوجهان فى الدو بنية وسكون الرا شار

عَانَّا أَهُ وَقُولُهُ اللَّهِ السَّعَرِ \* مَا يَعْمَعُ مُوعِنَ عَبْدِ الرَّدَّاقَ صِر مَا عَلَيْ يُنْعُمُ مالله وَمُولُ أَخْسِهُ رَنِّي قَدْ مِي قَالَ ٱلدُّمُا أَلَاهُو مُرَّةً رضى اللهُ عنه فَقَالَ صَعَيْتُ رسولَ ن كُمْ ٱكُنْ فِي سِيَّ أَحْرُكُ مِن عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثُ مِنْ فِي يَّقُولُ وَهَالهُّكَذَا بِيدَهُ بِينَ يَدَى السَّاعَةُ نَفَا مَاوُنَ قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعَرُومُوهَذَا الْبَارَزُ \* وَهَال المَوْرُ و بِنُنْهُ إِنَّ فَالْ سَمَهُ نُرسولَ اللهصل الله عليه وسَلَّ يَقُولُ بِمِنْ لِدَى السَّاعَة نْقَانَالُو ، قُومًا يَنْتُعُونَ الشَّعَرُونَ قَانَالُونَ قُومًا كَأَنَّ وُجُوهُهُ.. مِ انْجَانُّ المَطْرَقَةُ حدثنا الحَكْمُ بْ اَفْعَ أَخْدَ بَرَالُهُ مُنْكِعِن الزُّهْرِيِّ فَالْ أَخْسَيْرَىٰ سَالُمْ بِنُ عَبْدالله اَنَّ عَبْدَ الله بنُ عَرَوضي اللهُ رسول الله صلى الله علمه و سام ية ول تقا تلمكم اليهودة. سلطون عليهم حتى ولَ الْحَرْيَا مِسْ إِهِمَا أَيْهُ ودَي ورَافَى فَاقْتُهُ صَرْشًا فَتَدَةً فِي سَعَد حدَّثنا سَفَان عن عُروعن برعْنْ أَى سَعدد رضى اللهُ عنسهُ عن النَّيْ صلى اللهُ عليه وسَّرُ فال مَا في عَلَى النَّاس زَمَانُ بغزونَ أَيْقَالُ فَيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فَيقُولُونَ نَعُ فَيقُعُ عَلَيْهِم تُم يغزونَ فيقال مْ هَلْ الْمُمْ مَنْ صَعِبَ الرُّسُولُ صلى اللهُ على وسلَّمْ فَدُقُولُونَ نَعَمْ فَدُفْتُهُ لَهُمْ هرشمْ م نُحُمَّدُ ابْ الحِيكُم أُحْبُرُ النَّصْرُ أَحْبُرُنَا اسْرَائُلُ أَحْسَرَاهُ وَالطَّاقُ آخْبُرَاكُمُ لُّنْ حَلمة مَعن عدى بِنْ حَامِ قَالَ مِينَا أَمَاعِنْدَ النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّم إذْ أَنَّاهُ رُجُّلُ فَشَكَا الَّهِ الْفَاقَة ثُمَّ أَمَاهُ آ-شُكَا الله قطع السَّسِل فَقَالَ يَاعَدُّي هُلْ رَأَيْنَ الْمِرْفَقَاتُ لِمُ أَرَهَا وَقَدْ أُسْدُّتُ عَنْما قال فَانْ طَالَتْ بِكُ حَيِّاةً أَمَرَيْنَا لَطَّهِ مِنَةَ تُرْجَعُلُ مَنَ الحسيرَةِ حَتَّى تَفُورِ فَا الْكَهْمَةُ لَأَتَّخَافُ أَحَدُ الْآلاللّهُ قُلْتُ بِّقْ وَبِيْنَانَةْ سِي فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّ الْذِينَ قَدْسُعُرُ واللَّهِ لَادُواَتِّنْ طَالْتُ بِلَاحَدَا تُلْفُضُنَّ كُنُوزُكُسْرَى لْتُ كَسْرَى بِنْ هُرْمُزُ قَالَ كَسْرَى بِنْ هُــُرْمُزُ وَلَيْنَ طَالْتْ مِكَ حَـَّاةً لَتَرَبُنَ الرَّجُلَ يُخْــورجُ مِلْ

قوله البارز بتقديم الراء المفتوخسة وتكسرعلى الزاى المجمة وقوله اهل البازر بتقسديم الزاى المفتوحة على الراء المهملة من الشارح قوله بشقةتمرة ولا فيذر عن الكشميه في والجوى بشق تمرة جعذف ناءالتأ نيث معدالقاف شارح

ةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ وضى اللهُ عَنْـةُ قَالَ قَالَى إِنِّ أَرَاكَ تُحَبُّ الْعَمْ

قوله رعامها بضم الراء وتخفيف العين المهملتين ما بسمل من افرقها وفي نسطة رغامها بالغين المجمة وهوالتراب انظم

> قوله أثرة بفتح الهسمزة والمثلثة وبضمهاوسكون المنشة شارح

سلى الله علمه وسير بقولُ مَا تَيْ عَلَى رزَمَانُ تَسَكُونُ الْغُنَمُ فِيهِ خَبْرَمَالِ الْمُسْلِمَ يَعْبُ عَبَالْشَعْفَ الْجِبَالُ اَوْسَعَفَ الْجِبَال في مَوّا فع عن ابن شهَاب عن المُسَيَّب وَ أَبِ سَلَمة بن عَسْد الرَّحْن أَنَّ الأَهْرِ مِرْةُ رضى اللهُ عنهُ قال قال .ولُ الله صلى الله علمه وسلم سنتك ونُ فَتَنَّ القّاعدُ فيها خَدِيمُ مَنَ الْقَامُ وَالْفَامُ فيهَا خَيْمُ مَ لمَاشي وَالمَاشي فيهَا حَدِيرِمَن السَّاعي وَمِن نَشَرَفُ لِهَانسَتَشْرَفُ وَمِنْ وَجَدِيمُ وَمُومِدُ وَ نَلْمُودُهِ \* وَعَن ابن شهابِ حدَّى أَبُو بَكُر بِنُعَبْد الرَّحَن بن المَرت عنْ عَبْد الرَّحْن بن مُطي ابِ الأسودَ عَنْ فَوْقُلُ مِنْ مُعَاوِيَهُ مُتْسَلِّحَدِيثَ أَيْ هُرُيْرُةٌ هَسَدًا الْأَانَ أَيَا بَكُر يزّ يدُمنَ الصَّلَاة لَا تُمَنُّ فَا نَتُهُ فَكَا أَنْمَا وَرَاهُ لَهُ وَمُمَّالًهُ حَدِيثًا لِمُحَدِّدُينَ كَنْدِرَا خُبرَ بَاسْفَمانُ عن الأعمسُ عن رَّبُّ ابَوَهْبِعِنابِنَمْسُهُودعِنالنَّيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ قالسَسَكُونَ ٱرْبَوُرُوهُ وَرُثْبُكُونَمُ فَالْوَانَارِسُولَ اللَّهُ فَاللَّهُ مُرْنَا قَال تُوَدُّونَ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْكُـمْ وَزَّسْأَلُونَ اللّه الَّدى لَكُمْ حرث رية و ورود. محمد من عبد الرحيم حد منا الومه مر إلى معمل بن الراهيم حدثنا الوأسامة حدثنا المومد ... لسَّاحِ عِنْ أَفِيزُرْءَةً ، نَ أَ مِهُرُ يُرَدُّونِي اللَّهُ عَدْمُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ صَلى اللهُ علمه وسَلَّمُ اللُّهُ رَهَذَا الَّيُّ مِنْ أُوَّدُ يِشْ قَالُوا لَهَا مَّأْمُرُ مَا قَالَ لُوْإِنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُ ف م قال مَحْوُرُدُ حسدُ شا وُ دَاوِداً خَبِرِ مَا شَعِيدَةِ فِي السّاحَ سَعِفُ أَمَازُوعَةً حَرِثْنَا أَجَدُ بِي مُحِسِّد الْمَكِي حدَّثاعُ يَّتِيَ بنسَّعيد الأَمْوِيَّ عَنْ جَدِّهُ قَالَ كُنْتُهُمْ مُرُّواً نُوَأًى هُرِّ وَوَفَسِمُوتُ أَناهُر برقيقُول هَلَانُهُ أَمِّيءَ إِيَّدَى عُلْمَة من قُرِّيش فِصَالَ مُرْوَانُ عُلْمُ قَال مْتَأَنْ أَمَّهُ مِنْ فَلَانُ وَبِي فَلَانَ صِرِينَ الْمُعَى بنُمُوسَى حدد مُناالُولَدُ قال بارقال حدَّىٰ بُسْرُ بِنُ عُبَدُ الله الحُضَرَىُّ قال حدَّىٰ أَبُو ادر بِسَ الخُولاَفَ أَنهُ مِي

يْفَةَينَ الْمَانَ يَقُولُ كَانَ الدَّاسُ بَسْأَلُونَ رسولَ اللهصسلى اللهُ على وسساً عن اخَرُوكُذْرُ لُهُ عَنِ الشَّرْيَخَافَةَ أَنْيُدْرَكَنْي فَقُلْتُ يَارِسُولَ اللهِ انَّاكُمْا فِي جَاهِلِّيهِ وَشَرِيَجُهَا وَاللَّهُ بِهَذَا انْهَ وَ يَعْدُهُذُا الْخَدْمُ شَرَّ قَالَ نَعْمُ قُلْتُ وَهَلْ يَعْدُهُذَا الشَّرَمْنُ خَيْرَ قَالَ نَعْمُ وَق رور برور برور برورد. قوم بدون بغسيره في تعرف منهم و تنسكر قلت فهل بعد ذلك الخبر من دُعَاةً إِنَّى الْعِيابُ جَهُمْ مِنْ أَجَامُ مِمْ الْهَادَدُ فُوهُ فِيهَا قُلْتُ الْرِسُولُ الله صفهم لدَّا فَقَالَ هُمْ مِلْدَنَذَا وَيَنَكُلُمُونَ بِأَلْسَنَمَا قُلْتُ هَا مَا أُمْرِنِي انْ أَذْكَرَى ذَلكَ قال مَلْزُمُ حَاءَةَ المُسْلِمَ وَإِمَامَهُ ، فَانْهُ يَكُنْ لَهُمْ جَاعَةُ وَلَا امَامُ قال فَاعْتَرَلْ نَلْكَ الفَرْقَ كُلَّهَا وَلَوْأَنْ تَعَضَّ باصْل شَجَرَة كُلُّ المُوتُ وَأَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَرَثُمْ مِ مُحَدِّمُ المُثَى حَدَّىٰ يَعِي بِسَعِيدِ عِنْ المُعملَ حَدَّ سَدَّيْفَةَ رضى اللَّهُ عَالَ تُعَسِّمُ أَصَّحَا لِى النَّيْرُونَعَلَّتُ النَّمْرِ صِرْتُهَا الْحَكُمُ مِنْ أَاه ناشَعَيْبُ عن الزَّهْرِي قال أَحْسَرِني أَيُوسَلَمُ مَنْ عَبْدالرَّحْنَ أَنَّ أَيَّاهُ رُبُّرةٌ رضي اللهُ عنهُ أ فالرسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَمُلُ فَسَانُ دَعُو اَهْمَا وَاحدُهُ ويرشي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتدل فساء فيكون منهو ما مقتل عظمة نَّهُ رُسُولُ الله صِرْشًا ۚ أَيُّوا لَيْسَانَ أَخْبَرُنَا شُهُمْ عِن الزَّهْرِيّ قال أَخْبَرُني أَنُوسَا لَهُ يُرْعَبُد الرَّ يُمْ قَسُّمَااذْ أَنَاهُدُوا لِنُو يُصِرُّو وَهُورَجُ لَمِنْ غَيْمَ فَقَالَ يَأْرِسُولَ الله اعْدَلْ فَقَالَ وَيِلَّكَ

قوافقيان بقياء يكسودة ونوقيسة ساكنة كذائى الفرع واصادوعلى الهامش منهما صوابه فنتان جهزز مفتوحة بعد الفاء فنوقية وكذا في التي بعسدها اله من الشادح

قوله خبت وخسرت بفتح المناه نبه - ما وضعهما من الشارح نَ أَى طَالِ قَا نَلْهُ مِهُوا مُا مَعُهُ فَأَ مَرِيذَلا الرَّجُ لِ فَالْتُم -سَ فَأَفَى بِهُ حَقَّى نَظُوثُ الله عَلَى نَقْت نْ سُوَيْدِينْ غَفَلَةٌ فَالْ قال عَلَيَّ أَذَا حَدَّثْنَكُمْ عَنْ رسولِ الله صلى اللهُ على وسَّمْ فَلا أَن أخرَّمنَ السَّمَا أَحَبُّ الْمَامِنَ أَنَا كُذَبَ عَلَسه وَإِذَا حَدَّتُ كُمْ فَيَا يَسْفَى وَيَشْكُمُ فَأَنَّ الْمُرْبَ خُدْعَة بعُتْ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسهمَّ بقُولُ يأتى في آخر الزَّمَان قُومٌ حُسدَ كَا ۚ الْاسْنَانُ سُفَهَا ۚ الأحْلاَمِ يَقُولُونَ مِن خَيرَةُولِ البِّريَّةِ يَسْرُنُونَ مِنَ الاسسلامَ كَايَسْرُقُ السَّهُمُ مَن الرَّميَّة لاَيُحِاوِرُ نُجِيَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حِيدَ فَي يَحْيَى عَنْ اسْمَعِيلَ حَدَّ شَاقَيشُ عَنْ خَبِّى ابِ بِ الأَرْتَ فالسَّحَكُو اللَّه تَدْعُواللَّهَ نَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فَيَنْ قَبِلْكُمْ يُحْفُرُلَهُ فَالأَرْضَ فَيُعَوُّلُ فِي مُعَلِيّا عَالمِيشًا، ، وَمَا يَصْدُوذُ لِلَّهُ عَنْ دِينُهُ وَاللَّهُ لَيُّمَّنَّ هَذَا الأَمْرِ حَتَّى يَسْرِالرَّا كُبُ يَّتْنَا أَزْهَرُ بُنُسَعْدِحَدُشَا ابُ عُوْنِ قَامَا أَنْبَأَنِي مُوسَى بُنَ أَنْسَءَنِ أَنَسَ بِنَ الله رضي الله لَّمُ افْتَقَدْ قَابِتَ بِنَ قَدْس فَصَالَ رَحْلُ مَا رسولُ الله أَ فَااعْدُ لِلنَّاعِلْيةُ فَأَ مَا وَفُو حَدِدُهُ عِالسَّا فَي مُنْهُ مُنْكُمُ الْأُسْدِ فَقَالَ مَاشًا لَكَ فَقَالَ شَرَّكَ لَا يُرفعُ صُونَة وْقَ صُوت

قوله خدوعه فيهالغنات تقدمتها جامش

قوله با لميشار يكسر المي وركورا المجتب وبالدون موضعها كلامهافى الفرع وامدشادح وقولهليتن فدروايات فىالشادح

نوادعلیسه ولاییڈرعلیا شارح

تواد فقات لمن ولابىذر فقلتة لمنشارح

وَمُنَا مِنْ اعْتُرُنُ مَالِكُ فَقُلْتُ أَيْمُنَا مَارِسُولَ اللَّهِ فَفَا لَا لَتَحْزُنُ انَّ اللَّه مَعْنَا فَدَعَا عَلَمُهِ النَّهِ ه وسلَّ فَارْتَطَدَهُ مِن مُوسَدُ الْى بَطْنَهَ أَرَى في جَلَد منَ الأرْض شَكَّ زُحْمُ وَقَالَ الَّه كَاذَمْدَ عُوثَمَّاءً لِمَّ أَدْعُو الى فَاللَّهُ لَكُمَّانَ أَرْدَعَنَّكَا الطَّلَّبَ فَدَعَالُهُ النَّي صلى الله على وس فَعَا فَهُمَا لِلْأَمْقِ أَحِدُا الْآفال كَفَمْتُكُمْ مَاهُمَا فَلَا يُثْقِي أَحُدُا الَّارِدُهُ قال وَ فَي لنَاص شَامُعًا. لِ اللهُ عَلَمُهُ وَسَرَّا مَلَى اعْرَافَيَ بَعُودُهُ فَضَّالَ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وسَلَّما ذَادُخُل انْشَاءَ اللهُ فَقَالَ لَهُ لَا يَأْسَ طَهُو زُانْشَاءَ اللهُ قال وَّلْتَ ى تَفُورُ أَوْ تَنُورُءَكَى شَيْحِ كَبِيرِنْزُ رُهُ الْفُبُورَ فَقَالَ النَّبَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلَّم لنَمَ أَذَنْ صِرْشًا ٱبُوْمَعَمُرِ حَدَّثناعَبُدُالْوَا وث-دَّثناعَبُ لَدُالْعَرْ بِزَعْنَ أَنْسِ وضي الله عنسهُ نَّهُ قال كَانَ رَجُلِ نُصِّرَانيًّا فَأَسْلَمُ وَقَرَا ٱلْمِقْرَةُ وَآلَ عُرَّانَ فَكَانَ يَكُنْبُ النِّي صلى اللهُ عليمه لأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فَعُلُ ثُمَّدُ وَاصْحَابِهِ لَمَّاهَرَبَ مَنْهُمْ نَيْشُوا عَنْ صَاحِبَا فَالْقُوهُ خُ غَهُوا فَأَصْبِحُووَنْدُ لَفَظَنَّهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَـذَا فَعْسُلُ ثَحَيَّدُ وَاصْحَابِهُ نَيْشُوا عَنْ صَاحبِنَالْمًا مَهُمُ فَالْقُوهُ خَارِجَ الْقَدِيرِ فَفُرُوالُهُ فَأَعْقُوالَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْعِرَ قَدْ لَفَظْمَهُ الأرْضُ فَعَذُ وَانَّهُ لُهُنَّ مِنَ النَّاسَ فَالْقُوهُ ۖ عَرْشًا ۚ يَحْىَ بِنُبُكِّرُ حِدَّ ثَنَا ٱللَّهُ عُن يُونُسَ عَن لُـوَا خُبِرَنِي ابِنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَيْهُمُ رَّرَةً أَنَّهُ قال قال رسولُ ا هُ أَوْ رَفِّعَهُ قَالَ اذَاهَلَكَ كُسْرًى فَلَا كُسْرَى يَعْدُهُ وَاذَاهَلَكُ لَـ لَنُنْفُقُنَّ كُنُوزُهُــمَا فَسَدِيلِاللَّهِ صَرْشُهَا أَنُوالْقِيَانِحَدْثُ

قوله فاعدة واولاي ذر فاعدة واله في الارض ماا سستطاعوا فاصسيح شا دح وقوله خارج القبر ساقطة من نسخ المثن التي بأيدينا وهي موجودة في مثن الشادح الذي معنا يه وسلَّمَ حَتَّى قَيِضَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسـلَّمَ فَسَالْتُهَا فَقَالَتْ ٱسَّرَّاكَيَّ انْجَبْر بلّ

قوله والقه خسير بالرفع وفي نسخة بالجروقوله ما با الله من الخيرولابي ذر ما جا الله به من الخير انظر الشاد ح ما دِضُى الْفُوْآنَ كُلُّ سَنَةَ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَى الْعَامَ مَرَّ يَنْ وَلَا اُواْءُ الْاحْضَرَ اَجَلِي وَالَّذَا وَلُ أَهْلَ بِينَى لَمْنَا فَافِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ امَا تُرْضَيْنَ أَنْ تَسَكُوني سَيّدَةُ نساه أهل الْحِنّة أونساه المُروّمنينَ تَفَكُّدُنُ الذُّلُّ صِرِيْمٍ مِنْ عُنِّي بِنُ وَزَّعَةً حدثنا الْبِرَاهِمُ بِنُسَعْدِعِنْ أَسِهِ عن عُروةً عنعائشةً يضى اللهُ عَمْ اللَّهُ عَالَتْ دُعَا المَيُّ صلى اللهُ عليه وسهَّمُ فَاطمَةًا بْنَتَهُ فَشَكُوا وُالَّذَى قبضَ فيه نُسَارَها بِشَيْ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاها فَسَارَهَا فَخَهَكَتْ قالَتْ فَسَالْتُهَاعَيْ ذلكَ فَقالَتْ سارَ ف النيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ فَأَخْبِرُ نِي آنَهُ بِقُبْضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي وِ فِي مَهِ فَيَكُنْتُ ثُمَّ أَلَى فَأَخْبَرُ فَي أَنَّى أَوَّلُ أهْلُ شِهُ أَسِّهُ فَضَحَدُ مُن مِن مَا مُحَدِّن عُرْمُور حد شاشعية عن أبي بشرعن سَعيد بن جُ عن ابنعَبَّا مِ قَالَ كَانَ ثُمَّرُ بِنُ الْذَيَّطَابِ وضى اللهُ عنه يُذْنى ابنَ عَبَّاس فَقَالَ لَهُ عَيْدُ الرَّحْنَ ب وْفِ انَّالْنَا أَبْنَامُمُنْلُهُ نُقَالَ أَنُّهُ مِنْ حَدْثُ نُعْلَمُ فَسَالَ غُرُا بِنَعْبَاسِ عِنْ هَذِه الآية ادَّاجِهُ نَصْ الله وَالْفُخُّهُ فَقَالَ آجُلُ رسول الله صلى اللهُ عليه وسكَّمَ ٱعْلَىهُ قَالَ مَا ٱعْلَمُ مَهَا ا لأما تَعْمُ وحرث بُونُعَيْمِ حدثنا عَبْسدُ الرَّحْنَ بنُسُلَعْ مَانَ بن حَنظَلَةَ بن الْعَسبِلِ حسد شاعكُرمَةُ عن ابن عَبّاس الله عنهما قالَ خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم فَ صَرَضه الَّذي ماتَ فيه جملًا . فَهُ قَا بُ بعصابَة دُسْمَا حَتَى جَلَسَ عَلَى المُسْتَرَخُ مَدَا لله وَاثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْسُدُ قَانَ النَّمَاسَ كْثُرُونَ وَيَقَلَّ الْأَنْسَارُحَتَّى بَكُونُو إِفِ النَّاسِءَ أَنْوَلَا الْمَاعِ فِي الطَّعَامِ فَي وَلِي مَشْكُم شَمَّا يُضُ وَقُومُاوَ يَنْفَعُ فِيهِ آخَرِ مِنْ فَلْيَقْبَلُ مِنْ هُخُ بِنِهِ وَيَتْحَا وَزُءَنْ مُسْتِهِمٍ فَكانَ آخَرَ جُلْسِ جَلَمَ بهِ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حرثم م عَبْدُ اللَّه بُنْ مُجَّدٌّ دحد شايَّح بَي بُن آ دُّمَّ حد شاحُسينُ الجدم عَنْ إِي مُوسَى عنِ المُسَنَعَنْ أَبِي بِكُرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ ٱنْوَرَ جَ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وس ذَاتَ يَوْمِ الْحُسَنَ فَصَعدته المُنْبِرُ فَقالَ أَنِي هُذَا سَيْدُولَ عَلَى لَهَ أَنْ يُصْلِّم بِينَ فَتَدّين مَنَ المُسْلِينَ صرتنا سُلَمْانُ بنُ سُرُّ بِ حدثنا حُنَّادُ بنُ زَيْدِ عَنْ أَيَّو بَ عَنْ خَيْسِدِ بنِ هِلاَلِ عَنْ أَنِّس بنِ مالله ضى الله عنه أنَّ النبيُّ صلى اللهُ عُلميــه وســلَّم نعي جَعْفُرُ اوْزِيْدُ اقْبُــلُ أَنْ يَجِي خَبْرُ هُمُوعَيْ

ذْوْفَان حرشم عُرُو بِنَعَبَّا سِحدشا ابْنَهُدى حدشا سُقْيانُ عَنْ يُحَدَّد بِ الْمُذْكِّدرِهِ اررضى اللهُ عنه قالَ قالَ النبيُّ صلى اللُّهُ عليه وسدَّمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَغْمًا فَلْتُ وَأَنَّ يَكُونُ لَذَ لاَغْمَاطُ قَالَ اَمَا أَنْهُ سَكُونُ لَكُمُ الْأَغْمَاطُ فَا قَالُولُ لَهَا يَعْنَى امْرَانَهُ ٱخْوى عَنَّا اغْمَاطُكُ نَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلُ النِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَمَّ النَّمَاسُكُونُ الْكُمُ الْأَغْمَاطُ فَأَدْعَهَا صِرْشَى أَجَدُبنُ مدشاعَهُدُ الله مِنْ مُوسَى حدثنا اسْرَا تبلُعنَ إِي احْصَى عَنْ عُرْوِ بِنَهُمُّ وَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مَسْعُودِ رَضِي اللَّهُ عَنه عَالَ انْطَلَقَ سَدِعَهُ بِنُهُ وَاذْمُعَمَّ رَّا قَالَ فَتَزَّلَ عَلَى أَمسة مُخلَف أَه وَانُوكَانُ أُمِّنَّةُ أَذَا الْطَلَقُ الْحَالِشَّامُ فَرَّاللَّهِ مِنْ مُزَّلُ عَلَى سَعْدُ فَقَالُ أُمَّةُ لسعد الدّ نَيْ إِذَا السَّفُ المُّهُ أَرُوعُ فَلَ النَّاسُ الطُّلَقَ فَطْفَتُ فَيُنْلَسُهُ وَيُطُوفُ اذَّا أَوْ جَهْل فقالَ و دوورود رود رود مرور مرور مرورود و المرود و الم وسد أهل الوَاديثُمُ قالَسُهُدُوا قِهَ لَنْ مُنْعَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَاَقْطُعُنَّ مُتَجَرِّكُ بالشّاء فجهل أمية بقول اسعد لاترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقيال دعناعنان فاتي نُحِدُّاصلِي اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ كَوْعُمُ أَنَّهُ كَاللَّهُ قَالَ الْحَى قَالَ نَعُمْ قَالَ والله ما يَكُذ بُ مُحَدَّادًا ذَا . ثُ فَرَحَ عَ الْيَ اهْرَا أَهِ فَقَالَ امُانَعَلِ مِنَ ما قالَ لِي أَخِي الْيَغْرِيُّ قالَتْ وما قالَ فال زَعَمَ الْهُمْ يَعَدُ أَرْجُوا الْحَبُونَ إِلَى اللَّهُ فُوَاللَّهِ مَا يُكُذِّبُ مُجَدُّ قَالَ فَلَا تُرَجُوا الْحَبَدُو جاء الصَّريحُ قالَتْ اُ هُمْ أَنْهُ أَمَاذَ كُرْتُ مَا قَالَ لَذَا أَخُولُ الْفَكْرِيُّ قَالَ فَأَرَادَانَ لَا يَحْرُجُ فَقَالَ لَهُ ٱلْوَجَهْلِ الْمُكْمِ شَرَاف الْوَادى فَسْرِ يُومُا أُو يُومُن فَسَارَمُعَهُم يُومِينُ فَقَسَلَهُ اللهُ عَدْتُمْ عَدُالِجَنَ مُ اعد الرَّون بُن المُنفرة عن أبه عن موسى بن عشبة عن سالم بن عبد المدعن عُد اللهُ عَنه أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسُ مُجْتَمَ عِينَ في صَعد فَقامَ أَنُو بِمُ مِنْزِعَ دُوْ بِأَوْ وَهِ وَ مُنْ أَنْ عِنْ مُعْدُوا لَدُو يَقُولُهُ ثُمَّ أَحَدُهُ الْمُوفَا سَمَا اللّه يسد

قولمانطلقت فطفت بضم النساءوفتحهافيهسما انظر الشادح

قولەضغىبىسكون العين وضم القامنونة فى القرع وفى أصلاضعت بضم العين وفتم القاء من الشادح عَرْدًا فَلْ أَرَكَبُهُمْ يَا فَالنّاسِ يَعْرِي نَرِيَة حَى ضَرَب النّاسِ بِعَلَيْنِ وَ وَالَ هَمَّا مُعَنَ أِي هُرُرَدُ وَ النّاسِ بِعَلَىٰ مِ وَالَ هَمَّا مُعَنْ أِي هُرُرَدُ وَ النّاسِ بِعَلَىٰ مِعَ اللّهِ اللّهُ مِعْدَدُتنا عِن النّي صلى اللهُ مُعْمَدُ مُعْدَدُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ مَعْدَدُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدًا عَلَيْدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(بسم الله الرحن الرحيم)، ما كُ قُولِ الله تَعالَى يَعْرُفُونَهُ كَايْمُونُونَ إِنَّا فِينَاهُمْ وَإِن ونُ الْحَدِّقُ وَهْمَيْعَلُمُونَ حَرِشَهَا عَيْدُ اللَّهِ بِنُوسُفَ اخْبِرَامَاللُّهُ بِأَنْسَىءَ دالله نريجُرُ ونهي اللهُ عنهما أنَّ الْهُوُ دَحِاقُ الْكَوْسُولُ الله صلى اللهُ عُلمتِ و وَرَاهُ فِي أَنْ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَ هُمُ وَ يُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ سَلاَمَ كَذَبْتُمْ أَنْ فيها الرَّجْم يُدالله بُسُلام اومَعْ يَدَكُ فَرَفَعَيْدُهُ فَاذَا فِيها آيَةُ الرَّجْمُ فَقَالُوا صَدَّقَ مَا مُحَدُّفْها آيَةُ الرَّجْمُ فَأَمّ لِ الله صلى الله علمه وسلم فَرَحًا قالَ عُدُ الله فَرَا أَيْ الرَّحْلِ يَحْمُنُا عَلَى الْمُرَاةَ يَقيها الحَّافَةُ سُوَّال الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرْبُهُمُ النِّي صلى اللهُ عليه وسلَّمَ أَيَّهُ فَأَرَاهُمُ انْشِفَأَتَ صَدَقَةُ بِنُ الْفَصْلِ احْبِرِنَا ابْ عُينَةَ عَنِ ابِي آبِ تَجِيعِ عِنْ مُجَاهِدِعِنْ أَبِيمَةً فَالَ انْشُقّ الْقُــ مَرْعَلَىءُ مُدسول الله على الله يْنْ فَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يُشْرَقُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُجْمَدُّ د-دشا يُونُس لَيِّهَانَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ نَسِ بِنِمَالِكَ رَضَى اللَّهُعَنه ح وَقَالَ لَى خُلِّيفَةٌ حــدثنا رَبِّد بن زُرِّية

فوا شقتین بکسرالشین وتفتحشارح

ئناسَعيدُعنْ قَتَادَهُ عَنْ ٱنَسَ ٱنَّهُ حَلَّتُهُمْ ٱنَّا ٱهْلَ مَكَّدُ سَٱلُوا رسولَ الله صلى الله علمه وسلّم رُيهُمْ آية فَاوَاهُمْ الشَّقَاقَ الْقُدَمُ حَرَثُمْ خَلَفُ بِنْ خَالِدا لَقُوسَى حدد شابِكُر بِنْ مُضَرَّع اللهُ عَهِماانَّ الْقَمَرَ انْشُقَّ فَوْمَانِ النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ ۖ حَرَثُمْ لِهُ مُحَدُّ لَكُ فَي لِمُ سُرِّجَامِنْ عَنْدَا لِنِي صلى اللهُ عليه وسلم في لَيْلَة مُثْلِكَة ومُعَهُمَامِثُ لُ الْصَيَاحَيْن بُ أَبِي الْأَسُودِ حَدِثنا يَحْيَى عَنْ اسْمَعِيلَ حَدِثنا قَيْسُ مَعْتُ الْمُغْرَةَ بَنْشَعْيَةُ عَن الني صلى الله به وسلم كَالَائِرَالُ ناسُمنْ أُمَّى ظاهر بن حَتَّى يَا تَيْمُ أَمْرُ الله وَهُمْ ظاهرُونَ صر ثُمْ كُمْدُيُّ حَدَثنا الْوَكَمَدُ قالَ حَدَثَىٰ ايْخَايِرِ قالَ حَدَثَىٰ عُمَا يُنْ هَانَيْ ٱلْمُهْمَعُ مُعَا و يَه يَقُولُ عَتْ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ لا تَرَالُ مِنْ أُمِّني أُمَّةً قَاعَةً با مَر الله لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ نْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَا يَهُمُ أَمْرُ اللَّهُ وَهُمْ عَلَى ذَلاَّ \* قَالَ عَمْ مُرْفَقَالَ مَاللُّ مِنْ يُتَحَاصَ قَالَ مُعَاذُوهُ بِالشَّامْوَقَالَمُعَاوِيَةُهَذَامَاللُّمَ يَرْعُمُ ٱلَّهُ سَمَعُمُعَاذًا يَقُولُوهُمْ بِالشَّامْ صرتما عَلَى بنُعَبْدالله د شاسفيًا نُحد شاشَبِبِ بُ عُرْقَدَة قالَ مَعْتُ اللَّهِي يُحَدَّثُونَ عَنْ عُرُودَ أَنَّ النَّي صلى الله عليه وسلمَ أعطاه ويناراً يَسْتَرَى لَه بِهُمَّا مُقَاشَتَرَى لَهُ بِهُمَّا تَيْنُ فَبَاعَ احْدَاهُمَا بدينا روَجاءُ بدينا أَيَّا وَفَدَعَالُهُ الْمَرَكَةَ فَي مُعهوكاتَ لَوَ اشْـتَرَى الثِّرَابَ لَرَ بِحَ فيه ﴿ قَالَ سَفْيا لُ كَانَ الْحَسَ غَيَارَةَ إِذَا أَلْهُ لِدِيثُ عَنْهُ قَالَ مَعَهُ شَيْبِ مِنْ عُرُوهُ فَا تَسْتُهُ فَقَالَ شَبِيبُ الْحَامُ أَهُمُهُ الْمُنَّرُّمُعْقُودُ بِنُوَاصِي الْمُنْسُلِ الْمَانُومُ الْقِيمَامُةُ قَالَ وَقُدْرًا يَّتِ فِي دَارِهِ سَنِيعِينَ فَرَسًا أيحيى عن عسد الله عال آخيرني فاف

ن این عُرَرضی الله عَنهما اکَّرسولَ الله صلی الله علیه وسلم کَالَ الْخَدْلُ فَانُوَ اصباالْخَدْرُ ال وَمْ الْقِمَامَة صَرْتُهَا قَيْشُ بِنُ حَفْص حدثنا خالد بن الحَرث حدثنا شُعْبَةُ عن أي التَّمَاح قال مُنُ أَنْسَاعِنِ النِي صلى اللهُ عليه ورام كَالَ الْمُسْلُ مَعْقُودٌ في وَأَصِيهِ النَّيرُ رُرِسُ عَبْدُ الله بِنُمُسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عِنْ زَيْدِ بِ ٱسْلَمْ عَنْ أَبِصالِحِ السَّمَّانِ عِنْ أَبِي هُرُيْرٌ ةَرْضَى اللهُ عَنْ ع يى صلى الله عليه وسام كَالَ النَّه يُلْ لُدُلا تَهُ لرَّجُل آجُو وَلرَجُل سَرُّوعَ لَى رَجُل وزُّدُفا مَّا الّذي أَجْوَفَرَ حُلَّ وَيَطَهَا فَسَعِيلِ الله فَاطَالُ لَهَا فَى مَرْجَ أَوْرُوضَةَ وَمَا أَصَابُتْ فَطيلهَا من الْمَرْج الرَّوْصَة كَانْتُلَهُ حَسَمَناتُ وَلَوْ أَنَّمَا فَطَعَتْ طَلَهَا فَاسْتَنْتُ شَرَّفًا وَشُرَفَنْ كَانَتْ ارْوَا نائلة وَلَوْ انْجَامَرَتْ بَهُرَفَشَر بَتُ وَكُمْ يُرِدُانُ بِسْقَهَا كَانَ ذَالْنَهُ حَسَناتَ وَرَجُلُ رَبَهَ المُ وَنُسَحَقُّ اللَّهُ فِي وَاجِ اوَظُهُ وِرِهِ أَنَّهُ يَدُ كَذَلَكُ سَرُّورَ وَكُرْ رَبَطَهَا ﴿ ورياءٌ وَبِوَ أَعْلَاهُ لَا الْأَسْلَامُ فَهِي وَزُرُوسُتُلُ النِّي صلى الله عليه وسنَّمَ عن المُدَّم وفَقالَ ما أَثْرَلَ عَلَى نَهِ اللَّا هَذِهِ اللَّهِ لَهُ أَلِمُ مُمَّا الْفَادَّةَ فَكُن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةً خَرَّا كُرَدُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ شُرَّايَرَهُ صِرْشًا عَلَى بْزَعْدِ دانله حدثنا سُفْيانُ حدثنا اَنَّوْ بُعْنُ هُجُدَّد سُعْفُ اَنَمَ بنَ مالدً ل اللهُ عَنْهُ يَقُولُ صَبِّعُرُ سُولُ الله صلى اللهُ علمه وسلَّمُ خُسْرَ بَكُورُورُورُورُ وُواللَّهُ سَاحَيْ رُوهُ وَالْوَاجْدِ وَإِنْكُ مَيِسُ وَاحَالُوا الْيَ الْحُصْنِ يَسْعُونَ فَرَقْعُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عديه قَالَ اللهُ أَكْرُونُو بَتْ خُدْرُا قَالَوْ اَنْزَلْنَا بِساحَة قُوم فَسَاءٌ صَمِاحُ المُنْذُرِينَ حرش إبراهم بم المُنْذُرحد ثنا ابنُ أَبِ الْفُدُوْلُ عن ابن اَي ذَبُّ عِن الْمُقَيِّرِيُّ عَنْ اَي هُرُيْرَةٌ رَضِي اللهُ عنه قالَ لْتُ ارسولَ الله انّي سَمَعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاءُ قَالَ صلى الله عليه وسلَّم البُيطُ رِدَاعَكُ طَمَهُ فَغُرُفَ يَدُهُ فَعُمْ قَالَ ثَعَادُ فَضَمَهُ مُنَّا فَسَيْتُ حَدِيثًا بَعْدُ

موته وتسسر بهوديه مفتوحة فيسل المهملائي الفرع وغيره وفي اليونينية وغسيرها ويسترا باسقاط الفوقية شارح

الله الله الرحم الرحم) و بالب فَهَا أَلِيا الله النهي صلى الله عليه وسدم ومن ومن النه على من الله ومن المن المن المن المن الله ومن المن المن الله ومن الل

بِالْمُهُاجِرِ بِنَ وَفَصْلِهِمْ مَهُمْ أَنُو بَكْرِعَ دُاللَّهِ بِنَاكِي لم في العُاد حدثنا بری آنوبکگردشی الله: مری آنوبکگردشی الله:

قوله و پنذرون بفتع أوفه وشم الذال الميجة ولائي ذرو پنسنزون بكسرها شارح

قوله يضربونا ولائبىذر يضربونناشارح

لى الله عليه وسلم حين حر جفي امن مكة والمنشر كون يطله فال ارتحانا من مكة فاحسنا أوسر بالبلناء يومنا حي اظهرنا وقام فائم الظهم ى صلى اللهُ عليه وسلَّم فيه مُعَ قُلْتُهُ أَصْلَبُعُ مِاكَةً اللهُ فَاصْطَعَمَ النَّي صلى اللهُ ع تُ أَنْفُورُمَا حَوْلِيهُ لِلْ آدَى مِنَ الطَّلْبِ أَحْسَدُ افَاذَ الْأَبْرِ اعْغَمْ بِسُوقُ عَنْمَهُ أَلَ مْهَا أَنَّكُ أَرَدُوْ أُوْسَالُهُ فَقُلْتُهُ لَمْ وَأَنْتَ بِاغْلُامُ فَصَالُ لَرَجُسُلُ مِنْ قُرَّ يُشْ سَمَّاهُ أَ كُمَّنْ لَذَهَالُ نَمَ ۚ قُلْتُ نَهَلُ أَنْتَ حالَ لَيَنَّا فالْ نَمَ فَامَّرَهُ ۚ فَاعْتُقَلَّ شَاءٌ مِنْ مُ أَمْرُهُ أَنْ يَفْضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُرَادِمُ أَمْرُنَهُ أَنْ يَفْضَ كَفَّهُ وَقَالَ هَكُذَا ضَر ى كَتَّشْهِ اِلْأُخْرَى خَمَلُكِ كُنْبُهُ مِنْ اَبَنَ وَقُدْ حَعَلْتُ لِرَسُولِ الله صلى اللهُ عليه و تُعَلَى اللَّهِ حَيَّ بَرَدَا مُعْلَمُ فَانْظَلُقَتْ بِهِ الْيَ النِّي صلى اللهُ عليه و، لَّهُ أَشْرَبْ إِدِسُولَ الله فَشَرِبَ حَتَّى رَضَيْتُ ثُمُّ قُلْتُ قَدْ آنَ الرَّحدلُ لَ الله قالَ بَلَّى قَارَتُكُنَّا وَالْفُومُ وَالْمُورُ وَالْمُ يُدِرِكُمْ الْحَدْمُ مُعْرِسُمُ فَقَ بن مالك بنجمة يُّهُ أَتْفَاتُ هُذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحَ قَنَا ارسولَ الله فَقَالَ لَا تَعْزُنُ انَّ اللهَ مَعَنَا ﴿ تُرجُونَ ي تشرُّحونَ بِالْفَدَداة صِرْمًا نُحِدُنِي سنان حدثناهُ مَامُعنْ مَا بِتَ عِنْ الْفِي عِنْ ، بَكْرِرضى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ النِّي صلى اللهُ عليه وسُمّ وَأَنَافِ الْفَاوِلُو ٱنَّ أَحَدُهُمْ نَظَرَغُتُ بَافَقَـالَماطُمُّكُ يَالَمَا بَكُر باثْنَيْنَ اللهُ مُالنُّهُما باســُ قَوْل النِيَّ صلى اللهُ مُّ مُنْدُوا الْاَوْآبَ الْأَبْ اَبَ اَبْ بَكْرِقَالَةُ أَنِّ عَبَّاسِ عن النبيُّ صلى اللهُ عَليه وسَمَّ عرش لله بُنْ مُحَدِّد مدنى أَوْعامِ رَحدتُ اللَّهِ كَالَ حدثي سالمُ أَوْ النَّصْرِ عَ رُنْسُرٍ مِنْ سَعِيدٍ ع دانلْنُدُويَّ رَضَى اللهُ عُنهُ قَالَ شَعْلَ بُرسولُ الله صلى اللهُ عليه وسسَّمَ النَّاسَ وقالَ إِنَ رُعَبُدُا بِينَ الدُّيَّا وَبِينَمَاعَنْدُهُ قَاخْنَارُذَلِكَ الْمَنْدُماعَنْــدَالله قالَفَنَّكَي الْو بَكْر فَعَيْمُنَا

قولەخرقة كذا فىالفرع خرقةبالنصبوفىالبونينية وغيرهابالرفعشار لأفع عَن ابْن عُمَرُ رضى اللهُ عنه حما قالَ كُمَّا نُحَيِّرُ كَنَّ الدَّاس في زَمَن ا

قولما بن عبدالله يضخ الدين غيرمصغونى الفرع وقال العين المن جسيدالله بشم العين مصغراً وكسذا هو ف المونينية والتساصرية وقرع اقبفائسار إَنُو بَكُن صِرتُنا هَشَامُ مِنْ عَسَارِحد شاصَدَقَة مِنْ خالدحد شازَيد بْنُوَاقد عَنْ يُسْرِ بِنُ عُسُد الله عاتذالله أى ادرد مَر عَنْ أَى الدُّردَا وضى الله عند قال كُنْتُ حِالسَّاعِنْدَ النَّي صِيلً اللهُ ادْ أَقْدَلَ أَوْ بَكُرَ آخَدُ الطَّرَف تُوه حَيَّ أَبِدَى عَنْ رُكْبَته فَقَالَ النَّيْ صلَّى الله علمه [ أَمَاصًا حُدِكَمْ وَمُودَعًا مَرَ فُسَمَّ وَقُالَ السولَ الله أَنَّهُ كَانَ يَنِي وَ بَيْنَ الْمُ اللَّه عَال به نُمُّ دَمْتُ فَسَالَتُهُ أَنْ يُغْفَرِكَ فَأَيْ عَلَى فَأَقْدِاتُ أَلَدْكَ فَقَالَ يَغْفُرُ الله لك مَا أَما يَكُر الأَوْاتُمَ أَنْ عُرِيدُمْ قَالَى مُعْرَفُ إِلَى بَكُرِهُ سَالُ أَمْ أَلُو بَكُونَمَا أُوالْاَفَاقَ الدَالَة عصليمه لْهُ مُسَلِّمُ عَلَمُهُ فَعَلَى إِنْ جُهُ النِّي صلى اللهُ عَلمه وسلم يَعَدَّرُ حَيَّى اللهُ عَلَى إِن جُمَاعِلَى كُبُتُيهُ فَقَالَ الرسولَ اللهُ وَاللهُ أَنَا كُنْتُ أَظْلُمُ مَرَّةً بِذَفْقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه ويسلَّم انَّ اللهُ نُ السُّكُم فَقُلْمٌ كُذُيْتُ وَقَالُ أَوْ بُكُرِ صَدَّقَ وَوَاسَاني بنَّفْسه وَماله فَهَدلُ أَنْمُ تَارِكُولِي حِي مَنَّ نَيْنَ فَمَا أُوذَى بَعْدَهَا حِدِشَا مُعَلَّى بِنُ السَّدحد شاعَبِدُ الْعَرْبِي بِنُ الْخُدْ يَا وَقالَ خَالِدُ الْحَيْدُ أُحْدِثْنَاعُنْ أَي عُمْمَانَ قَالَ حَدَثَىٰ عُرُو بِنُ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْمَ أَنَّ النَّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلمَّ بَعَثُهُ عَلَى جُيْسُ ذَاتِ السَّلَاسُلُ فَانَيْتُ مُوْقَفُكُ أَيُّ النَّاسِ اَحَبَّ الْدُكَ قالَ عَالَشَةُ نُقَلْتُ مَنَ الرَّجالِ فَصَالَ أَنْهِ هَا فَقُلْتُ ثُمَّنْ فَالَ ثَمَّكُورٌ بِنَّ الْخُمَّابِ فَعَدَد جالاً حرثها أنو مِناشُعَتْ عَن الرُّهْرِيّ احْسِرِف أَوْسَاكَة مِنْ عَيْد الرَّحْن بِنْ عَوْف أَنَّ أَنَّاهُ رَبِّرة » قالَ مَعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ يَقُولُ بَيْمَا رَاعِ فَ عَبْسه عَدَاعَلَمْه الذَّ وْ رُرْدُ وْ مُرْدُو وْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الدُّونُ وَقَالَ مَنْ لَهَا وَمُ السُّع وَمُ أَيْسَ لَهَا ع غُديرى و بينار جل بسوق بقرة قد حل عليها فالتفتث السه ف كلَّمته فقالت الى مُ احْلَةُ وَلَكَنَّ خُلفْتُ الْعَرْثُ قَالَ النَّاسُ سُحَانَ اللَّهُ قَالَ النَّيُّ صِدَّى اللَّهُ عَلَمه وسسَّم فَاتّى أُومِنُ للُّ وَٱنَّو بَكُرُوعَكُرُ بِثُمَّا لِخَدْ اللَّهِ عَلَى إِنَّا عَبْدَا دُاخِيرِنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ يُونُس لْزُهْرِيِّ فَالْ احْبِرَى ابْنُ الْمُدْسِيِّ سِيمَا ٱبْاهْرِبْرُةُ رَضَى اللَّهُ عَسْدٌ قَالَ سَمْعَ وسولَ اللهِ صسلَّى

قوله حدثناعن أبي عثمـان قال الشارح هومن تقديم الاسمعلى الصيغة اه

لمَّيْقُولُ يَشْأَانَا مَامُ رَايَتِي عَلَى قَلْبِ عَنْهِمَادُلُوفَنْزَعْتُ فقالَ أَيْوِ بَصْكُ رانَّ ٱحَدَشْقَ تُو فِي يَسْتَرْفِ الْأَانْ ٱتَعَا هَدَّذَاكَ مَنْهُ فقالَ رسولُ الله ص قَالَ لَمْ ٱسْمُعُهُدُ كُرَالْآتُوبُهُ صَرَثُنَا اللِّوالْمِيَانَ حَدَثْنَاشُوَيْكِ عَنِ الزُّهْرِيّ قالَ اخبرني جَنَّدُنْنُ يَّ مُنَ الأَشْدَا فِي سَمِلِ اللهُ دُعَ مِنْ أَوْابِ يَعْنِي الْمُنْتَمَّا عَدْدَ اللهُ هَذَا مَعْ فَي أَكُن الصَّلَاةُ دُعَى منْ مَابِ الصَّالَةُ وَمَنْ كَانُ منْ أَهْلِ الجِّهَادِ دُعَى منْ مَابِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ لرَّيَّان فقالَ الوُّ بَكْرِمَاءَكَى هَسَدَّا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تَلْكُ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرْوٍ رَّة وقالَ هَلْ يَدْعَى مَهْمَا كُلَّهَا آحَدُيارِسُولَ الله قَالَ نُعَمُّ وَٱلْأَجُوا آنَ تَسَكُونَ مَنْهُمْا أَبَّا بَكُر صَرْثُها اسْمَعيلُ بنُ عَبْد تناسَلْهِ أَنْ بِأَرِيدٌ لِلَّاعِ مِنْ هَمْ أَمِن عَرْ وَهُ عَنْ وَوَ أَنْ إِذْ أَبْدِ عَنْ عَانْسَةَ رضى الله عنها زّوج بالْمَالَدَة فقامَ عُرُ يُقُولُ وَالله مَامَاتَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلمٌ فالنَّ وقالُ عُمْرُ والله وَلَسَعَنَنَهُ اللَّهُ فَلَمُ قَطَّعَنَ أَيْدَى رَجَالُ وَأَرْجَلُهُمْ فَحَالُهُ أَيْوٍ وَ لِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَلَّهُ فَقَالَ بِأَبِ ٱنْتَ وَأَنَّى طَبْتَ حَيًّا وَمَيَّنَّا والله الّذى

قولەابواب بغسىر تنوين شارح

قوله وباب الريان سقطت الواو من بعض النسخ فيكون باب بدلااو بسانا شارح

غُهِدَ اللهَ أَنَّو مَنْ مَنْ عَلَمْ عَوْفَالَ الأَمْنَ كَانَ يَعْدُ مُحَدَّدُ اقَانَ مُحَدَّدُ اصلى الله علمه انَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَانَّ اللَّهَ حَيَّ لَا يُوتُ وَفَالَ الَّكَ مُدَّثُ وَأَنَّهُمْ مُسْتُونُ وَفَالَ نْ قَيْلِهِ الرِّسُلَ اقَانَ ماتَ أَوْقَتَلَ أَنْقَلَيْهُ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ وَمُنْ يَتَقَلُّ وسَمْ زى اللهُ الشَّا كرينَ قالَ فَنَشَيرِ النَّاسُ يَتَّكُونَ قالَ وَاجْفَعَت يَّةَ فَيْسَاءَدُهَ فَقَالُواصَّا أَمِرُ وَمِنْكُمْ أَمِرُ فَدُهُ بِالْمُ مِ أَوْ بِكُرْ الخيطاب وأنوعيد لدة بن الجنواح فذهب غريسكا دفاهكيب أنو بكر وكان يَرُورُ يُقُولُ وَاللَّهِ مَا اَرَدُتُ بِذَلِكَ الْآلَى قَدْهِمَّاتُ كَلَامًا قَدْاً عَلَى خُشِيتُ انْ لا يَبْغُمُ الْوَ بَكُر مُّ تَسَكَأُمَانُو يَكُرُفَةً كُلَّمَ أَلِمَ النَّاسِفَقالَ في كَالاَمِهِ فَعَنْ الْأَمْرَا وَأَنْمَ الْوَزَوا فَقَالَ حَبَابِ مِنْ ز لاَوا بِقِهِ لاَنْفُهَا مِنْهَا مِيرُ وَمِنْكُمْ اَمِيرُ فَقِيلَ الْوِيَكُمِ لاَ وَلَيْكَا الْأَمْرَا وَانْتَمَا لُوزُوا هُمْ وسط المعرب دارًا وأعربهم أحسا ما فيها يعوا عمر في الخيطاب أوا بأعسدة في الحيراح فقال بَلْ نَبِيانِهُ أَنْ أَنْتُ فَأَنْتُ سَدْنَا وَخَيْرِنَا وَأَحَبُّمُا الْحَرسولِ الله صلَّى الله علمه وسلَّم فَأَحَدُ عُرُرُ مُدهَبًا يَعْدُو بَايِعَدُ المَّاسُ وَقَالَ قَاتُلُ قَتْلُمُ مُدَّيِّ عُمَادَةً وَقَالُ خُرْقَتُكُ الله ، وَقالَ عَمْدُ الله بدى فال عَبْدُ الرَّحَى بِنُ الْقَاسِم اَخْبِرِنَ إِنِي الْقَاسِمُ اَنْعَاتَشُهُ وَرَضَى اللَّهُ عَهَا صَ بَصَرُ النِّي صِلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُ قَالَ في الرَّفِيقِ الْاَعْلَى أَلَا مَّا وَقُصَّ الْخَديثَ قالَتْ نَتْمَنْ خُطْبَتِمَ مِنْخُطْبَةِ الْأَنْفَعَ اللَّهُ بِمَا لَقَدْخُوَّفَ عُرَّالْنَاسَ وَانَّفْهِمْ لَنْضَاقًا إلله بذَلَكُ ثُمُّ لَقَدْبُصِرَانُو بَكُرِ النَّاسَ الْهُدَى وَعَرْفُهُــُمُ الْمُقَّ الْذَى عَلَيْهِم وَحُو جُوابِهِ لُونُ وَمَا مُحِكَّدُ الأَّرَسُولُ أَنْدُخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الدَّاكرِينَ حَرِثُمَا مُحَدَّدُ فِي كَنعِراً خبرِفا دشاجَامعُ بِنُ أَبِي رَاشد حدثنا أبُو يَعلَى عَنْ نُجَدَّد بِنْ الْحَنَفْسة قَالَ قُلْتُ لَأَفِي أَي مُ خَرِّمُهُ وَمُدْرِسُولَ الله صدلي اللهُ عَلْمُهُ وَالْمَالُو بَكُرُواْتُ ثُمَّمِنُ قَالَ ثُمُّعُرُو خَشْيتُ أَنْ لِ عَمْمَانُ قَلْتُ ثُمَّا أَنْتُ قَانُ مَا آمَا الْأَرْجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَرْبُهَا فَتُنْبِّبُهُ بُنُسَمِيا

فوله ابلغ الناس بالنصت حال ويعبو زالرفسع انظر الشادح

مُنْ عَبْد الرَّهُ وَمِنْ الْفَاسِمِ عَنْ أَسِه عَنْ عَانْشَةَ رضي الله عنها أَنَّمَا مَاكَتْ فَوَ ـ لَمْ فِيهُ شِنْ أَسْفَا وَمَحَى اذَا كُمَّا الْسُدُاء أُوبِذَات الْحَيْشِ الْفَطَعَ عَمْدُ معتعاشة اعامت رسول الله وأعلىما وأنس معهما فحقاءاتو يكر ورسول اللهصدلي اللهء لى الله علىه ويسلم عَلَى خُسَدَى فَنَامَرِسُولُ الله صلَّى اللهُ ى اصبح على غيرما فانزل الله آية السيم فَسَقِيموافقال أسدد بن الحضور اهى بأول بركسك كنت علمه فَهُ حَدْ فَا أَمِقَدَ يَحِمُّهُ حِدْ ادُّمْ بْنَاكِ الْمُسحدشناشُمْبَةُ عَن الاَعْمَش مَمْفُدُدَ كُو اَنْيُحَدَّثُ عَنْ اَبِيسعيداللهُ مُدرى فال تَابَعَهُ جُرِ رُوعَيْدُ الله بِنُ دَاوُدُ وَأَنَّهِ مُعَاوِيَّةٌ وَتُحَاضَرَعَنِ الْأَعْ رنى أنو مُوسَى الأشْعَرِيُّ آنَّهُ لِوَضَا فَ سَنْسَهُ مُعْ جُوجُ سَّعَلَى بِنِّر أَرِيسِ وَيُوَسِّطُ أَفَّهَا وَ

قوله اثرمبهدا الضبط ولابي ذر بفتح الهمزة والمثلثسة شارح

لَهِ صِلَّى اللهُ عَلمه وسلَّم الْمَوْمُ بَشَّاهُ أَبُو بَكُر فَدَفَعَ الْبَابَ قَتْلُتُ مَنْ هَذَا فَقالَ آثُو بَكُر فَقَلْتُ عَلَى وَ مُ ذَهِبُ وَقُلْتُ الرسولَ الله هَذَا الوَ يَكُر يَسْمُأَذُ نُ فَعَالَ الْذَنْ لَهُ وَيَسْرُ وَالْحُنْسَةُ فَاقَيلْتُ يَّى فَلْتُ لاَبِيَبُكُرِ الْدُخُلُ و رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ۚ يُشْمُرُكُ بِالْجَنَّـة فَدَخَلَ أيُو بَحْ خُلْسَ عَنْ عَدِين رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسرَّا مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَكَّى رَحْلُمُ فِي الْمِثْرَ كَاصَفَعُ الَّهُ لَى الله عليه وسلَّم وَكَشْفَ عَنْ سَاقَيْهُ ثُمِّرَجُهُ تُنْ كُلِّلْتُ وَقَدْتُرَكُ نُونَى مِيْوَضَا وَيُلْمَق فَقَلْتُ انْ يُرِداللهُ بِقُلَانَ خِيرًا يُرِيداً خَاهُ يَاتَ بِهِ فَاذَا انْسَانَ يُعَرِّلُ الْسَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقالُ عُر انُ الْحَمَّا فِ فَقَالُتُ عَلَى رِسَالُتُ ثَمْ حَمَّتُ الْيَ رِسُولِ اللّه صِدِّلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذَاعُرُ مِنُ الْخَطَّابِيَدْ ـــمَّأَذُنُ فَعَالَ اتَّذَنَّكُ وَبَشَّرُهُ الْخِنْــة كَجْنَّتُ فَقُلْتُكُهُ ادْخُلُ وَبَشَّرُكُ رسولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسـ أَمَا لِحُنَّةُ فَلَدَ حَلَ خَلَاسَ مَعَ رسول الله صلَّى اللهُ علىه وسـ أَم فى القَّف عَنْ يَسَارِه وَدَقَّى رَجَدِّ ... هِ فَي الْبِتْرُتُمَّ رَجَعْتُ جَلَسْتُ فَقُلْتُ انْ يُرِدا للهُ بِقُلَان خَسْرًا ۚ يَأْتَ بِهِ جَمَّا انْسَانُ يُحْرِلُهُ الْمِدَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَّانُ مِنْ عَقَانَ فَقُلْتُ عَلَى رَسْلَ كَفِيْتُ الْى رسول الله سكَّى الله عليه وسلم فَأَخْبِر به فَقَالَ أَذْنَ له وَ بَشَرِهُ الْمُنْعَظِي بَالْوَى تُصِيمُ هُنَّتُ سه فَقَلت ادُّخُلُ وَ بَشَرَكَ مِ وَلُ الله صلَّى الله عليه وسلَّما الْخَنَّةُ عَلَى الْوَى تُصيبُكُ قَدْخَلُ فَو يَحدُ القُّفَّ قَدْ لَّمَى جَلَسُ وِجاهَــهُ مَنَ الشَّقَ الْا سَحْو قَالَ شَر يَكُ قَالَ سَـعيدُ مِنَّ الْمُسَيَّبِ فَأَواتُهَا قَبُو رَهُمْ عرش مُحَدَّدُ يُنْ بَشَّارِ حسد شاجَعي عَنْ سَديدٍ عَنْ قَمَادَةً أَنَّ أَنَى بُنَ مَالِكِ وضى الله عنسه · لَذَهُمُ أَنَّ الَّهِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَا حُدًا وَابُو بَكُر وَحُمْرَوَ مُثَمَّانُ فُرَجَ حُدْفَاتُمَاعَلُدُنْ مِنْ وَصِدْ بِنَ وَيُشْهِدُ أَن حَمِرْتُهَا ٱجَدُرُ بُنَ سَعِيدَ أَبُو عَبْسَدَ الله حدثنا وَهُبُ بْنُ وِيرِحد شاحَضْرَعَنْ فَانْعَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَجُرَرضى اللهُعَهِ حما كَالَ قالَ رسولُ الله صدلًى اللهُ للبهوسـلَّمَ بَيْغَـاَانَاعَلَى بِثْرِ ٱلرُّعُمُّهُاجِانَى ٱلوِّ بَكُروتُكُورٌ فَاحَدَاكِ بَكُوالدُّلؤ فَنتزَعَ ذُنُو يَا ٱوْ نُو أَيْنَ وَفَ زَرْ عَمَنْ عَنْ وَإِلِيَّهُ يَعْمُولُهُ ثُمَّ أَحَدُهَا إِنْ الْحَطَّابِ مِن يَدِ أَي بَكْرِ فَاسْتِكَا أَتْ في يَد

قوله بمارادة من اوالتقدير اجدكثرابها وللاصل مأشادح

قوله خنقيا يكسر النون وسكونها في المصدر شارح والذىفىالقاموسخنقه خنفا ككتف

لَى مَذْ كَنِي مَقُولُ رَجَالُ اللهُ أَنْ كُنْتُ لَارْجُو أَنْ يُحْقَلُكُ اللهُ مَعْضَا حُسْكُ لَانِّي كنت اسمة رسولَ الله صلى الله على موسلم يَقُولُ كنتُ والو بَكُرُ وعمر وفعلتُ والو بكر عُرُو وَانْطَلَقْتُ وَالْوَيْكُمْ وَعُرْفَانَ كُنْتُ لَارْجُو أَنْ يَجْعَلُكُ اللَّهُ مُعَهِ ـمَا فَالنَّفَتُ فَا ىرَعَنْ نُجَدِّدُنْ الْرَاهُمَ عَنْ عُرُوزُةُنْ الزَّبَرُ قَالَ سَأَلْتُ عُبِدُ اللَّهُ بِيُنْ هُرُو عَنْ الشّ لَّرُوهُ وَصِلْي فُوضَعُ رِدَا وَفِي عَنْهُ فَعَنْهُ فِعْنَا الْعِيدُ الْفِيا الْوَيْ بِكُرِحْيْ دَفَهُ عَنْهُ المفقال أنفتاون رجلاأن يفول وبالله وقدجاء كمالكينات من ربك مَنَاقب عُرَبْنُ الْخَطَّابِ آبِ حَفْصِ الْقَرَشَّى الْعَدُونَّ وَنْ وَعَالِمُ عَنْهِ حَرْشًا كَجَّاج بِدُالْعَزِيزِ بْنُالْمُاجِشُونِ حِدِثنائِجَةُدُيْنَ الْمُشْكَدِرَعَنْ جَارِيْنِ عَيْداللهِ ر لنَّتَّى صلَّى اللهُ علىه وسلَّم رَا فَتَنَّى دُخُلْتُ الْحُنَّةَ ۚ فَاذَا ٱنَا الرُّمْ صَاءا مْرَرَاهُ آبي تُمنَّ هَذَا فَقَالَ هَذَا إِلاَلُ وَرَأَيْتُ قَصَرَّ ابْفَنَا نَهُ جَارِيَةً فَقَالَتُ لَمِنَ هَذَا فَارَتُ أَنْ أَدْخُلُهُ كَانْظُوالُهِ فَذَكُرْتَ غَيْرَاكُ فَقَالَ عُرُياً بِوَأَضَّا رسولَ الله أَعَلَمْكُ رِيها مَعيدُ بِنَ أَي مُرْبَمَ احْبِرِنَا اللَّهِ ثُ قالَ حدثي عُقَيلٌ عَن الْنِ شَهَابِ قالَ احْبرني سَعد أرُرِّ مِنْ أَنَاهُ وَرُوْرَضَى اللهُ عَدْمُ قَالَ مَنْ أَنْحُى عَنْدُرسُولَ الله صلى الله عُلمه وسر هَا أَنَا مَا مُرَا يُتَى فَي الْجُنَّةَ فَاذَا أَمْمُ أَمَّتُنُوصاً الْجَانِبِ قَصْرُ فَقُلْتُ لَمَن هَذَا الْقَصْرُ فَقَالِوا الْعَمرَ

قولمحسق أنظسر بالرفسع مصمعاعليسه فى الفسوع ولا فى دراً نظسر بالنصب ئارح

كِ تُنْفَ مُرْدُونِيَةُ وَدُوْرُ افْتِكُنْ مُحْرُوفَالَ أَعَلَمْكُ أَغَارُ بِارسولَ الله حمرتم مُحَدَّدُنُ الص نَهُ الْكُهِ فُصَّدِدُثِنَا مِنَّ الْمُبَارِكُ عَنْ وَأَسَعَن الزَّهْرِيِّ الْجِرِفَ حُزُنَعَنَ أَيسه أَنَّ رسولَ فَ أَغْلَقُارِي مُمَّ مَا وَأْتُ عُرَّ عَالُوا فَا أَوَلَتْهَ أُرسولُ الله قالُ الْعَلْمُ صَرَّتُها د شاعَسُهُ أَللهُ فَالَ - د شَيْ أَوْ يَكُر بِنُ مَا لَم عَنْ سَالَم عَنْ عَسْد الله مْ عُمَرُ رضى اللهُ عَهِما أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسمَّ قالَ أُوبِتُ في الْمَشَام آنَّى ٱثَّرْ عُبِدُلُو بَكُرَّة عَلَى قَلي لْمُ ارْعَبْقُرِيَّا يَقْرِى فَرَيَّهُ حَتَّى رُوى النَّاسُ وَضَرَ يُوايَعَظَنَ قَالَ الْبُرْجِدَ. ير الْعَبْ قَرَى مَّاةُ الَّرْرَافِي وَهَالَ عَنِي الرَّرَافِي الطَّنَافُسُ الْهَا خَلَرُقَ فِي مُبْثُوثَةٌ صَرَتْهَا عَلَى بنَ عُسِدالله يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِمَ قالَ حدثى أبي عَنْ صَالح عَن ابْنشهَابِ احْبِرِني عَبْدُ الْجَيِد اَنَّ عُ هَابِ عَنْ عَبْدا خُمَدِينَ عَبْدالرَّحْنَ بْنُ زِيْدِ عَنْ عُجَدِيْنَ الْعَدِينَ الْعَرْفَاصَ عَنْ أي فَالَ اسْنَأْذُنْ ثُمْرٌ بِنُ الْخَطَّابِ عَلَى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَعْنْدُهُ نَسْوَةٌ منْ قُرَيْش بَكَلَّمْنُهُ ر من المنظامة المواته و و قد من من المنظام المنظام في المنظام في فيادرن الحجاب فادن أ لمُّ فَدُخُلُ عُرُ وَرَسُولُ اللَّهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًّا يَضْعَكُ فَمَالُ كُمْرُ حَكُ اللهُ سَنَّكَ بِارِ. ولَ الله فَصَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّمَ عَيْتُ منْ هَؤُلَا اللَّاتِي كُنَّ عَذْدى فَكَأَسُمْ هِنَ هُوَ أَنْهُ الْمِنْدُنَ الْحَجَابُ فَقَالَ عُرِوْانَتَ آحَقُ أَنْ يَهِنْ إِدِسُولَ اللهُ ثُمَّ فَالْ عُمْرُ فَا عَدُواْت . نفسهن اتم انف ولاتم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن نم أنت أفظ و اعلظ من رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ايمًا يَا أَبُّ الْمُطَّابِ وَ الَّذِي نَفْدى بِمَالَقَيْنَ لَشْيِطَانُسَالِكَاجُمَاقُطُ الْأَسَلَنَ يَجَاعُورَ فِينَ صَرْشًا مُحَدِّدُورُ الْمُنتَى حدثنا يحنى

قوله عاليسة بالنصب خال وفى الفرع واصله بالرقع على الصفة من الشارح إَسْ يَصِلَ وَدُّ ثَنَاقَتْ مِنْ قَالَ عَلِي عَلِيدًا تَلْهُ مَا زَلْنَا أَعَرَّوْهُ مُذُا أَسْكُمْ عُرُ ل لله حدُّ شاعُرُ بِنُ سَعدةً من ابن أبي المبلكة أنه سمع ابن عبنا سي يقولُ وضع عمر على سريره ىلى يَدْعُونَ وَ يُصَاوَّنَ قَبْلَ أَنْ يِزْفَعَ وَآنَافِيهِ مِفْلَمَ يُرَعِنَ الْأَرَجُلِ آخَذُمنْكَ فَأَذَا عَلَّ أَنْدَحْهَ عَلَيْ عَرَ وَقَالَ مَا خَلْفَ ٱحَدًا أَحَبَّ الْمَاآنُ ٱلَّتَى اللَّهُ بِمِثْلُ عَكَ المعذلُ وَآجُ الله انْ كُنْتُ لَا غُلْنَ أَنْ يَجِعَلَكَ اللهُ مُعَصَاحَ بَيْدَ لَنْ وَحَسَيْتُ أَنَّى كُنْتُ كَسْمُوا أَسْمَعُ النَّي صلَّى اللهُ عَلَى يْمْ يَقُولُ ذَهْبُ أَنَا وَأُبُو بِكُرُوجُمُ وَخُرُونَا أَنَاوَالُو بَكُرُوجُمُو وَخَرَ حِثْ أَنَاوَالُو بَكُرُوجُمْ هر ثنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَرْيُدُنُّ ذُرَ بِمُعَدَّثُنَا سَعِيدٌ قالَ وقالَ لى خَلَفَّةُ حَدَّثَنا تُحَدُّنُونُ سَو وكهمني بُ المنهَ الْ وَالْاحِدَّ شَاسَعِيدُ عَنْ قَلْسَادَةَ عَنْ أَنْسَ بَنْ مَالِكَ رضَى اللهُ عَنْهُ قالَ صَعدَ النّ لَّى اللهُ عَليه وسـلَّم الى أُحُّد ومَهُ مُمَّا أَبُو بَكُرِ وعُرُّ وعُمْمَانُ فَرَجَفَ بِعِـمْ فَضَرَ يَهُ برجسلِهِ هَالَا ا قَانُ ٱحْدُهَا عَلَمْ لَا الْآنِيُّ أُوصَدِّينًا وَشَهِيُّد ﴿ صَرْشًا ۚ يَحْنَى بِنُسُلِّمِكَ ۖ فَالَ حَدَّثَىٰ ابِنُوهُ قال حدَّث عَرهُوا بِنَجَدَد أَنَّ زَيْدَ مِنَ أَسْلَمُ حَدَّمُهُ مِنْ أَسِمَ قَالُ سَالَنَي الْمُعْرَف بَعْضِ شَاذً يَعْنى عُرَفّا خَيْرِيُّهُ فَقَالَ مَارَآيْتُ ٱحَدّاقَةٌ بَعْدَرَسُول اللّهصلّى اللهُ عَليه وسَلَّم من حين قُبضَ كَانَ أَجَدُوآجُودَحَتَّى انْتَهَى مَنْ عُرَبِنِ الْخَطَّابِ حَرَثْنَا سُلْمِكَانُ بُنُحُوْبِ حَدَّثْنَا حَنَّادُ بِنُزَيْدَعَنَ نَّانِتَعَنَ أَنْسِ رضَى اللهُ عَنسهُ أَنَّ زُجُلاً سَالًا النَّيِّ مسلَّى اللهُ عَلىه وسلَّمَ عَن السَّاعَة فَقَسالَ مَيَّ لسَّاعَةُ قَالَوَمَاذَا ٱءْمُدْتَلَهَا قَالَلَانَيُّ الْآنِيُ أَحَبُّ اللَّهُ وَرُسُو لَهُ صَلَّى اللهُ عَلمه وسـلَّمُ فَقَالَ انتَّمَعُمنَ أَحْبَيْتُ قَالَ أَنْسُ فَيَ أَفَرِحُنَا اشْيُ فَرُحْنَا بِقُولَ النَّيْصَلِّي اللَّهُ عَليه وسلَّمَ أَنْتُ مَعَمَنْ - رور حبرت قال انس فا نا حبّ الَّهِ يَ سَلَّى الله على موسلَّم والا بكر وعُمَر وارجُو ان اكُون مَعْهُ يحيى أيَّاهُمُ وانْ لَمُ آخَدُ لَ بِمِثْلُ أَعْمَ اللهِمْ صِرْشُوا يُعْنِي بِنُ قَرَّعَةٌ حَدَّثُ الْبِرَاهِمُ بنُسَمَّدَعُنَ أَبِير عَنْ أَبِي سَلَمَةً يَّا أَبِيهُ رَّمُورَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلىه وبسـلَّم لَقَدْ كَانَ فَمَـ 

ح

بَلَةَعَنَّ أَيْ هُوْ رُوَّ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فَعِينَ كَانَ قُلْلُكُمْ مِنْ يَوْ . كَرْجَالْ يُكُلُّمُونَ مَنْ عَبِيرِ انْ يَكُونُوا انْسِافَاتْ يَكُنْ مِنْ اُمِّي مِنْهُمُ مَا حَدُنَهُ مُرَّعَال ان لْ عَنِ ابِنِشَهَابِ عَنْ سَعِيدِ بِبِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بَنَعَيْدِ الرَّجْسَنِ قَالَاسَمِعْنَا ٱ بَاهُرَ بِرَّ ةَرْضَى انفطلها حتى استنفذها فالتعت أليه التلك فعَالَ لهُ مَن لها يوم السبع السر لها واع عَمرى لَ النَّـاسُ مُبْعًا رَّ اللَّهِ فَصَّالَ النِّي صــ لَى اللَّهُ عالِمه وســ لمْ فَالْفَ أُومِنْ به وَأَبُو بَكُرُونُحُرُومًا ثُمُّ كُو وُجُرُ حرثنا يَعْنَى بِزُبُكَيْرِ حديثنا اللَّهِ ثُنَا مَنْ عَنْ عَنْ ابن مُهابِ قالَ أَحْسَرَفَ لْمُ يَقُولُ بِينَا أَنَا نَامُ أَرَا يَتُ النَّاسَ عُرضُواءً لَى وَعَلَيْهِ مَقُلُصُ ۚ ثَهَا مَا يَبْأَغُ الدُّدى وَمَهُمَا حرثنا الصَّلْتُ بنُ مُحَدِّد حدَّثنا النَّعِيلُ بِنُابِرَاهِمَ حدَّثنا أَيُّوبُ عَن ابنَ أَبِي مُلْيَكَةَ عَن المسؤر لَعِنْ حَبْرُ جَعَــُ لَهَا لَهُ فَقَــَالَ لَهُ الْمِرْعَبِياسُ وَكُانَةُ يُجِزِّعُهُ إِلَّهُمْ الْمُوهُ بَينَ وَلَكُنْ كَارْدُالْ لَقَدْ دَصَيْتُ رِسُولَ الله صلَّى الله تعلمه وسلَّم فَأَحْدِثْتُ فَعَيْتُهُ ثُمَّ فَأَرْقَنَه وهوعند لأ وائن فاردتم م لتفاوة نهدم وهم عندك واضون قال الماماذ كرت مرضح به رسول الله مُنْ مَنَ اللهُ تَعَالَى مَنْ به عَلَى وَامَامَاذُ كُرِتَ مِنْ حَ أَرَاهُ قَالَ مُنَادَبُنُ ذَيْدِ حَدِّثْنَا أَيُّوبُ عَنَا بِنَ أَبِيمُلَيْكَةَ عَنِ ابِنِ عَبَاسٍ دَخَلَتُ عَلَيْ عَرِيجٍ

قولمالئدى بينتم المثلثة وكر الدال المهسملة وتشديد التحقية جع تدى ولغيرا بي ذر التدي بفتحنسكون على الافراد شآرح

وُسُدُ مُنْ مُوسَى حسد منذ أنواسَامة قال حسد منى عَمَالُ مِنْ عَمَاتُ حسد تَمَا اللهُ عَمَّا رَ دى عَنْ أَفِي مُوسَى رَضَى اللهُ عند أُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ تَعليه وسدَّمْ في حائط ه نَادَا هُوانُو بَكُرْفَشَرْتُهُ مِنَاقَالُ النِّي صلى الله عَليه وسلَّم فَمَدَاللَّهُ مُمَّاءُرُ جَلَ فَاستَفَيّ م " " " " " " و مرد از سره و و مرد مرد مرد مرد مرد و در در در درد . بال النبي سلى الله عليه وسدتم افتح له و بشمره الجذب فقصت له فاذ اهو عمر فاخــــير له يمــا ها سلى اللهُ عليه وسدلم فَعَمَد اللهُ ثُمَّ استَفْتَرَرُ جَلَّ فَقَالَ لِي افْتَرْلُهُ وَبُدَّرُهُ الْكُنْسِةُ عَلَى بْلُوى ، قَاذَ اعْتَمَانُ قَاحْمَرْتُهُ عَاقَالُ رِسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم فَخَمَدَ اللهُ تُمْ قَالَ اللهُ المُسْتَعَانُ ﴾ يَعْنَى بُنُ مُلَمِّانَ قَالَ حَدَّثَىٰ ابِزُوهْبِ قَالَ آخْ بَرَنَى حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَىٰ ٱنُوعَقِيل زُهْرَةُ بِنُ دَانَهُ مُعَجَدُ وَعَبْدَ اللهِ بِنَ هُسَامَ قَالَ كُنَّامَعَ النِّي صِيلَى اللهُ عَليه وسلَّو هُوَ آخَذُ بَيدُعُرَ مَنْسَاقِبِ ثُمُّمَانَ بِنَ عَشَّمَانَ آبِ عَمْرِو الْقَرَشِيِّ وَضِي اللهُ عَنْدُو ٓ قَالَ النَّهِ لَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ مَنْ يَحَفُّرُ بِشَرَرُومَةُ فَسَلَّمُ الْخَدَّةُ فَقَرَهُا عَشَانُ وَقَالَ مَن جَهَزَ جَيْشَ الْعَنَّا رُهُ اللَّهُ مُعْهَدُونُهُمُ أَنْ حَرِشُهُمُ اللَّهَانُ بِنَ حَرِيبًا حَدَّشًا حَدَّادُ بِنَرِيدَ عَنَ أَقِيبَ عَنَ أَبِي عَمَّمُ بُمُوسَى رُضَى اللهُ عنهُ أَنَّ النِّي صلَّى اللهُ عَليه و. فَلَّم دُخُلُ مَا تُطَّا وَأَمَر نَي بِعْفَظ بَاب الْمَا أَط مَّهُ وَرُكُمُ مَا مُدَّدُونُهُ وَيَسْرُومُ إِلَيْكَ فَاذَا أَوْ يِكُرُ ثُمَّجًا ۚ آخُرُ يَسَمَّا ذُن فَقَالَ اثَدَتَ أَ ةَ فَاذَا عَرَ ثُمَّا أَخُرُ يَسْتَاذُنُ فَسَكَتَ هُنَّمَ لَهُ ثُمُّ فَالَ الْذُنَّالَةُ وَيَشْرُهُ مَا لَحُنَّهُ عَلَى ر رو ، ور ، وه ، و ورق ر ير رسم ؟ لوى شعصيه قاداعهمان ين عفان قال حمادو حسد شاعاص الاحول وعلى بنا لمسكم سمه اَبَاَعْمُمَانُكِيِّدُتْ عَنْ اَبِيمُوسَى بَضُوهِ وَزَادَفيه عَاصَمُ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم كَانَ هَاءَدًا فِي مَكَان مُعَمَا وَدِ الْمُكَشِّفَ عَن رُكُيتُمه أَوْرُكُمَّه فَلْمَادْخُلُ عُمَّانُ غُطَّاهَا مِ ثَلَا أَجْدُن معد مدَّنيَ الي عَنْ يُونُس قال ابْنَشِهابَ أَحْسَبَر في عُرُومًا نَّ عُسِدَ الله بِي عَد ي بِنْ 

لى الله علمه وسلم ورا يتهديه وقدا كثراك فْشَان الْوَلْبِـد قَالَ أَدْرَكْتَ رِسُولَ اللّه صلّى اللّهُ عَلْمِه وسلَّمْ قَلْتُ لَاوُلَكُنْ خَلَصَ الْمَ من عالْ سُحَّاكَ لله وَلرَسُولِه صلَّى اللهُ عَلمه وسدلَّم وَآمَنْتُ بَمَا بُعثُ بِهِ وَهَا بَرْتُ الْهِيعَرَتُونَ كَأَفْلَت الله عَلَيه وسِدَمُ لاَنْهَ عَالَى أَيْهُ مُعَالِمُ اللَّهِ بِنْ صَالَّحٍ عَنْ عَبْدًا لَعَزِيزٍ صَرْشًا مُوسَى بنُ

قولهمشداه بالرفع ولابي ذر بالنصب شارح

قوله المباجشون بضم النونصفةلعبسدالعزيز ويكسرهاصفة لابىسلة شارح

لهُ وَامَا تَعْيَيْهِ مِنْ لِهِ وَمَا لَهُ مُعَلِّمُ إِنْ مُنْ وَلِمَا لِلْهِ عَلَيْهِ وَمَا تَعْيَمُ وَكَانَتُ مَر رَضَةُ وَمَا لَهُ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكَانَتُ مَر رَضَةً وَمَا لَ لَهُ رُمُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم إنَّ لَكَ اجْرَرَجُل مِن شَهِدِيدُوا وسَهِمهُ وَامَا تَعَيِّبُهُ عَن يَعْ لرضوان فلو كان أحداء زيبطن مكة من عثمان أميثه مكامه فيعث لِمُ عَمَّانَ وَكَانَتْ سَعَةَ الرَضُو ان َدَعَدُ مَاذَّ هَيْعَمَّانُ الْيَمْكَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلمه بيده المبيني هذه يدعمنان فَصَرب بهاءكي يده فَقالَ هَذه لَعَمْ مَانَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مَا وَاذْهَب الا تَنَمَعَتُ صِرْتُهَا مُسَدِّدُ حَدَّنْنَا يَعَى عَنْ سَعِد عَنْ فَمَادَةَ أَنَّا نَسَّارِ ضِي اللّه عَنْ مُحَدَّثُهُمْ قَالَ مَر نَهُ يُرِجْدُهُ فَلَيْسَ عَلَيْسَ كَالَّانَيُّ وَصِدْدِقُ وَشَهِيدَانَ بَاسِتُ ب قصّه السّه والاتَّفَانَ ءَلَيْ غُمَّانَ مِنْ عَقْمَانَ وَفيه مَقْتَلُ عُرُرَضِي اللَّهُ ءَنَّهُمَا ﴿ صِرْنَبَا مُوسَى مِنْ الْمُعَدِّلّ حَدَّمْنَا أُنْ وَ وَانْهَ عَنْ حَمَّيْنَ عَنْ عَرْو بِنَ مِيْدُونَ قَالَ رَا يَتْ عُرْبُ الْخَطَّابِ رضى الله عَنْهُ قَبْلُ أَنْ يَصَابَ بَا يَامِ اللَّهِ يَهْ وَقَفَ عَلَى حَذَيْفَةً بِنِ الْمَيَانِ وَعَمَّانَ بِنُحُنِّيفَ قَالَ كَيفَ فَعْلَمَا أَتَحَاقَان - "مركو ناة رحماته الأرض مالا تعلمتي قالا جله اها أحراهي له مطبقة ما فيها كيبر مضهل قال انظر ا أَنْ تُكُونَا حَلَّمُهُ الأَرْضُ مَالاً نُطِيقٌ قَالَ قَالَا لَا فَقَسَالَ عِيرَ رَاثُنَ سَكَّنَى الله تَعَالَى لاَدْعَنَّ ٱرَّامَلَ أَهْلِ الْعَرِّ قَلَا يَحْتَعُنُ الْحَرَّجُ لِبَعْدِي أَبِدًا قَالَ فَكَا أَمَتْ عَلَمه الْأَرَا مِعَةُ حَقَّى أَصِيبُ قَالَ انَّى أَعَامُ مَا يَدِينَ وَبِيْنَهُ الْأَعَبُدُ اللَّهِ بِنُ عَبَّاسِ عَدَاهَ أُصِيبَ وَكَانَ اذَا مَرَّ بَنَ الصَّفْنَ قال اسْتُووا متى إذا لم مر فيه من خلات تقدم فك برور بما قرا سورة نوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حق معتمه عرالناس فباهوالاان كسرف همته يقول قتلني اوا كلني البكاب حين طعنه فَهَارَ الْعَلَمُ سَكَنَدُاتُ طُوفَنَ لَاعِمْرِعَلَى أَحَدَ عِينَا وَلَا شَمَالًا الْأَطْعَيْهُ حَيَ طَعَنَ ثلاثة عَش الامات منهم سبعة فلياداى ذلك دجل من المسلمين طوح عليه يرنسا فلياظن العرفج المهما خود سنبنءوف فقدمه فحن يلى بجرفقدراى الذى ادىوا ما

بد فاحم لايدرون غـ ميرا غم قد فق<sup>ر</sup> واصوت ع روه م يقو لون شجان الله سيحان الله لدلته الذي لم يحفل منتى مدرج لم يدعى الاسسلام قد كنت انت والوا عيار ان تك دُمَّا تَـكُلُمُوا بِاسَانْكُمُ وَصَـ الواقيلَة كَمْ وَجَواحَكُمْ فَاحْمَىلُ الْيَسِمُهُ فَانْطَاقَمْنا ر رئ ہے کہ ہوں۔ ''دور روزہ ہے۔'' ہو ہور و کران کا ہور و کرار و کران ہے۔ وکا ن الناس کم تصہم صنبہ قبل ہو شدہ قائل یقول لاباس و قائل یقول آغاف ء آسہ قائے رُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَقَدَم في الأسلام مَا قَدْعَلْمْتُ ثُمَّ وَلَدْتَ فَعَدُ أَتُ ثُمَّ شَهَا دُةُ قَالَ وَدِدْ نَ ذَلَكَ كُفُ فَ لَاعَ إِن لا فَي فَالْمَادَرُ أَذَا ازَارِهِ عَسَ الاَرْضُ قَالَ رَدُوا عَلَى الْفُ لاَمَ قَالَ ابْ حْيِ ارْفَعِرُوْ مَكَ فَأَمُهُ آمِنَةِ لِدُو مِكُواتَةٍ لِرَّ مَكَ مَا عَمْدُ اللَّهِ مِنْ عَمْرُ انظر مأذَا على من الدَّسْ فَهُ .... مَّهُ وَمُمَا مَنْ الْفُمَا اوْضُوهُ قَالَ الْهُ وَلَيْهُ مَالَ ٱلْهُرَفَا دَمَنَ امْوَالْهُمُ وَالْأَفْسَ لْ فَ بَنِي هى بن كعب فأن لم تف أمو الهم فسل في قريش ولا تعدهــم الى غيرهــم فأدعى هذا المال انْطُلُقْ الْحَاجَاتُ سَدُاكُمْ أُمُومُ مُنْكَفَوْ لَهُ عُرِيرٌ أَعَلَى الْحُورُ السَّلَامَ وَلَا تَقْلَ أَمعُوا لمؤمني فَانْقَى أَسْتُ لِلْمُؤْمِنِينِ مَيْرَاوَالْ بِسَمَّاذُنْ عَرَبُ الْحَطَابِ انْ يَدْفَنَ مَعْصَاحَبِيمَهُ فَسَلَّمُ وَاسْتَأْذُنْ ثُمُّ دَخُلَّ المهافوجدها فاعسدة تبكئ فقال يقراعليسا عمر بناظطاب السلام ويستاذن ان يدفنء وفقالت كنت اويدملنضيى ولا ويرمه به اليوم على نفسى فلما قبل قبل هذاعب فال ار عوني فاستده رجل المه فقال مالد مك قال الذي تحب ما اميرا لمؤمنين ادّ مَا قَالَ الْمُدَلِيهِ مَا كَا رَمَن مُنَي الْمَمْ إِلَى مَن ذَلِكَ فَاذَا أَمَا قَصْبِتَ فَاجِلُونِي مُ سلمٍ فقل يستاذن عمر بن

اخَطَّابِ فَانْ اَذَنَّ لِى فَادْخِـ لُونِي وَانْ رَدُّنِّي رُدُّونِي الْمَدَخَاسِ الْمُسْلِمِينَ وَجَامَتْ أَمُّ الْمُؤْمِدُ وَكُنَّ دَاخِلًا لَهُ وَهُوَ مُسَامِّكًا مُهَامِنَ الدَّاخِلُ فَعَالُو الْوْصِ فَالْمَرَا لُوَّمِنْ اسْتَعْلَفْ قَالَ مَا أَجِدُ وَّ بَرِدُا الأَمْرِ مِنْ هُوَلا النَّفَرَ أَوْ لَرَّهُ طَالَّذِينَ لُوْفِي رَّسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلمَّ وَهُوَعَهُمْ راض فسمه عاساوغتمان والزيبر وطلحه وسعدا وعبدالرجن وقال يشهدكم عبدالله يزع لبس له من الامرشي كهيئة المتعزية له فان اصابت الامرة سيعدا فهو داك والاعلمستعر كُمُمَا أُصَّرَفَانَّى أَمَاءُولُهُ عَنْ يَحْزُولَا خَمَانَة وَقَالَ أُوصِي الْخَلَمْقَةُ مِنْ بَعْدى الْمُهَاحِ مِنَ الاولين اندموف لهم حقهم و يحفظ الهسم عرمته مرة أوصيه بالأنصار خيرا الذين تبووا الدار والايميان من قبلهم أن يقتبل من محسنهم مراه والأيعني عن مسيتهم وأوصب ما أهل الأمه أرجيه هَا مُهِرُدُ وَالْاسْلَامُ وَحِياةُ الْمَالُ وَغَيْظُ الْعَدُوواتُ لا يُؤْخَذَمُنْ مِهَ الْأَفْضَلُهُم عَن رضاهمُ وأُوصيه الأعْرَابَ حَسِّرًا فَأَنَهُمْ آصَلُ الْعَرَبُ وَمَادْةُ الْأَسْلَامَ أَنْ يُؤْخَذُ مَنْ حَوَاتُى أَمْ وَالهِمْ وَتُرَدَّعَكَى لْقُرِ الْهُمُواُ وصيه بِنْدَّةُ اللهُ وَذَمَّهُ رَسُولُ الله صلى الله عُكَامِه وسلمُ أَنْ يُوفَى أَهُمْ يَعَهِدهمُ وَأَنْ يَقَاتُكُ ه رر مهر درود و بر ررودر و رر در در مر بر در در در در در در در برد. س ورا نهدم ولا یکاندو الاطافتهم فلما قبض خوجنا به فانطلقنا نمشی فسدا عبدالله من عرفال روره وورو و ري رره ، و و روه ر رو رو رو . رو . رو . رو . . . . . . . . . . . . . . . . . . د شاذن عمر من الحطاب قالت ادخلوه قادخل فوضع هشاال معصا حسيه فلما فرغ من دمت اجتمع ولا الرهط فقال عبد الرجن اجماق امركم الى ثلاثة منكم فقال الزبيرة دجعات مرى الى عَسلِ فَقَد الْ طَلْحَدُ وَ وَحَمَاتُ أَحْرِي الْيَعْمَانَ وَعَالَ سَعِدُ وَدَحِمَاتُ أَحْرِي الْي دار من وف فقال عبد الرحن أيسكما تسرامن هذا الامر فكعدله المهوا تعمله لم والقدم في الاسلام ما قد علت فالله علمان ألق أص تك لتعدلن وأتن أحرت عمان لك

مَسْاقب عَلِيِّ بِن آبي طالب الْقُوشِيِّ اللهِ لى اللهُ على موســلمُ لَعَلَى ٱنْتَـمنَّى وَأَ نَامَنْكُ وَقَالَ عُمَّ .دُارَجُلاً يَفَتْحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يُدُوكُونَ لَطْمُهُمَ أَيُّهُمْ يُعْط نى طالب فَقالُوا يَشْتَكَى عَيْنَيْه إِرسولَ الله قالَ فَا رْسسلُوا الَيْسِه فَا ثُونِيهِ فَلَمَّا جا بَصَقَ . وَدُعَالَهُ فَيْرَا حَتَّى كَانْهُمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْفًا عَطاهُ الرَّايَةَ فَصَالَ عَلَيْ أُورٍ ولَ الله أقاملُهُ ـ فُعَلَى رِ لَكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِساحَتِمِ ثُمَّ ادْعُهُمْ الَّي الْاسْلاَم وَاَحْبِرُهُمْ فَيَّ اللَّهُ فَهُ وَوَاللَّهُ لَا نُجُدًى اللَّهُ لِكَ رَجُلًا وَاحْسَدُا خُدُلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُ اتم عن يَزيدُ بنِ أَبِي عُسَدِ عن سَلَمَ لَهُ عَالَ كَانَ عَلَى قَدْ يَحَلَّفَ لم في خُدْ بَرُوكَانَ وَرَدُوهَالَ أَالْتَعَالَةُ عَنْ رسول الله صلى الله رَجَعَلُّ فَكُونَ بِالنِّيصِلِي اللهُ عليه وسرلَّم فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّهُ لَذَّا الَّي فَكُمَ الله وِلَ الله صلى الله علمه وســ لم لا عطين الرَّاية أواد أخذن الرَّاية عَد ارجالا عُمَّة للهُ وَرَسُولُهُ يُفْتُحُ اللهُ عَلَيْمه فَاذَا فَحُنْ اهلَى وَمَانُو جُوهُ فَقَالُوا هَذَا لم فَقَتْمَ اللهُ عَلَيْهِ صرتنا عَبْدُ الله بُ مُسلَمَةُ حدثنا

قوا رجلابالنصب ه هول لا عطسين ولا في ذرعن الكشميه في رحسل بالرفع على الفاعلية شارح

قولة أحبولاً في دراحبٍ بالرفع

كَ يْنَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْ عَلَى فَاطَمَهُ ثُمَّ شَرَحَ فَاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النِّي صلَّى الله وسلَّمَ أَيْنَ ابْنُ عَنْ قَالَتْ فِي الْمُسْجِدُ فَرَجَ اللِّهِ فَوَجَدَرُدِ الْمُؤْفَدُ سُقَطَ عَنْ ظَهْره وَخَلَصْ لَّوَابُ الْى ظَهُرِهِ فَجَعَلَ يَشْكُ التَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَتَّوْلِ اجْلُسْ يَا اَبْرُابِ مَ تَنْ ا بِنُوافِع حدَّشناحُسَدُيْ عَنْ دَايْدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ سُعْدِ بِعَيْدَةَ قَالَ جَاءَرُ كُل ابن عُرَ سَالَهُ عَنْ عَمْانَ فَذَكَرَعَنْ عَاسن عَلِدِهَالَ لَعَلَّ دَالنَّيسُو لُنَّ قَالَ أَمْ قَالَ فَأَرْغَمَ اللّه مَا أَهْكُ مُّسَالَهُ عَنْ عَلَى فَذَ كَرَجَحَاسِسَ عَلَهُ قَالَ هُوَذِالتَّايِّةُ لِهُ أَوْسُطُ بِيُّوتِ النَّي مْ قَالَ لَعَ لَذَاكَ يَسُو لَدُ قَالَ آجَلْ قَالَ فَأَرْغُمُ اللَّهُ إِنْفَكَ أَنْطَلَقْ فَأَجْهَدْ عَلَى جَهْدَكَ صرشم مُحَدَّدُ بُنُ بِشَّارِحدَّ شَاغُنْدَرُحدَّ شَاشُعْ بَهُ عَنِ الْحَكَم قالَ مَعْتُ ابِنَ الْحَلَّلْ أنَّ فاطمَةَ عَلَيْها السَّلامُ شَكِتْ ما تَلْقَى منَ أَثَرَ الرَّحَى فَاكَى النِّيَّ صدَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَجَ فَانْظَلَقَتْ فَكُمْ تَعَسِدُهُ فَوَجَسدتُ عاتَشَةَفَاخْيَرَهُما فَلَكَّاجِا ۗ النَّيُّ صلَّى اللهُ علمه وسلَّم أخْبَرنه عاتْشَهُ بَجَيي فاطمَةَ فَجَاءًا لَنِّي صلَّى اللهُ عليه وسلمَّ اليُّناوَةُ دُاخَذْ امَضاحٍ هَنَا فَذَهُبُ لأَقْ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُافَقَعَدَ يُشْنَاحَتَّى وَجَسَدْتُ يَرْدَقَدَمَهْ عَلَى صَدْرى وَقَالَ ٱلاأُعَلِّكُمَا خَرْيًا تَمَّ الْمَانَى إِذَا آخَذَهُا مُضَاجِعَكُما تُمُكِّرُا ٱرْبُعُاوِثُلاثِينَ وَتُسْجَا لِلْالْاقُاوَثَلاثِينَ وَقُعْمُدَا الْلا بَلاثِينَ فَهْوَخْيْرِكُمُامِنْخَادِم صِرْشَا نَجُنَّدُمُنْ بِشَّادِحِـدَّشَاغُنْــدَرُّحَدَّشَاشُهُبَةُ عَنْسَهُا هُمْتُ الرَّاهِيمُ نَسَعْدَ عَنْ اَ سِمه قالَ قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم لَعَلَى اَمَا تَرْضَى أَنْ كُونَ مَنَى بَمْزَلَة هَرُ وَنَ مَنْ مُوسَى صَرْشَلَ عَلَى بُنْ الْجَعْسَدَ قَالَ آخْسَبَرَ الشُّعْبَةُ عَنَ اتُّوبَ عَن سيرينَ عَنْ عَسِيدَةَ عَنْ عَلَى رضى اللهُ عنه له قالَ اقشُوا كَاكُنْمُ تَقْسُونَ قَاتَى ٱكْرَهُ الاختسلافَ حَتَّى يَكُونَ للنَّاسَ جَمَاءَةُ أَوْآمُوتَ كَامَاتَ ٱلصَّحَابِ فَسَكَانَ ابْ سَسِيرِينَ يَكَ اَنّ عامة مار وي على على الكذب ماسس مناقب بعفر بن أب طالب الهاشمي وضي الله عنهُ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَابِهِ وَسَلَّمُ آشْبَهُ تَ خَلْقَ وَخَلْقَ صَرْتُهَا ٱخْدُبُنَاكَ بَكْرِحَدَّتُنا

ہے ہی ع

قوله حتى وللا ديمة عن الحوى والمسستملى سين شاوح

قوله تحطوا يفتحالضاف وكسراطا شارح

قوله وقدل بفتح الفساء والدال المصلم مصروفا ولاي دروفدل بغيرصرف شارس

يه أَنَّ النَّياسَ كَانُو ايْقُولُونَ الْكُتْرَانُوهُ رَبُّهُ وَاتَّى كُنْتُ ٱلْزَيْرِسِولَ اقْهِ كَانَفَ مُتَمَدِّقٌ انْ كَانَ لَيْشُرِجُ النَّمْا الْمُكَدَّ الِّي لَيْسَ فيهانَّنَّي فَيَشُقُّها فَنَلْعَقُ مافيها حرثمْ ( ما كَانَ اذَاسَمُ عَنَى ابن جَعْفَرِ قالَ السَّالامُ عَكَيْكَ بِا ابْ ذى الْجَنَاحَيْن قالَ الْوَعْبدالله كُلُّ ناحَيَيْنَ ﴿ ذَكُرُ العَبَّاسِ بِنَعَبْدِ المُطَّلِبِ رضى اللهُ عَنْهُ ﴾ حرثنا الحَسَنُ بُنَّ ودُنْنَاجُكُونُهُ وَمُولِ اللَّهُ الأنْصارِيُّ حدوثَى أي عَدْاللَّه بُالْمُثَّى عَنْ عُمامَة مِن عُدالله ى الله عنسه أنَّ حُرَّ بِي الخَطَّابِ كَانَ اذَا خَطُوا اسْتَسْتَى العَيَّاسِ بِمُ عَدْ - فَعَالَ الَّهُمْ أَوْ كُنَّاتُ وَسُلُ الَّذُكَ شَيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلمٌ فَتَسْقِينا والْمَاتَوَ " لُ الْيَكُ ب منساقب قَرابَ ورسول الله صدَّى الله علمه و االسَّلامُ بثِّت النَّبيّ صدلَّى اللهُ عليه وسـلَّم وقالَ النِّيّ صلَّى اللهُ عليه وس ا أَهْلِ الْحَنَّمَةِ صَرْتُنَا أَنُّو الْمَانَ أَخْسَدُونَاتُهُمَّتْ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ-رُوَّةُ بِنَالْزَ بْرَعْنِ عِائِشُسةُ رَضِي اللّهُ عَنْمَا أَنَّ فاطعَةَ عَلْمَا السَّدِلامُ ٱوْسَلَتْ الى آبي بكُونْسُالُهُ صَدَقَةُ النَّبيُّ صِدًّى اللهُ عليه وسدٍّ الَّتي بِالمَدِّ بِنَةُ وَذَكَّ وَمِا بَيَّ مِنْ خُسُ. الِيَعْفِمالُ اللهُ لَيْسُ لَهُمُّ أَنْ يُزِيدُوا عَلَى اللَّ كُلُ واتَّى وَاللَّهُ لِأَغْيَرْشُ عِلْمُنْ مُسَدّ قات النِّي

رِيِّ اللهُ عليه وسريًّا الَّتي كَامُتْ عَلَيْهَا في عَهْد النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسرًّا وَكُلُّ عُكَنَّ فيها يما هَـلُ لُ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّمُ فَنَشَّهُ دُعَلَيْ ثُمُّ قَالَ أَنَّاقَدْ عُرَمْنَاما أَمَا يَكُر فَنَسمِدُنَّكُ وَذُكَّرُ قَرَا بَهُمْ ــرُّوَــُةًهُمْ فَتَسَكَّلُمَ الْوَ بَكُرِفَقالَ وَالَّذِي نَقْسِي سَــدمَلُقُ اللَّهِ بِل الله صرِّي اللهُ علمه وسررٌ أحَبُّ الْيَأْنُ أَصلُ مِنْ قُرْاً بِي \* أَخْرَلْي عَيْدُ الله مِنْ عَبْد الوّهاب ثناخالدُ حــدَّ ثناشُعْهُ يُدَّعَنُ وَاقد قالَ سَمَعْتُ اَي يُحَسِّدُثُ عَن ابِنْ حُرَّعَنْ اَي بَكْررضي اللهُ عَنْهُمْ عَالَ ارْدُنُهُوا نُحَدَّدُ اصلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا ابْ عُمَيْنَهُ عَنْ يُرو بند ينازعَنِ ابن أَبِي مُلْنَكَة عَن المسور بنَعْزُمَهُ أَنَّ رسولَ الله صلى اللهُ على واللهُ عال عَاطَمَةُ بِضَعَةُمَنَّى فَنَ أَغْضَبُهَا أَغْضَبَى صَرْشًا يَعْنَى بِنُ قَرْعَةُ حَدَّثُنا الراهيمُ بن أهد عَر يمعَىٰ عُرُونَعَیٰ عائشَةَ رضی الله عَمْ اقالَتْ دَعَا الَّهِيُّ صَدِّي اللهُ علیه وسلَّم فاطمَةَ ابْنَتُهُ فِ أَسْكُواهُ اللَّذِي قُيضَ فيها فَسَارُها بشَيْ فَيَكَتْ مُّدَعًا هافَسَارُها فَضَعَكْتْ فالنَّ فَسَأ أَعُاءَهُ ذَكِلَّ وَمَا أَنْ مَا رَّنِي النَّيُّ صِدلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ فَأَخْسَرَنِي أَنَّهُ يُقْبِضُ في وَجَعه الّذي تُوتِّي فيه لَيُكُونُ نُرِسُارِنِي فَأَحْسَرِنِي أَنِي أَوْلُ أَهْلُ مُنْسِهِ أَسْعُهُ فَضَحَكُتُ مَا مِ ا ﴿ الهُوَّامِ رضى الله عند أَ وَفَالَ ابْ عُبَّساسٍ هُوَ حَوَارِيُّ النِّيِّ صَدَّى اللهُ على وس لمَوَارِثُونَ لَبِياضَ نَيَاجِمْ صَرْشًا خَالُـبُنُ تَخَلَدَحَـدَّ ثَنَاعَلَّى نُمُسْهُ وَعَنْ هَشَاء مِنْ عُرُوزَ دِ قِالَ أَخْدَرُنَى مَرْوَانُ بِنُ الْحَسَكُم قَالَ أَصَابُ عُثْمَانَ بِنَ عَثَّانَ رَضَى اللَّهُ عند وُعافَ شَددٍ لَ علمه ورجُ ل من قُورَيْش قالَ السَّخَفْافُ قالَ والوه فالأنع فالأومن فسكت فكذ عُيْنَ أَنْ وَقَالُوا فَقَالَ أَنَمُ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَمَلَّهُ سَمَّ قَالُوا الَّذِ بَارَ قَالَ أَمَا وَالَّذِي مِماَعَلْتُ وَأَنْ كَانَ لَا حَبِّهُ مَما لَى وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حدثتم ر ؞ڐؙۺٵؠؙۅؙٲٮٲڡٞۼۜؿ۫ۿۺڶمٳۜڂ۫ۼڒؘڣۣٲڣۺۿڎ۫۫۫ڡ۫ڒۛۅٲڎڹؙٳڐٙػٙٙڴٙڴؙڷ۫ڎؙڡڹٝ؞ۮ

شَانَ آناهُ رَبِّمُ لَ فَقَالَ اسْتَغَلْقُ قَالَ وَشَلَدَاكُ قَالَ نَمُ الزُّبُوْقَالَ اَمَاوَا لَقَهَ الْمُكْم أجدن محدد أحبرناعه وَلَدُّنا أَيْتِ رَأَيْدُكَ تَحْتَلَفُ قَالَ أَوَهَلُ رَأَيْتَى مَا يُنَّا فَلْتُ نَعْمِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلَّى لَمْ يَنْ أَنَّو نَهُ فَقَالَ فَدَالَا أَي وَأَنَّى صَرِينًا عَلَيْ بِنُحَقِّص حَدَّثنا إِي المُيارَك وَةَعَنْ أَبِيسه أَنَّ أَصْحَابُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمْ فَالْوَاللَّزْ بَثْرَ لُومُ وَقْعَة ن تلكُ الأمَّام الَّتي فاتَارُ فهنَّ رسولُ الله صلَّى الله علىه وسلَّغُ مُرْطَكُّهُ وَسُعْدَعُنَّ حَديثهما

قوله شلت بفقه المجسمة واللام المشددة وضم الشينخطأأوةلميلأولغة وديئة شارح

ردینه شارح قوله هشام کذفی الفرع وفی غیرہ بفتح الها فألف فشین کالشانی المتفق علیہ در در

رِينَ مُعدَى أيه قالَ لَقَدْوَا يُدَّى وَاللَّهُ الاسلام حرشي الرَّاهيم بُنُّ مُوسَى إنْدَةَ حداً ثناها شُمْ بِنُ هاشم بِن عُدَّمَة بِن آبِي وَقَاصِ قالَ سَمْعَتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّر بِنَ أَبِي وَقَّا صَ بَقُولُ ما أَسْمَ اَحَدُ الَّا فِي اليَّوْمِ الَّذِي ٱسْأَتُ فَدَّ هُ وَلَقَدْهُ أَيَّامُ وَاتِّى أَثُلُثُ الاسلام مَا بَعَهُ أَنُوا سَامَةً حــدَّ ثناها شُمَّ حَرَّ ثَنَا عَرُو مِنْ عَوْن حــدَّ ثنا خالدُينُ لله عَنْ الْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ هَالَ سَمْعْتُ سَعْدًا رضى اللهُ عند لهُ يَقُولُ اتَّى كَاوَلُ الْعَرَ بِ رَحَى ـــلَّى اللهُ عليه وســـلَّم وَما اَنَاطَعامُ الْآوَ رَقُ الشَّحَرِحَتَّى انَّ لالله وَكُنَّا اَغُنْزُومَعَ النَّبِيُّ فَدُفَالَيَصَعُ كَايَضُعُ البِّعِيرُا وَالسَّاةُمَالُهُ خَلْطُ ثُمَّ اصْجَتْ بُنُو اَسَدتُعَزِّ دُني عَلى الاسلام لَقَدْحْبِثُ وَضَــلَّ هَكَى وَكَانُوا وَشُواهِ إِلى هُرَاهَا لُوالا يُعْسَنُ يُصَــتى مِاسَــُـــ ذَكْرَاصُها رالنَّهِ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُمْ أَيُوالْهَاصِ بِنُ الَّهِ بِسِعَ حَرْشًا ۚ الْوُالْهَانَ أَخْبَرُ فاشْعَنْتُ عَن الزُّهْرِيّ سَّنَانَ المَسْوَرَ مِنْ عُوْمَةُ قَالَ انَّ عَلَيَّا خَطَبَ الْمَسَاءَ مِنْ الْحَارِ فَسَا َلْكَفَاطَمَةُ فَاتَتَّ رسولَ اللهصدلَّى اللهُ عليه وسراً فَصَالَتْ يَزَعُمُ قُومُكُ اَنَّكَ لا تَغْضُ لِبَنا تك عَلَيْنَا كَيْرِبْنْتَ آفِي جَهْل فَقامَ رسولُ الله صدِّلي اللهُ على دوسَّلْم فَسَمَعْتُهُ حَنَّ دَسَّهُ دَيَقُولُ مَّابَعْدُ ذُفَّاتَّى ٱلْكَحْتُ المَّا الْعَمَاصِ بِمُ الرَّ بِيعِ خُدَّتَىٰ وَصَدَةَىٰ وَانَّ فَاطَمُ تَبَعْد وَۚ هَاوَا لِلهَ لَهِ تَبْسَمُ ۚ أَتُرسولِ الله صلى اللهُ عالمه وسلَّمُو بْنْتُ عُدُوّا لِله عَنْدَرَجُ لِ تَرَكُ عَلَي أَخْطُبُهُ وَزَادُ يُحَدِّنُ عُرُو بِ رَحْلُمُ لَهُ عَن ابنِ شهاب عَن عَلِي عَن مسور و ععت النبي لِّي اللهُ عليه وسه لمَّ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مَنْ مَي عَبْدَشُمْ سِ فَأَنَّى عليه في مُصاهَرَتِه ايَّاء فَأَحْسَنَ قالَ هُدُّ فَنَ فَصَدَّقَىٰ وَوَعَدُ فَى فَوَفَى لَمَ مُلْكُ مَنَاقَبِ زَيْدِينَ حَارِثَهُ مُوْلَى النَّي صلَّى اللهُ ــهُ وَعَالَ الْبَرَاءُعَن النَّبِيّ صـــنَّى اللّهُ عليه وســهُ ٱنْتَ ٱخْـوناوَمْولانَا ﴿ صِرْثُمَا خالدُ بِنُ ـ قَمْنَاسُلُهَانُ قَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بُدِيسًا رِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ ثَمَوْ رضى اللَّهُ عَبْمُ مَا قَالَ بَعَثُ -لَّى اللهُ عليه وســلَّمْ بُعْثًا وَأَمْرُ عَلَيْهِ ـمْ أَسامَةُ بِنَ زُيِّدَ فَطَعَنَ بْعُضُ النَّاس في ا مارَ ثه فَقالَ

بِيرٌ اللهُ عليه و .... إِنْ تُطْعَنُو إِنْ المَارَّةِ فَقَدَّكُنْتُرْ نَطْعَنُونَ فِي المَارَةِ اسه من قَبْلُ وَأَمُّ هَاللامارة وَان كَان لَن أَحَب النَّاس الْي وَانْ هَــ ذ الْمَن أَحَبِّ النَّاس الْي بَعْد خَلَ عَلَى قَالَفُ وَالنِّي صلى الدُعليه وسلم شاهدُوا سامَهُ بنُ زَيْد وَ زَيْدُرُ حَارَثُهُ ك ذْكُرُأْسَامَةَ بِنزَيْد حَرِثْنَا قُتَنْبِيَةُ بِنُسَعَدِحَدَّثْنَالَيْثُ أعِبَهُ فَأَخْرُهُ عَاتَشَةً ما هِرِيَّ عَنْ عَرِوَةَعَنْ عَاتَشَةَ رَضَى اللَّهُ عَمَّا أَنْ قُرْ إِشَّا أَهُدَّهُ مُهُمْ شَانَ الْفَرْوُمِيَّة فَقَالُوا مَنْ بِهِ الَّا أَسَامَةُ بِنُ زُوْدِحَبُّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُو صَرَتُهَما عَلَى حَدَّثنا سُقْمانُ هَيْتُ أَسَالُ الزَّهْرِي عَنْ حَديث الْحَزُّومِيَّة فَصاحَ فِ قُلْتُ لَسُمِّيانَ فَكُمْ يَتَّحْسَم لأعن أحد مِدْيُهُ فِي كَتَابٍ كَانَ كَنَبَهُ أَيَّوْبُ بِمُمُومَى عَن الزَّهْرِي عَنْعُرْ وَتَعَنْعَا تَشَــةُ رضى اللهُ الْوَامَن بُكُلَّمُ فيها النِّي صدتي الله عليه وسداً فَسَلَّمُ عُتَرَيُّ دُكُ: تُكَلُّمُهُ فَسَكَلَّمَهُ السَّامَةُ مِنْزَدٌ فَصَالَ انَّ بَي السرائسلَ كانَّ اذَاسَرَقَ فيهسمُ الشّريفُ ـ د ثناالمَاجشُونُ آخَرَناءً . هُ لَ أَنْظُوا بِنُ ثُمُو يَوْمًا وَهُونِي الْمُسْجِد الْيَ وَجُدل بُسْحَبُ أَمَايُهُ فَاحَدَة مِنَ المُسْجِد فَقَالَ انْفُهُ قَالَ فَطَاطَا أَنُ عُرَرًا اللهُ وَنَقُرُ بِيدَهُ فَالأَرْضُ ثُمَّ قَالَ لَوْرَا أَدْرِسُولُ الله صـ في الله عليه وس لَاحَتُهُ صَرَتُنَا مُوسَى نُاسْمَعِيلَ حِيدَّتُنامُعَمَّرُ فَالَ مَعْتُ أَى حِيدَّتُنَا أَوْعُمُّانَعُنْ أَهُ ابزيدوض الله عَنهُ سما حَدَّثَ عَن النِّي صلى الله عليه وس مُولُ اللَّهُمَّا حَبُّ مَا فَالْ أَحْبُمَا وَقَالَ فَعَيْمَ كَنَ الدِّارَا أَخَبُّوا مُعْمَرُكُنِ الزَّهْرِي أَخْبُرُا

قولەتلەغوا الخ عينەقى الموضعين بالضع فى الفرع والديله والمديله والمديلة وا

قولەوكىت غلاماولابى ذر شابا شارح الْيَحَنْي قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا أَو الدَّرْدَا فَقُلْتُ انَّ دَعُوتُ اللَّهَ أَنْ يُسَرِّ لِي حلسًا صاليًا

توله غـيره نصـپ عــلى أ لاسستثنا و رفع بدل من حد شارح

سَرَلَيْكِ قَالَ مِنْ أَنْتَ فَقُلْتُ مِنْ أَهْلِ السُّكُوفَةِ قَالَ أَوَلَنْهَ عِنْسَدُ كُوانُ أُمَّ عُسه صاحب التَّمْكُنْ وَالْوساد وَالمطْهَرَة وَفِيكُمُ الَّذِي اَجارَهُ اللَّهُ مَنَ الشَّيْطان عَلَى لسان نَبَّه صلّ الله عليه وسلم أوليس فيكيم صاحب سرالي صلى الله عليه وسلم الدى لايعلم أحد عروا ألك كفف يَقْرُاعْبُدُ الله وَاللَّيْل اذَا يَغْنَى فَقَرَّاتُ عليه وَاللَّيْل اذَا يَغْنَى وَالنَّهَ وَالنَّه وَاللَّه كَرُوالأنَّى فَالَوَاللَّهَ لَقَدَّا قُرَا نَهِمَا وسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من فيه الى فَ حرثنا سُلِّمَانُ مِن حرَّب دَّ شَاشُهُ بَهُ عَنْ مُعَيِّزُ عَنْ ابْراهِمْ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ الْى الشَّامِ فَلَمَّادَ خَلَ المَسْعِد قالَ اللَّهُ مَ صالميًا فَلَسَ الْمَانِي الدَّرْدَا و فَقَالَ الوَّالدَّرْدَا و مَّينَ آنْتُ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّمُوفَة فَالَ ٱلَّيْسَ فَيكُمْ أُومِنْكُمْ صاحبُ السّر الَّذِي لاَيْعَكُمْ عُرُوبِيمْ عُدُيْفَةٌ قَالَ قُلْتُ بَلَي قالَ ٱلَّيْسَ مُكْمَ أُومُنْ مُكُمُ الَّذِي أَجَاوُهُ اللَّهُ عَلَى لسانَ نَبْيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعْنَى منَ الشَّمطانِ يَعني عَمَّا وَا فْلْتُ بَلِي قَالَ ٱلْمِسْ فَيَكُمْ أَوْمُنْسَكُمْ صاحبُ السّوَالِ وَالسَّرَا رَقَالَ بَلِي قَالَ كَنْفَ كَانَ عَبْدُ الله أُواللُّهْ مِل اذَا يَغْشَى وَالنَّهَارَاذَا تَعَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالأنْيَ قَالَ مَازَالَ **ف** هَوُّلا • حَقَّ كادُوا تَنْزُلُونَ عَنْ ثَنَّ مُعَدُّسُهُ مَنْ رسول الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم مَاسَبُ مَناقِب أَب يُدَّة بِنَ الْجَرَّاحِ رَضِي اللهُ عند لهُ حِرْشُهَا حُرُو بِنُ عَلَى حدَّشًا عَبْدُ الأعْلَى حدَّ شاخالدُ عَنْ أبى قلامَةَ فالَحدُّ ثنى أنُّس بُ مالك أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه ويسلَّم قالَ لنكُلُّ أمَّه أميزُ واتَّ ايتها الأمة الوعسدة من الحراح حرشها مسلم بن الراهيم حدة شاشفية عن أبي المتحق لَهُ عَنْ حُذَيْفَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمٌ لَا هُل تَقْرَل ن كَا أَهْ ثَنَّ يَهُ لمُ أَمِنا حَقّ أَمِن فَأَشْرِ فَ أَحْمِهِ وَمِينَ أَناعِسْدَ وَرِي اللّهُ عِنْدَ مِنْ مَناقب المَسَن وَالمُسكِنْ رضى اللهُ عَنْهُ مما قالَ افعُ مِنْ مَنْ أَنِيهُ هُرَيْرَةَعَانَقَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَّنَ صَرْتُهَا صَدَقَةُ حَدَّثنا ابنُ عَيَيْنَةً حَدَّثنا

قوه لكل أمة أمين ولاي دران لكل أمة أمينا وقوله ايتها الامة قال القاضي عاض هو بالرفع والافصم أن يستكون منصوباعل الاختصاص اتظرالشاوح

لُّ وَكَانَ عَنْشُو يَابِالْوَشُّمَةَ صَرْشًا حَجَّاجُ بْنُ الْمُهَالَ حَدَثَالُمْ عَبَّةُ قَالَ اخبرنى عَ مَنَاثِبٍ إِلَّالِ بُنِ رَبَاحٍ مُولَى آبِي بَكْرٍ رضى اللهُ عنهما \* وقالَ النَّبِيُّ

قوله فاحبسه بفتح الهءزة قى الأخبروضهها فى الاول وبا الثانية بالرفع والنصب معافى الميونينية ونرعها شارح

يَّرُهُ عُنُدُقَ نَعْلَيْكُ بِيْنَ يَدَى فَى الْحُسَّةُ صَرَشُهُمْ الْوَفْعَيْمِ حَــدُ ثَنَا عَيْدُ الْعَزَ بْنَ آيَ سَلَمَةٌ عَنْ نُحَمَّد بِنَا الْمُشْكَدرا خبرنا جَابِرُ بْنُ عَبْدالله رضى الله عنهما قالَ كانَ عُمرُ يَقُر وَبَكُرَسَةُ نَاوَاءُ مَنْ صَدَّنَا يَغْنِي لَالًا حَرْشًا الْبِخَيْرِعَنْ هِجَدَّبْ صَدْ حَدْثنا أَشْعَمُكُ خ اَنَّ الْإَلَّا قَالَ لَا يَبِّكُوا لَنْ كُنْتَ اتَّمَا الْنَرَّ يْنَى لِنَفْسَكُ فَامْسُكِّني وَانْ كُنْتَ اتَّمَا الْشَرَيْتَن . ذكرًا بِنْ عَبَّاس رضى الله ُعنهسما حرثز) مُسَدَّدُ حدث تلەزىدىنى وَعَلَى الله ماك عُدُ الْوَارِثَ عَنْ خَالِد عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْ عَبَّاسِ قالَ ضَمَّىٰ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم الْيَ صَدْرٍ، وَقَالَ اللَّهُمْ عَلَيْهُ الْمُنْكُمَةُ حِرِيهَا أَيْهِمُعُمُرِحِدِثْنَاعُمُدُ الْوَارِثُوقَالَ اللَّهُمُ عَلْمهُ الْكُتَابُ حَارِثُهُ نْنَاوُهُدْنُءَ إِنَّالِدُمُنْلُهُ \* وَٱلْمُكَمَّةُ الْاصَانَةُ فَغُوا لَنُّبُوَّةً مَا ا ، خالد سْ الْوَلِيد وضي الله عُذ . • صر شيا أَحْدُ دُبْنُ وَأَقد حَدِيثُنَا حَبَّ الْهِبُونُ لِهُ عَنْ أَلُّوب دِنْ هَلَالِ عَنْ أَنْسِ وضى اللهُ عنه أَنَّ النَّيَّ صلَّى اللهُ عامِه وسلَّم نَهَى زيدًا وَجُعْفُرا وَابْنَ حَدُّلَةًا سَوْبُلُونَ لِأَيْهِمْ حَبِرُ هُمْ قَعَالَ آخَذَالَ أَية زَيدُ فَاصِيبُ مُ أَخَدُ حَفْرُ فاصد اَنْ رَوَاحَة فَأُصِيبَ وَعَيْدَاه تَدْرَفَان حَتَى آخَـ ذَسَقُ من سُوف الله حَتَى فَتَمَ الله عَلَم مَنَاقبَسًا لَم مُوْلَى أَبِ - لَمَ يُفَةَ رَضِي الله عُنه حرثنا سُلَيْماً نُهُنَّ وَب حدث يَّهُ عَنْ عَبْرُ وَ بُنْ مُرَّاعَنْ أَبْرًا هَمَ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَذُ كَرَعْنُدُ اللّهَ عَنْدَعَنْد اللّه شِّغْرُ وَفَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحَبُّهُ يَعْدَما مَعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ اسْتَقُرُوا القرآنَ نَ أَرْبَعَةُ مَنْ عُسِد الله بْنَمَسْعُود فَدَاكَ بِهِ وَسَالْم مَوْلِيَ أَي حُدَيْهُ وَ أَنْ يُنْ كَعْب وَمُعَادُمْ 🕳 مَّنَاقِبِعَيِّداللّهُ بْنِمَسُّعُودِ رضي اللهُ عنه دَر قالَ لَا أَدْرِي مَدَا مَا نَي آوْجُدَعَاذُ ما سسُ برش خَيْصُ بْنُ تَمْرَحَد ثْنَا نُسْعَبْهُ عَنْ سُلَّمَانَ قَالَ سَعْتُ ٱللَّوَا ثَلَ قَالَ سَعْتُ مَسْرُ وقًا قَالَ فَالْ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ عُرِوانَّ رسولَ الله صدِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسدَّمٌ لَمْ يَكُنْ فَاحشًا وَكَاكَ اتّ ن أَحَبِّكُمْ أَنَّى أَحْسَنَكُمْ أَخْلا قُاوَهَالَ أَسْتَقْر قُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْ بَعَة مِنْ عَبْد الله بْنِمَهُ

سَالِم مُوْلَى أَبِي حُسَدُ يُفَةً وَأَنِيَ بِنْ كَعْبِ وَمُعَادَ بِنْ جَبَــل صر ثنما مُوسَى عَنْ إِي عَوَانَةً عَن يَّعَنْ الرَّاهِيمَ عَنْ عَلْقُدَمَةُ دَخَلْتُ الشَّامُ نَصَلَّتُ رَكِّهُ مِنْ فَقَلْتُ اللَّهِ يَسْرِ لِي حِلْساً ورا يت مُقْمِلًا فَلَا دَنَاقُلْتُ أَدْجُوا أَنْ يَكُونَ اسْتَعَابَ اللهُ قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتُ قُلْتُ مِنْ أَهْل السُكُوفَة فالَ افَمْ يَصْكُنْ فَيكُمْ صَاحَبِ النَّعَلَيْ وَالْوِسَادُوَا لْمُطَهِّرَةُ اوَكُمْ يَكُنْ فَيكُمُ الَّذِي أجسَرِمنَ . سطان اولم يكن فيكم صاحب السرالدي لأيعله غيره كيف قرا ابن ام عبد والليل نَقَرَاتُواللَّيْلِ اذَا يَغْشَى وَالنَّهَ اراذَ اتَّحَبَّى وَالَّذَكَرِ وَالْأَثْقَ قَالَ أَقْرَا نها النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وس فَاهُ الْكَ فَيْ لَهَ كَازًالَ هَوُلَا حَتَّى كَادُوا يَرَدُّونَى حَرَثُهَا سُلَيْمَانُ يُنْ حُرْبِ حــدثنا شُعْيَةُ عَنْ آي سُمَقَ عَنْ عَبْد الرَّجَن بْنَ يَدْ قَالَ سَالْنَا حُدِنَ فَهُ مَعْنُ رَجُل قَريب السَّمْتُ وَالْهُدى منَ النَّح سَلِّي اللهُ علمه وسلَّم حَتَّى نَا خُذَعَنْهُ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبُ مُعْمَّا وَهُدَا وَدُلَّا اللَّهِي عَلَى اللَّهِ وسلَّم من أَبْ إِمَّ عَبْدِ حرثهم مُجَدَّدُ بِنَّ الْمُلَاء حدثنا لِرَاهِمُ بِنُرُوسُفَ بِنَ أَبِي الْحَقّ مد ثني أَبِي عَنْ أَبِي البَّهِ قَى قالَ حدثَى الأَسْوَدُيْنُيزَيدَ قالَ سَعْتُ أَيَّامُوسَى الاَشْعُرِيُّ يَقُولُ مُتُ أَنَاوَا خِي مِنَ الْمَنِ فَيَكُمُنْنَا حِينًا مَاثِرَى الْأَانَّ عَيْسِدَالله بِيْ مَسْعُود رَجِّسُ مِنْ أَهْلَ بِيْت لَّمَّى صـلَّى اللهُعليه وسَـلَّم لمَـانَرَى مـنْ دُخُولَه وَدُخُولَ أَمَّهُ عَلَى النَّبَّى صــتَّى اللهُعليه وس د ڪرمُعَاويَةَ بْنَ أَى سُفْيَانَ رضى اللهُ عنه حرثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِحد ثنا لُقَافَ عَنْ عَمْهَانَ مِنَ الأَسْوَدَعَنَ ابْنَ أَيْ مُلَكَّةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةٌ يُعْدَدُ الْعَنَاء مِرْ كُعَة وَعَنْدَ لِيُ لا يْنَعَمَّاسَ فَأَقَى الْنَعَيَّاسِ فَقَالَ دَعْمُ فَأَنَّهُ قَدْ صَحَبَ رسولَ الله صدَّلِي اللهُ عليه وسلَّم حدثه نُ أَى مَرْ يَحُدد ثنا مَافَعُ ثُنُ عُرَّحد ثني النُّ أَبِ مُلَمَّكَةَ قَدلَ لا ثِنْ عَشَّاسٍ هَلْ لَكُ في أمر المُدُّ من من نُعَاوِيَةَقَانَهُ مَا وَتَرَالَّاهِ احــدُةَ قَالَ انَّهُ نَقَتُهُ صَرَتْنَا عُمُّرُونِيُ عَبَّاسِ حدثنا تُحَدُّنُ دَمْ اللُّهُ مِنْةُ عَنْ أَبِي السَّمَّاحَ قَالُ مُعْتُ مُحْرَانَ مِنْ أَبَاكُ عُنْ مُمَّا وَيُدّرضي اللهُ عنسه قالَ انَّكُم لُونَ صَلَاةً أَقَدْ صَحِينًا النِّي صَـلَى اللهُ عليه وسـلَّم فَكَارًا شَاهُ بُصِّلَهَ اوَلَقَدْ نَهِى عَنْهُ ـمَا يُعْ

مُنَافِفًا طَمَةُ رضى اللهُ عنها وَقَالَ النِّيُّ صلِّي اللهُ عاليه يره برور العصر ما أفاطمة سنة نساءآه الحبنة صرتنا أوالوك حدثنا ينأعينة عن عروب دبنارة لِمُكَدِّعِنِ الْمُسْهَ رَيْنَ يَخْرَمُهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ ال فَشْل عَائشَةُ رضى اللهُ عنها حرثنا يَحْنَى ثُنْ بُكْثِر حدث عَنْ نُونُي عَنِ ابْنِ مُهَابِ قَالَ الْوَسَاَ. يَمَّانُ عَا تُشَمَّرُضِي اللهُ عَهَا قَالَتُ قَالَ رسولُ الله صلَّ لم يَوْمًا يَاعَانُشَ هَلِدَ اجْدِ مِنْ يُقْرِثُكُ السَّلَامَ فَقُلْتُ عَلَسْهِ السَّلَامُ وَوْجَسَةُ الله وَبُرِكَانُهُ تُرَى مالاً أرَى تُرِيدُوسولَ المصلةَ اللهُ عليه وسلم صرفنا آدَمُ اخبرا اللهُمَّةُ قالَ ح وحداثنا عروا خبرنا شعبة عن عروب مرةعن عن همة عن أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عند ُ قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَدَلَ منَ الرَّجَال كَشْرُومٌ يَكْمُلُ منَ النَّسَا الْآصَرُحُ بْنُ عْرَانَ وَآسِيمَةُ أَمْرَا ٱوْوَءُونُ وَفَصْلُ عَانْشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَانُو الطَّعَام لَكَ بِنَمَاكَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَهْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عِقُولُ فَضْلُ عائشَةُ عَلَّى النَّسَاءُ كَفَضْلَ التَّريدَ عَلَى الطَّعَامِ حَرَثُمَا مُحَدَّدُ بِنُابُشَّارِحَدِثْنَاعَبْدُ الْوَهَّابِ بُنْ عَبْدِ الْجَ شَا ابْنُ عُون عَنِ الْقَاسِمِ بِهُ مُحَدِّد أَنَّ عَاتَشَهُ السُّنكَ تُدُيُّهُ ۚ أَنْ عَيَّاسٍ فَقالَ يَأْكُم اللُّومِ مِن نَّ عَلَى فَرَطَ صِدْقَ عَلَى رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عالمه وسِداً وعَلَى أَبِي بَكُر حِرْثُنا مُجَدُّدُ وَإِنْ غُنْدُرُ حدثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَم مُعَقَّدُ إِلَا قَالَ أَلَا الْمُشْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْ رُفَقَالَ انَّى لَاعْدَلُمْ أَنَّهَا زُوْجِتُهُ فِي الَّذِيْبَاوَالْا سَخَرَةُ وَأَسَكَّنَّ اللَّهَ بَلَرُ كُوْلَتُهُ عُوهُ أُوايًّا هَا حَدِيثًا عُبِيدُ بِأَنْفُعِيلَ حَدِيثُنّا أَوْ أَسَامُهُ عَنْ هَشَام عَنْ أَسِم عَنْ وسلم مَا امن أصحابه في طلبها فادركتم الصلاة فصاوا بغيروضو فلما الوا الني صلى الله

قولهاعاتش بفتج المسين في الفرع مصححاعليم ومجوز ضمهاككل مرخم وقوله عليه السلام ولغرأ بي ذروعليه السلام شارح

يْسِم القه الرَّحْنِ الرَّحِي بِالسُّب مَنْ اقْسِم الْمُسُونَ مَنْ هَابِّ الأَمْسَار وَقُولُ اللهُ عَزْوَجَ وَلَا الَّذِينَ اَوَ وَا وَلَصَرُوا وَالَّذِينَ سَرَّوُ أَ الدَّارَ وَالاِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِم الْمُسُونَ مَنْ هَاجَ الْيُسْمُ وَلاَيْجَ مُلُونَ فَي مُلْدُورِهِمْ الْحَقَّ لَا نَسْ فَكِسَدُ تَنَامَمَ الْمُسَارِكُنْ الْمُعْلَى حَدِينَا الْمُهُونَ فِي الْمَعْقَلَ وَمُعِلَمِنَ الاَنْدِ كُلْدُ حُلْ عَلَى أَنْسُ فَكِسَدُ تَنَامَمَ فِي الأَنْصَادِ وَمُسَاعَدُ مُسْمَدُ الْمُعْلَقُ وَلَى اللَّهِ الْمَاللَّةِ السَّامَةَ مَنْ هُمْنَا مِعْنَى أَنْسُ فَكِسَدُ تَنَامَ اللَّهُ الْمُعْلَى وَمُنْ الْمُعْلَى وَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِلِمُ اللَّهُ اللِيلِلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله حماناالله زاداً بوذر عز وجلشارح

عَنْ أَنِي الشَّاحِ عَالَ سَّمْتُ أَنَّسُارِضِي اللّهُ عند يَفُولُ قالَتِ الْأَنْصَادِيوْمُ تَتَّحَ مُكَّةَ وأعلَى قُريشًا يَالِمُه انَّهُ لَهُ إِلْكُفُ انَّ سُمُوفَنَا لَتَقُلُرُ مِنْ دَمَا قُرُ يْسُ وَغَنَا ثُمَنَا تُرَكَّعَلُهم فَبَلَعُ ذَلَكَ النَّي ـ لِّي اللهُ علده وســ لَّمْ فَدَعا الْاَنْصَارَ قالَ فَقالَ ما الَّذِي بَلَغَى عَشْكُمْ وَكَانُو الا يَكْذِيُونَ فَقالُواهُ لَّذَى بِلَغَكَّ قَالَ أَوَلاَ رَّضُونَ ٱنْ يُرْجِعَ النَّاسُ يِانْغَنَاجُ إِلَى يُوتِهُمُ وَزَّ جِعُونَ بِرَسول الله للهُ علمه وسـلَّم الَىٰ يُتُوتِدُكُمْ لَوْسَلَكَتِ الأَنْصَارُوَاديًّا ۚ وْشِعْيَا لَسَلَكْتُ وَادى الْأَنْصَاراً وْشَعْمُ ـــ قَوْلِ النِّي صَلِّي اللهُ عليه وسمَّ لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ مَنَ الْانْصَارْقَالَهُ عَيْدُ الله بِرْ يْدَّعَن النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلِيه وسلَّم صَرْشَها لَهُكَّ دُنْ بَشَّارِ حَدَثنا غُنْدَرُحَ وَثَناشُعْ بَغُتَ ابْن زيادعَنْ أَى هُرَيْرَةُ رضى اللهُ عنه عَن النَّبِيّ صلَّى اللهُ عليه وسدَّمَ أَوْقالَ أَيُو القَاسم صدَّى اللهُ عليه وسَأَلُوْ أَنَّ الْأَنْصَارَسَلَسُكُوا وَادْيَّا أُوشَعْبُ الْسَلَكْتُ فَ وَادى الْأَنْصَارِ وَكُوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اْمْرَاهُمْ الْأَنْشَارِفَقَالَ الْوِهْرَيْرَةَ مَاظَـلَمُ بِلْكَوَاتِى اَوَّهُو يَنْصُرُوهُ اَوْكُلْمَةُ الْوْي خَالنَّتِي صلَّى اللهُ عليه وسلمَّ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ صَرْشًا ۚ أُسَّمَعِيلُ بْنُ عَبْدا لله قالَّ حدثُهُ بْرَاهِيمُ بْنُسَعْدَعَنْ اَ بِيهِ عَنْ جَدَّه قالَ لَمَا قَدَمُوا الْمَدينَةَ آخَى رسولُ اللهصــلَّى اللهُ عليه وس نَ عَبْد الَّهُ مَن بْزِعُوفِ وَسَعْد بْنِ الَّهِ بِسعَ قَالَ لَعَبْدِ الرَّجْنَ انَّى أَحْكَثُمُ الْأنْصَارِمالاً فَأَقَد الىنصْفَنْ وَلَى امْمَ آتَانَ فَانْفُرُ اغْيَهُ مَا الْمِكْ فَسَمَّهَ الى أَطَلَّقْهَا فَاذَا انْقَضَتْ عَدَّتُمَ افْتَرُوَّ حِهَّ فالَ الدِّلَةُ اللهُ لَكَ فِي آهْلِكَ وَمَاللُهُ آيْنَ سُوقُكُمْ فَدَلُّوهُ عَلَى سُوقَ بَى قَيْنَةًا عَفَساا نْقَلَبِ الَّاوَمَعَى. ر مِن أقط وَسَمَن مُمَّ أَلِبُ عَلَيْهُ وَوَ ثُمَّ جَا يُومُاوَ بِهِ أَثُرُ صُفَّى فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَهُمَ الرَّزَّ وَجْتُ قَالَ كَمْسُقْتَ اليَّهَ آقَالَ نَوَاقَمْنْ ذَهَبِ آوْ وَزُنَ نَوَاة مِنْ ذَهَبِ شَـكَ الْرَاهِمُ صَرَث بَيْهِ ُ حدثنا اسْمَعِيلُ بِنُ جُعَفْرِعَنْ حَيْدِعَنْ أَنْسِ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَدْمَ عَكَينَا عَبْ ذُالرَّجْنِ بْزُعُوْفِ وَآ يَى وسولُ الله صدلَّى الله عليه وسدلٌّ مِينَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بِنَ الرَّ سِيع وَكانَ كَنيرا لمَال نَقالَ سَعْدَةُ لَمَ عَلَمَت الْانْصَارُ آنِي مِنْ اَكْتُوهَا ما لاَسَاقْ مِمْ مالى يَيْنَ وَكِينْ لَلْ شَطْرَ مِن وَلِي احْرَا مَان

قوله عثلا يضم الم الاولى واسكان التسايسة وكسر المثلثة وتصها وقساشة القرع واصسله يضما ألم المثلثة مقتوحية انغلر الشارح

ا رَقْمُ قَالَتَ الْأَنْسَارُ واوسولَ الله لكلُّ مِن أَمَّا عُوا أَفَقد السَّفَاكَ فَأَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَعْمَلُ أَسْلَعَنَا نَدْعَابِهِ فَمَنْ ثُنَدُلُكَ الْمَ الْمِنْ أَقِيلًا قَالَ قَدْزَعَمَ دَلْكَ زَيْدُ حدثنا آدَمْ عدشنا شُعْنَ عدشا مُ ورَبُّ مُعَدُّ أَنَاكُ وَرَبُولُ مُنَالًا نُصَادِ قَالَتَ الْأَنْصَادُ الْلَهُ مُعَدُّ النَّمَا وَالْأَقْدِ مرور بروو و مرور موررو المراقية على الله الله على الله على الله الله ما معل أنباع في منهم فال حَرُونَةُ كُرِيُّهُ لا مِنْ آهِ أَمْلَى قَالَ قَدْزُعَ مِذَاكَ زَيْدُ قَالَ شَعْمَهُ أَطُنُّهُ وَ يَدُنُ أَرْقِيرٌ ما سي فَشْلُدُورَا لْأَنْصَار حرثتُمْ مُحَمَّدُ دُرْبُهُ الرحدث انْفُندَرُ حدث الشَّعْبَةُ قَالَ مَعْتُ قَتَادَةُ عَنْ رِيْنِمالدُّعْنَ أَبِي أُسَسِّدِرضي اللهُ عنه قَالَ قالَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ خُرُدُو والْأَنْصَار وُ الْبَعَارِ ثُهُ وَعُهِــدالْاللَّهُ لَمْ مُنْ وَالْحَرِثُ بْرَدِّرَجُ ثُمَّةُ وَسَاعَدَةٌ وَفَى كُلَّ دُورالْانْهَ ارخَارُ فَقَالَ سَعْدُ مَا أَرَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّمْ الْأَقَدُ فَضَّلَ عَلَيْهُ مَا فَعَل كَثْمِر وَقَالَ عَدُ الصَّدَ عَنِ النَّيْ صَدَّ عَشَاقَنَادَهُ سَمَّتُ أَنْسًا عَالَ أَنُو أُسَمَّد عَنِ النَّيْ صَلَّى الله عليه وسلَّم ذُا وَفَالُسُعَدُنِ عَبَادَةٌ صَرَبُهَا صَعْدَنِ حَفْصِ الطَّفْتَى حَدَثُ اللَّهِ الْعَرْيَةِ عَلَى أنوسالمة و السيداء مع النبي صلى الله علمه وسلم يقول حبراً لانصار أو قال حسير دورالانصار رُوَبُوْعَبْدالْاَشْهَلَ وَبُنُواْ لَحَرِثُ وَبُنُوسَاعَدَةٌ حَرِثُ خَالَدُنْ تَحْقَلَد حدثنا سُلَمَان عَرَوْ وَارْمُورَ مَا مُعَمَّاسِ بُسُهُلِ عَنَ أَبِي حَسْدَعَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَمُوسِمُ قَالَ نْخُيْرُدُووالْأَنْصَارِدَارُ بَيِي الْتَجَّادُمُّ بَيْ عَبْدَالْاشْهَلِ ثُمَّدَارُ بَيْ أَخَرِثُ ثُمَّ بِي سَاعدَةَ وَفِي كُلِّ دورالانهار خد فَعَقْناسعد برعبادة هال أو أسدا كم تراني الدمل المه عليه وسلم خر لْأَنْصَارَ بَفَعَلْنَا أَحْدًا فَأَدْرَكَ سَعْدًا لَّذِي صَلَّى اللهُ عليه وسـمَّ فَقَالَ بِارْسولَ الله فحيرُ ورُالْأَنْصَار غُحُلْنَا آخُوا فَقَالَ اَوَلَيْسَ مِحَمُّمُ مَانَ ثَكُونُوا مِنَ الْحَمَادِ مَا سُبُ ۚ قُولُ النَّى صَلَّى اللهُ لميه وسلَّم الْاَنْصَادا صَّبِرُ واحَتَّى تَلْقَوْنى عَلَى الْمُوْضَ قَالَهُ عَبْدُالله بْزُزْيْد عَن النَّيّ صلَّى اللهُ إعليه وســ لم حرش نحج دُورُبُه و حدثنا عند رحد شاشعية قال سَمْتُ وَمَا رَمَّا وَالْ

قوله ارى بفتح الهــمزة ويجوزالضم بمعنى الظن من الشارح قوله أثرة بضم الهـــمزة وسكونالمثلثة ولايذر عـــن الكشيهنى أثرة بفضهما شارح

يُ خَرُجُ مُعُهُ الْى الوَلِيد قالَ دَعَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم الاَنْصَارَ لَى ' تَ يميبكم بعدى أثرة ماس دُعَا النِّي مَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَا صَلَّحِ الانْصَارَ الَىرسولُ اللهصَلَّى اللهُ عليه وسرَّم لاَعَيْشُ الْأَعَيْشُ الاَخْرُهُ ۚ فَأَصْلَحُ الاَنْشَارَ والْمُهَاجَرُهُ وْ أَنْسَ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَمُ وَسِلَّمُ مُنْلَهُ وَقَالَ فَأَغُو لِلْاَنْصَارِ صِرْبًا آدَمُ حدَّثَنَا غَيْنُ الَّذِينَ اَيَهُو الْمُحَدَّدُا ﴿ عَلَى الْجِهادِما حَيِينَا آبِدَا

فَأَجَابُمُ الْهُمْ لاَعَبْنَ الْاَعْبُشُ الاَسْرَهُ فَأَكْرِمِ الأَنْصَادُ والْهَاجِرَةُ حِرْثَى مُحَدِّبْنُ عِيدُ اللهَ حَدَّسَانِ أَنِي مَا وَمِنْ الْعَبْنُ عِيدُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

نى احْرَانَه فَمَالَ ٱكْرِى صَنْفُ وسول الله صلَّى اللهُ على وسداًّ، فقا لَتْ ماعنْدُ فَا الْأَقُوتُ صيْما فِي فقال هَيْتَى طَعَامَكُ وَأَصْبِحِي مَرَاجِكُ وَنَوْمَى صَبْياً نَكَ اذَا ارَادُوا عَشَاءُ فَهَيَّاتُ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ مراجهَ اونومتُ صنيبانهامُ قامتُ كاتمُ الصلح سراجهَا قاطفًا له عَسَادُ رَيْنِهِ الْمُحْسَمَا فَا كُار فَيَا تَاطَاو يَثْنُ فَأَنَّا أَصْبَمَ غَدَا الْحَرْسُولِ اللهُ صلَّى اللهُ عَايِهِ وسلَّمْ فَعَالَ ضَعَكُ اللهُ اللَّهِ سَلَهُ ٱوْبَعِبَ مِنْ فَهَا لَكُمَّا فَأَنْزُكُ اللَّهُ وَيُؤْثُرُونَ عَلَى أَنْفُسهِ مِهْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوفَ شَيَّوْنَفُه فَاوْلَنْكُهُ مُمانُفُهُونَ مَاسَبُ قَوْلِهِ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامٌّ اقْبَسَاؤُا مِنْ تُحْسَنه وَتَجَاوَزُواءَ مُسْمِمُ حَرِشُمْ مُحَدَّثِنِ يَحْيَ الْوَعَلَى حَدَّثَنَاشَاذَانَ آخُوعَ بْدَانَ قالَ حَدَّثَنَا آبِ آخَبَرَفَاتُعَمَّةُ ثُونَا حَجَّاجٍ عَنْ هَشَامِ مَنْزَيْدِ قَالَ سَمَعْتُ آنَىَ بِنَمَالِكِ يَقُولُ مَرَّا يُو بَكُرُوا لِعَبَّاسُ رضى اللَّهُ عَنْهُما بِجَبْالِمِ مِنْ يَجَالِسِ الْانْصَارِ وَهُمْ يَكُونَ فَقَالَ مَا يُكْمِكُمْ قَالُوا ذَكُنَّ كَأَجُالُسَ المَنيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منَّا فَدَخَلَ عَلَى المَنِيَّ صلَّى اللهُ علميه وســلَّمَ قَالَـخَيَرُ بَدَ لكَّ قالَ فَخَسَرَ جَ المَنيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمُ وَقَدْعَكُ بَ عَلَى رَأْسه حاشَيَة بُرْدِ قَالَ فَصَعَدَ المَنْسَبَرُ وَلَمْ يَصْعَدُهُ إِنْ فَكَنْدُ اللَّهَ وَأَتَىٰ عَلَيْهِ ثُمُّ فَالَ أُوصِيكُمْ الأنْسَارِ فَاتَهُمْ كُرْشِي وَعَثْبَتِي وَقَدْ قَضُوا الَّذِي عَلَيْهُ مُوبَتِيٓ الَّذِي وَ عَكُومَةً يُقُولُ سَمْعَتُ ابْنَ عَبَّاس رضى اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ حَرَّجَ وسولُ الله صَلَّى اللهُ علمه وسأ عَلَمُهُ ثُمَّ فَالَ آمَّا وَهُوْ أَيُّهَا اللَّهَا مُن مَكْ أُرُونَ وَمُقُلُّ الْأَنْصَارُ حَيَّى بَكُونُوا كالملْحِ فِي الطَّهَامِ ر مراد مراد مراد مراد او بنفعه فلمقبل من محسنه مو يتجاوز على مستمم حرش ٤- دُنْ بِشَارِ حَدِّنَا غَنْدَرُ حَدَّنَا أَهُ هَيْهُ قَالَ هُوْتُ قَدَّادَةُ عَنْ أَنَسِ بِمَالِكَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَ النبيصلى للهعلمه وسلمقال الأنصاركرشى وعمينى والنَّاسُ سَسَكُتْرُونَ وَيَقَلُّونَ فَاقْبَلُوامَ بِنِهِ مُوتَةً اوَزُواعَن مُسيمهم مِاسسُ مَنَاقب سَعْد بن مُعَاذِر ضَى اللهُ عنه حرثنا مُعَدَّدُ

لُ بِنُ مُسَا وِرِخَتُنَ آبِيعَوَ آنَةَ حَدَّثَ يَرَّالَعْرْشُ لَوْتَسَعْد بِنْ مُعَادِ وَءَنِ الْأَعْشَ حَدَّشَا أَيُوصالحَ عَنْ جابِرِعَ لَا لَهِ مَ لُ اهْـتَزَّالـَّسْرِيرُ فقالَ انَّهُ كَانَ يَثْنَهَذَنَّنَ الْحَدَّ نَغَاشَ سَمَّتُ النبي مَلِي اللهُ عليه وسلمَّ يَقُولُ اهْـ تَزَّعُرْشُ الرَّجُ مَلمَّوْتَ سَعْد بِن مُعَاذ حرث الخُدْرى وضى الله عنهُ أنَّ أُ مَا الْزَنُواءَ لَى حُكْم سَهْد بِنْ مُعَاذِ فَأَرْسَلَ الْدُه خَياءَ فَى حِدارِ فَلَا بَلْغَ بِّ منَ الْمُسْجِدِ قالَ النبي صَلَّى الله عليه وسلم قُومُوا الْي خَيْرَكُمْ أُوسَسِيدَكُمْ فَقَالَ بِالْسَقَدُانَ دْ عَزَلُوا عَلَى خُكْمَكُ قَالَ فَاتَّى أَحْكُمُ فيهِمْ أَنْ تُقْتُلُ مُقَا تَلْتُهُمْ وَنُسْيَ ذَرَا رَيُّهُمْ قَالَ حَكُمْتَ يحكمانته أوبحكم اكملك ماء حدثناهمام أخبرا ى اللهَ عنه مَرشمُ م مُحَمَّدُ مِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُنْدُرُ.

وفینسخة باب منقبسة شارح

قوله بق ای دور بن کذا فیالفرع بن الساء و فی الدونیندوغرها نووقوله ذاقسدم بکسر القساف وضیطه القساسی بقتحها ولیکل وسعصیم کالایمنی شاوح

وَمُمَاذِينَجِيلَ \* مَنْقَيَةُسَعْدِبِنَعَيَادَةُرضى اللهُ عنهُ \* وَقَالَتْعَائَسَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذَللَّهُ رَحْلًا رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱلْوَاْسَــيْدَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خُرُدُورَ الأَنْهُ الرَّبَى النَّجِيا ثَمَّبُوَ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَيِّوا لِمُوثِ بِ الْخُرْزِجِ ثُمَّيِنُوساعدَةَ وفى كُلِّدُورا لاَنْسَاوَ عُرَفِقال سَعْل ىزْعُيادَةَ وَكَانَذَا قَدَّمَ فِي الْاسَّلَامَ اَرَّى رِسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمُ أَنْ فَصْلُهُ قَدْ فَضَلَكُمْ عَلَى ناسَ كَشِيرِ ما مسل 🕳 مَنَاقب أَنِي ثِنَ كَعْب رضي اللهُ عنهُ حَدَّثَنَا ٱلو الوَلم ه به دور از دره دنساشعبهٔ عن عمرو بن مره عن ابراهیم عن مسروق قال دُکرعبدا آله بن مسهود عنه عَبْدالله بنَعْرو فقالَ ذَالَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحَيَّهُ سَمَعْتُ النِّي مَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَقُولُ خُذُوا وأين كُعب حرشني مجدن المارحد شناغدر والسمعت الممية عفت فقداد عن انس مَاكْ رضى اللهُ عنسهُ قَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عامِهِ وسلَّم لأنَّى إنَّ اللَّهَ آخَرَ فِي أَنَّ أَقْرَا عَلَيْسَكُ لَمْ يَكُنِ الَّدِينَ كَفَرُوا فَارَوَتُهَافَى قَالَانَتُمْ قَالَ فَيَكَى عَاصِبُ مَنَاقَبِ زَيْدِينِ ْابِتِ حَرشَىٰ مُحَدِّدُ وَأَنَّادِ حَدَّنَسَا يَعْنَى حَدَّنَسَا شُعْبَسَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ جَسَعَ القُرْآنُ عَلَى عَهْدُرسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَسِمَّ أَرْفِيعَةُ كُلَّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أَنِي وَمِعَادُبنِ جَبَّلُ وَالْوِرْبِد وَزَوْدُنُ مَابِ قُلْتُ لاَنَسِ مَنْ أَوِزَيْدَ قَالَ أَحَدُ عُومَتَى بِالسَّبِ مَنَاقِب أَي طُلْسَةُ رضى الله عنسهُ حدثنا الُومُعْسَمُر حَدَّثَنَاعَبُدُالُوارث حَدَّثَنَاعَبُدُالهَ زِيزَعُنْ أَنَسَ رضى اللهُ عُنْمُ فَالْكُنَّا كَانَ نُومُ أَحْمَد الْهَزَمُ النَّاسُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلم وأَنْ وطَلَمَ فَينَ لَدَّى طُلْمَةُ فَأَشْرِكَ النِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى القَوْمِ فَيَقُولُ الْوُطَلَّمَةُ بَأَنَي اللَّهِ بِأَفِ

قوله چوب بفتح الميموضم الجديم وسسكون الواو او بضم الميم وفتح الجيم وكسيرالوا و مشسددة شارح فولەيسىيىڭ رفع ولايى.ر يىسىبىڭ يا لجزم جواب اننہى انظرالشارح نَّيْدُىٰ آبِي طُلْمَيَةَ أَمَّا مَنْ يَنْ وَإِمَّا يَلَا كُمَا لِمُ كُنِّدُ مِنْ أَفِي عَلْمُهُ لِم سْ أَنَّهُ منْ أَهْلِ الْجَنَّسَةِ الْآلعَبْدِانلهُ بنسَسلام قَالَ وَفيسه نَزَلَتْ هَـ يَّهُ فَالَكُاادُري قَالَمَالَاتُ الآيَةُ أَوْفَى الْحَديث عَن ابن عُون عَن مُحَدّ مَن قُدْس بنعُباد قالَ سَلَّ عَلَى وَجُهِهُ آثَرُ الخُسُوعِ فَصَالُوا هَـــذَارَجُلُّ زَقَهُ قَالَ لَا السَّمَاسِ عَاٰ اَلْفِي مَنْصَفُ فَرَفَعُ ثَماكِ مِنْ حُلْقِ فَرَقَبِتُ حَيَّ كُنْتُ فِ اعْلَاهَا فَا خَدْتُ تُ وانَّهَا أَنِّي يُدَى فَقُصَصَمُ على النَّي صَلَّى ا لَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الاسْلَامُ وَذَلَكَ العَمُودُ عَوْدُ الاسْلَامُ وَثَلْكَ العُرْوَةُ الْوُثْنَى فَأَنْتَ عِ

قوامنصفت بهذا الضبط ولان ذریفتمالم وکسر العساد أی شادم من الشادح

ةُ أَمْعَمَكَ مَو يَقَاوَغَمُوا وَتَدْخُسِلَ فِي سُتُ ثُمَّ قالَ انْكَ مَارْضِ الرَّيَاجِ ا فَاشِ اذَا كانَ لَكَ عَلَى وَجُل نَ فَاهَدَى الْمِنْ حَلَّ بَينَ اوْحَلَّ شَعِيرًا وَحَلَّ قَتْ فَلا تَأْخَذُهُ فَانْهُ رَبًّا وَلْم يُذَّكّر النَّصْرِ وَأَبُودًا وَدُ سُبُ تَرُّ وِ بِجِ النبي مَلَى اللهُ علمه وسلمَّ خَدْ يَجِهُ وَفَصَّلهما يضى اللهُ تَمَالَى عَمَّا صر شي مُحَدَّدُ أَخْبُرُنَا عَبْدَدُهُ عَنْ هَمَّام بِنْ عُرُودَة عَنْ أَبِيده قالَ عَمْتُ عُكَانته ينَ جَمْقَر فَالَ سَمْعَتُ عَلَيًّا يَقُولُ سَمَعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلمَّ يقُولُ حرشي مَدَقَةُ أَخْبِرُنَاءَ مِنْدَةُ عَنْ هَشَامِ بِنْ عَرُوهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُ جَمْفَر عَنْ عَلِي رضى اللَّهُ ومرعن النبي صلى الله عليه وسلم فال خَيْرُ نسامُها مَرْيَمُ وَخَيْرُ نسامُها خَدِيجَةُ صِرْتُنَا سَعمد ابُ عُفَيِّرِ حَدَّثَ اللَّيْثُ قَالَ كَنَبَ الْمَّهْمَ أَمَّعَنْ آبِسه عَنْ عَاتْشَةَ رَضَى اللهُ عَمْ العَالَث ماغرت عَلَى امْرَا وْللنِي صَلَّى اللهُ عليه وســـ لمَّ ماغْرِتُ عَلَى خَديجَةَ هَلَكَتْ تَبْسِلَ انْ يَتَرُوَّ خَى لَمَا كُنْتُ اسمه يذكرها وأمره الله أن يشرها بيت من قصبوان كان كيد بح الشاة في دى فخلاً تلها مِنْهُ مَادِيَهُ عُونٌ صِرِينًا فَتَبِيدُ بُنْ مَعِيد حدَّثنا حَيد بِنْ عَبْدالرَّحَن عن همَّام بن عروة عن أيه بنى اللهُ عنها فالَتْ ماغْرْتُ عَلَى امْرَاة ماغْرْتُ عَلَى خَــديجَةَ مَنْ كَثْرَة ذكْرُوس صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيه وسَمَّ أَيَّاهَا قَالَتْ وَتَرْوَجَنَّى بَعْدُهَا بِمُلَاثِ سِنْينَ وَآهَى ۚ وَبَعْ وَجُلَّ أَوْجِيرٍ يَلَ والسَّلَامُ أَنْ يُشَرَّهُ البِّيْتِ فِي الْجَنَّةُ مِنْ نَصُب صِرْتُنْ يَ عُرُبْنُ نُحَدِّد بْنُ حَسَنِ حدَّثَهُ الَّي فُصُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رضى اللهُ عَنها قالَتْ ماعرْتُ عَلَى أَحَد منْ نسا بَيْ صَلَّى الله عليه وسلَّم ماغرت على خَديجة وماراً يتماولكن كانَ النيَّ صلَّى الله عليه وسلم بكثر دُكُرُهُ أُورُ عَلَدَ مُحَ السَّاهُ مُعْ يَقْطُعُهَا أَعْضَاهُ عَيِيعَتُهَا فَي صَدَّا تَنْ خَدِيجَةُ فُر مَا قُلْتُ أَمْ كُمَّ عُلَّم الْمُ بَكُرُ فِ الدَّنْيَ الْآخَدِ عِبَةُ فَيَقُولُ أَمَّا كَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَكُ مِنْهَا وَلَدُ صِرْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَن يَحَيَى عَنْ إِحْمُوسِلُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدا لله بِن أَبِي أُوفَى رضى الله عَهْمُ ا بَشَرَ النَّي صلَّى اللهُ عليه وس نَدِيجَةَ قَالَنَدَمُ مِيدً مِن قَمَّ لِلْأَصَابِ لِمُولَاثَمَ مِن اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

قوله هالة بالنصب على المفعوليسة اى اجعلها ويجوزالرفع بتقديرهذه هالة شارح

ارةَ عَنْ أَيْ زُرْعَةَ عَنْ أَيْ هُرُ رُوْرُضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّي حِبْرِيلُ النَّهِ صَلَّمَ اللّه فَاقْرَاْعَكُمُ السَّلامَ مِنْ رَجَاوِمِنَّ وَبَشِّرُها بِينْتِ فِي الجَنَّةُ مِنْ قَصِّ لِأَصَحَبَ فيه وَلا نُصَدّ فالَ إِسْمَعِيلُ بُنْ خَادِلِ ٱخْبَرُنَاكُلِيُّ بُنْ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَانْشَةَ رضى الله عما فالنّ مَّهُ وَرُبُوهُ اللّهُ وَرُونُ وَيُدَافُ أَنْ خُدِيجِهُ عَلَى رسول الله صَلّى الله علمه وسلمَّ فَعَرف يِّحِهُ قَارْنَاعَ لِذَلَكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغَرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ هَجُوزُ مِنْ هَا تَرْقُرُ بِشُ جَرَا الشَّدُونَيْ هَلَّكُتْ فِي الدَّهْرِ قَدْأَ بُدَاكَ اللَّهُ خَسْرًا مَهَا المَّسِبُ ذَكْرٌ جَرِير بِنَ عَبْد الَجَلَى رضي اللهُ عنهُ حرثنا الْحَتَى الواسطيُّ حدَّثَهَ الحَالَثُعَنُّ بَهَانَ عَرْقَيْسَ قالَ عَمْنَهُ يَقُولُ يرُ بِنْ عَيدالله رضَى الله عنه ما يَحْبَى وسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمُ مُذَا سُلَّتُ وَلَا رآنى كَ وَعَنْ فَدْسِ عَنْ جَرِ رِينَ عَبْدَالله قالَ كانَ فِي الْمِياهُ لَذَّتُ يُقَالُ لُهُ ذُوا خَلَصَة وكَانَ يِّقَالُهُ ٱلسَّكْمَيُهُ الْمَانِيَةُ ٱوَالسَّكْمُيُّهُ السَّامَةُ فَقَالَ لَى رسولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسسامٌ هُلْ ٱنْت بصىمنْ ذى الخَلَصَة قالَ فَنَقُرْتُ الَّيْهِ في خُسسينَ وَمانَهُ فارسِ منْ آخَسَ قالَ فَكَسَرْناهُ قَتْلْنَامْ وَحَدْنَا عَنْدُهُ فَأَنْفُنَاهُ وَأَخْرِنَاهُ فَدْعَالْنَاوَلا حَسَى بالسبب ذكر حَذْنُف قَن أَمَّانِ العَدْيِي رضى اللهُ عنهُ حرثتي الشَّمَعِيلُ بُ خَلِيلِ حَدَّنَ السَّلَمَةُ بُورَجا عَن هشام بن عُرُوةَ عَنْ آيه عَنْ عَالْسَةَ رَضَى اللهُ عَمَا قَالَتْ لَمَنَّا كَانَ نُومُ أُولُولُ هُزَمُ اللَّه ركُونَ هُزَمِيةً بِينْسَا نُمَاحَ اللِّيسُ أَى عَبَادَاتُهُ أَثْوَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاً هُمْ عَلَى أَثْرَاهُمْ فَاحْتَلَاتَ أَثْرَاهُمْ فَنَظَرَ ذَيْفَةُ فَادَاهُوَ بِأَيِهِ لِهِ فَنَادَى أَىْ عَبَادَ الله أَى أَنْ فَالَتْ فَوَالله مَا احْتَجَزُ واحَقَ قَتَلُوهُ فَقَالَ يْرْفُهُ وَيْرِيَّ اللَّهُ لَكُومٌ قَالَ أَنِي فَهُ اللَّهِ مِازْ أَلْتُ فِي حُذِّينَهُ مَنْهَا بَقَهُ خُب رُحَقٍ لَيْرَا اللَّهُ عَزْ وَح

قولەھندبالصر**فوعد**مه منالشارح أرَسولَ الله ما كَانَ عَلَى ظَهْر الأرْضِ مِنْ أَهْدِل خَرَا الصَّبُّ الدَّانَ يَذَلُّوا مِنْ أَهْد ل خَمَا لذَّ تُمُّ ماأصِّعِ البوم على مُلهر الأرض أهلُّ خما "أحبُّ الى أن بِعزُّوا من أهدل حَبَادُكُ عَالَتْ وأيضًا وَالَّذِي نَفْسِي سَدُه قَالَتْ ارسولَ الله انَّ المَّسْكَانُ رَجُلُ مسسماتُ فَهَلْ عَلَى حَرْجُ أَنْ اطْمُ مَ الَّذِيهُ عُمِالْنَا وَاللَّهُ اللَّهِ المُمْرُوفِ السِّ خَدِيثُ ذَيْدِ بِنَ عَرْو بِنَ نَفَيْلِ صَرْشَى ررة و دار من ه عبر وره و و روي من ين . محسدين الحاجر حدثنا فضيل بن سليم أن حدثنا موسى حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله من عبر رضى اللهُ عَهُمُ النَّ النَّيْ مَنَّى اللهُ علمه وســـ لَهِيَّ ذُيْرُ يَعُوهِ مِنْ نُفَوْلِ بَاسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يُمْزِلَ عَلَى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الوَّحْيُ فَقَدِّ مَتْ الى النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم شفرةٌ فَأَي انْ يَأْ كُلّ نْهَانُمْ قَالَذَيْدَأَنَّى لَمْ مُنْ أَكُنُ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِكُمْ وَلَا ٱسْكُلُ الْأَمَاذُ كر ٱسْمُ اللَّهَ عَلَيْهُ وَإِنَّا زُدُنُ عُرُوكَانُ دُمِينُ عَلَى قُرُوشَ فَمَا يُعَهُمُ ويَقُولُ السَّاهُ خَلْقَهَا اللَّهُ أَثَرُكُ لَهَامنَ السَّمَاها لمَاهُ أَنْتُ آهَا مِنَ الأرض مُ مَنْ بَعُونَهَا عَلَى غَيْراسم الله أنكاراً لذَلكَ وَاعْلاَ مالَّهُ قَالَ مُوسَى حدَّيْن مُنْ عُبُد الله وَلاَاعْلُهُ الْآَعَدُ قُهِ عَنِ الإَجْرَانَ وَيُدَارُ خُرُونِ نَقْدِل خَوجَ الْمَ الشَّامِيسَالُ نِ الَّذِينُ وَيَتَّمُّ هُذَاتُمْ عَالْمُ اللَّهُ وَفَسَالُهُ عَنْ دِيهُمْ فَقَالَ انَّى لَعَلَّى أَنْ أُديرُ ن نَهَ الَّالَاتُكُونُ عَلَى دِينَا حَتَى تَأْخُذُ يَصِيلُكُ مِنْ غَضَبِ الله قالَزُ يُدَمَا أَفُرُ الأمن غَضَب الله ولا ولُمن غَضَبِ الله شَيَا آبِدا وَ الْمَاسَطَيعَهُ فَهِلَ اللَّهِي عَلَى عَلَمُ عَلَى مَا اعْلَيْهُ الأَانْ يَكُونُ حَنْمَةً الْوَيْدُومَا الْحَدِيثُ عَالَدِينُ الْرَاهِيمُ أَيْكُنْ بَهُودِيَّا وَلَانَصْرَا نِسَّا وَلَا يَصْبُدُ الْأَاللّهَ فَخَرَجَ وَيْدُ فَلَقَ عَلْمُ النَّصَارَى فَذَكُرُمِنْ لَهُ فَقَالَ إِنَّ تُنكُونَ عَلَى دِ بِنَاحَتْيَ تَأْخُذُ بَصِيكُ مِنْ أَعْنَةُ اللَّهِ قالَ مَا أَوْرًا لَّامِنُ أَمَّةُ اللهولاَ أَجْلُ مِنْ لَعْنَةَ اللهولاَمِنْ عَضَمه مُشَّمًّا أَبَداً والكَالْستَطيحُ فَهَلْ تَدُنُّني عَلَىٰ غَيْمِ وَالَمااَعْكُ ٱلأَانْ يَكُونَ حَنِيمًا قال َوِماا لِمَنيفُ قالَدِينُ ٱبْرَاهِمَ مُ يَكُن يَهُوديًّا ولأنصران ولايمد الأالة فالواى ووقولهم الراهيم عله اللامو وتفالر وومديه فَشَالُ اللَّهُمُّ أَنَّ أُشْهُدُكُ أَنَّى عَلَى دِينَ الرَّاهِمَ وَقَالَ الَّذَّتُ كُنَّبَ الْمُعْمَامُ عَنْ آبه عَنْ أَمْمًا

قولهاحببالنصب ولابي ذربالرفع شادح

تواہ بلاح فیسہالمبرف وعدمہ شارح

ـُدُالَّرَّاقَ قَالَٱخْبَرَٰىۤا بِنُجُرَيْجِ قَالَٱخْبِرَنِیٓعَشْرُو بِنُدیِّنا بِنَ زَيْدِ عِنْ عَسَرُو بِنْ دِينَا رُوعُنِيْدِ الله بِنَ كَيْ يَكُنْ بُّ الْمُسَيِّعِينَ إِيهِ عِنْ جَدِهِ وَالَاجِا سَدْيِلُ فِي الْجَاهِلَيْةِ فَكَسَاماً بَيْنَ الْجَسَلَيْن فالسَّفْيانُ

قولمصفرا بالتنوين وفي الفرع كاصلابغيرتنوين وقوله الديرهوومابعسد بسكون الراء السجيعين الشارح وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَشُونُ وَمِنْ الْمُوالَّنُهُ مَان حد تنا الْوَعَوَانَةَ عَنْ يَان الْهِ بِشْرِعِنْ 
قَسْمَ الْهَالاَ تَكُلَّمُ فَالُوا حَبَّنَ مُصْمِّتَةٌ فَاللَّهَ الْمَكَلَّمُ هَالاَ مَكَلَّمُ هَالاَ لَكَالَمُ فَعَالاً لِكَمَّا وَهُولاً وَمَكَلَّمُ فَعَالاً لاَيَكُمْ وَفَا الْعَدَا لاَيَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَّ لِمِ الْحَدَيْةِ فَصَالَتُ مَنْ اللَّهَ اللَّهَ الْمَكُمُ وَالْمَالَكُمْ وَالْمَالَكُمْ وَالْمَالَكُمْ وَالْمَالَكُمْ وَالْمَالَكُمْ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَلْمُ وَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَيُومُ الوشاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنا \* الْأَنْةُ مِنْ بَلْدَة الكُفْرِ الْجَانِ

فَلْنَا كُمْنُ قَالَتْ الماعاتُ وَمَا يُومُ الْوِشَاحِ قَالَتْ وَرَحْتُ بُورُ وِ مَلْكِمُ فَيهِ وَعَلَمْ الْوَشَاحِ وَالَّتْ وَمَنْ مَثْ بُورُ وَ مَلْكُمُ فَيهِ فَعَدَّا فَي وَعَلَمْ الْمَا وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ وَهَا مَا فَا خَدَتْ قَامَّ مُو فِيهِ فَعَدَّا فِي مِنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَنْ وَفِيهِ وَالْمَنْ مُو فِيهِ فَعَدَّا فِي وَالْتَلْمُ مُو فِيهِ فَعَدَّا فَي وَالْمَنْ مُو فِيهِ وَالْمَنْ مُو فِيهِ فَعَدَّا فَي وَالْمَنْ مُو فِيهِ فَعَدَّا فَي وَلَا مَنْ مُو فِيهِ فَعَدَّا فَي وَالْمَنْ مُو فِيهِ فَعَلَمْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَالْمَنْ مُو فِيهِ فَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ مُو فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ مُو فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

قوله فأخذت بمدّف الضمير ولابي ذر فاخذته شارح قولەتشىرق بفتحالفوۋ يە وخم الر 1 ولايىدو يىشم النا وكىسىرالرا • شادح

**قوله**!طل كذابالتنوين شارح

هَنَا كَاْسًادِهَاتُما صِرْشًا ٱلْوَفْتُمْ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ السَّلِيْ بِهُ مُسْرِعَنَ آبَ كَسَمَةُعن اَتْ كَانَّ لأَنِي بَكْرِءُ لامُ يُعْرِبُ لَهُ الْخَ اَغَيْلانُ بِنُجْرِيرُكُمَّا فَافِي ٱنَّسَ بِنَ مالكِ فَيُحَدِّثُنَاءن الأنْصَار وَ-لى فَهَداً ، قَوْ مُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَفَهَداً وَفُهَداً فَوْمُكُ كَذَا وَكَذَا يد ثناً أبَّو مَز يَدا لمُسَدَّفٌ عَنْ عَكْرِمَةَ عِن ابنُ عَبِّىام وضى اللهُ عَهَامَاتُوالُ انَّ أَوَلَ وَسَامَةُ كَانَتُ الساهلية أفسنا في هاشم كان رجل من في هاشم استاجر ورجل من قريش من فعلد انوى هِ عُرُوةً جُوالِيْ لاَ تَنْفُرُا لا بِلُ فَأَعْما مُعَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرُوةً جُوالقهَ فَلَمَّا نَزَلُوا عُقلت الا بلُ لاَّ بِمِرْا وَاحدًا فَقَالَ النَّ عَاسَّنَا جُرِّ مَا شَأْنُ هَذَا البَعِيمِ لَمْ يَعْقَلُ مِنْ بِفِالا بل قالكَيْس لُعُقالُ الَ فَأَينَ عَقَالُهُ قَالَ شَيدُ نَهُ إِعضًا كَأَنْ فَهَا أَجَلُهُ فَسَرَّ بِمُرْجِلُ مِنْ أَهْلِ الْمُينَ فَقَالَ النَّهُ مُدالْمُوسِمُ عَالَمَا أَشْهَدُورُ بِمُعَاشَهُدُهُ وَالَهَدُلِّ أَنَّتَ صُلَّغَ عَنى دِسَالَةٌ مُرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قالَ نَسْمُ عَالَ أَسُكُنْتُ اذَّا ٱنْشَشَهِدْتَ المَدوسمَ فَشَاديا آلَ قُرَيْش فَاذًا أَجَانُولَ فَنَاديا آلَ بَي هاشر فَانْ عِائِولَ فَاسْأَلْ عِنْ أَي طَالبَ فَأَخْسِرُهُ أَنَّ فُلا فَاقَلَقَ فَعَقَالَ وَمَاتَ الْمُسْتُنْ الْحُر فَلَا قَدَمَ الَّذِي استاج واتاداو ظال فقال مافعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القدام عكنه فولت دفنا قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَالَّا مِنْكَ هَنَّكُ حَمِيمًا ثُمَّ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أُوْصَى الْبَه أَنْ يُلغَعَدْ مُ وَافَى المَوْسِمَ فَقَالَ مَا آكَةُرُ يْسَ قَالُوا هَــذه قُرَّ يْشُّ قَالَيَا آكَ بَيْ هَاشِمَ قَالُواْ هَذه بَنُوهاشم قَالَ أَيْنَ أَوْطَالِبِ قَالُواهَـدَا اَنُوطَالِبِ قَالَ اَمْرَفِى فُلانُ اَنْ أَبْلَغَكَ رِسَالَةٌ ٱنَّهُولَانَا تَلْكُ وَقَسَالَ لَهُ أَخْتُرُمُنَّا الْحَدَى ثَلاثَ النَّشْتُ أَنْ تُؤُدِّي مَا تُهُمنَ الْابِلِ فَأَنَّكَ قَتَاتُ صاحبُها وَانْ شَتَ حَلَفَ خُسُونَ مِنْ قُومِكُ أَنَّكُ مُ نَقَدُهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَالَى قَوْمَهُ فَصَالُوا تَحْلُفُ وهذابر جلمن الخمسين ولاتصر عينه حيث تصرالا عيان ففعل فأتاه رجل منوسة الْاَانْ يُحْلَفُوا مَكَانَما تَهْمِنَ الابلِبُصِيبُ كُلَّ رُجُلَ بَعِيران هَذَان عبران أقبلهماءي ولا تصبر يمني حيث تصرالاعيان فقيلهما وجائمًا يتواربعون فحلفو فالَ انْ عَبَّاسِ فُوالَّذِي نَفْسي مَد مما حالَ المَدولُ وَمَنَّ الثَّمَّانِيةَ وَأَرْدَهَ مِنْ عَين تَطْرف ورشي يُدِبُ إِسْمَعِيدِلُ حدثنا أَبُو أَسامَةَ عَنْ هِشامِعَ أَيهِ عِنْ عَانِشَةَ رضى اللَّهُ عَهَا قَالَتُ كَانَ يُوهُ

قوله فكنت بضم الناء وقتمها انظر الشارح

قوله انك بفتح الهسمزة وكسرهاشارح قوله بعاث غـ برمنصرف لايد درولغيره بالصرف وقوله وقتلت بتشــديد الفوقية الاولى في اليوتينية وبتصفيفها في غيرها شارح

في بعض النسخ الحطيم بالرفع

قوله ابن الساس بكسر الهسمز: وسكون اللام افعال من قولهـــم أليس الشجاع الذى لايفـــرالخ ما قال الشارح فانظره

تُ وَمَا ذَدَّمَهُ اللَّهُ لِرُسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسِيمٌ فَقَدَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وس فِ الْأَسْلام \* وَقَالَ ابْنُوهُبُ أَخْبَرُنا تَشْرُوعَنْ بَكُيْرِ بِنِ الْأَشْجَ أَنْ كُرُيْرًا مُولَى ابن عَبّ ا يُرْعَبِّا مِ قَالُ لَيْسَ السَّعَى بِيهُ مِن الوَادِي بِينَ السَّفَا وَالْمَرُّوَّةِ سُنَّةٌ اغْما كَازَاهُمْ الحِياهايّ اَ يَقُولُونَ لانْحُنْزالَبُطْحَاءَ الْأَشَدُّ الْحَرْشَا عَيْسَدُ اللَّهِ مِنْ ثُحْمَدًا لِلْمُعَنَّ حدثنا سُف ـ رُفَامُطُرِفُ قَالَ سَمَعْتُ اَنَا السَّفُرِ يُقُولُ عَمْتُ ا ينْ عَسَّاس رضى الله عنهما يَقُولُ ما أيُّكُ لنَّهَاسُ الْعُعُوامِينَ مِا أَقُولُ لَكُمْ وَأَحْمُو نِي ما تَقُو لُونَ وَلاَ يُذْهَبُوا فَيَقُو لُوا فالَ اسْءَيَّها... فَالَ ابْ عَبَّاس مَن طافَ بالبِّيت فَلْيَطْف من ورا الحبسر ولا تَقُولُوا الحَطبَ فَانَّ الرَّجْل في بِرْعِنْ عَرْجُ رُوبِنْ مُثِّيدُونِ قالْ رَأَيْتُ فِي إِنَّا هِلْيَّهُ قَرْدَةُ الْجَمَّعَ عَلَيْهَا قُرْدَةُ وَ رَدُّو هِ إِن اللهُ عنهما قالَ خدلاً من خلال الجُمَاهلية الطَّعنُ في الأنسابِ وَالنِّياءُ خُوزَسِي النَّماليَّةَ وَالّ ـ هُمَانُ وَيَقُولُونَ أَنَّهَا الاسْتَسْفَا ۚ بِالآنُوا ۚ بِاسُبُ مَبَّهُ صَالَّتَى مِلَّى اللَّهُ على موس نُحُمُّدُ بُنَّ بِبُولِلَّهِ بِنِعَبُ مِدَا لُطَّلِ بِنِهِ اللَّمِ بِنَعْبُ مِنْ مَنْ اللَّهِ بِنَ مُرَدّ َبِن كُمُّبِ بِنَائُوًى بِنِعَالِبِ بِنِ فَهُر بِنِمَالِكُ بِنِ النَّصْرِ بِنَ كُنَّانَةٌ بِنُ خُو بِيَسَة بِنُمُسَدِّرَكَةَ ابِنْ ٱلْيَاسِ بِنْمُضَرَ بِنِنْزَادِ بِنْمَعَدْ بِنِعَدْمانَ حِرْشًا ٱحْجَدُبُنَا لِيَحْرُجَا حدشا النَّفْهُ نْ هشام عَنْ عَكْرِمَةُ عَنَ ابْ عَبَّ اسْ رَضَى الله عَنْهِ حَمَّا قَالَ أُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ الله صلَّى اللهُ علمه إُوهُوا بُ أَرْبُعِينَ فَكُنَّ ذَالْثُ عَشَرَةً سُمَّةً ثُمَّ أَمْرِ بِالْهِ جَرِهَ فَهَاجُو إِلَى المَدية فَكَنَّ بِر نَيْنَ ثُمَّ وَفَيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلًمْ مِاسَكُ مِالْفَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ وَاصْحَالُهُ

نَّهُ لُسُهُ عَنُ خَمَّا اللهُ عَلَيْهُ لَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّ اكه، وَوَدُ لَقَمنَاهِ مَن الْمُشْرِكُنُ شُدِدُ وَقُلْتُ الْأَنْدُو اللَّهُ فَقَعْدُ وَهُو مُحْمِرُ وجه كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنْ مُشْمَعْ عِشَاط المَديدمادُونَ عظامه من لدَّم أُوعَتُ مايصر فُدُدلكُ . سنه وَ يُوضَعُ المُنشَارِ عَلَى مَنْ مِقْرِقَ رَأْسه فَيُشَقَّ بِاثْنَيْ مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَ عن دينه وَكَيْمَتْ اللهُ هَذَا مْعَاءَ الْيَحْشُرُمُونَ ما يُحَافُ الَّاللَّهُ \* زَادَيَّانُ وَالدِّنْبَ عَلَى لأحرب تقي بسيرالرا كسمن فَهُمْ حِرْثُهَا سُلَمْنَانُ بِنُحُوبِ حدثنا أَنْعَبَ مُن أَبِي الْمُحَقَّ عن الأَسُودِ عن عُبْ مدالله رضى لِمُ الْحَيْمُ فَسَهَدُهُ مَا بَقِي آحَدُ الْأَسْهُدُ الْأَرْجُلُ وَأَيْسُهُ اللهُ عنهُ مُعالَقُو أَالنَّيُّ صِيَّى اللهُ علمه وس خَذَ كَفَّامِنْ حَمَّا فَرَفَعُهُ فَسَحَدَعَكُمْ وَقَالَهُ مَذَا لَكُفْنِي فَلَقَدُواْ يَسَهُ بِعَدَقُتَلَ كَافُرَا مَاقَه صرشم محُمَّدُ بِنُبِشَاوِ دِثْنَاغَنْدَدُ حِدثُنَاشُعْبُهُ عَنْ أَبِي أَمْحَقَّ عَنْ عَمْدُو بِعُمَّدُونَ عَنْ .دالله وضي الله عُنهُ قالَ سُنَّا النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ ساجِدُ وَحُولُهُ أَسَّ مِنْ قُرَ يش جا يُ مُن أَبِي مُعَمَّط بِسَلَى جُزُ ورفَقَدْ فَهُ عَلَى ظَهْرا لَذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ لَهُ مُراكَبُ ــَذُنَّهُ مِنْ ظَهْ رِهُ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّيُّ صِلَّى اللَّهُ عليه وس الَّهُمَّ عَلَيْكَ المَدَلَامِنْ قُرَيْشِ اَبَاجَهْ لِ بِنَ هِشامٍ وَعَيْهَ بَرَدِيعَةَ وَشَيْبَ يَن بِيعَة وامية ان خَلَفَ أَوْا يَ لَن خَلَفَ شُعْبَةُ الشَّالَّةُ فَرَّا يَجْهُمْ فَتَلُوا يُومَبِدُو فَالْقُوا فَ بَرْخَ يُرَامُيَّةَ أُواْ يَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَسَلَّمْ يُلْفَقِ البَّرْ صِرْشَا عُمْمَانُ بِنَّا بِهُ شَيْبَةَ حِدْ نُسَاجُ بِرُعَنْ مُنْصُور حِدْثَى مددُنُ جَبَسِيرًا وقال حدثى المسكم عن معيدِنِجُبَدِ قالَ أَمَرَفِي عَبْدُ الرَّجْتِنِ نِأَبْرَى هَالَسُل ابِنَعَبِّاسِ عِنْ هَاتَيْنَ الأَ "يَتْنِماأَ مْرُهُمَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّقْسَ الَّي حَرَّمَ اللهُ وَمَنْ يَقْتُلُ وْمَنَّا مُنَعَدَّدًا فَسَالْتُ ابْرَعَبَّاسِ فَقَالَ لَمَّا أَنْزَلْتِ الَّتِي فِي الْقُرْقَانِ قَالُ مُشْرِكُو أَهْـل مَكَّدُ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسِ الَّتِي حَمَّ اللهُودَ عَوْما مع اللهِ اللهَ الْحَرْ وقَدْ أَنَيْنَا الفَّواحِشَ فَأَنْزَلَ اللهُ الأَمنَ تأب وَآمَنُ الا يَهْ فَهَدْه لأولَنْت ثَوَامَّا أَلْق ف النَّساء الرَّجُلُ اذَا عَرَفَ الاسْسلامُ وَشُرا لَعَهُ ثُمَّ قَتُلً

قوله ابنجد شتف الفرع ابنجد ووقع في المونينية وغيرها ابن حاديدل قولة ابن محدانظر الشارح

اهدِ فَقَالَ الْأَمَنْ نَدَمُ صِرْتُمَا عَيَّاتُ بُ الْوَا عَنْ عُرُوَّةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُسْرِو \* وَوَالُّعَا لم أَى بَكُوا اصَّدِيق رضى اللهُ عنهُ حرشي عُبسُدا لله بُنْ يُحَمَّدُ الاسَمِلَ مر الحن أمسالة استما ن أبي هر مرة رض

فنسخة لوضوته بفتخ لواو

توله ابغى بهــمزة وصل من الثلاث ولايي ذربة طع شــاد ح

نى أَحْدَارًا أَمَّدَ فَضَ بَهِا وَلَاتَأْتَنَى بِمَظْمُ وَلَا بِرُونَهُ فَأَيَّدُهُ وَأَخَارَا جُلُهَا فى طَرَفَقُ فِي حَقَّى صِعْهَا الى حِنْدِهِ ثُمَّ أَنْسَرَفْتُ حَتَّى اذَا فَرَ غَصَيْتُ مَعَهُ وَقُلْتُ مَا بَالْ العَظْمِ وَالْوَفَة قَالَ هُ سما نْطَعَـام الحَّدِينَ وآمَهُ أَمَّانِي وَقُدُحِنْ فَصِينَ وَسَعْمَ الْحِسنُ فَسَالُونِي الزَّادَ فَدَعُوتُ اللهُ لُهُ.. آنْ لَاَيْمُوْ وَابِعَظْمُ وَلَا وَيْهَ الْأُوِّ جَــُدُواعَاْ بِمَاطَعَامًا ۖ مَاكِثُ السَّلَامَ اَعَاذُرَّ الغَفَارِيّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مُورُونُ عِبَّاسَ حَدَثنا عَبْدُ الرَّجْنَ بِنْ مُهْدَى حَدَثنا المُنْيَعْنَ أَف ةً عَن ابْنَعَسَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّا لِغُ ٱلإَدَّرِ مُعْتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسـلَّم قَالَ ارْكَبِ الْيَهَدُ الْوَادِي فَاعْلَمُ لِيءَ لَمُهَدَ الرَّبُ لِللَّهُ وَيُرَاقُونُ مِنْ اللهِ الْمُسَرِّمِينَ اعوَا سَمَعُ مِن قَوْلِه ثُمَّ ٱثَّنِّي فَانْطَلَقَ الأَخُ حَتَّى قَلْمُسهُ وسَمَعَ مِن قَوْلَه ثُمَّ رجَسعَ الى أَبِي ذَرّ نَّهَ اللهُ وَايَدْ مُعْمَا وَمُ الْمُحْلَاقُ وَكَالَامًا مَاهُو الشَّعْرِ فَقَالَ مَا شَفْتَنَى مَنَّا ارَدْتُ فَتَرَوْدُوكَ وَكَالَمُا يَّةُ لَهُ فَهِا مَا أَحَتَى قَدَمَ مَكَّةً قَالَى الْمُصِدَّقَالَةَ سَ النَّيَّ صلى الله عليه وسلَّم وَلَا يَعْرُفُهُ وَكَرَّهَا ثُ يه روزره و عه حرر در قر مررود . من ادرگذاه ف الدل فر آه علي فعرف الدغريب فايارا آميمه في دريسال واحد منهما عَنْ يَا حَيْنَ الْمُعَمِّعُ أَحْقَلُ قُرْ سَهُو زَادُهُ لَى الْمُحَدِّدُ وَظَلَّذَاكَ الْمُوْمُولَا بَرَاهُ النّ لَّى الله عليه ويسلَّم حَتَّى أَمْسَى فَعَا دَاكَي مَفْصِعِه فَكُرَّ بِهِ عَلَى نَفَالُ آمَانَالَ الرَّ جُـل أَنْ يُعَلُّمُ زَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهُبِ بِهِ مَعُهُ لَا يَسْأَلُ وَاحدُمْنُهُ مَا صَاحبُهُ عَنْ يَحْيُ اذَاكَ انْ يَوْمُ التَّالْت مُ قَالَ الْأَعْدَاثَىٰ مَا أَذَى اَقْدَمَكُ قَالَ انْ أَعْطَيْتَى عَهْدُا عَكَ فَا حَبَرُهُ قَالَ فَا نَهُ حَقَّ وَهُوَ رَسُولُ الله صلَّى الله علمه وسلَّمُ فَأَذًا افُ عَادْنَ فُونُ كُانَى أُو بِقُ المَا ۚ فَانْ مَضَيْتُ فَا تَبْعَىٰ حَيَّ نْخُلُ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطُلَقَ يَقَفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وَ خَلَ مَعُهُ فَسِمَعَ ، وَلِهِ وَأَسْلَمُ مَكَالَهُ فَقَالَ لَهُ النِّي مُلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ارْجِعَ الْىَ قُومَكُ فَأَخْبِرهُم ى قال وَالَّذِي نَفْسِي بدو لا صُرْخُنْ مَا أَبْن ظَهْرا أَيَّهِمْ فَصَرَحَ مَنَّ أَفَّ المُسْحِدَ فَنادَى بأعلى

قوله فا ".ع.ق بتشــديد الفوقية لابي دروبتعفية به لغيره شارح

فَضَرَ يُوهُ وَكَارُوا اللَّهُ فَا كُتَّ الْعُمَّا دُنِنَزِيدُ بِنَ عُرونِ نُفُدل في مُسْجِد الْكُوفَة يَقُولُ وَالله لَقَد درا سُور و يْ عَلَى الْاسْلَامَ قَبْلَ انْ يُسْلَمُ عَمْرُ وَلُوانَ احْدُا ارْفَضَ لِلَّذِي صَنْعَتْمْ بِعَثْمَانَ لَكَانَ مُحْقُوعًا اللامُعُرَّ بْنَاغْدَهَّابِ رضى اللهُ عند ، صرتني تُحَدِّدُ بْنُ كَثْر معمل بن أبي حَالد عَنْ قُدْس بن أبي حَازِم عَن عَب عَبْدالله بن عَرَعَنْ أبيسه قالَ بَيْنَا هُوفَ الدارجَاتَةُ لعاص وأن الله السهميّ الوغم وعلمه والمرسمة والمرسم من مرود من من والمرسم وهوّم بِعِلَ النَّهُ يَعْدَدُانْ قَالَهَا آمَنْتُ فَرْحَ الْعَاصِ فَلَقَ النَّاسَ قَدْسَالَ بِسُمُ الْوَادى فَقالَ أَنْ يدُهُذَا أَيْنَ الْخُطَّابِ الَّذِي صَبَا قالَ لاَسَبِلَّ النَّهِ فَكُرًّا لَنَّاسُ دَثَّا سُفْمَانُ قَالَ عَرْدُ مِنْ دُ مَارِسَمِقْتُهُ قَالَ قَالَ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ تُحْرَونِ لَمُ عُرُاجَةَ عَالنَّاسُ عَنْدَارِهِ وَقَالُواصَيَا عُرُواَ اَعَٰلاَمُ وَوَقَ ظَهْرَ مِنْ عَلَمُ ديماج فَقَالَ قَدْصَمَاعُمُ فَعَاذَ الزَّفَا فَأَلَهُ حِارٌ قَالَ فَهُ ٱ يْتُ النَّا أُجُلُ قالَ الْعَاصِ بْنُوا ثْلِ صِرْشَا كِيْتِي بْنُسُلِّمْـاَنَ قالَحــدثى ا معْتُ عَبَرُ لَشَمْ أَقَعًا مِقُولُ الْذِيلَا ظُنَّهُ كَذَا الَّا كَانَ كَانَظُ. " نُ إِذْ مَّ بِهِ رُجُلُ جِيلُ فَقَالُ ثُمَرُ لَقَدْ أَخْطَاظَيْ أَوْإِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيّ

قولهان اسلت بفتح الهمزة وكسرها انظر الشارح

قوله كنت كاهنهم هكذا في النبار الذي معذا وفي بعض نسخ التركيت كاهنهم في المحاهلية وقوله على ان هذا الشعر من الروقع الاخدير غيرموزون الى ترما قال الشارح فلم تأمل

قوله شقتين بكشرالشين وفقتها من الشارح

لِقَدْ كَانَ كَاهِبُهُ عَنَى ٱلْرِحْلُ فَلْدَى لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَازَا يْتُ كَالْيُوم اسْفُقْبِلَ بِهِ رَجْ قَالَ فَاتِي أَعْرِهُ عَلَيْكُ الْمَا أَخْبِرْتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِمُ مِمْ قَالَ فَكَا أَعْبُ مَا جَاتَتُ و يْتَمَا أَمَا يُومًا فِي السَّوقَ جَاءَتَى آءُرفُ فَهَا الْفَزَعَ فَقَالَتُ آثُمْ تُرَاجِّنَ وَ بْلَاسَهَا ۚ وَيْأَسَّهَا مَنْ بُعْدِ انْكَاسَهَا ۚ وَنُووَقِهَا الْقَلَاصَ وَاحْدَسَهَا ۚ قَالَ عُرَصَدَقَ بِثِهَا اَنَاعِمُدَ ٱلْهَجْمِ اذْجَاءَرُحُلَّ بِعَمْ بِقُولِ لَا لَهُ الْأَانْتُ فُونْبِ الْقُومُ قُلْتُ لَا يُرْجُ حَتَّى أَعْدُمُ مَاوِّمًا وَهَذَا ثُمَّ فَادَى فأجليم أَمْرُ تَخِير جِلُ فَصِيمٍ يَقُولُ لاَ اللَّهُ أَفَقُمْتُ فَالنَّهُ مِنَا أَنَّ قِيلَ هَذَا كِ تُصْرِيمُ مُحَدِّدُ مِنْ المُدَّنَّى حدثنا المعسل حسد شاقيس سمعت سعمد من زيدية والالقوم لو رايتني موثق عرعلي رِمَ أَنَّوا خَيْدُ وَمِا أَسْرُ لَمُ وَلُو انَّ أَحْدُا انْقَصْ لمَاصَنْعَمْ بِعَمْ انْ لَكُونُ عُقُو قَاآنَ ينقض انشقاق القمر مرشى عبداله بنعبد الوهاب حدثنا بشرب المفضل بِدُسُ أَنِي عُرُ وَيَهَ عَنْ قَنَا مَعَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكُ رضى اللهُ ء نه انَّ أَهْلَ مَكَّهُ سَالُوا وسولَ لى الله عليه وسلم أن يُريَهُم آية قارا هم التَمرَ شَقَدُ ي حَيْرَا واحراء ينهُ ما حراتا عُبْدَ انْ مَنْ أَبِي خَزَةَ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أِبِيمَ عَمْرِعَنْ عَدْدِ اللهِ رضى اللهُ عنه قالُ انْشُقَّ لْقَمْرُ وَنَحْنُ مَعَ النِّي سَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمْ عَنَى فَقَالَ شُهَدُواوَذَهَبُّتْ فَرْقَةُ تُحْوَا لَحْسَل \* وَقَالَ يَحَى عَنْ مَسْرُ وَفَ عَنْ عَبْدَ الله أَنْتُقَ بَمَكَّةَ \* وَنَا بَعْهُ فَحِمَّ دُنْ مُسلمِ عَيِ ابْ أَبِي نَجِيمِ عَنْ بُنْ يعَة عَنْ عَرَال بْنَ مَالْ عَنْ عُبِيد الله بْعَبْد الله بْنَعْتَمَة بْنَ مَسْهُ ودعَنْ عَبْد الله بْن سِ رضى اللهُ عَنه حمااَنَ لَقَهُ مَرَانْشَقَ عَلَى زُمَان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صرَّتُها مُحُرُ بُنُ حُفْص حدثنا كِي مدثنا الأعْرَبُي حدثنا أبرًا هيمُ أَن أَي مَعْمَرِ عَن يَدالله وضي الله عنه فَالَ أَشُقَ الْقَمَرُ بِمَاكُ عَلَيْهِ عَبْرُوا الْحَبَشَةُ وَقَالَتْ عَالَشَةُ قَالَ النِّي صَلَّى الله عليه وسلَّم

بنفهاجرمن هاجرفبل المكدينة ورجعما رُ بِأَرْضِ الْمُعَسَّةُ الْيَالْمُدِينَةُ فِسِهِ عَنْ أَلِي مُوسَى وَأَشْمَا وَعَنِ النَّيِّ صِلَّى اللهُ عليه وس وِثَ قَالاَلُهُ مَا يُشْعَكُ أَنْ تُكُلُّمُ خَاللًا عُثْمَ أَنْ فِي أَحْمِهِ الْوَلِمِدِ مِنْ عُقْمَةَ وِ كَارَا كُرُوا لِنَّامُ مُلَ بِهِ قَالَ عُسِدُ اللهِ فَا سُحَبِّ لَعُمُّ مَانَ حِينَ حَرْجَ الْيَ الصَّلَةَ فَقُلْتُ لَهُ أَن لَى الْمُكْ عَلَيْد هِيَ فَصِيحَةُ فَقَالَ أَيُّمَا الْمُرْ أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَلَـ أَفَضْيْتُ السَّلاَ أَجَاسُتُ الْي الْمُسْ بَأَ فَاحَالَهُ مِعَهُ مِهَا اذْحَانِي رُسُولُ عُمْكَانُ فَقَا لَا لِي قَدَاتُ لِلْأَدُ اللَّهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دُخَلَّا لَ فَتَشَهِدْتُ مُؤَلِّتُ أَنَّ اللّهُ نَعْتُ مُجَدِّدُ اص إُوَّا رُنُ لَ عَلَمُهُ الْسَكَّابَ وَكُنْتَ مَّنِ اسْتَحَابُ قَهُ وَرُنُولِهِ صَالَّى اللهُ عَلْمُهُ وَآمَنْتُ سَرَتَنَ الْأُولَدُرُوكُ مُتَرِسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَمَهُ وَمَسَلَّمُ وَرُكُّمْ مُدُّمَّهُ وَقُدُ كُرُ النَّاسُ فَسُنْ الْوَلِدِ مِن عُصَمَة فَدَ قَعَلَكُ أَنْ تَعَمَ عَلَيْهِ الْمَدْفَقَالَ لِيهَا شَاحَى أَدْرَكَتَ كُمُ اصلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالْحُسَقِ وَٱلرُّ لَكُمَّا يَكَابُ وَكُنْتُ ثَمْنِ اسْتَجَابُ لِلهِ وربولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وَآ مُنْتُ بَمَالُهِ تُنه يُحَمَّدُ صلَّى الله إِّ وَهَا حَوْثَ الْهِجَرَةُ فَ الأُولَدَ لَهُ كَاقُلْتَ وَصَعَدْتُ رسولَ الله صالِّي اللهُ علمه مُشْمَهُ حَتَّى بُوفًا أُولَةً مُنْ السَّحَلَفُ اللَّهُ أَلَا يَكُو فُو اللَّهُ مَا عَصْمُهُ تَخْلَفَ عَرْفُوا لِلهِ ماعَصَتْدُولا فَشَشَّتُهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفْتُ أَذُلُسُ لِي عَلَيْكُ لَّذِي كَانَلَهُ مُ عَلَى ۚ قَالَ بَلَى قَالَ أَهَا هَدْهِ الْاَحَادِيثُ الَّتِي مُّلْغُنِي عَسْكُمْ فَأَمَّا مَاذَكُرْتَ مْنَشَان

قوله يا ابن أخى ولاي ذر اخــتى قال الكرمانى هى الصواب لامه كان خاله شارح

نْ عُقْدَةَ فَسَنَا حُدُدُهُ اللهُ اللهُ الْحُدَقِ قَالَ فَجُلَدَ الْوَلْمَسِدَا (دَعَنَ جُلْدُهُ وَأَ مَرَ عَلَمَ أَنْ كانَهُو َ يَعْلَدُهُ وَقَالَ ثُونُسُ وَا بِنُ آخِي الزُّهْرِيَّ عَنِ الزَّهْرِيِّ افْلَيْسُ لِي عَلَيْكُمْ منَ الْحَبّق لا تسلاء والتَّمْديشُ مِنْ بَأُونَهُ وَمُحَسِّدُهُ أَى اسْتَخْرُ جُنَّ ماءنَدُ وَيَنْ يُونِيَّ مِنْ الْمِنْ لَم قُولُهُ بِلَا مُعَظِّمُ النَّهُ وهي من اللَّيْنَةُ وَتَلَكُّ مِنَا لِتُلَيِّنَةُ صَرَبُم مِحْتَدُينَ الْمُنْتَ يَحْيَى عَنْ هَسَامٍ قَالَ حدثني أَفِي عَنْ عائشَةُ رضى الله عنها أنَّ أُمَّ سِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَذَكُرَ تَأكفيسَةً زُا يْهَايا ْلْمَيْشَة فيهَا تَصَاويرُقَدْ كَرَتَاللَّنِي صـلَّى اللهُ عليه ومـلَّم فَقالَ انَّ أُولَئك اذَا كانَ فيهمُ رَّجُلُ الصَّائَحُ نَشَاتَ بَنُوْاْعَلَى تَبْرِهِ مَسْحِدًا وَصَوَّدُوافيه تبيك الصُّوَ وَأُولَمَك شرَادُ الْخَلْق عَنْدُ الله وَمُ الْقَدَامَة صر ثنما الْجُنَيْدِيُّ حدثنا سُفْيَانُ حدثنا اسْحَقُ يُنُسَعِيدا لسَّعديُّ عَنْ آبِ مَعَنْ أُمَّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ فَالْتَ قَدَمْتُ مَنْ أَرْضَ الْحَبَشَةُ وَأَنَاجُو يُر يَهُ فَتَكسَ الى وسولُ الله صـ قي الله عليه وسـلم خيصة كها أعْلام فيُعكَل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُسُمُ الْأَعْلام دەورى ولىنا دىسىما د قال الحسدى دەنى حسن مرشى يىلى ساد حددشا نُوعُوانَةُ عَنْ سُلَمُ أَنَعَنْ الْمِرَاهِمَ عَنْ عَلْقُمُهُ عَنْ عَبْدالله رضى الله عنه قالَ كُنَّانُسَهُ عَلَى النَّبِيّ لَى الله عليه وسلم وهو يصلى فرد علينا فَأَيَّارَ جَعْنَا مِنْ عَنْدَا الْتَحَاشَى سَلْمَنَا عَلَيْهُ فَلَمْ مُرد عَآيْنَا فَقُلْنَا بِادِسُولَ اللهَ أَنَّا كُنَّانُدُ لَمُ عَلَيْثُ فَتُرُدُّ عَكَيْنَا قَالَ انَّ فَ الصَّالَ فَشُغْلًا فَقُلْتُ لِابْرَاهِيمَ كَمْنَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ اَرْدُّقِى نَفْسِي صَرْشًا كُمِّـَا دُبْنُ الْعَلَاء - ـ د شَا اَنُو اُسَامَةَ حد شَابُرِيْدُ بْنُ دالله عَنَ أَي بُرِدُهُ عَنَ أَ بِي مُوسَى رضى الله عُنــه قَالَ بَكْغَدَا تَخْرُ يُح النِّي صلَّى اللهُ عليه وس بُعُنُ وَالَّهِ مَنْ فَرَكِبْنَا سَفْمَنَهُ ۚ فَالْقَنَّذَا سَفْمِنَنُدَّا الْحَانَةَ وَاخْمِشَهُ فَوَا فَقَمْا جَعْفَرَ مَنَ أَفِ طَالب فًا قَيْمًا مَعُهُ حَتَّى قَدْمُنَا فَوَ ادْقَمَا النِّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقالَ النَّبِيُّ صـلَّى اللهُ لِمُ لَكُ مُنْ أَنْهُ فِإِلَّهُ لَ السَّفْيِنَةُ هِجْرَنَانَ مَاسُبُ مُوْتِ النَّجَاشِي حَرَثْنَا

قوله النجاشى بتشدنيد التحسية وتقفيفها البُّنْ عَيْنَهُ عَنِ ابْنَجْرَ يَجْءَنْ عَلَا عَنْ جَابِروضي اللهُ عنه قالَ النَّيْ صِلَّ الله اللهُ عنهما أَنْ بَيِّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَسَكُنْتُ فِى السَّفِ الشَّانِي أَوِالتَّالِثِ صَرْشَى عَبْسَدُاللَّهِ بِنَاكِ شَيْبَةَ حَد عُنْ سَلِيمِ نُحْدَانَ حد شَناسَه مِدْنِ مِنَا عَنْ جَارِ بْرَعْبدالله رضى اللهُ عَمِما أَنْ النِّي لى على أصحمة التعاشي فسكر علمه أربعًا فأنعه عد حُوْبِ حدثنا يَعْقُوبُ بِنَ الْرَاهِيمِ حدثنا أَبِي عَنْ صَالِحَ عَن ا بْنِشْهَ ابِ قَالَ حدثَىٰ أَنُوسَكَ دىنى سَعيدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الْأَحْرِيرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهِ أَـ المِصَفَّى وَمُفَالْمُصَلِّى فَصَلِّى عَلَيْهِ وَكُمْ أَرْدَهُمَا حدثناءً مدُالله وْ الْحَرْث قالَ عدشها الْعَدَّاسُ بِرُعَمِد الْمُدَّلِّف وضي الله فَضَّضَاح منْ نَارِ وَلُوْلَا أَمَا أَهِ لى الدُّرُكُ الأسْفَال من السَّاد صرتنا لرهري عَنِ ابْ الْمُسَيِّبِ عَنْ إِنِي مِأْنَّا الْطَالِبِ لَمَا حَضَرَهُ

قولهفوالله حسكان وفى اليونينية والناصرية فانه كان من الشادح وْ فَاوْدُ خَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صِـ لِّي اللهُ عليه وسلَّم وَعَنْدُهُ أَيُّو جَهْلِ فَقَالَ آيَ عَمْقُلْ لا الَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كَلَّهُ أَحَجُ أَنَّ بِمَاعْدُ لَدَ الله فَقَالَ أَيُو جَهْدٍ وَعَبْدُ الله ثِنَّا فِي أُمَدَّ نَا أَيَا عَالب تَرْعَبُ عَن ملَّة مُبِدَالْدُطَّلِ فَلَمْ يَزَ الْأَيْكَلِّمَانِهُ حَتَّى قَالَ آخِرَشَيُّ كَلِّيهُ مِيهِ عَلَى ملَّة عَبْدد المُنظَّلِب فَقالَ النَّبِيُّ لَى اللهُ عليه وســلَّم لَا لَسْمَعْهُ مَرَنَّ لَلَمُ ما لَمْ أَنْهَ عَنْهُ فَنَزَلَتْ ما كَانَ النَّبَى وَا لَّذَينَ آمَنُوا أَنْ يَّةُ وُرُواللَّمْسُرِ كَانِ وَلُو كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِن بِعَدِما سِينَ لَهُم أَنَّهُم أَصَّابًا إِنَّا أَكُ شَغْفُرُواللَّمْسُرِ كَانِ وَلُو كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِن بِعَدِما سَيْنَ لَهُم أَنَّمُ مَا تَصَابُ الْجَسِ لَاتَمْ مِي مَنْ أَحْبَيْتَ حِرِثْنَا عَيْدُ الله بْنُ وَسُفَ حدثنا اللَّيْثُ حدثنا ابْنُ الْهَادَعَن عَبْدالله بْن مَّابِ عَنْ أَيْ سَعِيدِ الْخُدِرِي مَنْهُ سَمَعُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عليه وبسلَّمٌ وَذُكَرَعَنْدُ وعَدُهُ وَقَالَ لَعَلَهُ تَنْقُعُهُ شُفًّا عَتِي وَمُ الْقَمَامَةُ فَيُحِيِّرُ فِي تَحْضَاحِ مِنَ النَّارِينَاءُ كَفِّيهُ يَغْلَى منْهُ دماغُسهُ صرشا رًا هيمُ بُنُ حَرْةَ حدثنا ابْنُ آبِي حازم وَالَّدَرَاوَ رْدَّى عَنْ يَزيَدِهَ ۖ ـذَا وَقَالَ ٱغْلِي منْهُ أَمُّ دماغه حَديث الْأَسْرَا \* وَقَوْل الله تَعَالَى سُحْكَانَ الَّذِى ٱسْرَى بِعَبْده أَمْلًا مِنَ الْمُسْعِد لْمُرَامِ الْيَالْمُ مُتَّجِدِ الْأَقْصَى صِرِثْنَا يَعْنَى بُنُ بُكَعْرِحِدِثْنَا اللَّيْنُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنَ شَ مدثى أنُوسَلَدَة يُوعَبُد الرَّحَىٰ سَمَعْتُ جابِرَ بِنْ عَبْد الله رضى اللهُ عَهِدما أَنَّهُ سَمَعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ على على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْخَبْسِ خَهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي الْكَ المَدَّد س فَطَفْقُتُ خُرِهُمَ عَنْ آيَاتُهُ وَآنَا أَنْظُرُ الَّيْهِ مَا سُبُ الْمُعْرَاحِ صَرْتُنَا هُدُّيُّةُ بُنْ خَالد - مِناهَمًا. بْنِيْعِي حدثنا قَتَارَةُ عَنْ أَنَّس بْنَ مَاللَّ عَنْ مَاللُّ بْنُ صَعْصَةَ وَنِي اللَّهُ عَنْمَا أَنَّ بَي الله صدٍّ الله عليه وسدار من المري أن أسرى به قال أينكا أناف المسلم ورجا قال في الحروم في الم ادْ آمَانِي آتَ فَقَدْ عَالَ وَسَمَعْتُ مُ يَقُولُ فَسَقَ مَا بِينَ هَدِهِ الْيَ هَدِهِ وَقَمْلُتُ الْجَارُ ودوهُو الْيَحَدْ ايعني به قالَ من تُعرَ فَكُره الى مُعرَّنه وَ بَعَثْ يَقُولُ . ن قُصّه الى شَعْرَنه فَاسْتَخْر - قَلْي مُ اتّت بطُسْت من ذُهَبِ يَمْ أَوْ وَالْمَا فَافْعُسْلَ قَالِي ثُمَّا حُسْنَى ثُمُّ أُعِسْدُ ثُمُّ أُمِينَ بِدَابَةٍ زُونَ الْبَعْلُ وَفُوقَ الجُمَارُ بِيصَ فَقَالَهُ الْجَمَارُودُهُوَ الْبُرَاقُ بِالْبَاحْزَةُ قَالَ أَسَوْتُهُمْ يُضَعِّطُونُ عَنْدا قصى طُرْ و عَلَيْهِ فَأَ أَمْلُكُ فِي جِبْرِيلُ مِنْ آنَى السَّمَاءُ النُّبِ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا فال جبريل قيل

قوله تمصعد ولاقبي ذرصعد بی شارح

فَاذَافِهَا آدَمُ فقالَ هَذَا أَبُولَ آدَمُ فَسَدَّمْ عَلَيْهُ فَسَلَّ مُعَلَّدُ مَوْدَا أَسَلَامَ ثُمَّ فال مرحم الابن فَالْ تُحْمَدُ قَدِلُ وَقَدْ أُرْسُ الدَّهُ هَالَ نَعْ قَدِلُ مَنْ حَبَّابِهِ فَمْعَ الْجَي عُبَّا وَقَتْمَ فَلَّا خَلَسْتُ

لَيْحِي وَعَيسَى وَهُمَا ٱبْسَالَكُ كَالَةَ قَالَ هَـذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَدَ لِمُ عَلَمٍ حَمَا فَسَلْتُ فرَدْا مُ قَالًا بِالآخ الصَّاحُ وَا لَّذِيَّ الصَّالِح ثُمَّ صَعَدَى الىَّ السَّمَاء الَّهُ اللَّهُ فَاسْتَفْتَحَ قبلَ مَنْ هُــذَا قالَ

يِلْ قِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحِمَّدُ قُدِيلُ وَقِدْ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعْمُ قَيلُ مَنْ حَبَّا بِهُ فَنْعَمَ للمفعول ذكره الشارح فَلَتُ أَذُ أُوسُنُ قَالَ هَدَ الْوسْفُ وَسَلَّم عَلَم عَنْ الْعَرْدُ مُعْ قَالَ مَنْ حَيْدُ فيهذاومايعهده وصنيعه الصَّالِ وَالنِّي الصَّالِ مُصَّدَى عَنَّ أَنَّى السَّمَا الرَّابِعَهُ فَاسْتَفْتَ قِيلَ مَنْ هَذَا قالَ جسريل في الأولين مقتضى أنه بفتر ألفا فأية فال ففتم الخازن

الى ادريس قال هَذَا ادريس فَسَدْم علمه فسلت عَلْمه فَرد مُم قال مرحبًا الأخ السام

عَلَ قَالَ مُحْمَّدُ صَلَّى الله عليه وسد مَمَّ قَدلَ وَقَدْ أُرْسِلَ الله قَالَ نَمْ قَدلَ عَرْحَبُا به قَدْم الجَي عَياء ذَاهُرُ وِنُ فَسَلِمَ عَلَيْهِ فَسَلَّتْ عَلَيْتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَيَّا الأَحْ

الحَوَالنَّيِّ الصَّالِحُ مُّمَّعَدُى حُتَّى أَنَّى السَّهَ مَا السَّادَسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَيلُ مَنْ هَذَا فالَ جِيْرِيلُ لَهُ مُعَدًّا وَقُولُ وَقُدُا رُسُلُ اللَّهِ قَالَ نَعْ قَالَ مَرْ حُبًّا بِهِ فَنِعْمَ الْجَيُّ حُبّا وَ فُلَّا خَلَطْ فَاذَامُوسَى قَالَ هَذَامُومَى فَسَلَّمْ عَلَيْهُ فَسَلَّتْ عَلَيْسه فَرَدُّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبَّا بالاَخ السَّالح وَالنِّي

الصَّاحْ فَلَمْ الْجَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُشْدِينَ هَالَ آجَنَى لأنَّ غُلَامًا بِهِتَ بِعْرى يُدْخُلُ الْجَيَّةَ مَنْ أُمَّتِه كُوْمَنْ يُدْخُلُهُ أَمِنْ أُمِّي ثُمَّ صَعَدَى إلى السَّمَةَ السَّادِعَةِ فَاسْتَفْتَهَ جَبْرِ ولُ ق

قولهاً كثر من ولائي زر عنالكشميهى بمن شارح

الياب

رِيلُ قِيلُ وَمَنْ مُعَلَّدُ قَالَ مُحَدِّدُ قِيلَ وَقَدْ بِعِثَ النَّهِ قَالَ نَمْ قَالَ مَرْحَبَّا بِهِ قَنْع الْجَيُّ عَامًا لَمَّا خَلَصْتُ فَاذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَيُوكَ فَسَمَّ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَرَدَّالسَّلَمَ قَالَ مَنْ حَلَا ، السَّالح وَالنِّي السَّالح ثُمَّ وَفَعَتْ لَى سَدَّرَةُ الْمُنْتَمْ يَ فَاذَا سَتْهَا مَثْلُ فَلاَّل هَمَرَ وَاذَا وَرَقُهَا شُدلُ آذَان الْقيدادَ قال حَدده سدودة المنتجري واذا أوْبعدة أنْها ونَهران باطنان وتهراب اهرَان فَقُلْتُ مَاهَسذَان ياجِيْرِيلُ قالَ أَمَّا الْبَاطِئَان فَنَهْرَان فِي الْبِسَنَّة وَامَّا الظَّاهرَان فَالنِّيلُ وَالْفُرِاتِ مُرْفِع لَى الْبِينَ الْمُعْمُورُمُ الْبِينَ بِإِنَّامِنْ خُرُوا فَامِنْ لَبَنُ وَالْامِنْ عَسَل فَاحْسَدُتْ اللَّهِ فَقَالَ هِي الفَطْرِةُ أَنْتَ عَلَيها وَامْتُكُ مِ فُرضَتْ عَلَيَّ السَّاوَاتْ فِسينَ صَلاّةً كُلّ رَوْم فَرَجَهْتُ رَ وَثُنَّ عَلَى مُوسَى فَقَالَ عَالُ امْرَتَ قَالَ أَمْرُتُ بَعَمْسَ نَصَـ لاَذُ كُلِّلَ وَمُ قَالَ انَّ أُمَّتَـكُ عُ خُدِينَ صَلَاَّهُ كُلِّ يُومَ وَانَّى وَاللَّهَ قَدْ بَوَّ بِثُ النَّاسَ قَبْلًكَ وَعَالِمُتُ بَى الْمَرَا تَعِلَ أَشَدَّ المُعَاخَة قَارْجِع الى وَلْكَ قَالْما أَهُ التَّنْف فَ لاُمَّة للْمُ الْفَرْجَعْتُ فَوضَعَ عَنْ عَشْرا فَرَجَعْت الى حُعْتُ الى مُوسَى فقال مَمْدَ لَهُ فَرَحَعْتَ فَأَ مِن يَعْشَرُ صَدَاوَاتَ كُلَّ يُومَ فَرَحَعْتَ لْ مَنْهُ فُرْ جَعْنُ فَأَمْنُ تَعِنُّهُ مِنْ صَلَوَاتَ كُلَّ بُومُ فَرَجْعَتْ الْحَمُوسَى فقالَ بَمَا أَمْرَتَ قَلْت <u>ۣ</u>ڝؘڰؘٵٙڎ ڬؙڷۧێۣۅٝم قال ٱنْ أُمَّتَكَ لاَنْسْتَطْمِيعُ ۖ خْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْم وَاتِّى قَدْجَرَّ ﴿ النَّاسَ قَبْلَكُ وَعَا بَحْتُ بَيْ اسْرًا قِيلَ السُّدَّا لَهُ عَا بِكَ فَادْحِعَ الْوَرْ بَكْ فَاسْالُهُ ٱلتَّخْفَ فَلَامَّة فَالْسَالْتُرَبِّ حَتَّى الْسَجْدِيْتُ وَٱلْحَسَى ۚ ارْضَى وأُسَـلْمُ قَالَ فَلَمَّا ۚ إَوْ زُنُّ نَادَا نِي مُنَادَا مَضْيَةً فَريضَى وَخَفَفْتُ عَنْ عَبَادى حَرِشَا الْجُرَيْدِيُّ حدثنا سُفْيَانُ حــد شَاعَرُ وعَنْ عَكْمِمَةً عَن مُن عَلَّاس وضى اللهُ عنهسعا في قوله تَعَالَى وَمَا حَعَلْنَا الرُّوَّ يَا الَّتِي اَدَ إِسْالَ الْأَفشَنَةُ لكنَّاس قالَ ه زُّ وَّ يَاعَيْنِ أُوبَهَ أَرْسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ الْىَ يِشْتِ الْمُنْفَدس فالكوالشَّهْرَةَ الْمُلْهُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِي شَمَرُهُ الزَّقُومِ بِاسْبِ وُنُودِ الأنْصَارِ الْيَالَةِيمُ صلَّى اللهُ

فولهأنتءليهـاولا ُبي.دُ**ر** النيأنت شارح

وسلَّم عِنَكُةُ وَيَعِمُهُ الْعَقَبَةِ صِرْشًا يَحْيَ بْنِ بُكِّيرِ حدثنا الَّايْثُ عَنْ عَقْمُلُ عَن ا يُعْشَهَاب دشا آجْدُ يُنْصَالِح حدثنا عَنْبَسَةُ حدثنا يُونُنْ عَن ابْنْ شَهَابِ قالَ اخْدرنى عَيْدُ الرَّحْنَ بن دانلەن گەبىن مالكاڭ عَدانلەن كەب وكان قائد كەب حين عَى قالسَمەت كەپ د اللُّ يُحَسَّدُنُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ الَّذِي صَلَّى اللهُ عليه وسَّمْ فى غَزْ وَهَ نَبُولَدُ بُطوله قالَ الزُّ بُكَّي وَدينه وَلَقَدْهُم دُنُّ مُعَ النِّي صالَّى اللهُ عليه وسامَّ أَلِيلًا الْعَقَية حِنْ وَإِ تُقَدَّا عَلَى الأسالا وَمااُ حَبُ اَنَّ لَى جَامَشْهَ لَدَيْدِ وَانْ كَانْتُ بِدُرّا ذُكِّرَ فِي النَّاسِ مَنْهَا صِرْتُهَا عَلَى ثُنْ عَيْد الله حدثنا شفيّانُ قال كانَ عَمْرُ ويَقُولُ سَعْفُ جابِرٌ بْنَ عَبْسدانته رضى اللهُ عَهْد ما يَقُولُ مَه دَا خالاًى الْعَقَيْهَ وَالْ اللَّهِ عَبْدَالله قالَ النَّ عَيْنَةَ آحَدُهُ مَا الْبَرَّ الْبُرَّاءُ بُ ابْنُ مُوسَى احْسِرِناهشَامُ أَنَّ ابْنُ دِرْجِ أَحْسِبَرُهُمْ قَالَ عَلَا ۚ قَالَ جَابِرُ ٱلْاَوَا ف وَخالَى مْن أَصَّاد الْعَقَبَة صرفتي الْحَقُّ بْنُمْنُصُورِاخْبِرْنَايَقْتُوبُ بْزُابْرَاهِيمَ-دَثْنَا ابْنُٱخِيابْنْشَهَابِعُو عَسَّه قالَ آخْسِرِنِي آهُو إِذْرِيسَ عَاتَذُ الله بِنْ عَبْد الله أَنْ عَبَادَةً بِنَ الشَّامت منَ الَّذِينَ شَهِدُو آيَدْرٌ ا عَرسول الله صدَّى اللهُ عليه وسلَّم وَمن أَصَّا به لَدْهُ ٱلْفَعَبُ أَخْبُرُ ٱلنَّرسولَ الله صلَّى اللهُ علم ا يســلْمُ فَالْ وَحَوْلَهُ عَصَابَةُمَنْ اتَّحَانِهِ تَعَـالُواْ بِايَعْوِنَى عَلَى أَنْ لاَتَّشْرَكُوا بالله شَــيًّا وَلاَ تَسْمر قُو رِلاَتْزْنُواوَلاَتَقْتُلُوا اَوْلاَدُكُمْوَلاَ مَانُونَ يُهِمَّانَ تَفْـتَرُونَهُ بَهْنَ اَيْدِيــُـــَكُمْواَلْجُلكُمْوَلاَتَهْمُونى مِعْرُوفَ فَمَنْ وَقُومُنَكُمْ فَأَجْوُمُعَلَى اللّهُ وَمَنْ أَصَابُ مِنْ ذَلَكُ شَمَّا فَهُوقَبُ بِفِي النّسَافَهُو لَهُ كَقَّارَةُومَ نَاصَابَ مْن ذَلكَ شَيْهُ أَسَنَرُهُ اللهُ فَأَمْرُهُ الله انْشَاعَاقَبَهُ وَانْ شَاءَ فَا عَنْه وَال فَيَا يَعْتُسُهُ عَلَى ذَلِكُ صِرْثُهَا فَتَيْبَةُ حسد شنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُبْنَ أَبِي حَيْنِ إِنْ الْمُسَيْرِ عَن لْشَنَا بِعِي عَنْ عُبَادَةً مِنْ الصَّاءت رضي اللهُ عنه أنَّهُ قالَ النَّه مَنَ النَّهَ مَبَا الَّذِيزَ اليّه صلَّى اللهُ عليه وســـلَّمْ وَقَالَ بَا يُعْنَاهُ عَنَى آنَ لَانُشْرِكَ فِاللَّهُ شَيًّا وَلَا نَشْرَقَ وَلاَنقْ فَكَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللهُ الَّابِالْحَسَّى وَلَا تَنْتَمَ بَ وَلَا تَفْصَى بِالْجَسَّةِ إِنْ فَعَلْنَاذَ لكَ فَانْ عَشْينَا مَنْ ذَلِكَ شَسُّما كانَ

ری ع

۳٠

سُب تُزُوجِ النَّى منى الله عليه وس فَدَّاهُ ذَلِكَ الَّى الله ما شَاتْهُمَا ﴿ وَمُنَّا فَرُونُهُ بِنُ أَى الْمُغْرَا حدد ثناعَلَيُّ بْنُوسْمُ رَعَنْ هَشَامَ عَنْ أَيسه عَنْ عَ عَلَى البِ الدَّارِ وَإِنْ لَا أَجْ مُ حَى سَكَن بَهُ مَنْ نَفْسَى مُ احْمَدُنْ مُسْمِعًا وَمُسْمَعُنْ لِهِ وَ لَا ثَوْ فَأَشَّلَتْ فِي أَيْهِنَّ فَأَصْلَوْنَ مِنْ شَانِي فَيَلْمُ رُزُّعِي الْأَرْسُولُ الله صباكي اللهُ علم ُعْلَمْنَىٰ اللَّهُ وَانَّا يُومَةُ ذَبْتُ تَسْعِ سَنِينَ صِرْتُهَا مُعَلَّىٰ حَدِثْنَا وُهُنْتَ عَنْ هَشَا عائشُهُ وضي اللهُ عنها أَنَّ الَّذِي صِدلٌ اللهُ عليه وسدٌّ قالَ لَهَا أُو يُدُنْ فِي الْمُنَّامَ مُرَّ مَنْ يندامْ رَاتُكَ فَأَكْشُفُ فَاذَاهِ رَأَنْتِ فَأَقُو لُوانْ مَكْ هَد عييد بن المعدل حدثنا أنوأس ــتى اللهُ عليه وســتم الى المَـك ينَّة يثُلاَث سـ ذَلَكَ وَنَكَمَ عَائَشَةً وَهَى بِنْتُ سَتَسنينَ ثُمَّ بَى جَاوَهَى بْنْتُ تَسْعِسنِينَ كَا مُهُ وَسِلَّ وَٱصَّحَامُهُ الْمُدَيِّنَةُ وَقَالَ عَبَّدُ اللَّهُ ثُنَّازٌ بْدُوانُوهُمْ بْرَةُ رَضَّى اللَّهُ لِّرَا يْتُ فِي المَهَامَ انْيَ أَهَا حِرُمِنْ مَكَّةَ الْيَاوْضِ جَانَخُلُ فَذَهَبَ وَهَلِي الْيَاأَمُ ا لجيدتى حدثنا سفيان حد قَعَ أَجُرُنَا عَلَى الله فَسَامَن مَضَى لَمْ يَأْخُذُمن أَجُوهُ سَيَّ

قوله فقرق بالراءا لمهدملة شارح

قولهلائنهج بفتح الهمزة والهاءويضم الهمزة وكسر الهاءذكره الشارح قولة بهسديم ايكسرالدال المهسملة صحيحا عليما فى الفرع واحسسلا ويجوز الضموا لفتح شادح

غَرِدُهُ مَكَّا إِذَا عَطَّيْنَا مِ الرَّاسَةِ بِدَرْدُ وَلَدْ اعْطَيْنَا وَجَلْدُ مِيدًا رَاسُهُ وَمَنْ كَانْتُ هَجْرُنُهُ الْمَا لَلْهُ وَرَسُولُهُ فَيَصْرُنُهُ الْمَاللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلِيه وسلم حمرتهم يَّ حــدثنايَحَى بُنُجْرَةُ قَالَ حــدنني أَنُوعَرِ وَالاَوْزَاعِيَّعَنِ عَدْدَةً بِنَاك لَهُ عَنْ نَجُاهِد بن جسير المسكى أنْعَبْد الله بنُ عُرَرضي الله عنهما كان بَقُولُ لأهِرُ وَنَعْدُ لمُغَافَةُ أَنْ يُفَتَنَعَلَمُهُ فَأَمَّا السَّوْمَ فَقَدْ أَظْهَرُ اللهُ أَلْسَلَامُ وَالْسُومُ يَعْبُدُرُ بِه · وُلَكُنْ جِهَادُونِيسَةٌ صرتُني ذَكُرِياً بْزُجْنِي حــدثناا بْنُهُمْ يْرِفالَهشَامُ فَاخْــَبْر عائشة رضى الله عنها أنَّ سَعَدًا عَالَ اللَّهُمَّ الْكَنْعَ لَمُ أَنْهُ لُكِسَّ ٱحْدَاحَتِ الْيَ أَنْ الْجَاهِدَهُ رْبُ بْنَنْمَا وَبْنَهُمْ وَقَالَ اَبَانَ بَنَ بِنِ مِدَشَاهِ شَامُ عَنَ ابِيهِ ٱخْسَرُتْنِي عَاتَسَهُ مَنْ قُوم كَذُنُو د شناعكْر مَهُ عَن ابْ عَبَّاس رضى الله عنه ـ ما قَالَ بَعثَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسرَّ لأرْ يعن ةٌ فَسَكُتُ بَكَةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً لوحَى اللَّهِ ثُمًّا مَرَبالْهِ سِرَةَ فَهَا جَرَعَشَرَ سَنِينَ وَماتَ وَهُوا بِ مَطَرُبُ الْفَضْل حدثنارُوحُ بِنْ عَبَادَةَ حدثنازَ كَرِيّا بِنُ اسْصَقَ رُّ و بِنْدِ يَنَادِعَنِ ابْنَعَبَّ سَ قَالُ مَكُثُر سِولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وِسلَّمِ مَكَّةُ زُلَاثَ عَشْرَةً وَثُولَى

رًا بْنُ أَلَاتُ وَسِنْ يَنْ صِرْنَهَا إِنْهُ عَبْلُ بْنُ عَبْدَاللَّهُ قَالَ حَدَثَى مَالِكُ عَنْ أَقِ النَّفْرِ مَوْ ن عبد الله عَن عبد يعني ابن - مَن عَن الله سعد الله عد الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند لَّى اللهُ عليه وسلَّمُ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَعَالَ أَنْ عَبْدًا خَسِرُهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ من زُهْرَة اللَّهِ ماشَاءُوبِينَ هَاعِنْسَدَهُ فَاخْذَارَمَاعِنْدَهُ فَجَكَى ابُو بِكُرُوقَالَ فَدَيْنَالَ ۚ بِا ۖ يَأْتَنَاوَامُهَا تَنَا فَيَجْبِنَا أ وَالَ النَّمَاسُ انْظُرُ وا الْيَهَذَ الشَّيْحَ يُغْبِرُ رسولُ الله صلَّى اللهُ علىه وسلَّمَ عَنْ عَبْد خَرَهُ اللهُ بَارْ أَنْ وُقِينَهُ مِنْ زَهْرَةَ الدُّسْآرَ بَنْ مَاعِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَسَدَّيْسَازً بِا كَإِنْنَا وأَهْمَا مَنَا فَكَانَ ِ لُ الله صداًّ. الله ُ عليه وساَّهُ هُوَ الْخُدَّرُ وَ كَانَ أَنُو يَكُرهُ وَ أَعْلَىٰهُ وَقَالَ رسولُ الله صداًّ. اللهُ ليهو .. قرآن من أمن النَّاس عَلَى فَحْسَته وَماله أَنَابُكُم وَلُوْكُ نُتُ مُعَّدُ اخْلَمُكُم مِنْ أُمَّة لَّقَصَدُنُ اللَّهُ الْأَخْلَةُ الْاسْدَامُ لَا يَبْقَنَ فَالْمُسْعِدَ خُوخَدَةُ الْأَخُوخَةُ الْيَكْرِ عَمَرْ يَحْيَ نُنْكُمْ رَقَالَ حَدِثَنَا الَّايْتُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُشَهَابِ فَأَخْهَ بَرَفَى عُرُوزُ بْنُ الّ ه أَنْعَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَهَازُ وْجَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَمَّ قَالَتْ لَمْ ٱعْقَلْ ٱبْوَكَ قَطُّ الْأَوْهُمَا يِّنَان الدِّينَ وَلَمْ يَهْرَ عَلَيْنَا يُومُ الْا يَا يَعَافِيه وسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم طَرَفَ النَّهَاد بُكَّرَةً يَّةُ فَلَا أَيْدُلَى الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ الْوَبْكُومُهَ اجْرُائْحُوا رَضْ الْمُنِسَّةُ حَقَّ بِلَغْ رَكْ الْفَعَاد أَمَّدُو أَنْ الَّذِعْنَةُ وَهُو سَدُّ الْقَارَةُ فَقَالَ أَيْنَ رِينَا أَلَا بَكُرُ فَقَالَ أَنُو يَكُر أُخْر حَيْي قُومي فَأَرْ مِدْانَ نِي الْأَرْضُ وَأَعْدُ ـ ذَرٌ بِي فَقَالَ اللَّهُ أَلَّهُ عَنَّهُ فَأَنَّ مِثْلَكُ مَا أَمَا يَحْسَكُ ولاَ يُحْرُجُ وَلا يُحْرُجُ الْمَكُ و ورود بالمعدوم ونصل الرحم وتحمل المكل وتقرى الصّعيف وتُعن على نواتب الحسق فأنا ارًا رْجِعُوا عُبُدْرَ بِّكَ بِلَدَكَ فَرَجَعَ وَارْتَصَلَمَعَهُ ابْ الدِّغَسَةِ فَطَافَ ابْ الدَّغَنَةَ عَ فَاشْرَافَ قُرِيشَ فَقَالَ أَهُدُمُ أَنَّ أَنَا بَكُولًا يَخْرُجُ مُدُدِلًا يُخْرُجُ الْتَخْرِجُ الْتَخْر رَيْشُ بِحِوَارا بْنِ الَّدِعْنَةِ وَهَالُوا لا بْنِ الَّدْعَنْةُ مُمْ اَيَا بَكُر فَلْيَعَبُدُو بَّهُ في دَاره فَلْيُصَلَّ فيهَا وَلَيْقُواْ

قولما بالدغنة بهذا الضيط وقال الاسسيل قرأماته المروزى بضخ الفين ولايي ذرف اليونينية بضم الدال ولدا يضافها ابردغته بضم الدال والفسين وتشسديد الزون انظر الشارح ئولەبۇد ئاويسىملن وجد ڧنىخقىجزمهما

قوله فينقسدن بالنون وهسدا الضبط وفدواية يتقذف الناء الفوقية بلك النون بوزن يتفعل من الشاوح

ويتظرون المه وكان انوبكر رجلا بكا الايملاء اً كُنَّاكُوْ نَاآنَا يَكُو بِحُوارِكُ عَلَى أَنْ يُعْدُرُيُّهُ فَدَارِهِ فَقَدْجُاوَ زُذَلَكُ فَا يُتَى مُسْه أعْلَن بالصَّلاَةُ وَالْقَرَاءَ فَهِ وَالْأَقَدْ حَسَيْنَا أَنْ يَفْتَنُ نُسَاءُ نَاوَ اللَّهُ الْفَالْمَهُ فَانَ احْتَانَ مَةً نْ قُعْفَ لَهُ وَلَيْسَا مُقِيِّ مِنَ لاَ بِي يَكُر الاستعْلاَنَ قالَتْ عالْشَهُ فَاكَ ابْنُ الدَّعْنَة الى أق مكروفة فِرَجْ لَ عَقَدْتُهُ فَعَالَ الْوَ بَكُرِفَاتَى ارْدُّ الْمِلْ جِوَارَكَ وَارْثَ نَ إِنَّى أُدِ دُتُ دُاوَهِيْرَ لَكُمْ ذَاتَ نَحُلُ بِنُ لَا يَهَنِّ وَهُسَمَا الْحَدِّيَّاتِ فَهَا جَرَعَ هَا بَوُقَ ولُ الله صديَّى الله عليه وسدَّم عَلَى رسالٌ فَانَّى ٱرْجُو ٱنْ يُؤْذُّنَّ حدَهُ وَرَقَ السَّهُرِ وَهُوَ الْخُسِطُ أَرْ يَعَسَهُ أَشْهُرَهَالَ أَنَّ ثُنَّ أُوسُ فِي يَّنِ أَيْ بَكْرِ فِي خُر الظَّهِ بَرَةَ مَالُ مَا مُنَّ لَا فِي ا هَذِهِ السَّاعَةُ الَّا أَمْنُ قَالَتْ نَجُا وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ فَاسْتَأْذَنُ

توانقدى فيدالقصيروالمد

نْتَنَارِسولَ الله قَالَ فَاتَّى وَدَّا ذُنَ لَى فَى الخَمْرُوجِ فَعَالَ ايُوبَكِّرِ الْعَمَامَةُ بَابِي أَنْتَ بإرسولَ الله فالُرسولُ اللهصــيَّى اللهُ عليه و...ــمَّا نَعُ هَالَ أَنُو بَكْرَكُهُ بِدُناكَ أَثْتُ بارسولُ الله احْدَى رَاحلَقٌ هَاتَيْنَ قالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالمَّمَنِ قَالَتْ عَائْشَةُ جُهُوزًا هُمَا احَّثُ الجَهَاذِ وَصَنْعَنَا حُ ابِ فَقَطَّعَتْ أَشَاءُ بِنْنَ آنِي بَكُرَوْطُعَةُ مِنْ نِطَاقَهَا فَرَ بَطَتْ بِهِ عَلَى فَمَ الْجُرَابِ ِ النَّمَاقَ قَالَتْ ثُمَّ لَحَقَ رسولُ الله صدِّلَى اللهُ على وسرٌّ وَٱنُّو يُكُريِعَارِ في جَرَل عَنْدَهُمَا عَبْدُاللَّهُ بِنُ أَبِي وَكُنْكُو وَهُوَءُكُلَّامُ ثَالَّتُ ثَقَفُ اقْنُ صرفيصبه مع قريش عمكة كمات فلايسمع أمرا يكادان به الأوعاء مق الظلام ويرعى عليه ماعامر من فهار مولى أي بكر مفة من عُم باعَتْمَنَّ الْعَشَاء فَيَعِيتَان فِي وَسُل وَهُ وَلَيْنُ مُثَيَّمٌ حَمَا وَرَضِيفُهمَ مُ ثُنُّ فُهَ مُورَةً بِعُلَس يَفْعَلُ ذَلَكُ فَ كُلِّ لَمُسْلَةً مِنْ تَلْكُ اللَّمَا لَى الدَّلاَثُ وَأَدْ. لَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّمُ وَ أَبُو بَكُر رَّجُلاً من بَى الدَّيل وَهُوَمنْ بَى عَسِد**ِنْ** عَدَى هَادياً كَفَّارَقُرُ بْشِ فَامْنَا مُفَدِّفَعَا الَّيْهِ وَاحَلَيْهِمَاوَ وَاعْدَامُغَارَقُوْ وِيْعَدَنُلَاثَ لَيَال برَاحَلَيْهِمَ اعامُر بْنُ فَهَدْ يُرَةَ وَالدَّارِلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَا -ل قالَ ابْنُ شَهَاد نى عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُمَا لِنَّ المُدْلِقِ وَهُوا بْنُ أَخْسُرَا قَةَ بْنَمَالِكَ بْنِجْعَشُمَ أَنَّ اَبَاهُ اخ رُاقَهُ بُرِجْعُنُهُم يُقُولُ جَا فَار. ولُ كُفَّا رَقَرُ بِشَيَّعُكُو ۖ فَى رسول الله صــ في الله ع لُمُ وَأَنِي بَكُرِدُيَّةٍ كُلِّ وَاحِدِ مَهُمَامٌ قَتَلَهُ أُواْسَرُوْفَ بِيَهُ الْأَجَالِسُ فَي تَجَلس من يجَالس وس فقال مأسر اقَهُ الى قَدْرَا مِنْ آ مُفَّا أَمَّا

قوله المحماية بالنصب والرفع شارح

نوفه احث الجهاذ ولانجه ذر اسب شارح كِنَّكَ رَايْتُ فَلَا مَا وَفُلَا فَالْطَلَقُوا بَاعْيُنَمَا خَلَيْتُ فِي الْجِلْسِ سَاعَـةٌ ثُمَّ ثُلْتُ فَـدَخَلْتُ مُرْتُ جارَبِي أَنْ تَصُرِيّ بِهُرَسي وَهِي مِنْ وَرَاءاً كُسَة فَتَعْسَهُ اعَلَى وَآخَدُتُ رُجْعِي خَوْرِ عِت من ظَهُوا أَيْتِ غَطَطُتُ بُرِيِّهِ الْأَرْضَ وَخَفَتُ عَالَيهُ حَيَّ أَيَّتُ فَرَسَى فَرَكِيْمُ إِنَّ الْمَوْقَعَ تُقَرَّبُكِ حَيْدُونُتُمنُ مِ فَعَسَرُتُ بِي زَرِي خَفَرَرْتُ عَنْهَا فَقُدُّتُ فَاهُو يَتُهِدِي الى كَانَتِي هَا مَنْهُ وَ مُنْ الْمُؤْلِمُ مُا سَنْفُسَمُ تُمْ إِنْكُونُهُ وَهُو لَمَا لَكُونُ اللَّهِ مَا لَكُونُ وَكُونً الْازْلَامَ تَقُرُبُ فِ حَتَّى اذَّاءَهُمْ تُ قَرَّاءَ قُر ول الله صـ في الله عليه و ـ لَمْ وَهُوَ لاَ يَلْمُتُ وَانُو بَكُر يُحسَّى ثُوالالْتَفَاتَ سَاخَتْ يَدَافَرَسِي فِي الْأَرْضَ حَقَّ بِلَغَمَّا الرُّ كُينَيْن فَفُرُ وَنُ عَهَا حُزَ جَوْتُم فَهَضَتْ فَلَمْ تَسَكَّلْتُغُرِجُ يَدَيُّهَا فَكَأَ الْسَنَوَتْ قَاءُ لَهُ الْأَثْرَ يَدْيُهَا عُنَانُ بَاطَعُ فِي الشَّهَ - مثلُ الدُّغَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْازْلَامَ فَوْرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ فَهَا دَيْةً لِهُ الْآمَا \_ فَوَقَفُوا فَرَكُيتُ فَرَسي حَقَّ جِيَّةُم وَ وَقَعَ فَي نَفْسي حِينَ لَقيتُ مَالَقيتُ مَنَ الْمَا فِي عَنْهُمْ أَنْسَيَظُهُمُ أَمْرُهُ ول القهصلي اللهُ عليه وسداً فَقُلْتُ لَهُ أَنْ قُومَكُ قَدْ جَمَلُوا فِيكُ الدَّيَةُ وَآخْ يَرْجُمُ أَخْبَارُ مانِ يدَالاً من به وَعَرَضْتُ عَلَيْهُمُ الزَّادَ وَالْمَسَاعَ فَلُمْ يَرْزَا فِي وَلَمْ يُسْالَانِي ۚ لَا أَنْ قَالَ ٱخْفَعَنَّا فَسَالَتُهُ أَنْ يَكْتُب لى كَتَابَ أَمْن قَاْحَرُ عاحرٌ بْنُ فَهَـ يُرَةَّ فَكَتَّبُ فَارُقْعَةِ مْ أَدْيم نُمَّمَنَى رسولُ الله صلّى الله عليه يسلَّمُ قَالَ الْإِنْشَهَابِ فَأَخْسَبَرَىٰءُ وَوَبُوالَّذِبُوا تَارسولَ الله صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم أَقَى الَّذِبَيْر فْ رَحْبِ مِنَ الْمُسْلِينَ كَانُو الْتَجَارُ ا فَافَائِ مِنَ الشَّامُ فَكَسَا الزُّ يُوْرُسُولَ الله صلَّى الله عليه وسأ وَٱوَابَكُرْتِيَابَ بَيَاضَ وَ ۖ عَمَ الْمُسْلُونَ اللَّهُ يَنْهِ خُنْرَجَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسـلم من مُكَّةً فَكَانُوا يَغْدُ وَنَ كُلُّ عَدَاهُ الْحَالَمُ فَيَنْتَظُرُونَهُ سَتَّى يُرْدُهُمْ سَرُّ الظَّهِ مَ وَقَانَقُلُوا يَوْمَا بُعْد اكَطَالُوا انْتَفَارَهُمْ مُ فَأَنَّا وَوَا لَى بِيُوحَ مَا وَفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَظْمِمْ آطَامِهِم كَأْمَرَ يَنْظُرُ الدَّه وَيُصْرِيرَ ولا الله صلَّى اللهُ عليه وسداَّ وَأَصْحَا بِمُسَّصِّينَ يُرُولُ بِمُ السَّرَابُ وَكُمْ يَدلك لْهُودِيَّانْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْنَهُ بِأَمْهَا شَرَالْعَرْبُ هَسَذَاجَدُّكُمُ الَّذِي تَغْتَظُرُونَ قَثَاراً أُسْلُمُونَ الْمَ

يِّلاَ حِنْيَلَقَوُّ أُرسولَ أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وسلَّمْ إِنْلَهُ رالْحَرَّةُ فَعَدَلَ بِم ذَاتَ الْحَينَ حَيَّ زَلَ مِّ فِي نَى عَرُو بْنَ عَوْف وَذَلَكَ يُوْمَ الْأَنْبُوْ مَنْ شَهْرَدَ بِيعِ الْأُوَّلِ فَقَامَ ٱبُو بَكُر لِلنَّاس وَجُلَسَ ولُ الله صــةَ الله عليه وسلَّمَ امتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ منَ الانْصَارِيَّ منْ لَمْ يَرُوسولَ الله صــتَى اللهُ يسلُّه بِينَ الْإِبْكُرِحَيُّ أَصَابَتِ الشَّمْنُ وسولَ اللّه صلَّى الله على وسلَّمَ فَأَقْبَلَ الْو بَكُوحَى ظَلَّ عَلَدُه رِدًا نه فَعَرَّفَ النَّاسُ رسولَ الله صلَّى اللهُ علمه وسلَّم عَنْمَدَلَكَ فَلَيتَ وسولُ الله صلَّى للهُ عليه وسلمَ في بي عُرو بن عُوف بضَّعُ عُشرة ألله وأسسَ المستحد الذَّى أسرَ عَلَى النَّقوى به رسولُ الله صدليُّ اللهُ علمه وسلمٌ ثُمَّرُكُ وَأَحَلَهُ فُسَارَ يَشْيَ مُعَهُ ٱلنَّاسُ حَتَّى رَكَّتْ عَنْدَمَسْهِد الرُّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسمَّ بِالمدينَة وَهُو يُصَلَّى فيه قُومَتَ فرجالُ منَ المسلم ن وكانَ التَّدُولُسُهُ لَ وَسَهْلَ غُلامَ نَ يَتُمَن فَحُواسُعُدُ فَ زُوارَةَ فَقالَ رَسُولُ الله صلِّ الله عليه لَّم حِينَ يَرَكَ عُنْ يُورَا حَلَتُهُ هُذَا انْ شَاءَ اللَّهُ المَنْزُلُ ثُمَّ دَعَارِ سُولٌ الله صلَّى الله عليه وبسلَّم لْفُلْاَمَنْ فَسَا وَمَهُمَا المَدُّرِ بِدَلْيَضْدَ مُمَّدُ هُ فَقَالاَ يَلْ خَرُهُ لِلَّا يِرسولَ الله فَأَي رسولُ الله صلَّى ومعليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابداء منهما غيب وره هدا وطفق رسول الله صلى الله لمه وسلِّي مُقَارِمُهُمُ اللَّهُ فَي يُعْمَانُهُ وَ رَقُولُ هَذَا الْحَالُ لاَجَالُ حَمِيرٌ \* هَذَا الرُّوسُاوَاطُهُم وَيَقُولُ الَّهُمَّ إِنَّالاَجْرَ اَجْرُالا ٓخَرَهُ فَارْحَمَ الاَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ فَقَمَٰنَكَ بِشَعْرِرَ جُلِمَن لْسُلِينَمْ يَسَمَّلِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَلْغَنَاف الاَسَادِيث اَنَّ رسولَ الله صــ تَّى اللهُ عليه وس مُّلَ بَيْتَ شَعْرِنَامَ غَيْرِهَ سَذَا البَيْتِ حَرَثُنَا عَبْدُاللَّهِ ثِنَاكِ شَيْبَةَ حَدَثَنَا بُوالسَامَةُ حَ هِشَامُ عَنْ أَبِهِ وَفَاطَمَهُ عَنْ أَمْمَا وَرَضَى اللهُ عَنْهِ مَاصَنَعَتْ مُفْرَدُ لَذَيِّي صَسلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأَنِي بْكْرِحِينَ آزَادَ اللَّهِ بِنَّةَ فَقُلْتُ لاَ بِي مَا آجِدُ شُدِّياً أَرْ بِطُهُ الْأَنطَاقَ قَالَ فَشُقْمه فَقَعَلْتُ فَسُمَّتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْن وقالَ ابْنُعَبَّاس اَسْمَاءُذَاتُ النَّطَاق حرثنا ثَجَّـَدُبْنُ بَشَار - ـ ـ شاعُنْد دشائعةَ بَدُّ عَنْ أَبِي إِمْصَقَ قَالَ عِعْتُ البَرَاءُرضي الله عنسه قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه

لْمِ اللَّهُ اللَّذِينَةَ تَهِ عَهُ مُسْرًا فَهُ مِنْ مَاللُ مِن جُعْتُم فَدَعاعَلَهُ الذَّي صَّدِي الله عليه ويسلَّم فَسَاخَتْ اللَّهُ لِي وَلَا أَضَّرُكُ فَدَعَالُهُ قَالَ فَعَطَشَى وسولُ الله صــيِّى اللهُ علمه وسلَّمَ فَدَّر مرَاع فَالَ أَنُو يَكُرِفُا حَدِّتُ قَدَّا هُلَيْتُ فَسه كُثْيَةُ مِنْ أَنَّ فَاتَنْتُ فَشَر بَحَيِّ وَضِ كُرِيًّا وَتُرْبُعِي عَنْ أَنَّ اللَّهُ مَعْنَ هَشَّام مِنْ عُرِوْةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَشْمَا وَرضي الله عنه الشَّهَا حَلَمَ دائله شِ الزُّيْرُ قَالَتْ نَفَرَ جِتُ وَأَنَّامُمُّ فَأَيَّتِ أَلَدُ يِشَةَفَكَزَلْتُ يُقْيَا فَوَلَدُنُّهُ بِقُبَاء ثُمَّا يَيْتُ إصداً الله علمه وســـا فوصُّه تُمهُ فَي هُورَهُ وَمَا بَعْرَهُ فَـصْعُهَا مُ تَفَلَ فَ فِيهِ فَكَانَ ارْلَ شَي لَ جُوفَهُ دِيقَ رَسُولِ الله صِـ لَي اللهُ علمه وسِلْهُمْ حَنْكُهُ بَمْدٍ ذَمُّ دَعَالُهُ وَ رَكِّ عَلَمْه و كانَ أَوْلَ وْلُودِوَادَفِ الأسلام \* تَابَعُهُ خَالُدُ بِنُ تُخَلِّدَعَنْ عَلَى بِنْ مُسْمِرِعَنْ هَمَامَ عَنْ آسِمة عَنْ أَهْمَا ى اللهُ عَنها أَنَّمْ الْعَاجُرَتْ الْحَ النِّيُّ صَدَّى اللهُ عَلَيه وسَدَّمْ وَهُى حُبْدَ لَى ۚ صَرَشَى قَنَّيْهَ عَنْ اَ فِي امَةَ عَنْ هَشَام بْنُعُرْوَةَ عَنْ أَيسِه عَنْ عَائشَةَ رضى اللهُ عنها قاأتُ أوَّلُ مَوْلُودُولَدَ فِ الاسْدارَ م عَبْدُ اللَّهُ بِنُ الزُّ بِيْرَاتُوْ ابِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ النَّيُّ صَدَّى اللهُ عَلمه وسَلَّمَ مُرَّهُ فَلا كَهَا مَّ ٱدْخَلَهَا فى فيه فَارَّلُ مادَخَلَ بَطْنَهُ رِينَ الَّذِيَّ صـَّلَى اللهُ عليه وسـلَّم ﴿ صِرْشِي سد ثنااً بي حدث اعبُدُ العَزيز بنُ صُهَمْ مِب حدثنا أنَسُ بنُ مالك وضى اللهُ عنسه قال قَبَلَ بَيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَمْهِ وسَلَّمْ إِلَى المُدَّدِينَةُ وَهُومُرُدْفَ أَبَّا بَكُرُ وَأَبُو بَكُرشَيْخُ وَمُوكُ وَتَى الله سلَّى اللهُ عليه وسلم شَابٌ لاَيْمَرُفُ قَالَ ثَبْلَقَ الرَّجُلُ اَبَابْكُرِفَهُ فُولَيَا اَبَابْكُرِمُنْ هَــذَا الرَّجُلُ الَّذَى يِنَ كَ نُدَيْقُولُ هُدَا الرَّبُلُ جُدين السَّعِيلُ قالَ فَيُعْسُدِ الحَاسُ أَنَّهُ أَعَّا يُعَى الطّريوَ إِنَّمَا يَعْنَى سَمِيلَ الْمَسْرِفَا أَمَّفَتَ ايُّو بَصْكِرِفَاذَاهُوّ بِفَارِسِ قَدْ لَحَفَهُمْ فقالَ بارسولَ الله هذاً لَحَقَّ بِنَا فَالدُّهُتَ نِيُّ الله صــ لَيَّ اللهُ عليه و ســ لَّمْ فَقَالَ اللَّهُ ــ مَّ اصْرَعُهُ فَصَرَعُهُ الْفُرِّسُ ثُمُّ · تَ تَعَمِّمُ فَقَالَ إِنِي الله مُرِنى مِ شَدْتَ فَقِيالَ فَقَالَ اللهِ مَكَالَكُ لَا تَدَّرُ كَل آخَدُ ايَكُنَّ بِنَا قَالَ فكانَ أَوْلَ النَّهَار جاهدًا عَلَى نَبَّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانَ آخُوا النَّهَارَمُ سُلَحَةُ أَهُ فَنَزَلَ رسولُ

ری .

٣į

الدصلِّي اللهُ علىه ورَّلم جانبَ المُّرَّة تُمَّايَعَتَ الى الأنْصَادِ فَإِلَوْ الْيَنْيَ الله صلَّى الله علىه وسلَّواكد ِكْرُوْسَلِّمُواعَلَمْ حَمَاوَقَالُوا الرُّكِمَا آمَنْينُ مُطَاعَنُ فَرَكَبَ شِّيا فَقَهُ صَلَّى الله علمه وسـلَّم وَأَنَّو بَكْم رِحَمُّوا دُونَمُ مَا السَّلَاح فَصَلَ فَالمَد ينَد جَاءَيُّ الله جَاءَبِيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ فَا شَرَفُوا ظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَاءَنِيَّ اللَّهُ فَا قَبْلَ يَسْدُرُجَّ نَزْلَ جانبَدَا وَإِنَّى أَوْبُ فَانَّهُ لِعَدْثُ أَهْدُ أُدْسَعُ عَبْدَاللَّهُ مِنْ الْأَمْ وَهُوفَ نَخُلُولُا هُلِي عَنْرُفُ لَهُمْ فَكُلَّ أَنْ يَضْعُ الَّذِي يُعْتَرُفُ أَهُمْ فيها خَيَّا وَهُي مَعَهُ فَسَعَمَ مَنْ بِيَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُن حَمَ الىَّ اهْدِهُ فَقَالَ بَيُّ الله صلى الله عليه وسلَّم أيُّ يُوتَ أَهْلِنَا أَقْرُبُ فَقَالَ ٱنُو أَيُّو بَ أَفَايَاتِيَّ الله هَذْمُدَارِي وَهَذَا بَابِي قَالَ فَأَفْطَقُ فَهِي َلَسَامُ صَالًا قَالَ قُومَا عَلَى بَرَكَذَا لِقَدْهَا لَى فَلَمَّاجِا فَنِي الله صلَّى اللهُ عَليه وسدَّم جا عَبْدُ الله بنُ سُلَّام فقالَ أَشْهَدُ أنَّكُ رسولُ الله وأنَّكَ جِنَّتُ بِعَنْ وَقَدْ عَلَيْتُ بِهُودَ أَنَّى سَدَّهُ هُمُ وَابْ سَدَهُ مُ وَأَنْكُ قَادِ وَهُمْ وَامَا أَهُهُمْ مَنْيَ مُولَ أَنْ يُعْلَمُوا أَنَى قَدْ السَّلْبُ فَأَنْهِمُمْ النَّيْعِلُمُوا أَنّ مَا يُشِي فَيْ فَارْدَلَ نَيْ الله صد في الله عليه وسلَّم فَاقْبَالُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلماً مُعَشَراً لَيَهُودُو يُلكُمُ اتَّقُوا اللهُ فَوَالله الذي لاَالُهُ الْأَحُوا نَكُمُ التَّعْلُونَ أنْ رسولُ الله حَقَّا وَأَنَّى جَنَّنُكُمْ شَحَقَ فَاسْلُدُوا فَالْوَامَانُعَلَيْهُ قَالُوا للنِّي صَلَّى الله عليه وسلّم فالهَا وُلاتَ مرّار قَالَ فَأَكُّ دَجُل فَيكُمْ عَبْدُ الله بْنُسَلَام قَالُوا ذَاكَ سَيدُ نَاوَا بْنُسَسِيدِ نَاوَا عُذُنَاوَ ابْ أَفَرَآ يُتُمُّ أَنْ أَسْلَمُ قَالُوا حَاشَانِهُ مَا كَانَ ابْسَلَمُ قَالَ افَرَآ يَثُّمُّ أَنْ اَسْلَمُ قَالُوا حَاشَانِهُ مَا كَانَ ايْسَلَّمَ قَالَ أَمْرَ أَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمُ قَالُوا حَاسَاتُه ما كَانَ لَيْسْلَمُ قَالَ بِالْمَسْلَمُ الْحُر بِامْعُشْرَالْيَهُوداتَّقُوا اللَّهُ فَوَاللَّهَ الَّذِي لَا الْهُ الْأَهُواتَ كُمْ ٱلتَّعَلُّمُونَ اللَّهُ واللَّهُ وَأَنَّهُ جَافِيمَوْ فقالُوالُهُ كَذَبْتَ فَاخْرَجُهُمْ وسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسـلَّم عمرتُمَا الْرَاهِيمُ فَأَمُوسَى اخبرنا هَشَامُ عَنْ ابْنُ مُو يِجِ قَالَ احْسِرِنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرَّ عَنْ الْعَرِيقِي عَنِ ابْنِ هُرَ عَنْ عُرَّبَنْ الْحَقَّابِ رضى اللهُ عنسه قالَ كانُ فَرَّضَ اللَّمُهَا جو بِنَ الاَوَّلِينَ ٱلْإِعْةَ ٱلاف فِي أَدْبَعَتْ وَفَرَضَ لا بْنْ

قوله با مي الله فاقدل الخ الذى فى الفرع با مي الله مرة واحدة والذى فى مرتبن من الشارح قوله فهى لنابسكون الهاء والذى فى المونينية بفضها وتشديد المستبة بعسدها همزتساكنة شارح لَاقَةُ ٱلأَفِوَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ هُومَنَ الْمُهَابِرِ بِزَفَهُ أَعَسْتُهُ مِنْ ٱذْبَعَهُ ٱلأَف قال أَغَاهَابُرٌ. آفِ أَدِيْةُ وَلَا يُدْسِهُ وَكُنُّ فَاجْرَبُهُ فِيهِ صَرْشًا مُحَدِّدُ ثُنَّ كُذِيرًا خَبْرِنا لُنفَّانُ عَنِ الأعَشُّ عَر بِي وَا يْلِيَمْنُ خُمَّابِ وَالْهَاجُو اَلْمَ وَرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهُ وسَدٌّ حَ حرشها مُستَدِّحه ف يُحْيَى عَنِ الاَحْيَى قَالَ مَعْتُ شَقِيقٌ مِنْ سَلَّمَةُ قَالَ حدد شاخِّيابٌ قَالَ هَا بَرْ فَامَع رسول الله ص يسلمُ بَشْغَى وَجِهُ اللَّهُ وَوَجَبُ أَجْوِ لَا عَلَى اللَّهُ فَمَا مَنْ مَضَى لَمْ يَا كُلُّ مِنْ أَجْو مَسْا جَلاهُ فَاذَا غُطَّيْنَا رَجَّلُهُ خَرْجَ رَانُهُ فَامْرِ نَارِسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلِيهُ وسَلّمَ آنَ نُفَلِّي رَاسُهُ ج يُجْمَلُ عَلَى دِجْلُيْسِهِ مِنْ اذْ مَرِ وَمَنَّا مَنْ الْبَعْتُ لَهُ عَمْرَهُ فَهُوَّيَّ لِمَدْبَهِمَا صربنا يَعْيَى بْزَيْشْ مدادًا وَحُ حدد اللهُ عَنْ مُعْلِدُ مِنْ فَرَدُ وَالْعَدَى أَوْ بُودَةً بْنُ إِسْمُوسَى الاَسْمَرِيُّ قَالَ قَالَ فِي عَبْدُ اللَّهُ وَ وَهِمْ لَنَدْرِي مَا قَالَ أَبِيلًا بِيكَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانَّ أَبِي قَالَ لاَ بِيكَ إِنَا أَمُوسِي معة مردلنا وان كل ع-ل علمنا وبُعَدُونَكُونَامِنُهُ كَفَا قَارْاً هَا مِرَاْسِ وَقَالَ كُلِيَ كُوْ اللّه قَدْسِاهَدْ لْدُوسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَمْ هُوسِلًّا وَصُلَّنا أَوْصُمْنَا وَجُلْنَا خَيْرًا كَنْمِرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِ يَمَا بِشُمْرٍ كُنْيَمْ رًا فَالْمُرْجُوذُكَ فَقَالَ أَفِي أَلَكُنَّ أَنَا وَالَّذِّي تَقْسُ ثُحَرَ سِنده لَوَدْدُتُ أَتَّذَكُ مُرَدَّلُمُ أَوْلًا ثُنَّا كُلَّ مُ عَلْنَاهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَاكًا مُنَّاكًا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَق حدثني سأح اوبلغي عنسه حسدثنا المميسل عن عاصم عن إلى عمَّانَ قالَ مَعْثُ ابْنُ عَرَوْضَ الله عنم سما اذَّا عَمَلَ لَهُ هَاجُوتُهُ لَا سِهُ يَعْضُ قالَ وَنَدْمُثُ أَنَا وُجُرُعَنَى وسول الله صلَّى الله عليه وِسَلَّمْ نَوَجَدْنَا مُقَاتِلًا فَرَجْقَنَا الْمُ الْمُنْزَلِ فَادْسَلَني نُحَرُّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاتْقُلُوهُل اسْتَبْقَظُ فَا مُنْتُه ر برد و زرد مرد دووره مارره و بر دورد وردوره ورد و دورد المدور المدورة الكرد و دور و أو و و أو أو أو أو أو أو المسحلت عليه فيها يعتبه ثم انطادات إلى عوفًا طبيرة أنه قلياً ستية خط فا اظلفتا الله تبرول هر و كه ي مرسوده و مرسود و مرسود و مرسيا احد ده و و مرسود من موره و در در در مسلمة حدد شا

رِينَ وُونَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ مَعْتُ الْبَرَاعَيْكَ دُنُ قَالَ أَبِيّا عَالُو بَكُر من عازب لَهُ عَانِ عَنْ مَسعِر رسول المصلِّي اللهُ عليه وسلَّم قال أُخذُ عَلَيْهُ فَرِجْنَالُولُا فَأَحْتُفْنَا لَيْلَنَا وَوَمِنَاحَيَّ قَامَ قَامٌ الظَّهِيرَة مُرْفَعْتُ لَنَاصَعْرَ فَا تَناهَا الْهَا أَيْ مَنْ طَلَّ قَالَ وَفَرْشُتُ لُرسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّمْ فَرُومٌ مَنْ مَ أَصْطَبَ عَمَلُهَ النِّي لِّي اللهُ علمه وسه لَّهَ فَانْطَلَقْتُ أَنْفُونُ ما حَوْلَهُ فَاذَا أَنَا يَرَاعَ قَدْافُهِلْ فَيُغَيِّمُهُ تُرِيدُ مَنَ الصَّخْرَةُ مْلَ الذي اَوَدْنَا فَسَا ٱللَّهُ لَدَنْ اَمْنَ اعْلَامُ فَقَالَ الْمَالُمُ لا فَقُلْتُ لَهُ هَـلْ ف غَفْكَ من كَنَ قَالَ لَهُمْ و روزه روت المراكز والمراكز وا نُ وَمَعِي ادَاوَةُ مَنْ مَا عَلَيها خَوْقَةُ دُرُوا تَمَارُسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَصَدِيثُ عَلَى اللّ ى بردامة المرازع الله على الله عليه وسام فقات المركب ارسول الله فكرب رسول الله قوله اثرنا بهذا الضيعط اصلى القدعليه وسلم حتى رضيت تم القَصَانُو الطّلَبُ في اثرنا قالَ البَرَا وُفَدَ خُلْتُ مَعَ أَبِي بَكُرعَلَى أَهْلِهِ فَاذَاعاتُمُهُ أَنْهُ مُصْلِحَهُ فَذَاكُما يَهْا حَيْ فَرَآيَتُ أَنَّاهَا فَقَدَّلَ خَدْهَا وقالَ كَعْفَ أنْت بنيسة حرشا سليمان من عبد الرحن حد شام من حبير حد شاار اهيم ما أي عباد أن عُبُهُ بِنُوسًا جِحَدَتُهُ عَنَّ أَنُس خادِم النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالُ قَدْمَ النَّيُّ صل ل اللهُ عليه ولهغير بفتح الرا وضمها الوسلولَبس في اصابه أشماء عبراني بكر فَعَلْقُهَا بالحساء والكُمَّ \* وقالَ دُحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاع حدثني أنوعب وعن عُقبة بنوساج حرشي أنسُ بن مالله رضي الله عند قال فَدَمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَىه وسلَّم المَّدينَةُ فكانَ أَسْ أَصَّابِهُ أَبُو بَكَّرَ فَعُلْفَهُ الأَ مَّى تَنَالُونُهُمَّ صَرْتُهَا أَصْبَهُ حـدثنا ابْنُوهْبِعَنْ يُونُسَّ عِنْ ابْنِشِهَابِ عَنْ عَرْ وَةَعَنْ عائشَ أنَّ الْإِبْكُر وضي اللهُ عنده تَرَوَّج المراقع من كَابِ يقَال لَهَا أُمْ يَكُرِ فَأَلَاهَا جُرَايُو وصُّح رطلقها أَمَرُوبَهَا ابْنُ عَهَا هَذَا الشَّاعُرالَّذِي قالَ هَده القَصيدة رَبَّ كُفَّارة رُبش

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِيدُ \* مِنَ الشِّيزَى تُزَيِّنُ إِلسَّنَامِ

ولآى ذر بفتم الهــمزة والمثملثة من ألمشاوح

وقوله فغلفها بتشــديد اللام وتخفيقها انظسر الشارح ومَاذَا وَالْقَادِبِ قَدِيدِدْ \* مِنَ الشَّنْآتِ وَالشَّرْفِ الْحَرِامِ تُعْتِي بِالسَّادَمَةِ أُمُّ بَكْر \* وَهُلْ فِي بَسْدَقُومِي مِنْ سَلامٍ يُصِدِّنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سُكْمًا \* وَكَنْفَ حَيَاةً أَصْدَا \* وَهَمَامٍ

عرشا مُوسَى بُنَا مُمَعِيلُ حـدتنا هَمَّامُ عَنْ ثَابِيَعَنْ أَنْسِعَنْ اَبَيَبُكُر رضى اللهُ عنسه قالَ كُنْتُ مَعَ النِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ف الْغَارِفَرَافَعْتُ رَأْسي فَاذَا ٱنَابَاقْدَام الْقَوْم فَقُلْتُ بِإِنِّي اللهِ وُ أَنَّا بُعْضُهُ مُ مُا لَمَّا نَصَرَهُ وَآ فَا قَالَ اسْكُتْ مَا أَنَّاكُمُ اثْنَانَ اللَّهُ مَا لُشُهُمَا صرتنا عَلَى تُنْعَسُدالله د ثنا الْوَلِيدُ يُنْ مُسلم حدثنا الْأَوْ زَاعَ وَعَالَ مُحَدَّدُ بِنُ يُوسُفَ حدثنا الْأَوْزَاعَ حدثنا لْزُهْرِيُّ قالَ حدثى عَطَاءُ بْزُيْرِ بِدُ الَّاسْقُ قالَ حــدنى ٱلْوِسَعبدرضى اللهُ عنه قالَ جَاء ٱعْرَابِيّ النِّي صلَّى الله عُلمِه وســ لَّمْ فَسَالُهُ عَنِ الْهُجُرَةَ فَصَالَ وَ يَحَكَ انَّ الْهُجُرَةُ شَانَهَا شَديدُ فَهَلَّ لَأَنَّ مَن ابل قالَ نَمْ قالَ قَتْعُطي صَدَّقَتِهَا قالَ نَمْ قالَ فَهَلْ تَمْخُومُهَا قالَ نَمْ قالَ فَتَعْلَبُهَا يَوْم ورودهَا قالَ نَهُ قَالَ فَأَعْلُ مِنْ وَدَ " أَلِيهَا رَفَانَ اللهُ أَنْ يَتَرَكُ مِنْ عَلَكَ شَيًّا كَالْ سُكُ مَ فَدَم الذِّي صلَّى اللهُ علمه وسلَّمُ وَاصَّحَامِهِ الْمُدَيِّسَةَ صَرْتُنَا ۚ الْوِالْوَلَمِدَ حَدَثَنَا شُعْمَةُ قَالَ الْبِيَّا فَالْوِاسْصَقَ مَعْمَ البر أفرض الله عنسه قال أول من قدم علمذا مصعب ين همه فروا بن الممكنوم مُ قدم علمنا عيار نْنَاسَرُ وَ بِلَالُ رَضَى اللهُ عَهِم حَرِثْنَا مُجَدِّدُ ثِنْ بِشَّارِ حَسدَثْنَا غُنْدُرُ حَسد ثنا أَهُمْ وَ سَحَقَ قالَ سَمَعْتُ الْبَرَّ ا َ يُنْعارِب وضى الله عنهما قال اَوْلُ مَنْ قَدمَ عَلَمْنَا مُصْعَبُ بِنُ تُحَسَمُوا اِنْ مَكْتُ وم وَكَاناً يُقُرِناك النّاسَ فقَدمَ بِلالّ وَسَهْدُ وَعَلَا بُنْ إِسرِمْ قَدَم عُرْبُو مِنْ الْخَطَاد لَّ عَشْرِينَ مَنْ أَصَّحَابِ النَّيِّ صِدِّلِي اللَّهُ عَلَيهِ وِسَلَّمَ ثُمَّ قَدَمُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلمَّ فَكَارَأَ يُثُ أَهْلَ الْمُدَّ يَنْةَفَرْحُوا بَشَىٰ فَرَحُهُمْ بِرَسُولِ اللّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَتَّى جَعَلَ الْامَاءُ يُقُلُّنُ قَلْمُ رسولُ الله صدقَى اللهُ عليه وسدلَّم فَعَاقَدِمَ حَتَى قَرَاْتُ سَبِعَ اسْمَ رَبِّكَ الْآعَلَى فِي سُورَمِينَ المُنْفَصَّلِ حرثنا عَبْدُالله بْزُيُوسُفَ احْسِر المَالنُّ عَنْ حَسَام بْنُ عُرْ وَهَعَنْ أَسِهِ عَنْ عَاقَشَةُ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَنَّا قَدْمَرَ وَلُ القَمِ سِلِيَّا اللهُ عُلِيهِ وَسَلِّا لَمْ هَنِيَّةُ وَعِكَ اَ فُرِيَكُم عَلَيْهِما فَقُلْتُ يَا اَبَّتِ كَمْفَ شَعِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَبْفَ شَهِدُكَ فَالنَّ فَكَانَ اَبُو بَكْمِ إِذَا اَخَدَتُهُ النِّي يَقُولُ

> كُلُّ امْرَى مُصَّجِّفِ الْهِلِي ﴿ وَالْمَنْوَتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكْ نَقْلِهِ وَكَانَ بِلَالُواذَا اقْلَعَ عَنْهُ الْجَيِّ بَرَقْعُ عَقْدِرَنَهُ وَيَقُولُ

اَلَالَیْتَشْفُریَهُلَّا یِنَّنَالَیْلَا ﴿ یُوَادِیَّحُولِیادْمُوُّ وَجَلِسُلُ وَهَــلْاَرَدُنْ تُومُّلُسَاهُ تَجَنَّة ﴿ وَهُلُّ یُسُدُونُكِی اَسْاَمُوَّعُلْمِیلُ

اَلَتْ عَاتَشَهُ كَفِئْتُ رَسُولَ الله صــ تَّى اللهُ عَلىه وسسلَمْ فَاَخْبَرَتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبَّ الْمِيْنَا ٱلْمُحْدِينَةُ كَيْنَامَكَةُ أَوْاشَدُوصِحْهُ اوَ نَارِكُ لَنَا فِي صَاعَهَا وَمُدَّهَا وَا نُقَا رَجًّا هَا فَأَحَمَلُهَا بالْخُيفَة صَرَ بُدُ الله بُنُحُكَ وحد شاهشاكُم اخبرنامَهُمَرُعَنِ الزُّهْرِي حدثي عُرُودُ بِثَالَزَّ بِيرِ أَنْ عُسِدَ الله ب وَلَى اَخْرَوْدَ خُلْتُ عَلَى عَمَانَ حَ وَقَالَ اِشْرُ بُنْ أُمَّا عِلَى اللَّهِ عَنِ الرَّهْرِيِّ حدثني عرو زُّ بَرَانَ عَسَدَالله نَعَدَى بِن حَدَاراً حَسبَرهُ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَمْمَانَ فَتَشْهَدُ ثَمَّ قالَ أَمَّا هُـد اللهَ بَعَثُ مُحَدَّدُ اصدلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِالْحَقَّ وَكُنْتُ بِمَنَّ الشَّجَابَ لله وَكَرَسُوله وآ مَنَ بَعَا بُعْتُ تَحَسَّدُهُ إِللهُ عَلَيهُ وَسَـرَّمَ ثُمُّهَا جَوْتُ هِجَرَّهُ نَ وَنَلْتُ صَمْرَ رسول الله صــ في الله عليه وس مَاهِ وَوَرِيرَ مَا يَعْمُهُ فَوَ اللَّهِ مَا عَصِدتُهُ وَلَاعْتُشْتُهُ حَتَى مِنْ قَاءُ اللَّهُ لِعَالَى \* تَابِعُـهُ الْحَف زَهْرِيُّ مُذَلَهُ صرتنا يَحْيَ بْنُسُلِّهِـكَانَحــدثنى ابْنَوهْب-دشنامَالنُّ ح وَأَخـــرنى يُونُسُ عَنِ ابْ شَهَابِ قَالَ احْسِرِنَى عُسِدُ اللهِ بْنَعِبْ اللهِ أَنَّ ابْنُ عَبَّسَ ٱحْبَرُ وَانْ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُعُوفْ رَبَعَ الْدَاهُلَهُ وَهُوَ يَدَيُّ فِي آخِرَجُهُ مَجَّهُ أَجُرُفُوجَدَني فَقالَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَقَلْتُ يَأْمَمُوا أَنْ وْمَامُن نَّ الْمُوْمِمُ يُتِيَّمُ عُرَّعَاءُ النَّاسِ وَانِي اَرَى اَنْ عُمْهِلَ حَتَى تَقْسَدُمَ الْمُدَيِنَسَةَ فَا بَهَادَ اُو الْهِجْرُ ِالسَّسَّةِ وَأَغَاصَ لِاهْلِ الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَفَوِي رَاْجِمْ قَالَ ثُمُّرُلَاتُومَنَّ فَ أَوَّل مَقًّا

تُومُهُ المَدينَة صرتنا مُوسَى بْنُ اسْمَعيلَ حدنسا لْبرَاهيمُ الانْصَارِيْ بْنُ سَعْدِ اخْيرنا ابْنِ شَمّ وْ خَارِحَةُ بْنِزَيْدُ بْنُ أَلِيتُ أَنَّ أُمَّ الْعَلَا الْمَرَ أَمُّونْ نَسَاتُهِ سَمْ بِايَعَتَ التَّي صلى الله عليه ور يُّهُ أَنْ عُمَّانَ بِنُمَظْهُونَ طَارَاهِ عَمِقَ السَّكَيْ حِينَ اقْتَرَءَت الْأَنْصَارَعَلَى سُكَنَى المُهَاجِو بر فَالْتُ اثْمُ العَلاَ فَاشَّدَكَى عُثْمَانُ عَنْدَنَا فَدُوضَتُهُ حَتَّى ثُونِي وَجَعَلْنَاهُ فَاثُو ابِهِ فَدَخَلَ عَلْمُنَا النَّيَّ سلَّى اللهُ عليه وسِلَّمَ فَقُلْتُ رَجُّهُ الله عَلَيْكَ ايَّا السَّاسُبِشَهَ ادْنَ عَلَيْكَ لَقَدْاً كُرَمَكَ الله فَقَالَ انَّتِي . لى الله عليه وســـ لم ومايْدُريك أنَّ اللهُ أكْرَمُهُ قالَتْ قُلْتُ لا أَدْرى بِأَبِي أَنْتُ وَأَخَى ارسولَ الله أَنَّ قَالَ أَمَّاهُ وَقَقَسَدْ عِلَّهُ وَ الله الدَّقِينَ وَالله النِّي لَارْجُولِهُ ٱلْخَيْرُ وَمَا ٱذْرى وَالله وَ ٱنارسولُ الله ا يُفْدِهُ لُ بِي قَاأَتْ فَوَ إِللَّهِ لِأَأْزَكِي مَعْدَهُ أَحَدُهُ أَحَدُ اعَالَتْ فَأَحْزَنِي ذَلكَ فَعْر مُونِعَيْنَا تَجْرِي فِجَنْتُ رسولَ الله صــلَى اللهُ عليه و-ــلَّمَ فَاَخْـــَبْرَنْهُ فَعَالَ ذَلك عَمَلُهُ ۖ حرثنإ مدد اللهُ أُسَامَةً عَنْ هَشَامِعَنْ أَسِمِعَنْ عَائشَةً رضى اللهُ عَنِما قَالَتْ كَانَ وَمُ يُمَاثَ يُومُا فَدُّمُهُ اللَّهُ عَزُّ وَجُلَّ لَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسِلمَ فَقَدَمَ رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه المَد يَنْةَ وَقَدْا فَتَرَقَ مَكُوْهُمُ وَقَتْلَتْ سَرَاتُهُم فَي دُخُولِهِمْ فِي الأَسْلَامِ حرثني مُحَدَّدُ بْنُ المَدْعَ حدثنا شُعْبَةُ عَن هَسَامِ عَنَ أَبِهِ عَنْ عَاتَشَةً أَنْ أَيَا بَكُرِدَ خُلُ عَلَيْهَا وَالنَّيُّ صلى اللهُ لَّمُ عَنْدُهَا يُومُ فَطُرِ أُوا ضَّحَى وَعِنْسَدُهَا قَيْنَدَانَ تُغَنِّيانِ عَايَقَاذَةَ تَالاَنْصَارُ يَوْمُ بُعَاثَ فقالَ الْوِيَكُومْنِ مارُ الشَّيْطَان مَّرَّ تَيْن فقالَ الْنيُّ حسلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَّعْهُمَ اياً اياً بَكْر انَّ الجُرّ وْمَعَدُاوَانَّعَيدَنَاهَذَااليَوْمُ صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَثناعَبْدُالْوَارِثُ حَ وَحَسَدَثناالْعَقُيْنُ نْسُوواخسيرناغَيْدُ الصَّد قالَ سَمَعْتُ آبَيْجَدَّثُ فقالَ حدثنا آيُوا أَنَّيَّاح يَزيدُبُنُ حُبَد الشَّيَع قَالَ حدثني أنَّسُ بْنُ مَاللِّ وضي اللَّهُ عنسه قَالَ لَمَّاقَدَمَ وسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسررًّا المَديرَةَ نَزَلَ فُعُلُوا لَمُدينَة فِ حَيْقَالُ لَهُمْ بُنُوعُرُو بِنُعُوفَ قَالَ فَأَقَامُ فِيهُمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْكُ ثُمَّ أَوْد نَى مَلَا بَى النِّجَّارَةِ الْكَبِّحَ أَوْامُتُقَلَّدى سُسِيوفهم قالَ رِكَأَنَّى ٱتَّظُرُ الْكَرْسول اللّه صدلّى اللهُ عليه

فوالاردة منيمالرفع والنصب شارح

في مر ابض الْعَمَّ قالَ مُع أَنَّهُ أَمَّى بِينَاء الْمُسْعِد فَأَرْسُلُ الْيَمَلَّانَي ـ يَى اللهُ عليه وسريَّه بَهُ بُو والْمُشْرِكِينَ فَنُبِسَتْ وَمَا لِلْرَبِ فَسُوِّيتُ وَمَالْتُفُل لَمْ تُلَاثُ المُهَاجِرِ بَعَدُ الصَّدَرِ مَا ' قالكفالكرسول اللهصستى اللهعليه وسس يِّدُوامِ نَهُمُ هُ النِّي صِيلًى اللهُ عليه وسيرُّولَا مِنْ وَفَانُه مَاعَدُوا الَّامِنْ مُقْدَمِهِ الْمَدَ سَيَّةَ الصَّلَاةُ رَكَعَنَىنَ ثُمَّ هَاجَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرضَتْ أَدْ يَعَا وَتُر كَتْ صَلَاةً قَولاالنيُّصلُّى اللهُ علىه وسلَّا مُمْ وَمَرْتُيْنَهُ لَمُنْ مَانَ بَحَكُمُ ۖ صَرْتُهَا يَضَّى بُنُوْزَعَةُ حَدَثُنَا الرَّاهِمُ . • قالَ عَا دَنَى النَّيُّ صَــتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـ الْمُدُونَ فَقُلْتُ إِرسولَ الله بَلَغَ فِمنَ الْوَجَسع ماتَرَ كَ وَا مَا

ةُ وَوَ النَّذِهُ كُنْهُوا لَكَانَ تَذَوْدُو يَتَكَا غَنِيا مُخْوَمِنْ أَنْ تَذَوَّهُمَ عَالَةً يَسَكَقَفُونَ النَّاسَ\* وَ حُدُّ بُنُ يُونْسَ عَنَ الْرَاهِيمُ أَنْ تَذُو وَرَثَتَكَ وَلَسْتَ بِنَافَقِ تَفَقَّةٌ تَيْنَغِيجَا وَجْبَ الله اللّ آجَوَ لَهُ الله لُغُـــلاَتُمْتَغِيهِ وَجْهَاللّهِ اللّهِ الْرَدْدْتَ بِهِ دَرَجَةٌ وَرَفْمَةٌ وَلَعَالْتُ تَخَلَّفُ حَيْ مَنْتَفَعَ مِكَ أَقُّوا أَ رُّ بِكُ آخُو وَنَا اللَّهُمْ ٱ-صْ لاَصْحَابِ هِبْرَتُمْ مُولَا تَرُّ دُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَ الْبِسَادَ سَمَّا خُوْلَةَ يَرْثَكُهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَا ثُوْلَىٰ ﴾ خَلَّةَ ﴿ وَقَالَ ٱحْمَـدُ مِنْ يُونَسَ وَمُوسَو راههاً أَنْ تَذَرُو رَثَتَكَ ماستُ كَنْفُ آخَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيه وس ءُهُدارَّجُن بُرُّعُوفِ آخَى النَّبِيَّ سَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم يَنِيٰ وَ بَيْنَ سَعْدَ بْ الرَّ بِيع لَمَأْقَدَمْنَا الْمَدَينَةَ وَعَالَ أَنُو يُحَيِّفَةَ آخَى النِّيَّ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ سَلَّمَانَ وَآبِ الدَّرْدَا ﴿ صرثنا ﴿ مُحَدِّبْنَ يُوسَفَّ اسُفْيَانُ عَنْ جُسَّدَعَنْ اَنُس رضى اللهُ عنه قال قَدمَ عَبْدُ الرَّجْنَ بْنُعُوف فَا ۖ حَى النَّي لَى اللهَ عليه وسلّم بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سُعْدَبْ الرّبِيعِ الْأنْصَارِيّ فَمَرَضَ عَلَبْهِ هِ أَنْ يُنَاصِقُهُ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ فَقَالَ عَبْدُالَرَّجَن بِاَرَكَ اللَّهُ لُكَ فَى اهْلِكَ وَمَاللَّهُ دُلِّنَى عَلَى السُّوقَ فَرَ يحَسَسيامُنْ اقط وَسَمْن فَرَآهُ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَايًّا مِوْعَلَيْهُ وَضُرِّمِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى الله عليه وسلم مَ يَاعَيْدَ الرَّجْنَ قَالَ ارسولَ الله تَزَوَّيْتُ احْرَاتُمْنَ الْانْصَارَقَالَ هَـَاسُفْتَ فيها فَقَالَ وَزْنَ فَوَا قَمْ وَفَقَالَ النَّبِّيُّ صِدَّلَى اللهُ عليه وسلَّم أَوْلُمْ وَكُوْ بِشَاةٍ بِالسَّبِ ر مِن الْمُهُ قُلْ حَدِثْنا جُمُدُحِدِثُمْ الْأَنْسُ النَّاعِيدَ اللَّهِ بِنَّالْلَامِ بِلَعَهُ مُقَدِّمُ النّ لَّمَ الْمَدَيَّنَةُ فَأَنَا مُنْكُمُ أَنُّ مَنْ أَشْسَا ۚ فَقَالَ الْحَسَا تُلْتَ عَنْ ثَلَاثُ لَاَ يَعْلُمُ فَأَلَّا نَعْكُما وَلَ أَشْرَاط لْعَهْ وَمَا أَوَّلُ طَعَامَ يَا كُلُهُ أَهْلُ الْجُنَّـة وَمَا يَالُ الْوَكَدِيْنُوعُ الْحَابِيهُ أَوْ لَكَ أَنْهِ قَالَ احْسِيرِيْ به رِيلُ آنفًا قالَ ابْنُسَــ لاَمِذَ الدُّ عَدُوًّا أَيْهُو مِنَ الْمُلَاسَكَة قالَ أَمَّا أُوِّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَة فَعَارُ رُهُمْ مِنَ الْمَشْرَقِ الْمَالْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوْلُ كُمَامٍ يَا كُلُهُ أَهْلُ أَبْلَنَّةٍ فَزِيادَةً كَبِيدِ الْحُو

ږی ع

77

إِمَّا الْوَلَدُ فَاذَ السَّيقَ ما ُ الرَّ جُولِ ما ۚ المَدَّا أَهَٰ ثَرَّعَ الْوَلَدُ وَاذَا سَيَّ ما ۗ المسرّاة ما ۗ الرَّجُ لَ نَرَّعَت الْوَلَدُ لَ أَنْهِ \_ دُانْ لا أَدُ الَّاللهُ وَأَنَّكُ رسولُ الله قالَ الرسولَ الله انَّ اليَّهُ وَهُوجُونُ فَا سَأَنهُ سَمَّعَ . لِيِّ أَنْ يَعْلُو اللَّهِ لَا فِي خَلَاتَ البَّهُودُ فقالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ علىه وسلَّمْ أَكُّ رُجُلِ عَب ألله مِنْ رِّم فيكُمْ فَالُّوا خَدْرُاوًا مِنْ خَـهُ رَاوَا فَصْلُنَا وَامِنْ أَفْضَلْنَا فَقَالَ الذِّي صَدِي الله عليه وسلَّم أَرَّا يُمُّ لَمَ عَنْدُ الله يْنُ الأَمْ قَالُوا أَعَاذُهُ اللهُ مِنْ ذَاكَ فَأَعَادَ عَلَيْمٌ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلَكَ فَخُرَ بَ المَهْمَ عَيْدُ الله نقالَ ٱشْهَدُ ٱنْ لَاللَّهُ الْآلِقَهُ وَانَّ مُجَمَّدُ ارسولُ الله قَالُواشَّرُّ فَاوَاثْنُ مُنَّا وَتَنَقَّسُوهُ قَالَ هَذَا كُنْتُ خَافُىارسِولَالله صِرْنَهَا عَلَى بُنُعَبِـدالله حــدننــأَسُفُسَانُ عَنْعُرو سَمــعَ آبَا المُنْهَال دَارُجْنْ بِنَمْطْمِ قَالَ بِأَعْشَر يُكُ لَ دَرَاحَمَ فِ السُّوقَ نَسِيتُهُ فَقُلْتُ سُجُانَ الله آيَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ سُحَانَ الله والله لَقَدْدهُ عَمَا فَ السُّوفَ هَـُاعايَهُ آحَدُ فَـَا آتُ البَرَ امْنَ عازب هَالَ قَدمَ النَّيّ ـِلَّى اللهُ عليه وسِلْمُ وَنَصُّنْ نَسَايَعُ هَٰذَا البَسْعَ فقالَ ما كانَّ يَدَّا بِيدَ فَلَيْسَ بهُ بأس وما كانَ نَسينَةٌ فْلاَيْصِلْرُ وَالْقَرْبِيدِينَ أَرْقَمَ فَاسَا لَهُ فَانَّهُ كَانَا عَظْمَنَا تَجَارَةٌ فَسَالْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مَثْلَهُ \* وَقَالَ فْيُانُ مُرَّةُ فَقَد مُ عَلَيْنًا النِّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ المَدينَ فَيْغُونُ وَبَرَايُدِعُ و قال أَسيتُهُ الى المُوِّسِمُ أُوالِمُجَ بِالسِّبِ إِنَّهُ أَنْ الْبُهُودِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ حينَ قَدَمَ المَديَّسَةَ وهَادُواصَارُوايَهُودَ وَامَاقُولُهُ هُمْ نَانَيْنَاهَا مُدْنَاتِيُ حَرِثْنَا مُسْدَرُنُ إِنَّالِهَ هِمَ حدثنا أَوْيَعَنْ لُهُ اللَّهُ مَا أَبِي هُرِيرُهُ عَنِ النَّبِي صلى اللهُ عَليه رسلُّم قالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَيرُهُ من الْيُهُود لَا آمَنَ بِي لَهُودُ حَرْثُمُى أَحَدُ أُوجُهُمُ وَنُودُورُهُ اللّهُ الغُدّانُيُّ حدثنا حَيَّادُ مُرْأَسَامَةَ أَخْ مِرْنا أنوعِمُ س سِ بِينَمُسلِمَ عَنْ طَارِقَ بِنْ شِهَابِعَنْ آبِي مُوسَى رضى المّهُ عُنسه قالَ دَخَلَ النَّيُّ ســـ لَّى اللهُ لِّمَ المَّدِينَةُ وَاذًا أَنَاسُ مَنَ الْهُودِ بُعَظَّمُونَ عَاشُورًا ۚ وَيُصُومُونُهُ فَقَالَ الَّتَى صلّى اللهُ لْمُ هَنَّ أَحَقَ صَوْمٍ فَأَمَّرُ بِصَوْمِهِ صَرْشًا زَيَادُنْ أَنَّهِ بِي حَدِثنا هُشَمَّ حَدِثنا أَنو بشَّ حسبرعن أبن عباس رضى الله عنهما قالكم أقدم النبي صلى الله علىه وسلم المرينا

قوله فقدّم كذا فى الفرع والذى رأيت فى أصلوكذا الناصرية وفالسف ان مر فقال قدم شارح قولم بهو ولا بهذر بهودا مالصرف شارح وقدتهكسرشارح

ـدَالِمَهُودِيَسُومُونَعَاشُورَاءَ فَسُنْلُواعَنْ ذَلَكَ فقالُواهَــذَاهُوَ اليَّوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فعه بِمَى وَ بَىٰ اسْرَا تَيلَ عَلَى فَرْعَوْنَ وَتَعَنُّ نَصُومُهُ تَعْظيمًا لَهُ فَقَالَ رسولُ الله صلَّى الله علمه و عُنْ أُولًى بُوسَى مُنْكُمُ مُنْ أَمْرِيهُ وَمِهِ صِرْتُهَا عَبْدَانُ حَدِيثُنَا عَيْدُاللَّهُ عَنْ وَزُن عَر زُهْرِي قالَ اخبرنى عُسدُ الله يُنْ عَبِدالله يْنْ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدا لله بْنِ عَبَّاس رضي الله عنهسما أنّ ي صلى الله عليه وسلم كانّ يُسْدلُ شَعْرُه وكانَ المُشْركُونَ بَقْرُقُونَ وُيَّهُمْ وكانَ آهْلُ اللّ أُب يَسْدُلُونَ وُمِيَّهُ مِوكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمُ يُحِيِّمُ وَافْقَةَ أَهُلِ الكَتَابِ فيمَا مُ يُوْمَرُ ئِ مُوْرَدُ اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاسَّهُ صَرْشَى فِيادُمُ اللَّهِ بَا حَدَثنا هُمْ يَمُ اخبروا رَعَنْ سَعِيدَ بْنُ جُبَيْرَعَنِ ابْنَعَبَّا سِ رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِ مَا قَالَ وْمُ ٱحْلُ الكِّلْاب كَرْ وُو ٱجْزَاهُ وايتضه وكنر وابيغضه بالسب السلام سأمار الفارسي رضى الله تعالى عند ورسا المَسَنْ بْنُ حُرَسْ شَعْيق حدثنا مُعْمَرُ عَالَ آبى ح وحدثنا أوعَمْ كَانَ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسَى أَنَهُ تَدَاوَلُهُ بِصَعْمَ عَشَرَمِن رَبِّ الْحَارَبِ حَرْشًا مُحَدِّدِ بِنُ وَسُفَ حدثنا سُفْيَانْ عَنْ عَوْف عَنْ إَى عُمْنَانَ قالَ مَعْتُ سَلْمَان رضى الله عند يَقُولُ أَنَامُنْ رَامَهُ رُمُنَ صِرْتُنَا الْحَسَىٰ بُنْ أُمُذُرِكَ حَدَثنا يَعْنَى بْنُ مُلَا اللهِ عَوْالْهُ عَنْ عاصم الأُ وَل عَنْ أَنِي عُمْانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَصَرَّةً إِنَّ عيسى ومحددصلى المعتميما وســــ ألمستُمانَة

(تمالخز الرابع ويليه الجزء) الخامس اوله كتاب المغازى (

